#### @17/700+00+00+00+00+00+0

ثم تُوضَّع الآيات سبب وعلّة إكبرام الله واستجابته لنبيه زكريا -عليه السلام : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِهِينَ ۞ ﴾

هذه صفات ثلاث أهلت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهى ، وعلينا أن تقف أمام هذه التجرية لسيدنا زكريا ، فهى أيضاً ليست خاصة به إنما بكل مؤمن يُقِدَّم من نفسه هذه الصفات .

لذلك ، الدول لمن يُعاتى من العقم رعدم الإنجاب وضافت به السباب الدنيا ، وطرق باب الاطباء أن يلجأ إلى الله بما لجا به زكريا عليه السلام \_ واهله ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْعُونَا رَغَبًا وَرَهَا وَكَانُوا ثَمَا خَاشِعِينَ ۞ ﴿ [الانبياء] خَذُوها ( روشتة ) ربانية ، وأن تتخلف عنكم الاستجابة بإذن أنه .

قالوا : لانك تلاحظ أن أصحاب العُقْم وعدم الإنجاب غالباً ما يكونون بُشَلاء مُمْسكين ، فليس عندهم ما يُشجُعهم على الإنفاق ، فيستكثرون أن يُخرجُوا شيئاً لفتير ؛ لأنه ليس ولده .

فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع في النفيرات بشتى أنواعها ، فقد شمدًى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسالة ، وربعا يميل هؤلاء الذين ابتلاهم الله بالعُثم إلى المقد على الآخرين ، أو يحملون ضفينة لمن ينجب ، فإذا طرحوا هذا المقد ونظروا لأرلاد الآخرين على أنهم أولادهم ، فعطفوا عليهم وسارعوا في الخيرات ، ثم توجهوا إلى الله بالدعاء رَعَبا ورَهبا ، فإن الله تعالى وهو المكون الأعلى يضرق لهم النواميس والقوانين ، ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون .

ومعنى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] يعنى : راغسين يقدرنا

#### المكال المنتقاة

### 00+00+00+00+00+00+01710

فيهم ، راضين بالعُقْم على أنه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع الفضاء عن العبد حتى يرضى به ، فالا ينبغى للمؤمن أنْ يتمردُ على قدر ألا ، ومن الخشوع التخامن لمقادير الخلّق في الناس .

### ﴿ وَالَّقِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْحَهَا فَنَغَمْنَ افِيهِ المِن رُّوجِنَا وَحَعَلْنَاهُا وَإِنْهَا مَا أَنْهُا مَا أَنْهُا مَا أَنْهُا أَلَا عَلَيْهِا فَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ال

ولك أن تسال: لعادا يأتى ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة؟ تقلول: لأن النبوة المنطقاء الله لنبى من دون خلّق الله ، وكرّنه يصطقى مريم من دون نساء العالمين لتلد يدون ذكررة ، فهذا نوع من الاصطقاء ، وهو إصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين ؛ لأن اصطفاء الأنبياء تكرّر ، أمّا اصطفاء مريم لهذه المسالة فلم وتكرر في غيرها أبداً .

وقرله تعالى : ﴿ وَالَّتِي أَحْمَنَتُ فَرْجُهَا . . (13 ﴾ [الانبياء] يعنى : عَفَّتُ رَحِهَا . . فَرْجِها ، قلم تمكّن منها احداً (٢) .

ومعنى : ﴿ فَنَفَخُنَّا فِيهَا أَنَّ مِن رُّوحِنًا .. ﴿ أَلَّا النَّبِياء ] يعنى :

<sup>(</sup>١) قال الشرطبي في تفسيره ( ٢٠١٨/٦) : • شيل : إن المراد بالفرج فرج القصيص ، أبه : لم تعلق بتوبها ربية ، أي : أنها طاهرة الاثراب ، وقدريج القديدي أربعة : الكُمَّان والاطي والاسفيل ، قال السحيلي : فعلا ينهبن وعمك إلى غير هذا ، نبإنه من تطيف الكتابة ، لان القرآن أنزه معنى ، وأرزن لفظاً ، وألفف إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يتعب إليه الرهم ، ..

 <sup>(</sup>Y) أن : في جيب درحها ، قاله أبر يحى ركبريا الانساري في ( فتح الرحمن ) ( حس ١٧١ )
 وقال قتادة : شقخ في جيبها ، وقال سقائل : شق في غرجها . ذكرمكا السيوطي في الدر المتثرر ( \* / ١٧١ ) ، والدرج : ثوبه المراة .

#### 北京和政治

#### 0117:00:00:00:00:00:00:0

مسالة غامدة به ، خارجة على قائرن الطبيعة ، فليس قلى الأمر ذكررة أو انتقاه ، إنما النفخة التلى نفخها الله في آدم ، فجاءت منها كل عدد الأرراح ، هي التي نفخها في حريم ، فجاءت منها روح واحدة . فالروح هي نفسها التي قال الله فيها : ﴿ فَإِذًا سَرِيَّهُ وَتُفَخَّتُ فِيهِ مِن رُوحِي .. [17] ﴾

ثم يقول تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ الْانبِياءِ الانبِياءِ المنبِياءَ عَنِياً فَى الكرن ، والعجبية فيها أن ثلاً بدون ذكورة ، والعجبية فيها أن ثلاً بدون ذكورة ، والعجبية فيه أن يُرلَد بلا أب ، فكلاهما آية شا ومعجزة .

ثم يقول المق سبحانه بعد سرّد لقطات من مركب الأنبياء :

# ﴿ إِنَّهُ هَلَامِهِ أُمَّنَكُمُ أَمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الأمة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو مُلك ملك أو دين ، كمنا جاء في قبوله تعالى : ﴿ وَجَعَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ . . (3) ﴾ [الزخرف] يعنى : على دين ،

قالمراد : هذه أمتكم أمة حال كُونها أمة واحدة ، لا اختلاف قيها() والرسل جميعاً إنما جاءوا ليتمعوا بناء واحداً ، كما قال ﷺ : « إن مثلى رمثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً فاحسنه راجمله ، إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطونون به ويعجبون له ويقولون : هلاً

 <sup>(</sup>١) قال القرطيي في تقسيره (١٩/٦): « ثما ذكر الأنبياء ثال: هزلاء كلهم مجتمعون علي التوسيد ، فالأمنة هذا يمعنى الدين الذي هو الإسلام ، قاله فين سياس ومجادد وغيرهما . .

### TEN NEW

#### -----

وُصَعِت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وإنا خاتم النبيين ، (١) .

والمعنى أن به ﷺ نتم النبوة وتنفتم .

وتُطلَق الأمة على الرجل الذي يجمع خصال الخير كلها ؛ لأن الله تعالى بعشر خصال الخير في الخلّق ، فليس هناك من هو مجمع مواهب وفضائل ، إنما في كل منا مبيزة وفضيلة في جانب من الموانب ؛ ليتكامل الناس ويحتاج بعضهم إلى بعض ، ويحدث الترابط بين عناصر الدجستمع ، هذا الترابط يتم إمّا بحاجات تطوّعية ، أو حاجات اضطرارية .

قلو تعلَّم الناس جديعاً وتخرَّجوا في الجامعة فَمنُ للمهن والحرَف الأخرى ؟ مَنْ سيكنس الشوارع ، ويقضى مثل هذَه الأمور ؟ لو تعطلتُ مجارى الصرف الصحى ، أيجتمع هؤلاء الدكاترة والأساتذة الإصلاحها ، ولو أصلحوها مرة فهذا تطرُّع .

امًا المصالبح العامة فلا تقوم على التطوع إنما تقوم على الحاجة والاختطرار ، ولولا هذه الحاجة لما خرج عامل المسرف الصحى في الصباح إلى هذا العمل الشاق المنفر ، لكن كيف وفسى رقبته مستولية أسرة وأولاد ونفقات ؟

وسيق أنَّ قُلْنا : ينبغي الاَّ يقترُ السرء بما عنده من مواهب ومعيزات ، ولا يتعالى بها على خُلْق الله ، وعليه أنَّ يسأل عَماً عند الآخرين من مواهب يحتاج هو إليها ، ولا يؤديها بنفسه .

إذن : الحاجة في الرابطة في المجتمع ، ولم كانَ التطوع

<sup>(</sup>۱) حدیث منتق طیه ، آخرجه البشاری کی صحیحه ( ۲۵۳۰ ) ، وسطم کی صحیحه (۲۲۸۱) کتاب الفضائل ( حدیث ۲۲ ) من حدیث این عریر۵ رضی لگ عته

#### A STEP STATE OF THE STATE OF TH

#### 911TV00+00+00+00+00+0

والتنظيل غان نحقق شيئا ، فلى قانا للعامل : تفطيل بكنس الشارع لوجد الله عدر يعتدر به ، أما إن كان ارلاده سيموتون جبوعاً إن لم يعبل غلا شك أنه سيسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا شفسه ، فكما تنفع الأخرين تنتفع يهم : لمنك إياك أنّ تحسد صاحب التفوق على تفرقه في امر من الأمور ؛ لأن تفرقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في امور الدنيا تقولها في امور الآخرة ، حين ترى صاحب التدين ، وصاحب الخلق والالتزام لا تهزأ به ولا تسخر منه ، كما يطو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك ، وسوف تنتفع بتدينه واستقامته ولعلنا تُرزَق بسبب مؤلاء .

وقد یکون فی البیت الواحد فتوات وادگیاء ومتعلون رفیهم مُعرَّق او منجنون او مجتوب ، فتری الجمیع بحشقرونه ، ویهوَنون من شانه ، او تراه منبوذا بین هؤلاء مُبُعَدا ، لا بشرف بمعرفشه احد ، وربما بعیشون جمیعاً فی ظلّه ویُرزقون کرامة له .

وكثيراً ما ترى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بمولود قبيه عبيب أو إعاقة ، ووالله لو رضبيت به ونقبلت قبضاء الله فيه ، لكان هو الخل الخليل لك .

فهـوُلاء خُلِقوا مكذا لصكمة ، حتى لا نتدرد على صنّعة الله فى كُونه ، وحتى يُشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ، ولنعلم أن الله تصالى لا يسلب شيئاً من عبده إلا وقد أعطاه عبوضاً عنه .

ولك أن تلاحظ مشلاً أحوال الناس المهاذيب الذين تراهم في أيُّ

#### 进刻

#### 

مكان مُهملين يستقلهم الناس ، ويتفرون من هيئتهم الرئة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلتُ بهم ضائقة واعينتهم الأسباب بلجنون لمثل مؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا في حدّ ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أصل الجاه وأهل السلطان والنفوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مُطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجنوا إلى منا المجذوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا السيخ المجذوب ترى السيد العظيم يتمسطك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه أذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرب وعلم أن لديه فيضا من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو أبن لله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعز ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذي فقد العلقل ، وحُرِم هذه الآلة الغائية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيتم مجنونا يسرق ؟ هل رأيتم مجنونا يزتى ؟ هل رأيتم مجنونا انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنونا إلا أنه مدرك لنفسه تماماً ؛ لأن خالفه عز وجل وإن سلبه المقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الفريزة الحيوان ، وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا الا تُحقر هؤلاء ، والا تستقل بهم فقد عرضهم الله عما سلب منهم ، ومنّا مَنْ يسمعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومنّ منّا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذي يتمسّع الناس فيه ، ويطّلبون منه البركة والدعاء ؟ وأيّ عظمة يطلبها الإنسان

#### Will Will

#### @17174@@#**@@#@@#**@@#@@#@

قوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسألُ عَمَا يقعل في الدنيا ، ولا يُسألُ كذلك في الأخرة ،

نعود إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَمُهُ أَمَّةً وَاحِدَةً .. ( ( ) ) ﴾ [الانبياء] قمن معانى اسة : الرجل الذي جمع خصال الخير كلها ؛ لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بانبه أمة ، فقال : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِمْ كَانَ أُمُدُّنَ .. ( ) ﴾ [النحل]

يعني : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا في أمة كاملة .

رالامة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدو تكوينها العنهجي عن إله واحد ، فلس كان تكوينها من متعدد لذهب كُلُّ إله بما خلس ، ولعلاً بعضهم على بعض ، ولفسد الحال ، إذن : كما قال سيحانه : ﴿ وَأُو النَّحَ النَّحَقُ أَهُوا وَهُم لَقَدَدُ السَّمَدُواتُ وَالْأَرْضُ . ( ( ) ) المؤسنون ]

فيلا تكرن الأمة واحدة إلا إذا استشفيات أواسرها من إله واحد وغضمت لمعبود واحد ، فإنْ نسيتُ هذا الإله الواحد تضاربتُ وتشتتتُ .

وكنان الحق سنيصانه يقبرل: انتم سنتجربون أمة واحدة ، تسودون بنها الدنيا وتنطئق دعرتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة : رلا تعرف علماً ، ولم تتمسرس بحكم الأمم ؛ لانها كنانت أمة قبلية ، لكل تبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بصفاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويُطوّعها ، ولو انكم امة

 <sup>(</sup>١) سُكِل أَيِنْ مسعود : ما الأسة ٦ قال د الذي يُعلِّم الناس الشهر ، وقال قتادة وإمام هدى يُتَعَلِّى به ، وتُعيم سنته . [ العر المنتزر للسيرطي ١٧٦/٥] .

#### 

متقفة لقائرا قفرة حضارية ، إنما هذه أمنة امية ، ونبيها أيضا أمَّى إنها عنه المنارات المضارات عربها ومجدها منهجا أعلى من كل هذه المناهج والمضارات .

ثم يقول تعللي : ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُونَ ﴿ الْانبِياء ] أَى : التزموا يستهجى لتظلوا أمة واحدة ، واختار حسفة الربوبية علم يتُلُ : إلهكم ؛ لآن الرب هو الذي خلق ورزق وربي ، أسّا الإله فسهو الذي يطلب التّكاليف .

قالمعنى: منا تُعْتُ أنا ربكم الذي خلقكم من عَدَم ، وأحدكم من عُدُم ، وأحدكم من عُدُم ، وأنا القيوم على مصالحكم ، أكلؤكم بالليل وألنهار ، وأرزق حنى العاصلي والكافر بي ، فانا أولَي بالعيادة ، ولا يليق بكم أن أصنع محكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ، هذا صنطق المعقل الصليم ، وكما يقولون ( اللي بأكل لقمتي يسمع كلمتي ) .

ومن العبادة أن تطبع الله في أمره وتبيّه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة عائدة عليك بالنفع ، فلله تعلى صفات الكمال الأزلى قبل أنَّ يخلق مَنْ يطبعه ، فطاعتك أن تزيد شيئاً في ملك الله ، ومعصيتك أن تنتقص منه شيئاً ، إذن : فالأمر راجع إليك ، وربك يُثيبك على فعل هو في المقيقة لصالحك .

لكن ، هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمنتضاه ، فكانوا امة وأحدة كهذه الأمة التي المقلت الدنيا في رحاب الإسلام في نصف قرن ؟ هذه الأمة التي ما زلنا نرى الرها في البلاد التي تمريت على العروبة ، وعلى لغة القرآن ، ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى حضارتهم ، إن الدين الذي يصنع هذا ، والأمة الواحدة التي تحملت هذه المسئولية ما كان ينبغي أن نتخلي عنها .

#### 0178700+00+00+00+00+0

والسؤال: هل بقيت الأمة الواحدة ؟ تجيب الآيات:

# ﴿ وَتَعَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ اللَّهُمُ اللْمُوالِلْمُ اللِلْمُ اللِمُلِمُ الللِلْمُ اللِللْمُلِمُ الللِّهُمُ الللِّهُمُ الللِمُ

اى : حداروا شيعاً واحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. . [ [ الانعام]

لماذا ، لست منهم في شيء ؟ لأنهم يقضون على واحدية الأمة ، ولا يقضون على واحدية الأمة إلا ولا يقضون على واحدية الأمة إلا إذا اختلفت ، ولا تضتلف الأمة إلا إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أمّا إنْ صدروا جميعاً عن منهج واحد قلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعرا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكأن الهتهم متعددة ، فهل سينتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا في النهاية ؟

﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿ ﴿ إِلَانِيهِ } إِنْنَ النَّامِ أَمَةَ واحدة في الخَلْق من البدلية ، وأمة ولحدة في المرجع وفي النباية ، ظمانا تختلفون في وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشىء من اختلاف المنهج ، وكان ينبقى أن يكون واضح المنهج ولسدا . وقد جاء النبي فل شائماً الرسالات ، وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة ، بل وتزيد عليها المزايا التي تتطبها العصور التي تلى بعثته .

فكان المندروض أن تجتمع الآمة السؤمنة على ذلك المنهج الجامع

#### THE WILL

#### 00+00+00+00+00+011110

المائع الشامل ، الذي لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر في تكليفاتها عن إله واحد ، فعلا يكون فيها مدّخل للأهراء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيثة .

لذلك ، إذا تعددت الجمعاعات الذي تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أي جماعة منكم ١٤ لان الله تعالى خاطب نبيه على بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . ( (الانعام ) )

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ، أما الدين المق فهو الذي يأتى على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاء الله تعالى لخلَّقه .

لقد انفض المؤمنون عن الجامع الذي يجمعهم بامر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يُعدُ يجمعهم إلا قُولُ ، لا إله إلا الله محمد رسول الله ، اما مناهجهم وقوانيتهم فقد الخذرفا من هذا او من مناك ، رسوف تعضيهم عده القوانين ، وسوف تخستهم عده الصفارات ، ويرون آثرها السيء ، ثم يعودون في النهائة إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حل إلا الإسلام .

نعم ، الإسلام حلّ للمشاكل والأزمات والخلافات والزعامات ، حلّ التعددية التي أضعفت المسلمين وقرضت أخرتهم التي قال الله فيها : ﴿ وَاعْتَصَمُوا بِحَبِلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرِقُوا وَاذْكُرُوا نَعْمَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُتُمُ أَعْدَاءُ فَالَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانًا .. (١٠٠٠) ﴾ [ال عدران]

ورافه ، لو عُدُّنا إلى حبل الله الواحد قتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الأهواء لَعُدُنا إلى الأمة الواحدة التي سادتُ الدنيا كلها .

#### AND MALESTE

إذن . ﴿ إِلَيَّا رَاحِعُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] اي في الآخرة للحساب ، وأنا أقبول يا رب . لعل هذا الرجوع يكون في الدنيا بأن تعصنا قبرانين البشر ، فنفرع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا مجدنا ، ويصدق فينا قبول الرسول ﷺ : « بدأ الإسلام غبريبا ، وسيعود غريباً كما بدأ غريباً ، فطوبق للغرباء » (أ)

ويُعزِّز هذا الفهم ويُقرِّى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها :

## ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَدَةِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفُرَانَ لَا كُفُرَانَ لِلسَّعْنِيهِ مِوَ إِنَّا لَهُ كَلْلِهُ وَكَلْلِبُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَكَالِبُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَكَلْلِبُونَ فَي اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَكُلْلِبُونَ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلْلِبُونَ فَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مُلْكُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَالَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا الأمل لم رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تُضهد أن أيَّ مبنأ ماطل ، أو شعار زائف رائل يُزهرقون به أهواءهم لا يلث أنْ يضهار ولم بعد حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذي ساد روسيا منذ عدم ١٩٩٧ وانتهكت في سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ، وإضافت الشروات ، ويعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم ، وهم أول من ضمع من هذا الفكر وعانى من هذم التواتين ،

وقوله تتعالى ﴿ فَمَن يُعْمَلُ مِنَ الْمُسَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنَ .. (3) ﴾ [الانبياء] ربط العنمل المسالح بالإيمان ؛ لأنه مُنَظْلُق المؤمن في كُلُّ ما يدع الينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الأخرة .

أمَّنا مُنَّ يعيمل المسالح لذات المسالح ومن منطق الإسسانية

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في سنجيمه (١٤٥) كالف الإيمان ، وابنِ ملهة في سنته (٢٩٨٦) من حدوث ابن غريرة رشمي الله عله ،

#### 00+00+00+00+00+0\\!!0

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله في النهاية عن أهبواء وأغراض ، فلياخذ نصيبه في الدنيا ، ويمثلي فيها بالتكريم والسيادة والسُمَّة ، وليس له نصيب في ثواب الآخرة ؛ لأنه فكل الخير وليس في باله أث ،

والحق سبحانه يعطينا مثالاً نذلك في قوله تعالى : ﴿ اللَّهِينَ كُفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الطَّمَآنُ مَاءُ حَنَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِعْتُهُ شَيْقًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَلَاهُ حِمَّانِهُ . . ﴿ ﴾

يعنى فوجيء برجود إله يصامبه ويجازيه ، وهذه مسالة لم تكُنْ على باله ، فيقول له : عملت ليقال وقد قبل ، وانتبهت المسالة ؛ لذلك يقبرل تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرَةِ ذَرِدُ لَهُ فِي حَرْته ... (الشهري) أي : نعمليه أجره في عالم آخر لا تهاية له ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الْمُعَيْدِ إِلَى الْمَعْرِدِي) أي : نعمليه أجره في عالم آخر لا تهاية له ﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُنْهَا تُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن لُعْييبٍ ( ) ﴾ [المدري]

لأنه عَمِلَ للناسِ ، فليأخذ أجره منهم ، يُحلَّدون ذكراه ، ويُقيمون له المعارضُ والتعاثيل .. الخ

وقرله تبعالى . ﴿ فَالا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ .. ( ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَابِرِنَ ( ﴾ [الانبياء] يعنى . لا نبضبه حقّه ولا نجيد سَبعْيه أبدا ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَابِرِنَ ( ﴾ [الانبياء] تسجّل له أعماله ونعفظها ، والعقروض أن الإنسان هو الذي يُسجل لنقسه ، قبانُ سجّل لك معلك ربّك الذي يُثبِبك عليه ، وسجله على نقسه ، قالا شك أنه تسبعيل نقيق لا بيضبك مثقال ذرة من عملك .

ثم يقول الحق سيمانه .

﴿ وَحَكَزُمُ عَلَىٰ فَرَبَيْةِ أَهَلَكُمُنْهَا آلَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ALE ANDE

#### **011:00:00:00:00:00:00:00**

﴿ حَرَامٌ .. ﴿ ﴿ إِلانهِ إِلَا يَعْنَى \* مَسَنَدُع ، لا يَجِبِ أَنْ يَكُرِنْ ، وَالقَرِيّة : أَيْ قَرِية أَعْلَكُنَاها ؛ لأنها كُذَّبُتُ الرَّسِلُ ، وَرَقَعْتُ مَنْهِم مُوقَفَ اللّٰذِي وَالْعَنَاد وَالْمَعَارِضَة ، فَأَعْلَكُهَا أَنْهُ بِدَنَوْبِهَا فِي النَّبْيَا ، أَيْحَقُلُ بِعَدِ اللّٰذِي وَالْمَعَارِضِة ، فَأَعْلَكُهَا أَنْهُ بِدَنَوْبِها فِي النَّبْيَا ، أَيْحَقُلُ بِعَدِ عَلَا أَنْ تَلْخُذُهَا يَظْرُبِها ؟ عَذِل أَنْ تَلْخُذُهَا يَظْرُبِها ؟

لا بُدَّ \_ إثان \_ أن ترجع إلينا في الأخرة لتطلبها الحساب الدائم الخالد ، فلا نكتفي بحساب الدنيا المنتهى .

تم يقول الحق سبحانه

### ﴿ حَقِّى إِذَا فَرُبِحَتْ يَأْجُرِجُ وَمَأْجُوجُ وَمَثْمِ مِنَ حَثْ لِ حَدَثِ يَسْسِلُونَ ۞ ﴿

وردتُ قصة ياجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف ، حينم سُئلُ النبي ﷺ عن الرجل الجولُل الذي طاف الأرض ، فنزلت : ﴿ وَيَسَأَلُونَكُ عَن ذِي الْفَرْنَيْنِ قُلُ مَاتَلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا (٢٠٠٠) ﴾

وقد تكلم العلماء في ذي القرنين ، منهم مَنْ قال : هو قدرهن ومنهم مَنْ قال : هو قدرهن ومنهم مَنْ قال هو : الإسكندر الأكبر ، والقرآن لا يعنيه الشخص وإلاً لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُؤرَّخ له ، ولا يقيم له تعنى لا ما يريد التركيز على الأومعاف التي تعنى المق وتعنى الخَلْق .

قيكفي أن تعلم أنه إنسان مكّنه الله في الأرض ، يعني : أعطاه من أسياب القرة وأسباب المبهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلُّ مُقبوّمات

 <sup>(</sup>١) المدب ما ارتفع من الأرضى ، أي أنهم يصفرون من كل جانب ، وأو كان مرتفعاً شاقاً
 لا يمونهم شيء لأنهم في غير المرتفع اسرع وانسير فيه أيسـر ، فهم يأتون من كل جهة
 ولى شقت ، [ القاموس القريم ١٤٤/١ ]

#### TEN MEN

#### 

القرة : أعطاء المال والعلم والجيوش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿ فَأَنَّبُعُ سَبَّهُ ﴿ ثَأَنَّبُعُ النَّهِ الخير . سَبَّهُ ﴿ ثَأَنَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلُولُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلُمُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِ

رسبق أنْ تحدثنا عن تفسخيص البطل في قصص القرآن ؛ لأن القرآن لا يُؤرِّخ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريدها عامة لتكرن عثلاً يُحتذَى ، ريتم بها الاعتبار ، وتُحدِث الأثر المراد من القصة .

معا يعنينا في قصة في القرنين أنه رجل مكن في الأرض، وكان من صدقاته كذا وكذا ومد يعنينا من أهل الكهف أنهم فعنينة آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعطيدتهم وضَحُوا في سبيلها ، لا يهمنا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك ' أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأَنَّ فَتَيَّ ، في أَنَّ رَمَانَ ، وفي أَنَّ رَمَانَ ، وفي أَنَّ أَسَمَاء يَمَكُنَ أَنْ يَقَفُوا هَذَا الْمُوسَفُ الإَيْمَانِي ، ولا شَخَّصَنَاهم وعيناهم لَقَالُ الناس : إنها حادثة خاصة بهرُلاء ، أو أنهم تماذج لا تتكرر ' لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأسوة تسير في الزمان كله

كذلك ، لما أراد القرآن أنَّ يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امراة نرح وامرأة لوط ولم يُعينهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هي () ، فألفرض من ضرب هذه الاستال ليس الأشفاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقالالية الرأى ، فليست مي تابعة لاحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكن كل منهما من هداية امرأته .

<sup>(</sup>١) قال تعالى ﴿ وَحِرِبُ قَلْهُ مِعَادُ لَلْمِن كَفَرُوهِ امْرَأَتَ فُوحٍ وَمَرَآتَ أُوطُ كَانِفا نَجْتَ مَبْعَيْنِ مَنْ عَبِادِنَا مَالِحِينِ لَخَانَائُما قَلْمُ يَثْنَ عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْقًا . ۞﴾ [التمريم]

#### 

وقرعون الكافر الذي النَّعَى الألوهية ، لم يستطع أن يعنع زوجته من الإيمان ، وهي التي قالت : ﴿ رَبِّ ابْسِ لِي عبدلُهُ بَيَّنَا في الْجنة ونَجَبِي مِن فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجَبِي مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ۞ ﴾

وَدَنَ : مَا يَعَنَيْنَا فَيَى قَصَّةَ ﴿ ذَى القَّرِنَيْنَ ﴾ أَنَّ اللهُ مَكُنَ لَهُ فَيَ الأَرْضَ، وأعطاء كُلُّ أسبابِ القَّرة والسيطرة ، لذلك المُتَمنَّة أَنْ يَكُرِنَّ مِيزَانَا لِلْمُورِ وللحق ، وقوَّضَةُ أَنْ يِقْضَى فَي الخَلِّق بِمَا يَرَاهُ مِنَ الْحَقِّ والعَدِلُ والعَدِلُ

﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمُسِ وَجَلَهَا تَغُرُّبُ لِي عَيْنِ حَبِعَةٍ وَوَجَدُ عِندُهَا فَوْمًا قُلْمًا يَشَالُ عَلَيْهِمْ حَسَنَاكَ ﴾ [التعبف] فَوْمًا قُلْمًا يَشَادُ الْقَرْفَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَلَّرُبَ وَإِمَّا أَنْ تَعْجُدُ فِيهِمْ حَسَنَّاكَ ﴾ [التعبف]

لاننا مكُنّاه وضرَّضناه ، فاستعمل التمكين في موضعه ، وأخذ الأمانة بحقها ، فنال : ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ ثَعَذَبُهُ ثُمُ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَهَعَذَبُهُ عَلَمَهُا تُكُرُّ ﴿ آلَ ﴾ [الكهد] اى : نُعذُبه على قَدْر مقدرتنا ، ثم يُرَدُّ إلى ربه فيُعذّبه على قَدْر قدرته تعالى .

﴿ وَأَمُّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلُ صَالِعًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْتَىٰ وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ أَمُّرِنَا يُسْرًا هِـ ﴾

ومكذا يكون دستور الحياة من الحاكم المعكّن في الفَلْق ، دستور الثراب والعقاب الذي تستقيم به امور البلاد والعباد ، فحين يدى تقصيرا لا بُدّ أنْ يأخذ على بد صاحبه مهما تكُنْ منزلته ، لا يضافه ولا ينافقه ولا يخشى في الله لرمة لائم ، وإنْ رأى المحسن المجتهد يُثيبه ويكافئه .

وهذا القانون نراء في منجتمعنا يكاد يكون مُنعطّلاً بين العاملين ، فاغتلط الصابل بالنابل ، وتدهنورتُ الأمور ، ودخلت بيننا مقاييس

### はは

### @@#@@#@@#@@#@#####@

أخبرى للشبواب وللعقباب ما أنبزل ألله بها من سلطان ، فسانقلبت المواذين ، حيث تبجح الكسالي ، وأحبط المجدُّون المحسنون .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مُطَلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطَلَّعُ عَلَىٰ قُومٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِنْرًا ۞ ﴾

هذا كُلُّ مَا أَعْبَرِ أَفَّ بِهِ ، ويبدر أنه وصل في تجواله السعام إلى بلاد تظل الشعس بها مشرقة تسلانة أو سنة أشهر لا تغرب الذلك لم يجد لهم من دون الشعس سترا يسترها أي ظلمة ﴿ صَلَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِيْنِ وَجَد مِن دُونَهِما قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرْلاً ﴿ عَلَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِيْنِ وَجَد مِن دُونَهِما قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرْلاً ﴿ عَلَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِيْنِ وَجَد مِن دُونَهِما قَوْماً لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرْلاً ﴿ إِلَيْنَ عَلَىٰ اللّهِمَا فَوْما لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرْلاً ﴿ عَلَىٰ اللّهِمَا قَوْما لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَرْلاً ﴿ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ومع ذلك محتال أن يفهم منهم ، ويخاطبهم : لحرصه على نفعهم وما يصلحهم ، وهذه صدفة الحاكم العومن حدين يُمكِّن في الارض ، ومنعطي له أسباب الليادة ، ويُفرَّض في حلَّق الله ، ولو لم يكُنُّ حدويها على نفعهم لوجد العذر في كونه لا يفهم منهم ولا يفهمون منه

ظما توصلوا إلى لغة مشتركة ، ربعا هي لغة الإشارة التي تتقاهم بها مع الأخرس مثلاً :

﴿ فَالُوا يَسْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوحَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلَ لَجَمَلُ لَجَمَلُ لَكِهَ خَرْجًا (\*) عَلَىٰ أَنْ تَجْمُلُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ۞ ﴾ [التجد]

ثم أمرهم أن يأثراً بقطّع الحديد ، فأشعل ضيها النار حتى احمرات فقال ﴿ آثُرنِي أُفْرِغُ عَلَهِ قِطْراً ﴿ آ ﴾ [الكهل] وهكدا صنع لهم السدّ الذي يصميهم من هؤلاء القوم ، فلم يكصدُر نفعه لهم على هذه القضية ذاتها ، إنما نفعهم تُفُعا يعطيهم الخير والقوة في آلاً يتعرضوا لمثلها

 <sup>(</sup>١) المشرع والعبراج حبا بفرجه عباحب العبال للعبال عنده من الاجهر جزاء عبله ال ما يُعرجه من الزكاة للإمام [ القاموس اللويم ١٩٠/١].

#### @1151@@+@@+@@+@@+@

بعد ذلك ، عملاً بالمكمـة التي تقول : لا تعطني سمكة ، ولكن علمتي كيف أصطاد .

ذلك لأنه أشركهم في العمل البشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحمافظة عليه وصبيانته ، وإدا ما تعرضوا لمثل هذا المواف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم ،

مناهى النصوذج الذي تُعَنَّمه قصصة « ذي القرصين » رهو نعوذج صصائح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكّنه الله في الأرض » وإلقى بين يبيه أزمَّة الأمور ، وفي حصيت أفضل العمل يقول ﷺ « تعين صابعاً ، أو تصنع الأخرق » ()

وقد تضاربتُ الأقوال حول : مُنْ هم يأجوج وماجوج ، قسنُ قاتل - هم انتثار - وآخر قال : المسغول ، وآخر قال : هم الحثيث ، أو السرديال ، أو قبائل البُونْ ،

ولو كنان في تصديدهم قنائدة لمنينهم القرآن ، إنما الصهم من قنصتهم أنهم قبومٌ مفسدون في الأرض لا يتركون الصنائح على صلاحه ، فإذا منا تصندي لهم العمكن في الأرض قنعيه أن يحتول بينهم وبين هذا الإقساد في غيرهم ، وعلينا تحن ألا تُقسد الصالح كيرلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده معلاجاً

وفي بناء دى القبرتين للسبد دروس يجب أنْ يعيبها أولى الأمور الذين يتولّون مصالح الخلّق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

<sup>(</sup>١) عن أبي تر رضي الله عنه قبال قلت يا رسول الله أي الأعسال أفيضل ٢ قال الإيمان ياك والجهاد في سببيله قبل للت . أيّ الرقاب أضعمل ٢ قال القسيّة عند تعليما وأكثرها شيئاً . قبل قلت فإن لم المل ٢ قال د تعين حسائماً أي تستم الحرق ، أشرجه مسلم في مديده ( ٨٤ ) كتاب الإيمان ، والبشاري في مبحيحه (٢٥١٨) بالمبل = تعين ضافعاً »

#### @@+@@+@@+@@+@@+@\*\\\\\\

في بناء سدّ يمنع عنهم أذي عدوهم ، إنما لجنهد وترقَّى بالمسالة إلى ما هو أعضل لهم ، فألسدُ الأصم المتماسك كنطعة واحدة يسهل هَدْمه أو النفاذ منه ولذك قال ﴿ فَأَعِيثُونِي بِقُودٌ أَجْمَلُ بَيْدُمُ وَبِسِهُمْ وَبُسِهُمْ وَبُسُهُمْ وَبُسِهُمْ وَبُسُهُمْ وَبُسُهُمْ وَبُسِهُمْ وَبُسُهُمْ وَبُسِهُمْ وَبُسُهُمْ وَبُسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ لَلْكُونُ وَلِهُ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعُلُولُ لَلْمُ وَلِمُ لَا عَلَالِهُ لِلْمُ لَعِلًا لَمْ لَعُلُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

لقد طلبوا سداً وهو يقول . رُدْما ، لقد ربّى لهم العكرة ، وإراد أن يصنع لهم سداً على هيئة حاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر في بنانه ! لانه جعل بين الجانبين رُدْما كاته سوستة تُعلى السدّ نرعاً من المرونة ، وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تصمّل مسئولية الخلّق

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله ابي ، وقال ﴿ مَا مَكُنِّي فِيهِ 
 رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ .. ( (3 ) [الكبف] أي : عندي المال الكثير من عمله أنه لكن أعينوني بما لديكم من قوة إذن و زكاة القوة أن تمنع 
 الفساد من الفير .

تعود إلى قوله ثعالى ﴿ وَحَتَّىٰ إِذَا أَتَعَضَّ يَاجُرِجُ وَمَاجُرِجُ . ( ) ﴾ [الانسياء] فلها عسلاقة بقدوله تعالى ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرِهُم بَيْبَهُم . ( ) ﴾ [الانسياء] فتقطّب اهل الخير وتفرقهم يُجرَّىء عليهم اصحاب الحساد ، واقل ما يقولونه في حتّهم أنهم لو كانوا على خبير لعفدوا انفسهم ، قدعُ وكم من كلامهم ، وهكذا بِقُتُ أهل الباطل في عَنفُد اهل الحق ، ويحدرةون الناس عنهم .

﴿ حَتَىٰ إِذَا قُصِحَتُ بِأَجُوحُ ومَأْجُوحُ .. (33) ﴾ [الانبياء] يعنى : جاءت عناصد الفساد والفئنة لا تتمكن وعناصد الفساد والفئنة لا تتمكن ولا تجد القرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غنل أمل المق وتقرقوا ظم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

#### 

ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد في كن زمان ومكان ، فمنكيزخان الذي هدم أول ولاية إسلامية في خوارزم ، وكان عليها الملك قطب أرسالان ، ثم جاء من ذريته الثائثة هولاكو الذي دخل بقداد عاصمة الخلافة الإسالامية وغربها وقائل أهلها حتى سالت الدماء ، والتي بالكتب الإسالامية في النهر حتى كانت قنطرة يعبرون عليها . هؤلاء الذين نُسميهم التدر .

إذن · فالقرآن قَسَ علينا من التاريخ القديم قصة يأجرج ومأجرج أيام ذى القرنين ، ثم رأيناهم في حياتنا الإسلامية ، رشاء الله أن يستنفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولايأتهم ويحدد عجمات التتار على ارض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ، وهما مثالان للمحكّنين في الارض ، مع أنهما من المماليك

هذه الهجمات لتتربة للمفسدين في الأرض كأنت هجمات همجية وحشية ، وقد تجمع احفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث في هجمات مدنية تفرونا بحضارتها ، إنهم الممليبيون الذين انهزموا امام وحدة المسلمين بقيادة حملاح الدين

وهكذا على مدرَّ التباريخ ننتمسر إدا كنا أمية واحدة ، وفُهدزُم إذا تغرِّننا وتقطَّمنا أماماً وأحزاباً ، وهذه حقائق تُتْبِت صدْق الثرآن ضيما وجُهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق ،

ثم يقول تعالى ﴿ ﴿ وَهُم مِن كُلِّ حَلَابٍ يُنسِلُونَ ١٠٠ ﴾ [الانبياء]

الحدب المكان المحرتفع ، تقول : فلان أحدب الظهر يعنى : في ظهره منطقة مرتفعة ، وكذلك هؤلاء المخسدون اثراً من أماكن مرتفعة في مضية شمال الصين وصعنى ﴿ يُسلُونُ ١٠٠٠ ﴾ [الابياء] يعنى . يسرعون ، ومنه نقول النسلُ القاماش ؛ لأن القماش مُكون من سدى

#### THE WIND

ولُحمة ، يعنى خيوط طولية وخيوه عرضية ، تتداخل فعتكرُّن القماش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفك تداخلها مع خيوط الطول ، ولا تُنزع خيوط الطول لانها دائماً مُحكَمة بثنَّى السُّدَى على اللحمة .

ثم يقول المق سبحاته

## 

فكوْنُ أَهِلَ الفِسادِ يَأْتُونَ مُسْرِعِينَ مِنْ كُلْ حَدَب وَصَوْبِ إِلا أَنْ فسادِهم لَنْ يَطُولُ ، فقد اقتربت الفِيامة ، قال متعالى : ﴿ الْتَرَبَّبَ السَّاعَةُ وَانشَقُ الْفَمْرُ ١٠٠ ﴾

وقال ، ﴿ أَثَنْ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تُسْتَعْجِلُوهُ . ( ) ﴾

رهذا تنبيه للغافل ، وتحذير للباغي من أهل الفساد ، وتحلين ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم · اطبئتوا فقد قرب وقت الجزاء .

﴿ الْخَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقُ .. ﴿ ﴿ الله الله والرعد الله العالمان الذي يملك صاحبه أن يُتفَاده ، فقد تُعد وعدا ولا تعلله تنفيذه فهو وَعْد ، لكنه وَعْد باطل ، فالرعد بفتلف حُسَبُ مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنهاد ما وعد به .

 <sup>(</sup>١) شخص بحسره نظئمت غيثاه قبلا تطرف ، من القوف والقزع والصيرة ، رشر كارة عن شدة الهول والقرع يوم القيامة [ القاموس القريم ٢/٢٢]

#### @17a7@@+@@+@@+@@+@@

لكن سهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكتَ من أسباب التنفيذ ، أتضمن أن تُمكّبك الطروف والأحوال من التنفيذ ؛ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، قاذا وعد حقق ما وعد به ، قالوعد الحق \_ إذن \_ هن وعد الله .

رحين يقول الحق سيمان ﴿ رَاقْنَرُبُ الْوَصَادُ الْحَقُ .. ( ) ﴾ [الانبياء] قبتنبه ولا تَقِسُ الدنيا بعمرها الاساسي ، إنما قسُ الدنيا بعمرك قيها ، قهده هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا نَخُلُ لك بدنيا غيرك ، فإذا كنتُ لا تعلم متى تقارق دنياك قلا شكّ أن عمرك قريب ، واقترب الوعد المق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكَنْك في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من مهار ، كما قال سبحانه ﴿ كَأَنْ لُمْ يَلْبَغُوا إِلاَّ سَاعةً مَن التُهَارِ .. ① ﴾

ولو تتبه كل مدًا إلى إغفاء الله لأجله ، لعلم أن في هذا الإضفاء المعتلم البيان ، فحين أخفاء ترقبناه في كل طَرْنَة عَيْن ، وتنفُس نَفَس الذلك يقبولون ، من مبات قامت قبيامته ، (أ) ، لأن القيامة تعنى المساب والجزاء على الاعبمال ، ومن مبات انقطع عمله ، وطُريَتُ مبحيفته .

وقوله تعالى . ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْسَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوا . ﴿ ۚ ﴿ الانبيه ] وَعُد الله هِمَا هِو القيامة ، وهي تقاجئنا وتُاتينا بِعَتَهُ ؛ لذلك نقول في ﴿ فَإِذَا ﴾ انها الفجائية ، كما تقول ، خرجتُ فود اسدٌ بالباب ،

<sup>(</sup>١) ذكره المجاريس في كشف المقاه ( مديث رئم ٢٦١٨ ) عن أنس بن مالك رضي ألا عله ، وتعلمه - و اكثروا بكر الموث ، فإنكم إن بكرتموه في غني كدّره عليكم ، وإن ذكرتموه في شديل رسمه عليكم ، الموث الثيامة »

#### 

يعنى ، فـوجـئت به ، وهكذا سساعـةٌ تقـوم الساعـة سـوف تُفَـاجِيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يتول سبحانه • ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاحِصَةٌ أَيْمَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا.. ﴿ ﴾ [الأنبياء] رشخوص البحسر يأتي حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتنظر مُنْدهشا يجعد جفتُك الأعلى الذي يتمرك على العين ، فلا تستطيع حتى أنْ ترمش أن تطرف

والى آية المرى يقلول تعالى . ﴿ إِنَّمَا يُوخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَعَفُصُ فِيهِ الأَيْمَارُ ﴿ 3 ﴾

ورد اردت أن ترى شُخوص البحس فانظر إلى شخص يُفَاجِا يشيء لم يكُنُ مي بالله ، فتراه - بلا شخور وبفريزته التكويبية -شاخص البصر ، لا ينزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يُسْوَيْلُنَا قَدُّ كُنَّا فِي غَمْلَةٍ مِّنْ هَسْلُنَا .. ﴿ ﴿ إِلانبِيامٍ إِلانبِيامٍ

غلم يقتصر الموقف على شخوص البصر إنما تتحرك أيضا ادوات الإدراك فيقول اللسان ( يَا رَبُلُنَا ) وهذا نداء للوبل أي : جاء وقتك فلم بُعُدُّ أمامهم إلا أنْ يقولوا : يا عذاب هذا أواتك فاحضر .

والويل: هو الهلاك السريع بنادرته ، قهل بطلب الإنسان الهلاك ،
ويدهو به لنفسه ؟ تقول . نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد
عواقبه السيئة ، وتواجهه العقيقة المرّة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألا
تسمع مثل هؤلاء يتولون النا استحق .. أنا استناهل الضرب ..؟ إنه
لُوم النفس وتأتيبها على ما كان منها ، قهلي التي اوقعتُه في هذه
الورطة .

لذلك يقدول سسبسانه : ﴿ الْأَخْلَاءُ يُومَعَا يَمْعَنَهُمُ لَبَعْضِ عَدُرُ إِلاَّ الْمُتَّفِينَ ١٤٠٠﴾

فلماذا لا يُؤنَّب نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهى التى أردتُه فى التهلكة ، ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادرها فى الدنيا ، فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الاعداء .

وَ قَدْ كُمَّا فِي غُمْلَةً مِّنْ هُسُلُما .. (۞ ﴾ [الانبياء] لم يكن هذا الموقف في بالذ ، ولم تعمل لُهُ حساباً ، والعفلة النُّ تدراً عن بالك ما نجب أن يكون على بالك دائماً .

لكن ، أيَّ غَفَلَة هذه والله \_ عز وجل \_ يُذكِّرنا بهذا الموقف في كل وقت من ليل أو نهار ألاً ترى أنه سيصانه سمَّى القرآن ذكْراً ليزيح عنا هذه الغفلة ، فكلما غفلت نكرك وهزَّ مواجدك ، وأثار عُواطعك .

إنن المسالة ليست غفلة : لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون . ﴿ بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ ﴿ آ﴾ [الانبياء] لأنهم تذكّروا أن ألك تعالى طالما هَزّ عواطفهم ، وحَرّك مواجيدهم ناحية الإيمان ، قلم يستجيبوا .

لذلك اعتبرقوا هنا يظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره في مثل هذا الموقف ، فلم يعُدُّ الكثب مُجِدِياً ، وبعلُهم يلتمسون بصدقهم هذا نوعاً من الرحمة ، ويظنون أن المددق نافعهم ، لكن هيهات

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه العراجية حين تفاجيتهم التيامة باهبوالها ، فتضخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿ لِلوَيْلَا قَدْ كُنّا فِي غُفْلَة مِنْ حَسْدًا .. (١٤) ﴾ الانبياء عيهم إحوانهم ، أيّ غفلة هذه ، وقد كان أنه يُذكّرنا بالقيامة وبهذا العرقف في كل وقت ﴿ بَلْ كُنَا ظَالْمِينَ (١٤) ﴾

#### CC+CC+CC+CC+CC+C+C+(101C)

و ( بَلُ ) حرف إضراب عن الكلام السنابق ، وإثبات للكلام اللاحق ، وهكذا يُراجِعون أنفسهم ، ويُراجِه بعضهم بعضاً ، لكن بعد قوات الأوان ثم يقول الحق سبحانه

# ﴿ إِنَّ الْفَحْدُمُ وَمَا لَعَدَّمُ وَلَا الْمَعْدُونِ وَلِينَ وَلَانِ اللَّهِ مَعْدَبُ اللَّهِ الْمُعْدَدُونِ وَلَيْ اللَّهِ مَعْدَدُونِ اللَّهِ مَعْدَدُونِ اللَّهِ مَعْدَدُونِ اللَّهِ مَعْدَدُونِ اللَّهِ مُعَدِّدُونِ اللَّهِ مُعَدِّدُونِ اللَّهِ مُعَدِّدُونِ اللَّهِ مُعَدِّدُونِ وَلَا اللَّهِ مُعَدِّدُونِ وَلَا اللَّهُ مُعَدِّدُونِ وَلَا اللَّهِ مُعَدِّدُونِ وَلَا اللَّهُ مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَلَا مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُعْدَدُونِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّ

قالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس والقمر والأشمار سسيسبقونكم إلى جهتم لتقطع عليكم أي أمل في النجاة : لانهم حين يرون السعناب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا مي النجاة : لانهم حين يرون السعناب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا مي اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخرجونهم من هذا المازق ، وقد سبق أن قالوا عنهم ﴿ فَعْلُ لاء شُفَعازَنا عِندَ الله .. (17) ﴾ [يونس] وقالوا ، ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَىٰ . (17) ﴾ [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً في جهتم ليقطع عنهم الأمال ، ويبدو خجل المعهدود وحبية العابد الآنه جاه النار فوجد معبوده قد سبقه إليها .. لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ عبدوا عُريْرا ، ومنهم مَنْ عبدوا عُريْرا ، ومنهم مَنْ عبدوا الملائكة ، فهل سيُجمع هؤلاء ايضاً مع عابديهم في النار الا

لو قُلْنا بهذا الرأى فدحولهم الدار مثلما دخلها إبراهيم ، فجمع الله النار والسلامة في رقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أنْ يراهم

<sup>(</sup>١) فُرِيءَ هذا اللهظ في القرآن ذلاث قراطت :

١ - عصب جهلم . قردة الجمهور

٢ - حطب جهتم - قراءة على بن أبن طالب رماثشة .

٣ – مضب جهتم - قرانة ابن عباس ، [ تفسير القرطبي ٣/٤٥٢٤ ] ،

عابدوهم ، ويعلموا أنهم لا يتفعونهم (١) .

ومعنى ﴿ حَمْبُ جُهَدُم .. ﴿ ﴾ [الانبياء] المصب مثل . المحب ، ﴿ وَهُو كُلَّ مَا تُوفَد بِهِ النار أَيَا كَانَ خَشَيا أَنِ قَشَا أَن بِتَرُولاً أَن كَهِرِباء ، وفي آية أخرى : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ .. ۞ ﴾ [التحريم] لذلك فإن النار نفسها تشدق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتليف عليهم كما يقرل تمالى . ﴿ يَوْمُ نَفُولُ لِجَهِنُم هَلِ امْنَلاَتُ وَتَقُولُ هَلُ مِن مُزِيدٍ ۞ ﴾ [أن]

ويقول تعالى ﴿ إِذَا أَلْقُرا فِيهَا مَنْهُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَقُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْفَيْظِ .. ﴿ ﴾ [العلد]

وقدوله تعمالي : ﴿ أَنْهُمْ لَهُمَا وَأَرِدُونَ ۚ ۞ ﴿ الانبياءَ] الورود هذا معنى الدخول والمسباشرة ، لا كالورود ألى الآية الأخرى ﴿ وَإِنْ مَنْكُمُ إِلاَ وَاردُها . . ﴿ وَ إِنْ الْمُرى مِنْ اللَّهُ وَاردُها . . ﴿ وَ إِنْ وَارْدُها . . ﴿ وَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ الللَّهُ اللَّهُو

(١) عن أبي عياس - رطبي أنه عنهم - قال الما نزات ﴿ إِنْكُم وَمَا تَعْبَعُونَا مِن دُونِ اللّهِ حَمْبُ الْمَهُمُ أَمْم فَهَا وَارْفُودُ ﴿ ﴿ إِلَانْبِياءَ ] . شقال بن الريفري الست ترغم يا محمد أن عيسي عبد منالج ، وأن عزيراً عبد صلاح ، وأن المبلاكة صالصون القال : بلي قال قبيد التصاري تميد هيسي ، وعنه اليهود تعد عبريداً ، وهذه بنو عنيج تعبد المبلاكة ، فصح أمل مكة وتسرسوا ، قدرات ﴿ إِنَّ اللّهِن سيات لهم مَا الحَسْنَيُ أَوْلَتُنَكُ عنها سُبعدُون ﴿ ﴿ إِلّا اللّهِن سيات لهم مَا الحَسْنَيُ أَوْلَتُنَكُ عنها سُبعدُون ﴿ إِنَّ اللّهِن سيات لهم مَا الحَسْنَيُ أَوْلَتُنَكُ عنها سُبعدُون ﴿ وَإِنْ المَدْنِي وَالْمَلَانَةُ ، لَشَرِهِ أَبُو فَاوَدُ فِي نَاسَتُهُ وَايِنَ المَدْنِر وَايِنْ مَردريه والطيرائي ، قاله السيرطي في الدر المثرر ( ٤/ ١٧١ )

(٢) مُسَلَمَاء على معدى الوررد في توله تَعالَى ﴿ وَإِنْ مُعَكِّمُ إِلاَّ رَادِدُها .. (٢) إله [مريم]
 على أقوال عدة منها

- الورود ، البخول ، قاله ابن عباس وخاك بن معدان وابن جريج وغيرهما

 - هو ورود إهراف راضسلاع والرب ، وذلك أنهم يمنصرون مبوضع العساب وهبو بقرب جهتم فيبرونها ويعشرون إليها في حمالة العساب ثم ينبى الله الذين لاقبوا مما تظروا

إليه ، ويُصدر بهم إلى الجنة

- الورود النظر إليباً في النبر ، فيتمى منها الفائز ، ويصالاها مَنْ قَدْر عليه دغولها ، ثم
يفرج منها بالنفسامة أو بغيرها من رحمة اشد قال القرطبي في تفسيره (٢٠/٠/١ )
بعد إبراد هذه الاقبرال ، ظاهر الروود النفسول إلا أنها تكون برداً ومسالاماً على
المؤمنين ، وينجون منها سالدين » ثم قبال ، هذا القول يجمع ششاد الاقوال ، وإن
من وودها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد عنها يدجى منها »

#### TENNING.

#### @@#@@#@@#@@#@@#@#\\#\

ثم يقرل الحق سبحاته :

# ﴿ لَوْكَاتَ هَلَوُلَآ مَالِهَ مَالِهِ مَالَهِ مَالَوَدُ وَهَا الْعَلَا مُالَوَدُ وَهَا الْعَلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا لِمُؤَلِّذَ مِنْ اللهِ الْعَلَامُ وَذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لأنهم سيدخلون فيجدون الهنهم امامهم : لينقطع املهم في شفاعتهم التي يظونها ، كما قبال تعالى في شأن فرعون ، ﴿ يَقْدُمُ قُومُهُ يُومُ النَّهِ مِن شأنَ فرعون ، ﴿ يَقَدُمُ قُومُهُ يُومُ النَّارَ .. ((3)) ﴿ [مرد] فرئيسهم وفُترتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكُنّ امامهم لظنوا انه ينقذهم من هذا العارق ، ولو كان هؤلاء الهة ـ كما تعتون ـ ما وردوا النار .

ومعنى : ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَالدُرِنَ ۞ ﴾ [الانبياء] لأن المعروف عن العار أنها تأكل ما فيها ، ثم تنتهى ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكلما تضحبَتْ جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، رهكذا تظل النار مُتوقّدة لا تنطقيء ، ومعنى ﴿ كُلُّ ، ﴿ ۞ ﴾ [الانبياء] أي ، العابد والععبود ،

## اللهُمْ فِيهَازُونِدُوكُمْمُ فِيهَا لَايسَمْعُونَ 🗬 🕽

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان ياحد في الشهيق الإكسجين ، ويُخرج في الزفير ثاني أكسيد الكربون ، فعلمنا أن التعبير منا اقتصار على الزفير دون الشهيق : لأن الزفير من الهبراء السلخن الضارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكأنه لا شهيق لهم ، أعاننا الله من العداب .

﴿ وَمُمْ لِيهَا لا يَسْتَعُونَ ١٠٠٠ ﴾

[الأنبياء]

وهذه من الآيات التي توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تُثبت لهم فِي الدار سمّعًا وكلاماً . كما في قوله سيحانه -

#### 是到原

#### O17810O+OO+OO+OO+OO+O

وَ رَمَادَىٰ أَصَحَابُ الْجَنَّةِ أَصَحَابُ النَّارِ أَنْ قُدُّ وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حُمَّا قَالُوا نَمَمْ فَأَذُنَ مُؤَذَّذٌ بِيْنَهُمْ أَنْ لَمْنَةُ اللّه عَلَى الظَّالِمِينَ (13) ﴾

تعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كالما يُسُرُّ ، إنما يسمعون تبكيت وتانيباً ، كما هي قدوله تعالى ﴿ وَمَادَىٰ أَصَّحَابُ النَّارِ أَصَحَابُ النَّارِ أَصَحَابُ النَّارِ أَصَحَابُ النَّارِ أَصَحَابُ النَّارِ أَصَحَابُ النَّهُ وَالْدَىٰ أَصَّحَابُ النَّهُ حَرُّمُهُما عَلَى الْجَدِّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَنَيْنَا مِن الْمَاءِ أَرْ مِمًا رَزْقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرُّمُهُما عَلَى الْجَدِّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَنَيْنَا مِن الْمَاءِ أَرْ مِمًا رَزْقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ حَرَّمُهُما عَلَى الْكَافِرِينَ نَكَ ﴾ [الامراف]

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَسَبَعَتَ لَهُم مِنْكَ ٱلْحُسَنَى الْحُسَنَى الْحُسَنَى الْحُسَنَى الْحُسَنَى الْحُسَنَى الْمُتَعَدُونَ اللهِ الْحَسَنَى الْمُتَعَدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بعد أن ذكر سبحانه جنزاء الكافرين في النار ذكر المقابل - وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ شوله تعالى : ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٣٠٠ رَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمٍ ٣٠٠﴾

ريقول ﴿ فَلْهَ عَكُوا قَلِيلاً وَلْهَبُكُوا كَثِيراً .. ﴿ ﴿ ۚ اللَّهِ ﴾ [الذية] ؛ لذلك خطل المقارنة حيّة في الدَّمْنِ .

ومعنى: ﴿ سَبَقَتُ لَهُم مِنَا الْحُسْنَىٰ .. ( الله ﴿ الانبِيهِ المُسْنَى : مُؤنِثُ الأحسن ، تقول ﴿ هَذَا حَسَنَ وهذه حسنة ، فإنْ اردتَ المبالغة تقول ﴿ هذا احسن ، وهذه حُسْنَى ، مثل : اكبر وكُبْرى ، ومعنى ، ﴿ سَبَقَتُ لَهُم فِنَا الْحُسْنَىٰ .. ( الله ﴿ الانبِيهِ ] انهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكُم الله ليهم ، وقد اخذ الله تعالى جيزه ا من خَلْقه الهل الجنة ، فهكذا حُكُم الله ليهم ، وقد اخذ الله تعالى جيزه ا من خَلْقه

### 北京

#### 

وقال . « هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء النار ولا أبالي ه (١٦

ولا تَقُلُ ، ما دُنب هؤلاء ؟ لأنه سيمسانه حكم بيمايق عِلْمه يطاعة هؤلاء ، ومعصية هؤلاء .

وقوله . ﴿ أُولْنَائِكُ عَنْهَا مُنْعَدُونَ ( الإنبيد ] أي مبعدون عن الناد .

شم يقرق الحق تبارك وتعالى ·

## المَّهُ لَايِسَمَعُونَ حَسِيسَهُمُ أُومُهُمْ فِي مَا أَشْمَتُهُتُ مَا أَشْمَتُهُتُ مَا أَشْمَتُهُتُ مَا أَشْمَتُهُمُ مَا أَسْمَتُهُمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمِونِهُمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمِونِهُمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمِونِهُمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَمْ مُعْمِونِهُمُ مِنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَمْ مُعْمُ مِنْ أَمْ مُعْمَمُ مُنْ أَسْمُ مُعْمُ مِنْ أَنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمَمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ أَمْ مُعْمُ مِنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مِنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُعْمُ مِنْ أَمْمُ مِنْ أَمْمُ مِنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مِنْ أَمْمُ مِنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُوا مُعْمُ مِنْ أَمْمُ مُنْ أَمْمُ مُع

حسيس النار ازيزها ، وما ينبعث منها من اصوات اول ما تشتمل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اثْنَهُتُ أَنفُسَهُمْ حَالِدُونَ ﴿ \* وَالْمِيمَ فَلَمْ يَقُلُ مَا اشْنَهَتُ أَنفُسُهُمْ .. مثلاً . وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْنَهَتُ أَنفُسُهمْ .. وَلَا الله وَ الانبيامِ كَانَهُم عَالَقُونَ فِي النعيم ممّا اشتهت أنفسهم ، كان شهوات أنفسهم ظرف يحتريهم ويشملهم وهذا يُشوق اهل الضير والصلاح البغة ونعيمها ، حتى نعمل لها ، وتُعد الجُدّة لهذا النعيم .

وسيق أن قلنا - إن الإنسان يتعب في أول حياته ، ويتعلم منعة ، أو بأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل حياته ، وعلى قَدُر تعك رمجهودك تكون راهتك ، فكل ثمرة لا بُدُّ لها

<sup>(</sup>١) عن أبي الدرداء رضعي الشاعته عن النبي ﷺ قال : و خبّق الله الدم حين خلقه فالحدرب كنفه اليمني فالخرج ذرية بيضاء كانهم الذر رضوب كنفه اليسرى فاخرج ذرية ساوداء كنهم الدمم قبال للذي في يعيف : إلى البنة ولا أبائي رشال للذي في كفه اليسرى إلى الثار ولا أبائي : أخرجه أحدد في مستبد (١/١٤)

<sup>(</sup>۲) قال این میاس اولته آوایاء نظ پدرون علی قصراط مرا ، هو آسرخ می الیرق ، ویبقی الکفار فیها جثیاً وقال آخرون ، بل قرات استثناء می المعیودین رخرج منهم عزیر والسیح کما قال سیماج بن مصد الأحور عن این جریج رهشمای بن مطاء عن عطاء عن این عیاس قاله این کلیر فی تقسیره ( ۱۹۸/۲ ) .

#### @111/0@+0@+0@+@@+@@+@@+@

من حَرَّت ومجهود ، والله عن وجل لا يُضيع أجرًا مَنَّ أحسن عملاً .

وكنا ترى بعض الفلاحين يتضي يرمه في حقله ، مهمل الثياب ، رثّ الهيئة ، لا يشغله إلا العمل في زرعه ، وإخر تراه مُهنّدها نظيفا يجلس على المقهى سعيداً بهذه الراحة ، وربعا يتندر على صاحبه الذي يُشقى نفسه في العمل ، حتى إذا ما جاء وقت المصداد وجد العامل شرة تعبه ، ولم يجد الكسول غير المسرة والندم .

إذن : ربك - عن وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك الصركة ، وفي الصركة بركة ، قلو أن القلاع جلس يُعلَّب في ارضه ويُثير تنوبتها فهين أنْ يزرعها لَعرَّضه الله وأثمر تعبه ، ولو أن يجد شيئاً في الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أن غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب ثعبه في بداية حياته ، فالذي يتعب ريعرق مثللاً عَشر ستين برناح طرال عمره ، فبإنَّ تعب عشرين سنة برتاح ويرتاح أولاده من بعده ، وإنَّ تعب ثلاثين سنة برناح الصفاده وهكذا .

وتركف المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة مترسطة ، وهذا عُلَّيا ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة في مجتمعه .

لكن مهما أعد الإنسان لنفسه من نبعيم الحياة وترفها فإنه نعيم بقدر إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان فرنسيسكر رأينا أمد الفنادق القشمة وقالوا . إن العلك قيصل مرحمه ألله مكان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجرًل فيه ، ولعلا أخذنا بما فيه من مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من علية القرم فقلت لهم ؛ هذا ما أعده العباد العباد ، قما بالكم بما أعده رب العباد ؛

#### THE NEWS

#### 

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ' لأن نعيمهم يُذكِّرك ويُشوِّقك لنعيم الأخرة .

ثم يترل المق سبحانه ٠

# ﴿ لَا يَعَرُنْهُمُ الْفَرَعُ الْأَحْدَرُ وَلَنْلَقَ لَهُمُ الْمَلَيْكِ الْكَالَةِ الْمَلَيْسِكَةُ مَا لَا يَعَدُونَ الْمَلَيْسِكَةً مَا لَذِي حَنْدُرُ قُوعَدُونَ فَي اللَّهِ مَا لَذِي حَنْدُرُ فَي مَا لَا يَعْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

ذلك لأنهم في نصيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير ميجدود ، لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالدوت ، لذلك ﴿ لا يُحْزِنُهُم الْفُرُعُ الْأَكْبُرُ ... 

( ( ) الانبياء وأى فزع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو ، لا بحزنهم فزع القيامة وأهرالها .

وقوله ﴿ وَأَنْتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَاللهَ الْوَمْكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [الانبيه] فقد صدَدَقكم الله وَعُده ، وإنجازُ لكم ما وعدكم به من تعيم الأخرة

ثم يقرل الحق سبحانه ٠

﴿ يَوْمَ نَظُوى النَّسَمَاةَ كَفَلَيَ السِّجِلِ الْسَكُنَّكِ كُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ حَسَاقِ نُعِيدُ أُورَعَدُا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ فَي ﴾ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ فَيْ ﴾

أى . ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يُومُ

<sup>(</sup>١) قال مجسفد تتلقاهم الملائكة الدين كانوا الرنادهم في الدنيا يوم القيامة فيفواون تمن أولياؤكم في الصياة الدنيا وفي الأخرة لا نفسارةكم حستى تدخلوا الجنة المكوجات ابن أبي جاتم وتكره السيوطي في الدر المنثور ( ١٨٣/٠ ) .

#### THE NEW

#### 

نَطْرِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ .. ( الآنبياء ] و ( يُرِم ) : زمن وظُرُّف للأحداث ، فكأنُ ما يحدث للكافرين من العداب والتنكيل ، وما يحدث للمؤمنين من الخاود في النعيم يتم في هذا اليوم .

والسجل . هو القرهاس ، والورق الذي نكتب فيه يُسمَّى سجالً ، ولذلك الناس يقولون نسجل كذا ، أي نكتبه في ورقة حتى يكون معفوظاً ، والكتاب هو المكتوب

والمق سبه عانه يقول في آية اخدى ﴿ وَالسَّمَدَوَاتُ مَطَّوِيّاتُ مَطَّوِيّاتُ مَطَّوِيّاتُ السَّمين مندنا هي الفاعلة في الأشهاء ، ولكن لا ناخذ الملي أنه المطي المعروف ، بل ناخذه في إمال ﴿ فَيْسَ كُمِثْلُهِ شَيءٌ ، . (17 ﴾

وقوله تمالى ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَلَى نُعِيدُهُ .. ﴿ كَا إِلاَسِيهُ ] يَدَلَنا على أن الحق سجحانه يستكلم عن الظّلَقُ الأول و ﴿ نُعِيدُهُ .. ﴿ آنَ ﴾ [الانبياء] تدل على وجود خلّق ثنان ،

إذن فقرله تعالى في مرضع الخراء في أبدال الأرض غير على الأرض والسُمَدوات وبرزوا لله الواحد القهار (الله إبراميم دليل على ان الخلّق الأول خلّق فيه الاستناب وفيه المستب ، فالحق سيجانه أعطاك في الدنيا مُقومات الحياة من الشمس والقيمر والعطر والارض والعناء .... الخ ، وهذه امتور لا تُحلّ لك قيلها ، وكل منا عليك أن تستخدم علاك الذي خلاله الله في الترقى بهذه الأشياء والترف بها .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تقسيره ( ٢٧٣١ ) ، رُوي مرفوعاً من هبيت أبي هريرة أن النبي النبية قال القرطبي في تقسيره ( ٢٧٣١ ) ، وي مرفوعاً من هبيت أبي هريرة أن النبية قلا قال الأرش غير الأرش في سبالها ويسدها مد الأدب المثاني ، لا ترى فيها عرباً ولا أمثباً ، ثم يرجر الله الخلق رجرة فيإنا هم في الثانية في مثل مواضعيهم من الأولى ، مَنْ كان في بطنها ففي بطنها ومن كان طي ظهرها كان طي ظهره ، ذكره الفرتري

#### THE NIE

#### @@#@@#@@#@@#@@#@####

أما في الطق الثاني فعانت فقط تستقبل النعيم عن الله دون أحدًا
بالأسباب التي تعرفها في الدنيا ؛ لأن الأخرة لا تقرم بالاسبباب إنما
بالمسبب سبحانه ، وحين ترى في الجنة منا لا عين رأت ، ولا أذن
سنحت ، ولا خطر على قلب بشير تعلم أن فعل ربك لك أعظم من
فعلك لنفسك

ومهما ارتثب اسياب الترف في الدنيا ، ومهما تغنّن الفلّق في السياب الراحة والضدمة الراقية ، فقصماري ما عندهم ان تضغط على زرّ يفتح لك الباب ، أو يُحضر لك العلمام أو القهوة ، لكن أتحدّى أعالم بما لديه من نقدُم وتكثرارجيا أنّ يُقدم لي مما يضطر ببالي من طعام أو شراب ، فاراه أمامي دون أنّ أتكلم ؛ لأن هذه مسالة لا يقدر عليها إلا الله عن وجل .

ققوله : ﴿ كُما بَدَأْنَا أَرِّلُ خَالِمٍ نُعِيدُهُ .. ﴿ آلَكُ ﴾ [الانبياء] فالمعنى ليستُ مجرد إعادته كما كان ، إنسا نعيده على آرقي واقضل مما كان بحيث يصل بك النعيم أن يقطر الشيء ببالك فتجده بين يديك ، بل إن المؤمن في الجنة يتناول الصيف من الفاكهة فيقول القد أكلتُ مثل هذا من قبل أن فيُدال له : ليس كنلك بل مو افضل مسما أكلتُ ، وأهنا مما تذوقت فل تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لترجية التُربة والماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه والماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستنفتي عنها الزرع هذه وبالماء والجو إعداد إلهي

وكأن الحق سيحانه يلغت عباده إلى أن عثايته بهم أضضل من

<sup>(</sup>١) هذا قوله عمالي و ﴿ كُلُمْ رُزِفُوهِ مِنْهَا مِن تُسَرِّةٍ رِزِفًا قَالُوا هَذَهَا الْفَصِرُ رِوْفًا مِن قَبَلُ وَأَثُوا بِهِ مُعَدَّابِهُمُ . (١) هذا قوله عمالي و مُعَدَّابِهُمْ . (١) إذا البقرة]

عنايتهم بانفسهم الآنه سيمانه أرأى بنا من انفسنا ، واكى نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول ثمالي . ﴿ وَعُداً عَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ ۞ ﴾ [الانبيد] اي . لا يُخرجنا شيء عمًّا وعدنا به ، ولا يمالفنا أحّد .

ثم يتول الحق سبحانه :

### 

والكُتُب القسيميل ، لكن علم الله أزليُّ لا يحتاج إلى تسهيل ، إنما التسهيل من أجلنا نمن حتى نطستان ، كما لو أخذت من صاحبك قرَّضاً وبينكما ثقة ، ويامن بعضكم بعضاً ، لكن مع هذا نكتب القرَّش ونُسجُّله حتى تطمئن النفس .

رمعنى ﴿ كَتَبّا فِي الرّبُورِ ، ﴿ ﴿ الانبياء الزيور : الكتاب الذي أَنزَل على تبيى الله دارد ، ومعنى الزيور ، الشيء المكتبوب ، فأن أطلَقتُها على عمومها تُطلَق على كل كتباب انزله الله ، ومعنى ﴿ مِنْ بَعْدِ اللّهُ كُو . . ﴿ إِلا سِياء النّكُر ، يُطلَق مرة على ققرال ، ومرة على الكتب السابقة ، وما دام الزّبور يُطلَق على كل كتاب انزله الله فلا بُدّ أن للدكر معنى أوسع ؛ لذلك يُحلَق الذكر على اللرح المحضوظ ، لأنه ذكر الذكر من اللرح المحضوظ ، لأنه ذكر الذكر على اللرح المحضوظ ،

غَمْعَتَى ﴿ كُنْبُنَّا فِي الزَّبُورِ - ﴿ ١٠﴾ [الانبياء] أي . في الكتب التي

 <sup>(</sup>۱) الربور والكتاب واحد ، وانته جاز أن يقال الثوراة والإنجيل ربور ، وقال سعيد بن جبير الزبور التوراء والإنجيل والقران ، ( تقسير القرطبي ۲/۲۰۰۱ )

#### OO+00+00+00+00+00+011110

أنزلَتُ على الأنبياء ما كتبناه في اللوح المحفوظ ، أو ما كتبناه في الزبور ، لا أنَّ سيدنا ناود أعطاه الله فوق ما أعطى الأخرين .

ومعنى ﴿ وَمِنْ يَعَدُ الذِكْرِ .. ( ( الانبيام هذه تبل على ان واحداً اسبق من الأخر ، نقول القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في الكتب السمارية اقدم منه ، والعراد هنا ﴿ مِنْ يَعْدُ اللَّهُ كُو ، . ( ( ( ) ) ) الانبياء] بعدية ذكرية ، لا بعدية زمتية .

فسا الذي كتبه الله لداود في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنَّ الأَرْضِي يُرِلُهَا عِبَادِيَ الْصِبَّالِحُونَ ﴿ ۞ ﴾ [الانبياء] كلمة الأرض إذا أطلقَتُ عسرما يُراد بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تُقيد بوصف معين كما في ﴿ الأَرْضَ الْمُقَدَّمَ . ( ) ﴾ [المائد:] وفي : ﴿ فَأَنْ أَبْرَحَ الأَرْضِ ، ﴿ ﴿ ﴾ [برسف] أي : التي كان بهد .

وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنَّ الأَرْضُ .، ۞ ﴾ [الانبياء] اى : الارخى عموماً ﴿ يُرِثُهَا .، ۞ ﴾ [الانبياء] اى : الارخى عموماً ﴿ يُرِثُهَا .، ۞ ﴾ [الانبياء] اى : تكون حقاً رسسيا لمسادى المسالمين . قائ أرض هذه ؟ أهى الارض التي نحن عليها الآن ؟ أم الأرض العبدلة ؟

ما نُمنَا نتكلم عن بَنْه الخَلْق وإعادته ، فيكون المبراد الأرض المبدئة المعالصون ، والتي يرثها عباد الله المعالصون ، والأرث هنا كما في قبوله تعالى . ﴿ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ وَالْإِرْتُ هنا كما في قبوله تعالى . ﴿ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ لَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) قال للقرطين في تقسيره (٢٠٢٠/٦) - أحسن ما قبل فيه أشه يُراد بها أرض الهنة كما قال سعيد بن جبيد ١ لأن الأرش في النفيا قد ورثها المسالمون وغيرهم ، وهو قبل أبن مياس وسياهد وغيرهما »

#### O171400+00+00+00+00+0

قعن مَنْ ورثوا هذه الأرض ؟

المق سبحانه وتعالى حسيدا خلق الخلق أعد الجنة لتسع كل بنى أدم إن آمنوا ، وأعد الدر لتسم كل بنى أدم إن كفررا ، فليس فى المسالة زحام على أي حال فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها أشه الأهل الجنة ويقسم الجنة خالية فيورثها أشه المهل الجنة ويقسمها بينهم ، ويُقسم لهم أملكنهم الدى حرم منها أهل الكفر .

ار نقول: الأرض يُراد بها ارض الدنيا<sup>(1)</sup>. ويكون المعنى أن الله يُمكُّن الصالح من الأرض، الصالح الذي يُمكُّن الصالح من الإنسان المار عمله وحتى وإنَّ كان كافراً ويقول الله تعالى الا يحرم الإنسان المار عمله وحتى وإنَّ كان كافراً ويقول المعنى ﴿ مَن كَانَ يُولِدُ حَرْثُ الآخِرَةُ وَوَ نَوْدُ لَهُ فِي حَرِّهِ وَمَن كَانَ يُولِدُ حَرْثُ الآخِرَةُ مِن نُصيب ﴿ ﴿ وَمَن كَانَ يُولِدُ حَرْثُ الشَرِينِ الشَيْبِ إِنْ الشَرِينِ الشَرِينِ الشَرِينِ الشَرِينِ الشَرِينِ الشَرِينِ الشَرِينِ السَرِينِ السَرِينِ السَائِقُ السَائِقُ السَرِينِ السَائِقُ السَّائِقُ السَّائِقُ السَائِقُ السَّائِقُ السَائِقُ السَا

لكن عدارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتنقلب عليهم حضارتهم ، وها نحن نرى نكبات الأمم المرتقية والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفا . نخى السويد فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفا . نخى السويد حمثالاً \_ رهى من أعلى دول العالم نخالاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شدود ، وهذه هى المعيشة الضيّك التي تحدّث عنها القرآن الكريم في قراحه تعالى : ﴿ وَمَن أَهُرُضَ مَن فَكُرِى فَإِنْ لَهُ مَع نَناكًا رَدَهُ فَرَى فَإِنْ لَهُ مَع نَناكًا وَنَحَدُرهُ يُومُ الْفَيَامَة أَعْمَى (١٤٠) ﴾

قالشُنْك لا يعني قلط الققر والجاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة

 <sup>(</sup>۱) عن أين عباس إنها أرض الأمم الكافرة ، ترفها أمة مصمد ﷺ بالفتوح [ تفسير القرطين (۱ عباس الفرطين ) .

إِنْنَ لَا تُقَسَّ مستوى التحضَّر بالماديات فحسب ، إنما هُذُ في تُحسَّبانك كُلُّ النَّواحي الأخرى ، فحنَّ أَنقن النولجي المادية البنيوية أحذها رترف بها في الدنيا ، أمَّا الصالح الديني والخُلقي والقيمي فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الأَخْرة .

ومكذا تشمل الآية : ﴿ بَرِنُهَا عَبَادِى الْعَالِحُونَ ﴿ آلانبِهِ الْعَالِحُونَ ﴿ آلانبِهِ الْعَنْدَ الْمَعْدِي الْعَلِي الْعَنْدِي ، فَإِنْ الْعَنْدُ الْمُعْدِي الْاَخْرِي ، فَإِنْ الْعَنْدُ الْمُعْدِي الْاَخْرِي ، فَإِنْ الْعَنْدُ الْمُعْدِي الْاَخْرِي ، فَإِنْ الْعَنْدُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ وَالْمُولِي الْعَنْدُ الْعَنْدُ اللّه عَلَيْ الْعَنْدُ وَالْمُولِي وَالْفُرَاعِنَةُ وَ عَلَيْكُ ، فَإِنْ أَصِحَالِ الْحَضَارَاتِ القَدِيمَةُ مِنْ عَادِ وَمُودِ وَالْفُرَاعِنَةُ وَ عَلَيْكُ ، فَإِنْ أَصِحَالِ الْحَضَارَاتِ القَدِيمَةُ مِنْ عَادِ وَمُودِ وَالْفُرَاعِنَةُ وَ

إن كُلُّ هذه المضمارات مع ما وصلتُ إليه ما امكتها أن تحمينظ لنفسها بالدوام ، فزالتُ ربادتُ .

يقول تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِهَادِ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ۞ اللهِ لَمْ فَاتِ الْعَمَادِ ۞ النِّي لَمْ يُحْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ۞ وَتُمُودُ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَتُمُودُ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَقُمُودُ اللَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَقُرْعُونَ ذِي اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ﴾ وَقُرْعُونَ ذِي الْأَرْتَادِ ۞ ﴾

إنها حسندارات راقعة دُفقَتُ تحت أطباق التراب ، لا بعرف حتى أماكتها ، أمّا إنْ أخذت المسلاح المعنوى ، المسلاح المنهجي من الله عن وجل فسوف تصور به البنيا والأخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظُمها ؛ أفعل كذا ولا تفعن كذا ، وهذا لا يقبوم به البشر أمّا ربُّ البشر فهن الذي يعلم ما يُصلحهم ويُشرُح لهم ما يُسعدهم .

إن منهج أنه وحدد هو الذي يأمرنا وينتهانا ، ويضبرنا بالمسلال والحرام ، وعبينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسالة التنفيذ هذه ، فيولوا من يصلح للمهمة ، ويتوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

### TEN SE

### 

يُشبرف ويُراثب ، يُنشبجُع العامل ويُعاقب الضامل ، ويضع الرجل المناسب في مُكانه المناسب .

قعناصر المسلاح في المجتمع · علمه يُخططون ، وحكام يُنظَاون ، ويديرون الأمور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكّمة ( بالغتج ) وهي اللجام الذي يكبح الفَرس ويُوجُهها .

لذلك جاء في التحديث الشريف : و مَنْ ولِّي المندا على جعماعة ، وفي الناس خير منه لا يشم رائعة الجنة ع<sup>(۱)</sup> .

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد في الأرض ، ويُحبَّط العزائم العالاية والهمم القوية حدين ترى مَن هو آتل منك كفاءة يتولّى الامر ، وتُستبعد آنت ، أما حين تعتدل كِفَة المديران فسوف يجتهد كُلٌّ مِنّا يمل إلى مكانه المناسب .

إذن . مهمة الحكام رولاة الأمر ترقية المحبتهم ، فلا نقول لحاكم مثلاً يُعدُّ لنا حعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، ظيستُ هذه معهمته ، ولقد رأينا أحد الأمراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له ( الخُولى ) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفي يوم جاء الأصير ليباشر أرضه ويتفقد أحوالها في صبَّحْبة الخولى ، وفي أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى فناةً ينسابُ منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدَّ القناة بنفسه .

وعندها غضب الأسير وقصيله من عمله ؛ لأنه عصل بيده في حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مُنْ يقوم بمثل هذا العمل .

<sup>(</sup>١) عن أبي يكر رحمى لك عنه أن رسيول الله الله قال ه من ولي من أمار المسلمين شيخًا فأمر عليهم أحداً مجاواة قطية فعنة الله لا يقين الله منه معرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جبتم ه أخرجه أحدد في مستده (٦/١).

بكن ، لماذا هذه النظرة في إدارة الأعمال ؟ قائرا ، لأنك إنَّ عملتُ بينك فسأنت واحد ، لكن إنَّ أشسرفتَ فيمكن أنَّ تُشرف على آلاف من العمال ، ومن هنا جاءتِ مسألة التفسيُّس في الأعمال .

وعلى المحاكم وولى الأمر أنَّ يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أي فساد ، ويأخذ على يد مساهيه ، ويثيب المنجنهد العامل ، كما جاء في قوله تمالي في قصة ذي القرنين .

﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظُلْمٌ فَسَوْفَ لَمَائِمُهُ ثُمٌّ يُودُ إِلَىٰ رَبِهِ فَيُعَذَّبُهُ عَلَامًا لَكُوا اللهِ وَأَمَّا مِنْ آمَن وَعَمِل صَالِحًا قُلَهُ جَوْاءُ الْحُسْنَىٰ وَمَنَعَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْوِنَا يُسُوّا هَ ﴾ وأمّا من آمن وعمل صالحًا قُلهُ جَوْاءُ الْحُسْنَىٰ وَمَنَعَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْوِنَا يُسُوّا هَ ﴾

ذلك ، لأن الله تعالى يزَّعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنجرفين لجراء القيامة لفسد المجتمع ، لا بُدُّ من قوة تصون حسلاح المجتمع ، وتفسرب على أيدى المفسدين ، لا بُدُّ من قرة تعنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامي .

لذلك يقدر تعالى ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَعَلَّمْتُم مِن قُولًا وَمِن وَبَاهِ الْحَدِلُ اللهِ وَعُدُوكُمْ .. ۞ ﴾ [الاندار] لا بُدُّ أَن يعلم العدد أن نعيك الرادعُ الذي يردعه إن اعتدى عليك أو حادل إقساد عملاح العجمم

اذلك ، قالنبي في يقول في الصديث أن السهم الذي يُرمي في سبعل الله ، لكل من شارك في إعداده ورميه جزء من الشواب ، فالذي قطعه من الشجرة والذي براه ، والذي وضعه في القوس ورمي به ، لأن في ذلك حميانة للحق وصيانة للمملاح حتى يدوم ، ولا يفسده احد ،

 <sup>(</sup>۱) عن حقیة بن عامر قال قبال ی د بن الله عن رجل بُدسل الدُلاثة بالسبهم قریمد قلبنة .
 صافحه بمتنب فی صفعه الشیر والسمد به ، والراسی به با آخریت الدارمی فی سخته
 (۲۰۵/۲) والدرمذی فی سخته (۲۰۲۷) ، واین ملهه فی سخته (۲۰۱۷)

### TEN MEN

### O11V100+00+00+00+00+00+0

والمستوية فنا لا تقتصر على المكام وولاة الأمر ، إنما في مستولية كل فرد فيمن ولى امراً من أمور المسلمين ، كما جاء في المديث ، و كلكم مستولي عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس رام ومو مستول عن رعيته ، والرجل رام على أهل بيته وهو مستول عنهم ، والمسرأة راعية على بيت بعلها وراده وهي مستولة عنهم ، والعبد رام على مال سيده وهو مستول عنه ، ألا فكلكم رام وكلكم مستول عن رعيته ، "

وعلى العامل آلاً ينظراً إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكُنُ هو رقيباً على مقسمه ، والله عن رجل يراقب الجمعيع ، وقد جماء في الحمديث القدسى ، إن كمتم تعتقدون أنّى لا أراكم فانخَلَل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنّى اراكم فلم جعلتمونى أهونَ الناظرين إليكم ؟ ، .

والمتامل في حركة الحياة يجدها متداخلة ، فسنلاً لو أردت بناه بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا . ، فلو تلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تمك منها إلا حركة واحدة في عملك الذي تتبقنه ، والباتي حركات لغيرك ، فبإن أخلصت فيما للناس عندك أبهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فابت أخلصت وأتقنت حركة واحدة ، وإخلص الناس لك في تصع وتسمين حركة .

واعلم أن الشواطر والأفكار بيد أن سبحانه ، فإنْ رافيتُ أنه فيلما للناس عندك راقبهم أنه لك فيما لك عندهم ، وكفاك مُوْنة أمرافية ، فقد يصنع لك الصائم شليئاً ، ويريد أنْ يفشك فيله فيحول أنه بينه وبين

<sup>(</sup>۱) کشرچه مسلم فی منحیمه ( ۱۸۲۹ ) بن سبیت این عبر رشی ۵۱ مثیما ، وآخد این بسنده ( ۲۱/۱ ) ، والیقاری فی جنمیمه ( ۲۵۰۱ ) .

### @@#@@#@@#@@#@@#@#@#

هذا ؛ ربما يجلس معه أحد معارف فيستمى أن يغش أمامه مآل لا يجد الشيء الذي يُسخُرها الله الله ، الشيء الذي يُسخُرها الله الله ، أو غير ذلك من الأسباب الذي يُسخُرها الله الله ، فيتتن لك الصانع صنَّعته ، ولو رَغُما عن إرابته .

إِنْنِ ، إِنْ أُرِدتُ صِلاحٌ أَمرِكَ فَأَصِلْحَ أَمُورِ الْأَغْرِينِ .

والإسلام لا يعرف الطبقية إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امريء ما يُحسنه ، وقد ضربنا لنلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسم ، إنه رجل فرنسى كان نقيبا للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخل من مسرانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المستوية عبل عبا كان يطالب به ، فضع منصب الوزارة وتولى المستوية عبل عبا كان يطالب به ، فضع العمال ، وأراد أحسم أن يغيظه فقال له : انكر يا معالى الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ساسح الصنية ، فصا كان من الرجل إلا أن كنت في يوم من الأيام ساسح الصنية ، فصا كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكنى كنت أجيدها .

وسبق أن ذكرنا أن ألله تعالى ورُع المراهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك معيزاً على غيرك في شيء فالا تغتر به ، وابحث فيما عبّر به عنك غيرك الانتا جعيعا عند ألله ساوه ، لا يعابي منا أحداً على أحد ، فأنت مسميز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيمسا معيز في سعادته مع أعله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو في رضاه بما قسم له أو في مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُميّر الواحد منا بالولد الصالح الذي يكون مطواعاً لابيه ، وقرة عَيْن له .

### THE WALL

### O11/10O+OO+OO+OO+O

إذن هذه مسألة مُتدَّرة محسوبة الأن ربك سبحانه قبيم عليك الا تخفي عليه منك خافية الوحين يُميَّز بعضنا على بعض إنعا لهدك فينا الغرور والكبرياء الوينزع من قلربنا الحقد والغلّ الوحكة يتوازن المجتمع، ولا يكون التمييز مشار حقد الأن تعليز غيرك لعطالحك السيعود عليك

والمن - سبحانه وتعالى - يُحدَّننا عن ينم القيامة ، وكيف أن الشمس سندنس من الرؤوس ، ويثبتدُ بالناس لكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظلُّهم الله في ظلَّه يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كمانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظلُهم الله في الأحرة

كما جاء في العديث الشهريف: و سبعة يُظلهم الله في ظلّه يوم الا ظلّ إلا ظلّه المام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجُل قلبه مُعلّقٌ في المساجد ، ورجلان تمابًا في الله اجتمعا عليه وتقرقا عديه ، ورجل دعته المواة ذات منصب وجمال فقال إلى أخاف الله ، ورجل تعدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يعينه ما تنفق شحاله ، ورجل ذكر الله غالي) ففاضت عيناه \* ".

تعم ، لقد صنع هزلاء بسنوكهم القويم مظلّة أصان في الكرن ، فاستحقوا عظلّة الله في الأخرة ، وبعثل هزلاء يتوازن المُجتمع المسلم ويرقي إلى القصة ، هذا المنهنتمع الذي نريده هو منجنتمع عنيه متواضع ، ونقيره كريم شريف ، وشابّه طائع .

يقول رب العرزة سيحمانه في المديث القدسي ، أحب ثلاثة وحبى اثلانة أشدً \_ فهؤلاء سنة نقسمهم إلى تسمين \_ أحب الفقير

 <sup>(</sup>۱) حدیث حائق علیه آخرچه البشاری فی صحیحه (۱۲۰) ، وکثا مسلم فی صحیحه (۱۳۰) من حدیث آبی هرورة رضی الله هله .

### 是到了

### 

المتوفضع ، وحُبِّى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومع ذلك يتراضع - وأحب الغنيُّ الكريم وحبِّى للفقير الكريم أشدٌ ، وأحب الشيخ الطائع رحبي للشاب الطائع أشدٌ ، .

وأكره ثلاثة وكُرْهي لثلاثة أشد اكره الغنى المنكبر ، وكُرْهي للفقير المنكبر ، وكُرْهي للفقي البخيل المنكبر الشد ، وكُرْهي للفتى البخيل المنكبر الشاب العاصبي وكرهي للشيخ العاصبي اشد ،

هؤلاء اثنا عنظس نوعاً : سنتة في المنجبوبية ، وسنتة في المكروهية ، وكلما النزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا منجتمعاً راتياً من الدرجة الأولى .

### الله المُلك عُل الْبُلامُ الْعَرْدِ عَسَيدِينَ 🖚

البلاغ . الشيء المنهم الذي يجب أن ينطعه الناس ؛ لذلك حديث ينشخل الناس بالنصرب ، وينتظرون أخبارها تاتينهم على صدورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لأنه أمر مهم .

فقوله تعالى ﴿إِنَّ فِي هَنْكَا لَبَلاغًا .. ( الله الانبياء ] اي ان ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذي لم يترك لكم عذراً ، ولا لفقائكم مجالاً ، ولا لمستدرك ان يستدرك عليه في شيء . فهو مُنتهى ما يمكن أن المبركم به .

## \* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَ حَمَّةً لِلْعَالَمِينَ ٢٠٠٠ \*

وما دام ﷺ خَاتَم الرسل ، ويعثـثَه للناس كافة ، ولنزمن كله إلى أنُ تقوم الساعة - وقد جاء الرسل السابقون عليه لفـترة زمنيـة

### 

محددة ، ولقوم بعينهم أما رسالة محمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جمعيداً ؛ لذلك لا بُدُّ لها أنْ نتسع لكل أفضية لحياة التي تعاصرها أنت ، والتي يعاصرها خَلَفُك ، وإلى يوم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كُلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الجند ، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . كن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمة لهم جميماً ؟

قالوا . سعم ، رحمة للملائكة ، فحبريس \_ عليه السلام \_ كان يخشى العاقبة حتى نن على محمد قوله تعالى · ﴿ وَيَى قُرُهُ عِندُ دِى الْعَرَشِ مَكِينٍ ۞ ﴾ [التكوير] فاطمأن جبريل عليه السلام وأمن

ررساول الله الله وحمة المحماد ، لأنه أمارنا بإماطة الأذى عن الطريق ، وهو رحمة بالحبوان ، وفي الصديث الشريف ، ه ما من مسلم يزرع زَرْعاً ، أو يفرس غَرُساً فياكلَ منه طيُرٌ آو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة »(') .

وحديث المحراة التي نخلتُ النار في فرَّة حبحتُها ، فعلا هي اطعمتُها وستتْها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض<sup>(1)،</sup>

وحديث الرجل الذي مقل الجنة ، لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البثر وملاً خُفَّه فسقى الكلب ، فشكر الله له وغفر له ، لأنه نزل البشر وليس معه إناء يملأ به الماء ،

<sup>(</sup>۱) جدیت مشقق طیه ، آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۲۲ ) ، رکتا مسلم فی صحیحه (۱۹۹۲) من جدیث آنس بن مالك رشنی الله عنه

<sup>(</sup>۲) عن أين عمر - رضى الله عنهما - عن النها الله قال : « بنقلت امرأة النار في هرة ريانها اللم عمر - رضى الله عنهما - عن النهائي الأرضى » أشارجه البحاري في مسحيحه (۲۲/۸) قبل ابن حسجار في الفستج (۲۹/۱) - « المسراد ( بنسطسائل الأرض ) هوام الأرض رحضراتها من فارة رشعوها »

### THE WALL

فأعتال للأمر ، واجتهد ليسقى الكلب(١)

وهكذا نائت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظُم كل شيء ولا يتوك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس : لذلك فهو رحمة للعالمين

فتوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ﴿ الْأَنْبِياءِ] يعنى أَنْ كُلُ مَا يَجِيءَ به الإسلام دَلْقُلُ في عِنْاصِر الرحمة .

ثم يقرل المق سيمانه :

# ﴿ قُلْ إِنْ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنْ مَا إِلَهُ مَا يَالُهُ وَكِيدٍ اللهِ فَا إِلَا تُوكِيدٍ اللهِ وَكِيدٍ اللهِ فَهَالَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴾

فالوحدانية هي أول رحمة بنا ، أن نكرن كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعنتم رحمات أشأن نعبد وحده لا شريك له ، فعمادته تُعنينا عن عبادة غبيره ، ولو كانت آلهة متعددة لاصابتنا الحيرة بين إله يأمر ، وإله ينهي .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أنَّ نعتـزَ وأنَّ نفخَر بهذه الرحدانية ، ويهذه الألوهية ، وفي هذا يلول الشاعـر الإسلامي محمد إقبال :

### والسُّجود الدِي تَجْتُريه مِنْ ٱلَّذِفِ السَّجودِ فِيهِ نَجَاةً

### THE WORLD

### @17W@@#@@#@@#@@#@

فسجودك فه وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود لغيره ، وأولا سبجودك شه لسجدت فكل من هو أقوى منك ، فعليك ـ إذن التحريب بعبودينك شه ؛ لانها تحميك من العبودية لقبرك من البشر ، وحستى لا يقول لك شخص أنت عهد ، نعم أنا عهد لكن لستُ عبداً لك ، فعبد غيرك حراً مثلك .

رقد غيرب لنا الحق سيمانه مثلاً في هذه المسالة في قبوله تعالى : ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً مُثَلاً وَجُلْمُ مُثَلاً مُثَلاً وَجُلُمُ مُثَلاً مُثَلاً وَجُلُمُ مُثَلاً مُثَلاً مَثَلاً مُثَلاً مَثَلاً مُثَلاً مَثَلاً مُثَلاً مَثَلاً مُثَلاً مُثَلاً مَثَلاً مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلاً مُثَلِّدًا مُثَلِيدًا مُثَلِّدًا مُثَالًا مُثَلِّدًا مُثَلِدًا مُثَلِّدًا مُثَلِدًا مُثَلِّدًا مُنْ مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثِلًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلِّا مُثَلِّدًا مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُثَلِّدًا مُثَلِّدًا مُثَلًا مُثَلِّدًا مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُولًا مُثِلًا مُثِلِمُ مُثِلًا مُثِلًا مُثِلًا مُو

فهل بستوی عبد لعدة أسیاد بتجاذبرنه فی وقت ولحد ، وهم مع ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، رعبد سلّماً لسید ولحد ؟

رهكذا ، نحن جميعاً عبيد شد عن وجل دحين نخضع لا نخضع إلا له سبحبانه ، فلا أخدضع لك ولا تقضع أنت لي ؛ لذلك يقوون « اللي الشرح يقطع صباعه ميخرش دم ، لأنه أمار من أعلى ، من السماء ، لا يَخْلَ لأحد فيه .

قلك المعاودية تُكره حلين تكون عبودية للبشر ، لأن علودية البشر الذي علودية البشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية ش فيأخذ السيد خير سيده .

رالشاعر<sup>(د</sup> يقول ،

حَسَبُ نفسى عِزَا بِانِّي عَبْدُ لِي عَبْدُ لِي يَعِدُ فِي بِي بِسَلاَ مُواعِيدُ رَبُّ هُوَ فِي قُدُسِهُ الأعِزُ ولكنَّ أنا الْقَي مِتِي وَايِّسِنَ أَحِسِبُ

ولك أنَّ تقارى بين منقابلة عظيم من عظماء الدنيا - ومنقابلة ربك عز وجل . قانُ أردتُ الدخولُ على أحد هؤلاء لا بُدُّ أنْ تطلب المقابلة ،

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رشني الدعله

### Market St.

### @@#@@#@@#@@#@##\\\\@

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإنَّ قبلت خلا تملك من عناصرها شبيئاً ، فالْزَمَانَ ، والمكان ، وموضوح الكلام . كلها أمور يحددها غيرك .

أما إن أردتَ مقابلة ربك - عنز رجل - فما عليك إلا أنَّ تتوخياً وترفع يديك قائلاً الله أكبر بعدها ستكون في معية الله، وقد اخترتُ أنت الزمان ، والمكان ، وموضوع العديث ، وإنهاء اللقاء .

آلاً ترى كديف امتن الله تعلى على رسوله في رجلة و الإسراء والمعراج و بأن رصفه بالعبودية له سبحانه ، فقال و سبحان الذي أمري بعده .. ( فَلَ إِنْمَا يُرحَىٰ أَمْرَىٰ بعده .. ( فَلَ إِنْمَا يُرحَىٰ أَمْرَىٰ بعده .. ( فَلَ إِنْمَا يُرحَىٰ إِلَى الله وَلَهُ تعالى . ﴿ قُلْ إِنْمَا يُرحَىٰ إِلَى أَنْمَا إِلَى الله وَلَهُ وَاحِدٌ .. ( فَلَ ) وَالانبياء الله بعد قوله وَمَا أَرْسَلْدَكُ وَاحَدُ رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ( الانبياء اليدلنا ) أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله والمد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يُرغُبنا المق سيمانه في هذه العبودية ، فيتول . ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونُ شَنَ ﴾ [الابياء] كما تحث ولدك المنكاسل أن يكون مثل رميله الذي تفرُق ، وأخذ المركز الأول ، فتقول له : ألا تناكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهُلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مسلمون الله الله مصلحتكم في الإسلام وعُزّكم في عبوديتكم الله .

# ﴿ فَإِن تُولِّواْ فَقُلْ مَاذَننَهُ ﴿ مُعَلَىٰ مَعَلَىٰ مَسَوَآءُ وَإِن أَدَّرِيتَ اللهُ فَإِن أَدَّرِيتَ اللهُ فَاتُوعَدُونِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُونِ فَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدُونِ فَ اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) آثانه الأمير ، وآتنه يه ، أهمه ، وإثانتك بالشيء ، اعلمتكه ، [ لمسيان العرب .. مادة ،
 أنن ]

### 9<sup>1</sup>1<sup>1</sup>490+00+00+00+00+0

وْفَإِنْ تُولُواْ .. (23) ﴾ [الانبياء] يعنى . اعرضوا وانمعرفوا ﴿ فَقُلْ الْمَنْكُمْ .. (25) ﴾ [الانبياء] مائة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام بالشيء ، والأصل في الإعلام كان في الأذن بالكلام ، حيث لم يكُنْ عندهم قراءة وكاتابة ، فاعتمد الإعلام عني الكلام والسماع بالأذن ، فعمنى ﴿ آفَنَتُكُمْ .. (25) ﴾ [الانبياء] اعلمتُكم والهبرتُكم .

وقوله تعالى ﴿ وَعَلَىٰ سُواءٍ .. ( ( الأنساء ] يعتى . جاء الإعلام الكم جميعاً لم الحصل الصدا دون الأخر ، فانتم في الإعلام سنواء لا يتعيز منكم احد على أحد ؛ لذلك كان النبي الله يحرمن على إبلاغ الجميع ، فيقول '

و بخسر الله المسرا سبع منفسالتي قبوعناها ، شم الداها إلى مَنْ
 لم يستعلها ، قبرُبُّ مبلغ الوعي من سنامع وأأ وهكذا يشيع الخيسر ويتدارل بين الجميع

وْفَقُلْ آذَنكُمْ عَلَىٰ سَوِاء .. ( ( الله علم أعلم قدما دون قدم ، ولم أسمع أننا دون أذن ، وجملت من كمال الإيمان أن يخبر السامع مَنْ لم يسمع ، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لمنسه .

ثم يُنبِّههم إلى امر الساعة : ﴿ وَإِنْ أُدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ يَعِيدٌ مَّا تُوعُدُونَ 
﴿ وَإِنْ أُدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ يَعِيدٌ مَّا تُوعُدُونَ 
﴿ [الله عَمْمُ عَلَيْهُ مَا الله عَمْمُ عَلَيْهُ مَا أَنْ أَنْهَى كَلاْمِي مَعْمُ . الساعة تكون قريبًا ، ولعلها تفاجئكم قبل أنّ أنهى كلامي معكم .

لذلك ، لمنا سالوا أحد المنالمين ، فنيمُ أفنيتَ عنمرك ؟ قنال

<sup>(</sup>۱) أغرجه أحدد في مستبد ( ۲۷۷/۱ ) والترمذي في سنته ( ۲۲۵۷ - ۲۲۵۷ ) وايد ماجة في بيئته ( ۲۲۲ ) والعبيدي في بستنده ( ۲۷/۱ ) من هنيث عبد آلة بن مسعرد رضي الله عنه .

النبتُ حمرى في أربعة أشياء : علمت أنى لا أخلو من نظر إلا طرّفة عين فاستحبيتُ أنْ أعصبه ، وعلمتُ أن لي رزّقا لا يتجاوزني قد فسعته الله لي نقتتُ به ، وعلمتُ أنْ علي دَبْناً لا يؤديه عني غيري ناشتُفلتُ به ، وعلمتُ أنْ ليادرني فبالربّه ،

إذن • فالمراد : استعدرا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم ،

تم يقول الحق سيمانه :

## ﴿ إِنَّهُ بِمَعْلَمُ الْجَهُرَونَ الْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكَنُّنُونَ ۞ ﴿

رما بام ربك - من رجل - يعلم الجهر ويعلم النسر وأضفى ، فإياك أنْ تنافق و لاننا ننهاك عن النفاق مع البشر ، فمن باب أولني أن تنهاك عن نفاق ربك سبحانه الذي يعلم سرك كما يعلم علانيتك ، وقصاري أمر البشر أنْ براقبوا علانيتك . لذلك ، فإن كل لمستياطات أهل الإجرام النخفي عن أعين الدولة ، والهرب من مراتبة الشرطة . لكن كيف النخفي عن نظر الله وعلمه ؟

وقوله تعالى . ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَرْلُ رَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١٠) ﴾ [الانبياء] يُعلَّمنا الادب حستى قيما نكتم ، فالأدب في الجهر من باب أولَى ، وذهن مؤملون بان الله سنتهانه غيب غير مشهد ، وعَبْ انك في بيتك تعلم كل شيء فيه الانه مشهد لك ، أما ما كان خارج البيت فهو غيب بعلم كل مُشهد في سيحانه فهو غيب يعلم كل مُشهد وكل غيب .

ثم يقرل المق سيماله .

﴿ وَإِنْ أَدْرِعِ لَعَلَّهُ فِتْمَةٌ لَّكُرُّ وَمَنْتُعُ إِلَى عِينِ ١

### @\\\\**@@+@@+@@+@@+@**

 أي . لمعل الإمهال وبقاءكم درن هذاب رتباطق الساعة عنكم فيتنة واغتبار ، يا ترى أتُونَقون وتفوزون في هذا الاختبار ،
 كما قال سبحانه في موضع آخر .

﴿ فَلا تُعْجِبُكُ أَمُّوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَوْهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافَرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

وقال تعالى ﴿ وَلا يَحْسَيَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِلْمًا وَلَهُمْ عَلْمَاتٍ مُهِينٌ (كَنْكَ) ﴾ [ال عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمُتَاعِّ إِلَيْ حِينِ (333 ﴾ [الانبياء] أي ، لن يدوم هذا النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة

ثم يقرل الحق سيجانه في ختام سورة الأسباء .

# وَ قَالَ رَبِّ آخَكُم بِلَغَيِّ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْدَثُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَيْ مَا تَصِفُونَ ﴿ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعلى : ﴿ قَالُ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. (١٢٥ ﴾ [الانبياء] كما دعا بذلك الرسل السابقون ﴿ رَبُنَا الْحَتِيِّ بَيْنَا وَيَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ حَيْرُ الْفَاتِحِينَ (١٤٥) ﴾

 (٢) ابن الصرفا طيبهم ، ويجوز أن يكون المعنى ريضا المتع بهنا وبين قرمنا باب التخلم والمسية بالمن على يؤمنوا ويتركوا عنادهم [ القانوس القويم ٢٠/٢]

<sup>(</sup>١) قال نتادة كانت الانبياء تقيل ﴿ رَبَّا أَمْعِ بَيْنَا رَبِّنِ فُرْمًا بِأَمْقٍ . ﴿ ﴾ [الاعراف] بأمر النبي ﴿ إِن يَتَرِل ، ﴿ وَرَبُّ الْحُكُم بِالْحَيِّ . ((3)) ﴾ [الانبياء] فكان إذا تقلى العلم يقون \_ رعن يعلم لاه على المق وهندوه على الباطل \_ ﴿ رَبُّ احْكُم بِالْحَلِّ .. ((3)) ﴾ [الانبياء] أي النمن. به \_ نكره النقرطين في تقسيره ( ١ / ٢٠٢٤) والسيوطي في الدر السنثور ( ٥ / ٢٨٩) .

### 

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالمق ؟ قالوا<sup>(\*)</sup> : المحق سبحانه يُعيِّن لنا : لأننا مشنّا في الدنيا وراينا كثيراً من الباطل ، فكاننا لأول مرة نسمع الحكمُ بالحق .

يَّم يَسْولِ سَبِهَ إِنَّ مَا أَلُو مُنْسُ الْمُسْتُعَانُ عَلَىٰ مَا تُصَفُّونَ الْمُسْتُعَانُ عَلَىٰ مَا تُصفُونَ اللهِ ﴿ لَا لَنَا اللهِ عَلَى إِنَا تُجرِمُونَ فَيِهِ مِن نَسَيِتُنَا إِلَى السَّمِ مِن نَسَيِتُنَا إِلَى الْجَنُونَ وَ أَوْ إِلَى السَّمِ مِن النِّي .

وتلاحظ أن الحق سيحانه في آيات سورة الأنبياء تكلم عن علي السماء كطي السماء كطي السماء كطي السجل للكتب، ثم قال ﴿ لَمَلْهُ فَعَةٌ لُكُمْ . . ( ( ) ﴿ وَمَنَاعُ إِلَىٰ حَيْرُ ( ) ﴾ [الانبياء] حين ( ( ) ﴾ [الانبياء] حين ( ( ) ﴾ [الانبياء]

هذا كله ليُحَرَّب لنا مسالة الساعة وقياسها ، ويُعِبِّنا لاستقبال وسورة الحج ، .

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس فيما أعدرها عنه ابن جرير الطبرى وابن المنفر ، أورده المنبوطي في النبر المنشور ( ۱/۱/۱۰ ) قال ، لا يحكم أنه إلا بالنجل ، ولكن إنما يستدعبل بثلث في الدنبا يسال ربه على قومه .

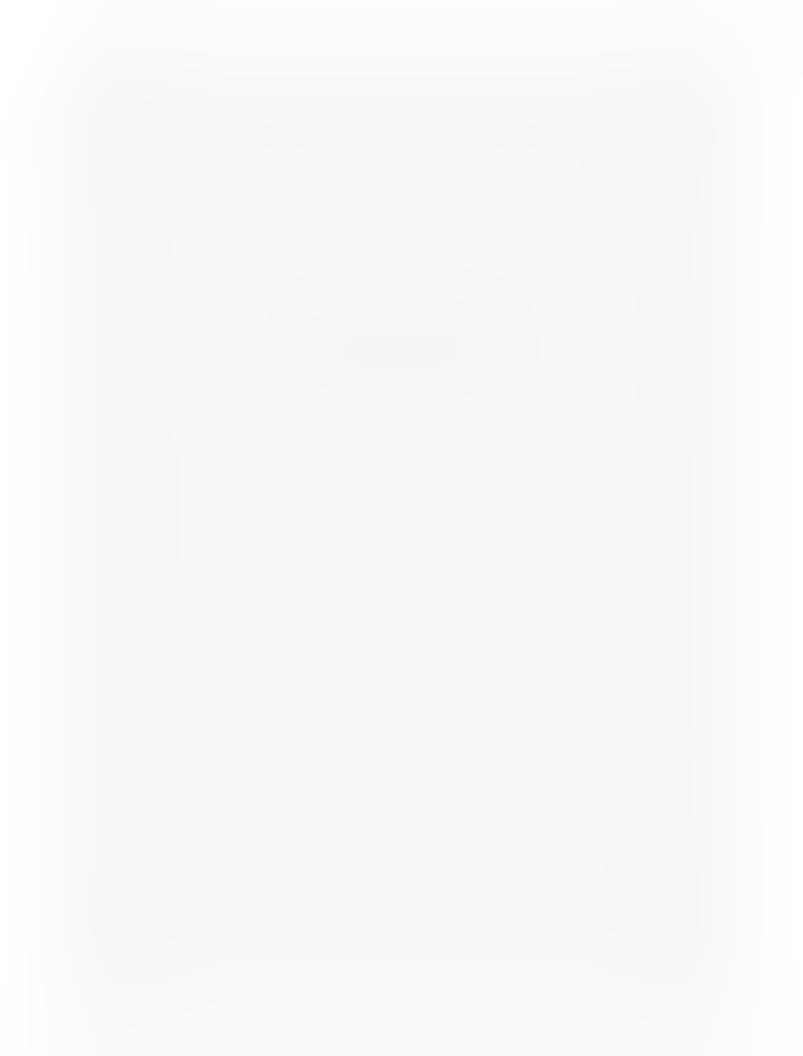



# **₩₩₩**

### سورة الصح"



# ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اَنَّ عُواْرَيَّكُمْ إِنَّ وَلَوْلَةً السَّاعَةِ شَنَ مُّ عَظِيمٌ ﴿ لَا اللَّاكَ اعَةِ شَنَ مُّ عَظِيمٌ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخطاب هذا عنام للناس جمعيماً ، وعادةً منا بأتى الخطاب الذى يطلب الإيمان عناماً لكل الناس ، إنما سناعة يطلب تنفيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هنا : ﴿ يَسَأَيُهَا النَّاسُ الْقُوا شَكُمْ .. ۞ ﴿ [ظمع] يريد أنْ يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿ النَّفُوا رَبَّكُمْ .. ۞ ﴾ [المع] التقوى : أنْ، تجعل بينك وبين ما أحدَّنك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذي لا طاقة لك به .

<sup>(</sup>۱) سورة الحج هي الساورة رقم (۲۳) عن ترتيب المصحف الشريف ، وهند أياكها ۷۸ آية ، وهي سورة مسئلاً غيها آيات مدنية ، وآيات مكية الوهو قبل جمهاور العلماء المالة ابن القرس في المكام القران فيما نقله عنه الساورطي في ( الإنقان في طوم القران ۲۲/۱ ) وربحه القرطين أيضاً في تتسيره ( ۲۰۲۳/۱ ) ورال الا ورفتا هر الأسبح ، ،

ونلحظ أن الله تعمالي يتول مدة · ﴿ اللهُ .. (12) ﴾ [البترة] ومرة يقول ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ .. (12) ﴾ [البترة] ومرة يقول ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (22) ﴾ [البترة] أي المعلى ينتهي إلى ضيء واحد ، معنى ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (22) ﴾ [البترة] أي المعلى بينك وبينها وقاية تحميك منها ، ويكون هذا بقمل الأمر وثرك النهي

وقدوله . ﴿ اتَّفُوا اللَّهُ .. ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعَالَى صَدْمَاتُ جَمَالُ ، وصَفَاتَ جَلالُ ، تُصَفَاتُ الجمالُ كَالرَحْمَنُ ، والرحيم ، والياسط والستار ، وصفات الجلالُ كَالْقَهَارُ والجِبَارُ وغيرِهَا مِمَا نَخَافُ مِنْهُ .

فاجعل بينك وبين حصفات الجالال رقاية ، فليست بك طاقة لقاهريته ، وبطهم سيجانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر فيده فكما نقول : اثق الله نقول التق النار .

واحتار في هذا الأمير صفة الربوبية ، فقال . ﴿ النَّهُوا رَبُّكُمْ .. 

(المع ولم يثلُ : القبوا الله ، لأن الرب هبو المستولَّى للرعاية وللتربية ، قالذي يُحدّرك هو الذي يُحدِك ويُعطيك ، وهو الذي خلتك وربّاك ورعاك .

فالربوبية عطاء . إيهاد من عَدم وإمداد من عُدم ، فأوْتَى بك ان تتقيه ، لأنه قدَّم لك الجميل .

أما صحفة الألوهية فتعنى التكاليف والعبادة بالأمل ولا تقمل ، علا معبود ومُطَاع فيما أمر وفيما نَهَى .

ثم يتول تعالى . ﴿ إِنَّ زَاْرَلَةَ السَّاعَةَ شَيْءً عَظِيمٌ ۞ ﴾ [العج] الذلالة على الحركة العنيفة الشديدة التي تُخرِج الأشياء عن ثباتها ، كسما لو أردتَ أنْ تخطحَ وتدا من الارض ، فسعليك اولا أنْ تهسزّه وتخلخه من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً في الارض يضرج منه ،

### ©17AV@@#@@#@@#@@#@@#@

إنما لو حاولت جـنّبه دواية فسوف تجد مـجهوداً ومشعقة في خَلْعه ، وكذلك يقمل الطبيب في خلع الضّرس .

الزازلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء من أماكنها ، والحق سيحانه وتعالى تكلم عن هذه الصركة كثيراً فقال ﴿ إِذَا رُجُّتِ وَالَّحِهُ لَ رُجُّتُ الْجَالُ بَسّاً ۞ فَكَانَتْ هَاءً مُنْهَا ٢٠ ﴾ [الواقعة]

ويتول : ﴿ إِذَا زُلُولَتِ الْأَرْضُ زِلْوَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْفَالُهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْفَالُهَا ۞ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَعِيدُ تُحَيَّرُكُ أَخْبَارُهَا ۞ يِأْنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُا ۞ ﴾ لَهَا ۞ ﴾

فالرارال هذا ليس رازالاً كالذي نراه من هزّات أرضية تهدم بعض البيرت ، أن حستي تبتلع بعض القري ، فسهذه مجرد آيات كرنية تثبت صحدت البلاغ عن الله ، وتنبهك إلى البزلزال الكبيس في الأخرة ، إنه مسررة مصغرة لما سيحدث في الأخرة ، حتى لا نفستر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة مبة لنا من الله .

وعندما حسدت زلزال « أعادير » لاحظوا أن الحسيوانات ثاربُ وهاجِتُ قبِل الزلزال بدقائق ، ومنه ما حرج إلى الخلاء ، فأيُّ إعلام هذا ؟ وأيُّ استشمار لديه وهي بهائم في نظرنا لا تفهم ولا تعي ؟

إِنْ فِي ذِلِكَ إِسَّارِةَ لَلإِسْسَانِ الذِي يَعْتَبِسَ نَفْسَهُ سَنِيدَ هَذَا الْكُونِ : تَنَبُّهُ ، فَلَولًا أَنْ اللهُ سَيِّدُكَ لَوكُونَّكُ مِنْهِ الْبِهَائِمِ فَقَضْبَ عَلَيْكَ .

نقول بيس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحي من الله ، وبامر منه سيطانه أن تتزلزل .

<sup>(</sup>١) سِنَّهُ ، لَنَّهُ ربهمله اجزاء بقيقة التي فَلْقَتْ تَلْتَيْنًا شَدِيدًا [ القاموس القويم ٢/٦٦]

### 品类

لذلك وصف هذا الزازال بانه شيء عظيم : ﴿ إِنَّ زُلْزَلُةُ السَّاعَةِ شَيَّءُ عُظِيمٌ ۚ ۚ ﴾ [المع] فصين تقول انت ايها الإنسان : هذا شيء عظيم ضغيم ضغيم بعقابيس الحق ضهر عظيم بعقابيس النق المعانه ، فلك أن تتحدير فظاعة زلزال وصفه الله سبعانه بانه عظيم .

لقد استُتحبُ هذه السورة بزازلة النياسة ، لأن المق سبحانه سبق أنْ قال ﴿ وَالْفَتَرَبُ الْوَعْدُ الْحَقْ .. ( ) ﴾ [الانبياء] فلا بُدُ انْ يعطينا هنا صبرة لهذا لوعد ، ونُبِدْة عما سيعدث فيه ، وعبورة مصافرة ندل على قدرته تعالى على زلزال الأخرة ، وإن الأرض ليس لها قوام بذاتها ، إنما قوامها بامر الله وقدرته ، فإذا اراد لها أنْ تزول زلك .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَٱخْرَجَتَ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ۞ ﴾ [الريرة]

قَمَا شراء من البراكين رمن الثروات في باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه الآية ' لذلك قال تعالى : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَـُواَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ١٠٠٠﴾

وما دام الحق سبحانه يعتنُّ بعلكية ما تحت التُرى فلا بُدُّ أن تحت الثرى ثروات وأشياءً نفيسة ، ونحن الآن تُخرِج معظم الثروات من باطن الأرضُ ، ومعظم الأمم النفية تعتمد على الثروات المدفرنة من بترول ومعادن ومناهم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثر الخيرات في كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿ وَمَا نُسُرِلُهُ إِلاَّ بِقَسَرٍ مُعْلُومٍ (١٠) ﴾ [المعر]

### 017/400+00+00+00+00+00+0

تم يقول الحق سيمانه .

﴿ يُومَ تَدَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضُعَتْ وَنَضَهُ عُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وَيْرَى ٱلنَّاسُ سُكُنَرَى وَمَا هِمْ مِسْكُنْرَى وَلَنْكِنَّ عَذَابَ أَنَّهِ شَدِيدٌ \* () \*\* وَمَا هِمْ مِسْكُنْرَى وَلَنْكِنَّ عَذَابَ أَنَّهِ شَدِيدٌ () \*\*

والرؤية والناقد تكون رؤية علمية أو رؤية بمسرية والشيء الذي نظمه إما علم اليتين وإما عين اليتين وإما حتيقة اليتين علم اليتين أن يخبر من تثق به بشيء وكما تواترت الأضبار عن الرحالة بوجود قارة اسموها فيما بعد أمريكا وبها كدا وكذا وفيدا نسبيه وعلم يتين و فإذا ركبت الطائرة إلى أمريكا قرأيتها وشاهدت ما بهنا فهذا و عين اليتين و فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه و حقيقة اليتين و

لذلك : حدين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عداباً في الدار فيهذا الإخبار صدادق من لله فعلمنا به وعلم بقين و ، فإذا رأيناها فيهذا وعين البقين و كما قال سبحانه ﴿ ثُمُ لُمْ رُزُنُهَا هَيْنَ الْبُقِينِ ﴿ ثُمُ لُمْ رُزُنُهَا هَيْنَ الْبَعَادِ) ﴾

فإذا ما باشرها أعلها ، وذائبوا حرّها ولظاها ـ وهذا مقصور على أهل الذار ـ فقد علموها حَقّ اليقين ، لذلك يقول تعالى ،

﴿ وَأَنَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَمْنَحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَسَلامٌ لُكَ مِنْ أَمْنَحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَسَلامٌ لُكَ مِنْ أَمْنَحَابِ الْيَمِينِ ۞ فَانَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ الطَّالِينَ ۞ فَازُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۞ الْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلِّفِينَ الطَّالِينَ ۞ فَارَلُ مِّنْ حَمِيمٍ ۞

 <sup>(</sup>۱) ای تشمیل قاله قطرب وقبل تنسی ، واتیل قلهو ، وقبل تسلو والمعنی متثارب
 [ تاسیر القرطین ۲۹۳۹۳]

وَتَهْسِينَةُ جَحِبِمِ ١٠ إِنْ هَسْلُمَا لَهُو حَقُ الْيَقِينِ ١٠ فَسَبَحُ بِاسْمِ رَبَكَ الْمَقِينِ ١٠ فَسَبَحُ بِاسْمِ رَبَكَ الْمَقْيمِ ١١٠ أَمَظِيمِ ١١٠ ﴾

ومعنى ﴿ تَلْهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ .. ① ﴾ [المج] الذهول:
هو انصراف جارحة عن مهمتها الصقيقية لهرار رأت فتنشخل بما راته
عن تأدية وظيفتها ، كما يذهل الفادم حين يري شخصا مهييا ال
عظيما ، فييسقط ما بيده مشالاً ، فالدهول \_ إذن \_ سلوك لا إرادى قد
يكون ذهولاً عن شيء تقرضه المباطقة ، أو عن شيء تقرضه
الفريزة .

العاطفة كالأم التي تذهلُ عن ولدها ، وعاطفة الأمومة تتناسب مع حاجة أولد ، ففي مرحلة العمل مثلاً تجد لأم تحتاط في مشيئها ، وفي حركاتها ، خوضاً على الجنين في بطنها ، وهذه العماطفة من الله جعلها في قلب الأم للصفاط على الوليد ، وإلاً تعرض لما يؤذيه أو يُردى بحياته .

لذلك ، لما سالوا المرآة العربية عن أحب ابنائها ، قائت ، الصنغير حتى يكبر ، والفائب حتى يعود ، والعربض حتى يُشُفَى ، فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ، وهي كذلك في مرحلة الرضاعة .

قانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهب عن رضيعها وتنصرف عنه ، وأي هول هذا الذي يضعلها ، ويُعطَّل عندها عاطفة الأموسة والحدان ويُعطَّل حتى الفريزة .

وقد أعطاناً القرآن صورة أخرى في قوله تعالى : ﴿ يُومُ يَهُو الْمُوءُ
 مِنْ أَخِيدٍ ۞ وَأَمْهُ وَأَبِيدٍ ۞ وَمُمَاحِبِهِ وَيَبِيدٍ ۞ ﴾

ومن عظمة الأسلوب الفرآتي أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والأم ، قالوا ، لأن الوائدين قد يُوجدان في وقت لا يرى أنهما في حاجة إليه ، ولا هو في حاجة اليهما لأنه كبر ، أمًّا الأخ فعليه طمع المعونة والمساعدة

وقوله تعالى ﴿ كُلُّ مُرْصِعَةٍ . ٢٠٠٠ ﴾ [الجبر]

والمرضعة تأتي بفتح الضاد وكيسرها . مرصعة بالعتج هي التي من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مرضعة بالكسر فهي التي تُرضع فعالاً ، وتضم الآن ثديها في قم ولدف . فهي معرضعة ، فانظر ـ إذن ـ إلى عدى الذهول والانشغال في مثل هذه الحالة

وقوله تعالى ﴿ وَتَعَنَّمُ كُلُّ فَاتِ حَمْلُو حَمْلُهُا .. ( ) ﴾ [الحج] بعد أن تكلّم عن المعرضع رقسى المسللة إلى المسامل ، ومسعلوم إن الاستحصاك بالحصل غريزة قوية لدى الام حتى في تكرينها المستماني ، فالرحم بمحرد أن تصل إليه المويضة المخمسية ينغلق عليها ، كما قال سيحانه وتعالى . ﴿ وَنَعْرُ فِي الأَرْحَامُ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجِلُ مُعْمَى .. ( ) ﴾

فيإذا عا جياء وقت الميالاد الفتح له بقدرة الله ، فهنده - إذن -مسئلة غريزية فوق قدرة الأم ودون إرادتها الذن وأضع هذا الجمل دليل هُول كبير وامر عظيم بحدث .

والمَمْلُ تَوَعَالُ ثَقُلُ تَحَمِلُهُ وَهِـو غَيْرِكُ وَثَقَلُ تَحَمَّلُهُ فِي ذَاتِكُ ، وَمَنْ قُولُ تَحَمَّلُ وَمِنْ قُلِهُ فَي ذَاتِكُ ، وَمَنْ قُولُهُ تَعَالَيْ : ﴿ وَسَاءُ لَهُمْ يُومُ الْفَيَامَةِ حَمَّلاً (آ) ﴾ إِنْ إِنْ والحمَّلُ ( يَكُسُرُ الحَاءُ ) . هو الشيء الثقيلِ الذي لا يُطَيِحُه ظهرك ، أمَّا الحَمَّلُ بالفتح فهو : الشيء النسير تحمله في يقسك ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر .

### -----

لَيْسَ يَحِمْلُ مَا أَطَاقَ الطَّهْلُ ﴿ مَا الْحَمْلُ إِلَّا مَا وَعَامُ الصَّدُّنَّ

أى : أن الشيء الذي تطبق حَمَّلُه ربِقُرى عليه ظهرك لبس بحمل ، إنما الحمل هو الهمَّ الذي يحتويه الأصدر .

ثم يقول سبحانه . ﴿ وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَسُكِنَّ عَدْابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ ﴿ وَآثَرَى النَّاسُ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَسُكِنَّ عَدْابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ ﴾ ﴿ [المع]

ستكارى ، أى يتمايلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم الخمر ، ( وتطوحهم ) يميناً وشمالاً ، وتُلقى بهم على الأرض ، وكلما ذاد سُكِّرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان الدُوع شديداً !!

*حَنَّ ، من أين يأتي اضطراب الحركة هذا ؟* 

قالوا لأن الله تعالى خلق الجرارح ، رخلق في كل جارحة غريزة الانتسباط والتوازن ، وعلماء التشريع يُحدُدون في الجسم اعتضاء ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن الجسم ، نإذا ما تأثرت مذه الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدُّوار ، ويفقد توازنه ، كان تنظر من مكان مرتقع ، أو تسافر في البصر مثلاً .

مهذا الاختطراب لا من سكّر ، ولكن من مُولّل منا يرونه ، فيُحدث لديهم تغييراً في لِنقُدد والشلايا البستولة عن التوازن ، فيتمليلون ، كمن اغتالتُه الخمر .

رقوله تنعالى : ﴿ وَأَنْسَكِنْ عَبْدُابَ اللَّهِ فَسَدِيدٌ ﴿ ﴾ [المع] إنهم الم يَرَوُا العذاب بَعْد ، إنها مجرد قيام الساعة وإهرالها المقدتهم توازنهم ،

### C1747CC1CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

لأن الذي يَعسُدُق في أن القيامة تقرم بهذه الصورة يَحسُدُق في أن بعدها عبدياً في جهتم ، إلان : انتهت المسحالة وما كنا تكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقرل الحق سبحانه :

## مَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَسَّبِعُ كُلُّ شَيْطُننِ مَرِيدِر ۞ ﴾

البعدل : هـ المحاورة بين اثنين ، يريد كل منهما انْ يؤيد رأيه ويعمش وأَى الأخر ، ومنه : جَدْن الخرص أن الحيل أي فَتُله واعدة على الأخرى .

ولى تأملت عملية غَرْل الصبوف أن القمن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عنة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه مَبِّلاً طويلاً ، لانهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها في بعض ، بحيث يكون طرف الشحرة في منتصف الاخرى ، وهكنا يتم فَتُله وغُرَّله ، فيأذا أردت تقوية هذه الشَّتَة تجدلُها مع فيئة اخرى ، وهكنا يكون الجدل في الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أن يُعْرِين رأيه وحجته البحد عجة الأخرين .

قلقبوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَكِيفَ يَكُونَ الْجَدِلُ فِي اللَّهِ تَعَالَى ؟

يكون الجدل في الله وجوداً ، كالعلجة قاذي لا يعترف بوجود إله ،

 <sup>(</sup>۱) قال أيس مائك ضيما الضرعة ابن أبى حاتم : نزبت في النمسر بن الحارث [ السر المتاثرة السيوطي ١/٨] ، قال الشرطيي في تضميره (٢/٩٧/١٤) ، قال أبى النفسر بن المسيوطي : إن الله غير قادر جلى إحياء من قد يلي رعاد تراياً .

أو يكون الجدل في الوحدانية ، كمن يشرك باش إلها آخر ، أو يكون الجدل في إعالام الله بشيء فيبي ، كأمر الساعة الذي ينكره البعض ولا يُصدُّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله ، ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ، ۞ ﴾ [المع] إذن : غالجدل هي ذاته مُيَاحِ مشروع ، شريطة أن يصدر عن علم وغقه ، كما جاء غي قوله تعالى : ﴿ رَجَادِلْهُم بِالْتِي هِي أَحْسَنُ . ( ١٠٠٠ ﴾

قالحق سبحانه لا يعنغ ألجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والأسلوب اللين ، وكما يتولون ، النصح ثقيل ، فلا تجعله جَدَلا ، ولا ترسله جعلا ، ولا تُحرِج الإنسان معنا بالف بما يكره ، واقرأ قوله تعالى ، والأو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسَة . (17) و النجل من رقال سبيل ولا تُحَسَاد أوا أهل الْحَسَة . (17) و النجل من رقال سبحانه ، ولا تُحَساد أوا أهل الْحَسَاب إلا بالتي هي أحسن ، (15) و المنكون المنتبون ، (15) و المنكون المنتبون ، (15) و المنكون المنتبون المنتبون ، (15) و المنكون المنتبون المنتبون المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون ، (15) و المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون ، (15) و المنتبون المنتبون ، (15) و المنتبون

لذلك ؛ فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لَوْنا من الجدل في قوله تعالى ﴿ قُل لا تُسْأَلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ [سبا

فَانْظُر إلَى هَذَا الْجِعَلُ الْرَاقِي وَالْأَسْلُوبِ الْعَالِي \* فَعَى خَطَابِهِم يَعْولُ ﴿ فَلَ لاَ تُعَالَّونَ عُمَّا أَجْرَتَا .. \* ﴿ [سِبا] وينسب الإجرام إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول \* ﴿ وَلا نُسَالُ عُمَّا تَعْمَثُونَ \* ﴿ وَلا نُسَالُ عُمَا تَعْمَثُونَ \* وَفِي هَذَا السَالُونِ مِنْ الصَالُونِ ، وفِي هذا الأسلوب ما فيه مِن جِنْبِ القلوبِ وتحنينها لتقبُّل الحق .

ولما الهسوا رسول الله و المنون ردّ عليهم القدران بالعقل وبالمنطق ، فسالهم ، ما الجنون ؛ الجنون أنْ تصدر الافعال الحركية عن غير بدائل المنتيارية من المخ ، فهل جرّبتُم على محمد شيئا من

هذا ؟ وما هو الخُلق ؟ الخُلق : استقامـة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتُم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقدول تعالى في الرد طيبهم ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَقُوادَىٰ ثُمُّ تَتَفَكُّرُوا أَنَّ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً .. ( ( اسبا

وكبيف يكون صباحب هذا الخلّق القاويم والسلوك المنضبط في الحير مجنوباً ؟ أ

ولما قالوا كنذاب ، جادلهم القرآن . ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ هُمُرًا مَن قَبْلِهِ أَفَلا تَخْلِلُونَ ۞ ﴾

لقد أنتُه الرسبائة بعد الأربعين ، فنهل سمنعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قبال خطبة أو قنمنيدة تعتنفظون بها كنما تعتنفظون بقمناك شعرائكم ؟

وقال النها عبقرية كانت عند محمد ، فأي عبقرية هذه التي تتفجّر بعد الأربعين ، وبن عاملت العبقريات لرجدتها مي العقد الثاني أو الثالث من عصر مسلحبها ، فكيف يُزجّل مصمد عبقريته إلى لأربعين ، ومن يصحن له الحياة وهر يرى الناس يتساقطون من حرله ابره مات قبل أن يُرك ، وأمه مانت وهو رضيع ، وجدّه مات وهو ما يرال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثالاً للجدل بالمكمة والموعظة المسنة ، للجدل الصادر عن علم بما تقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

<sup>(</sup>١) أي تقوموا قياماً خانصاً قد من رجل من غير صوي ولا عصبية ، فيسال بعضكم بعضاً هل بمسعد من جدون فينصح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أصر مصحه ويسال غيره من الناس عن شائه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك [ قاله أبن كتابر في تفسيره ٢/٣٥٥]

### CC+CC+CC+CC+CC+C(11/1C)

لذلك ' نما ذهب السَّعبي" بعلك الروم قال له العلك : عندكم في الإسلام أمور لا يُصدقها العقل ، فقال الشَّعبي ما الذي في الإسلام يخالف العقل ؛ قال ، تقولون إن في الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، وتحن نعلم أن كل ما أخذ عنه مرة بعد مرة لابد أنْ ينعد ، انظر إلى الجدل في عدم العسالة كيف يكون

قال الشَّعْبَى ﴿ ارأيتُ لَو أَنْ عَنْكُ مَصَابِاهَا ، وَجَاءَتَ الْدَنْيَا كُلْهَا فقيستُ مِنْ ضَوتُه ، أَيِنْقُص مِنْ شَوَءَ الْمَصَبِاحِ شَيْءَ ؟ هذا ـ إذن ـ خِيل رأقٍ وعلى أعلى مستوى .

ريستسر ملك الروم فيتول : كيف ناكل في الجنة كُلُّ ما نشتهي دون أنْ نتفوط أو تكون لنا فسفعلات ؟ نقول الرأيتم الجنين في بطن الأم الينصو أم لا ؟ إنه ينصو يوماً بعد يوم ، وهذا دليل على أنه يتفلُّي ، فهل له فيضلات ؟ لر كان للجنين فضلات ولي تفرط في منسيمته لمات ، إذن . يتهذي الجنين غذاءً على فير حاجبة تعوه ، بعيث لا يتبقى من غذائه شيء .

ثم قال أين تذهب الأرواح بعد أن تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أن تحل فيك ، وأمامك المصلاح وفيه خدره ، ثم نفخ المصلاح فانطفا ، فقال له أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذي جاء عن علم ودراية ما مدت من الإسام على رضى الله عنه ، حيث قبتلُ أصحابُ معاوية عمارٌ بن ياسر ، فيضب الصحابة في صفوف معاوية وتذكّروا قول رسول الله على عمار .

<sup>(</sup>۱) هن عاس بن شراسيل الشمين المديري ، أبن عمرو ، ربوية من التابعين ، يُضرب البقل بحثقله ، ولد عام ۱۰۱ هـ من ۸۶ صاماً المس بحثقله ، ولد عام ۱۰۱ هـ من ۸۶ صاماً المس بعدد الملك بن مروان فكان تديمه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضميلاً بحيفاً ، ومو من رجال الحديث الثقات ، وطهياً وهاعراً [ الأعلام الزركلي ۲۹۱۳]

« تقتله الفئة الباغية » (أخذوا يتركون جيش معاوية واحدا بعد الأخر ، فذهب عمرو بن العامل إلى معاوية وقال : لقد فشت في الجيش فاشية ، إن هي استمرت فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال ، يقولون : إننا قتلنا عمارا والنبي تلا قال عنه ، « تقتله الفئة الباغية » .

فأحدثار معاوية ثم قال : قُلُّ لهم قائله مَنْ أخرجه القتال " يعني على بن أبى طالب ، فلما بلغ الكلامُ سيدنا عليا قال . قرارا لهم ، فحمَنُ قتل حصرة بن عبد المطلب ؟ أي : إن كان الأصر كما تقراران فالنبي على هر قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذي أخرجه القتال

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهيا وهو العلم الذي تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحى من الله لا تنفل لاحد فيه ، وسبق أن خبرينا مثلاً للبدهيات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس مجوار آبيه على استعد مثلاً ، فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ، فيحاول أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشده ويجذبه ليخلي له المكان .

وهنا متساءل : كيف عبرف الطفل الصنفير أن الصيّر لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أنْ يحلّ بالمكان شيء إلا إذا خرج منا فينه أولاً ؟

<sup>(</sup>۱) هن أم سلمة - رهني الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال لعمبار - : تلتك الفشة اليامية ، المرجهه مسلم في صحيحه ( ۲۹۹۹ ) كتاب الفلان ، واليفاري في همجيحه ( ۱۹۹۷ )

<sup>(</sup>٢) عن محمد بن عدرو بن حرّم عن أبيه قال: بما قتل عدار بن يأسر بـقل عدرو بن عرّم على عدرو لبن الماس فقال فتل حدار وقد قال رسول الله في تقته اللغة الباغية ، فتام عدرو بن الحاص فرعاً برجع حتى دخلُ على معاوية فقال نه حدوية ، ما شاتك ؟ قال قتل مدار فقال معارية قد قتل عدمار ، فماذا ؟ قبال عدرو صححت رسول الله في يقول تقتله الشاة الباغية . فقال له معاوية محدد في بولك أو نمن قتلناه إنها فتله على واحدداب ، جدوا به حدى القود بين رماهنا ـ أو قال جين سورة فا كفرجه أحدد في مستدد ( ١٩٩/١ )

### **B4111**

### 

هذه أمور لم تطعها إلا في دراستنا الثنائوية ، فعرضنا معنى الحبيّر وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهة .

ولى تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنَى على نظرية سابقة منال الدون أن تسرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مشتر ، وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بدهية لا برهان عليها

رهكذا تستطيع أن تقول الذكل شيء علمي في الكون مبني على البحميات التي لا تصتاح إلى برهان الاستطيع أن تضع لها تعريفًا المائسة مثلاً التولون هي كل ما علاك فأطلك المائسة سماء الله والنيم سماء المائسة السماء الله والسماء المائمة التعريف الأنه هين تسمع هذه الكلمة ( السماء ) تعرف معاما بديهة دون تعريف .

وهذه الأمور البدهية لا جمل قيمها " لأنها والمسحة ، قلق قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً " لأنه لا يصبح

اما العلم الاستدلالي فان تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بينك فتجد (عقب سيجارة) منثلاً في (طفاية السجائر) فلتسأل ، من جاءكم اليوم \* ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الارض آثاراً لذف البحير ويَعْره ، فقال البعرة تدل على اليعير ، والقدم تدل على المسير ، والقدم تدل على المسير ، والقدم تدل على المسير ،

اما علم الرحى فياتي من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على مَنْ يشاء من عباده .

قعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهي سقسطة لا طائل من ورائها .

### @1747@@#@@#@@#@@#@@#@

وقد نزلت هذه الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِفَالِمِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِفَالِمِ ع عِلْمِ .. ٣٠ ﴾ [قمع] في النفسر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير علم في الوجود ، وفي الوحدانية ، وفي البعث .. إلخ .

والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ ضحل فِحُله ، ولَكَ لَقُه مِنْ الجِدِلِ .

ثم يقول تعالى : ﴿ رَبَّتُمِعُ كُلُّ شَهُطَانَ مُوبِدِ ( ٢ ﴾ [المع] اى : ان هذا الجدل قد يكرن ذاتياً من عنده ، أن بوسوسة الشيطان له جما يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطانُ الإنس أو شيطانَ الجن .

إذن : قالسيشات والانحرافات والفروج عن منهج الله لا يكرن برسوسة ، إما من النفس التي لا تنتهى عن مخالفة ، وإما من الشيطان الذي يُلِحُ عليك إلى أنْ يُرتِع بك في شراكه .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شبعاعة ) نطق عليها كل سيئاتنا وغطايانا ، فليست كل الذوب من الشبطان ، فمن الذوب ما يكون من النفس ذاتها ، وسبق أنْ قُلْنا ؛ إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس بالشر فمن الذي وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

### \* إِلَّيْسَ لُمًّا غَرَى مَنْ كَانَ إِبِلِيسَهُ ؟ ﴿

وفَرق بين المعصبية من طريق النفس ، والمحصبية من طريق الشيطان ، الشيطان يريدك عاصبيا على أي وجه من الوجود ، أمّا النفس فتريدك عاصبياً من وجه واحد لا تجيد عنه ، فإذا صبرفتها إلى غيره لا تنصرف وتابى عليك ، إلا أنْ تُوقعك في هذا الشيء بالذات .

وهذا بضلاف الشيطان إذا تابيّت طيه ولم ثُطْمَةُ في سحصية صرفك إلى معصية أخرى ، أيا كانت ، المهم أنْ تعصى ، وهكذا يمكنك أنْ تُفرُق بين الحصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سُئل أحد العلماء : كيف أعرف : أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قبال منه مسألية ليست عبد العلماء إنما عندك أنت ، قبال ، كيف ؟ قبال ، انظر في نفسك ، قبان كنان الذي يأخذ منك الصدقة أحب إليك مثن يعطيك هدية ، قاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كنت الهدية أحب إليك من الصدقة فأنت من أهل الدنيا .

ذلك لأن الإنسان يجب من عملًا له ما يصب ، فالبذي يعطيك يعمل لك الدنيا التي تحبها فانت تحبه ، وكذلك الذي ياخذ منك يعمل لك الأضرة التي تصبها فانت تحبه فيهذه مسالة لا تَخُلُ للشيطان فيها

وفي آية المدرى يقول الحق سيمانه وتعلى ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا مُدَّى وَلا كِتَابِ مُبِيرِ ۞ ﴾ [الدان]

قهده الآية تُجمل انواح العلم الثلاثة التي تصدفنا عنها . فالعلم يُراد به البدهيات ، والهدى أي الاستدلال ، والكتاب المنير يُراد به ما جاء وَحَيًا من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدال وبالتي هي أحسن

ومعنى : ﴿ مُّرِيهُ ۗ ۚ ۚ ۚ [الحج] من مَرَدُ أَلَ مَرُدُ يَمَـرِد كَنَثْرَ يَنْثُرَ ، والمجرود العُبْدَقُ وبُلوخُ الفايةُ من الفيساد ، ومنها مجارد ومحريد ومتُمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

### 经证的

### @\v.\@@#@@#@@#@@#@

# ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولًا هُ فَأَنَّهُ رَبُعِنِهِ أَهُ وَ فَالْمُ مُعَلِمُهُ مُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ وَمَن مُعَلِمُ اللَّهُ وَمَن مُعَلِمُ اللَّهُ مُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلّه

أى : كنت الله على هذا الشيطان العدريد ، وحكم عليه حكما ظاهراً ، هكذا ( عيتى عينك ) كما يقال ﴿ أَنَّهُ مَن تُولاًهُ .. ( ) ﴾ [الدج] أى النابعه وبساد خلفه ﴿ فَأَنَّهُ يُعَلِّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ هَذَابِ السَّعِيرِ ( ) ﴾ [الدج] بضله وبهديه شيدًان ، فكيف نجمع بينهما ؟

المراد ' يُصلُّه عن طريق الحق والحيس ، ويهديه أي ' الشر ؛ لأن معنى الهنداية : الدلالة مُطلَّقاً ، قإن بللْتَ على خَيِس قهى هداية ، وإن بللتَ على شر قهى ايصاً هداية .

واقرا شوله سيسانه وتعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجِهُمْ اللَّهِ وَسَامُدُوهُمْ إِلَى ميسراط وَمُسَانُونَ ﴿ وَنِ اللَّهِ فَسَامُدُوهُمْ إِلَى ميسراط الْجَحِيم ﴿ آَلُ مُ اللَّهِ اللَّهِ فَسَامُدُوهُمْ إِلَى ميسراط الْجَحِيم ﴿ آَلُ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا ا

أى : تَأْوهم وخُذوا بايديهم إلى جهتم .

ويقول تعالى في آية اخرى ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا رَطَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفُر لَهُمْ وَلا لَيَهْدَيَهُمْ طَرِيقًا (١٢٥ إِلاًّ طَرِيقَ جَهَنَّمُ . . (١٦٥ ﴾ [النسم]

والسُّعير . هي النار المتوهِّجة التي لا تخمد ولا تنطفيء .

 <sup>(</sup>۱) قال التعمن بن بشير بعثى بارواجهم اشباههم وكثالهم . قال همر يهييء استناب الزنا مع أصحاب الرباء وإحبحاب الربا مع احتصاب الرباء واحتماب القصر مع احتجاب القدر [ تهمير ابن كثير ٢٠٤] .

### 经排资

ثم يقرل الحق سبعته :

وَيُعِينَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَا الْمَاسُ الْمَعْنَ الْمُعْنَى الْمَعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْمَعِينَى الْمُعْنَى الْمُعْنِينِ الْمُعْنَى الْمُعْنِينِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعِلَى الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمِعِلَى الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِ

توله : ﴿ يَسَالُهُمَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّهِ مَنَ الْبَعْث .. ٢٠٠٠ ﴾ [السع]

الربب ، الشك ، فالمعنى : إنْ كنتم شاكّين فى مسالة البعث ، فإليكم الدليل على حدث ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُراب ، . ( ) (المع) أى الحثّق الأول ، وهو ادّم عليه السالام ، أما جمهرة الناس بعد ادم فخلقوا من ( نطعة ) مية من إنسان حى

<sup>(</sup>۱) النطقة : المام المماني ، وتطلق في القران على ماء الرجل أو المرأة الدى يُخَلق منه الولد المعاقف : الدم المامة : المامة : الدم المامة : المامة :

<sup>(</sup>٢) عن الهرم والشرف حتى لا يطل [ تنسير القرطبي ١/٤٥٤١]

### @1V.\*O@+@@+@@+@@+@@

والمنتبع الآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة في حلّق الإسمان في في رأب .. (3) [الحج] ، وهرة في ماء .. (3) [الخارق] ، وهرة في ماء .. (5) [الخارق] ، و في حَمَالًا) من في رأب حَمَالًا) و في حَمَالًا) وهذه مُسْور في السبر القرآن ، و في صَافيال كَالْفَجّارِ (3) والرحين] وهذه التي دعت المستشرقين إلى الاعتراض على استوب القرآن ، يقولون ، من أي هذه الاشياء حُلَقْتُم ؟

وهذا الاعتراض ناشىء من عدم فَهُم لغة لقرآن ، فانتراب والماء رالطين والصحا المستون والصلحال ، كلها مراحل متعددة للشيء الواهد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طيئا ، فإنْ تركت الطين متى يتخمّ ، ويتداخل بعضه في بعض حتى لا تستطيع أنْ تُعليز عنصرا فيه عن الأخر ، وهذا عندما يعلمن وتتغير رائحته يكون مو لحما المستون ، فإنْ جَفّ فهو صحال كالفضار ، ومنه خلق الله الإنسان وصوره ، ونفخ فيه من روحه ، إذن هذه مراحل للشيء الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغيّره

ثم تكلم سبحانه عن الخَلْق الثاني بعد آدم عليه السلام ، وهم ذريته ، فقال . ﴿ ثُمُّ مِن تُطُفَة مِن الأصمل هي قطرة الماء العَدْب ، كما جاء في قول الشاعر :

بَقَايَا نِمَافِ اردَعَ الغيمُ صَفُرَهَا مَثَقَلَةُ الأرجَاء زُرُقُ الجَواتبِ ولا تظهر زُرُقة الماء إلا إذا كان صحافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك النطغة على خالاصة الشلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

<sup>(</sup>۱) الحمآ والحمّاة الطين الأسود ، والمستون المصبوب في تألب إنسائي أو مصور يصورا إنسان أو طين كالفقار صالح للتصوير والعنقل [ القاموس الثويم ۱/ ۲۳۱]

### 00+00+00+00+00+00+0

الاحتراق ، وعملية الأيض أى الهدم والبناء بصفة مستمرة بنتج عنها خروج الفضلات المصتلفة من الجسم : قالبول ، والفائط ، والعرق ، والدموع ، وحسَمُعُ الأثن ، كلها قبضلات دائجة عن حبراق الطعم بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينتلها إلى الدم .

ومن هذه الخالصة يستنظم منى الإنسان الذي تؤخذ منه النظفة ، فهر - إدن - خالاصة الخالاصة في الإنسان ، وحنه يحدث الحمل ، ويتكون الجنين ، وكان الخالق - عز وجل - قد مستقاها هذه التصفية وتقاها كل هذا النقاء ؛ لانها ستكون آمسلاً لاكرم مخاوفاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطقة لا تتنى من الإنسان إلا في عملية الجماع ، وهي الدُّ متعة الإنسان ولذاته متعة في وجود الإنسان الحيّ ، لماذا ؟ لو تأملت متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل ، لدة الدّريّ ، أو الشم ، أو العلمس ، فيهي لدّات معروفة محددة بعاسنة معينة من حواص الإنسان ، أمّا هذه اللذة المصاحبة لنزول المنيّ أثناء هذه العصلية الجنسية فهي لذة شاملة يهتز لها الجسم كليه ، ولا تستطيع أنْ تُحدّد فيها منطقة الإحساس ، بل كل نرة من ذرات الجسم تمسها .

لذلك أمرنا ربنا \_ عـن وجل \_ أن نغتسل بعد هذه العـملية ؛ لانها شـخلتُ كل ذرة مـن ذرات تكوينت ، وربمـا \_ عند الـعـارفـين بالله \_ لا تغفل عن الله تعالى إلا في هذه اللـمظة ، لذلك كـان الأمر بالاغتسال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أعل المعرفة عن الله وأعل الشحيح وأهل القبورقبات فيقولون .

## @\\.@@+@@+@@+@@+@@+@@

إن الله خلق آدم من طين ، رجعال نَسله من هذه استطفة الحية التي وضعها في حواء ، ثم أتى منها كل الخلّق بعده ، فكأن في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرأ على هذه الذرة صوت ما كان نَسلٌ بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيله في العطفة التي تلقيها ويأتي معه وندك ، وهي أمِنَّفي شيء فيك ، لأنها الذرة التي شهدتُ المَلْق الأول خلّق أبيك آدم عليه السلام .

وقد قرَبنا هذه المسألة وقننا : لو أنك أخذت سنتيستراً من مادة ملونة ، ورهسعته في قارورة ماه ، ثم أخذت قرج القارورة حستي اختلط الماء بالمادة العلونة فإن كل قطرة من السام بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو القيت القارورة في برميل .. الخ .

إذن فكل إنسان منّا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه النرة شبهدت ُ خَلْق آدم ، رشبهدت ُ العبهد الأول الذي أشنه الله على عباده في قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ السَّبُ بِرَبِّكُمْ . . ( الاعراف]

لذلك ، يُسمَّى الله تعالى إرسال الرسل بَعْناً فيقول: ﴿ بَعْثُ اللهُ رَسُولاً ﴿ القرةانِ العِنْهِ . كَانَهُ كَانَ مُوجِوداً وَلِهُ أَصِلُ فَى رَسَالُهُ مَا اللهِ مِنْ الله حَينَ آخَذَ العبد على عباده ، وهم في ظَهْر آدم عليه السلام ، كما يضاطب الرسول بقوله . ﴿ فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكّرٌ ﴿ آلَهُ اللهُ على الفسنا . والفاشية ] أي : مُذكّر بالعبد القديم الذي أخذناه على انفسنا .

لذلك اقدا الآية ﴿ وَإِذْ أَخَلَهُ رَبُّكُ مِن يَنِي آفَمَ مِن ظُهُورِهِمْ فُرِيْتُهُمْ وَأَشْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شهِدَّنا . . ( ١٢٠ ﴾ [الاعراف]

هِذَا فِي مَرَحَلَةُ الذِّرُ قَبِلَ إِنْ بِأَنِي الهَوِي فِي النفوسِ ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمُ الْفَيَامَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَنَـٰذَا غَافِلِينَ (١٧٠٠) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرِفُهُ آبَازُنَا مِن قَبِلُ الْفَيَامَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَنَـٰذَا غَافِلِينَ (١٧٠٠) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشُرِفُهُ آبَازُنَا مِن قَبِلُ وَكَنَا ذُرِيَّةً مِنْ يَعْدِهِمُ أَفْتَهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُعْطِلُونَ (١٧٠٠) ﴾ [الاعراف]

إذن ، بعث الله الرسل للَّذِكِّر بالمهد الأولى ، حتى لا تحدث الغائلة ، وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول شعالى ﴿ ثُمَّ مِنْ هَلَقَةً مِنْ هَلَقَةً مِنْ النطاقةُ عَلَيْهُ النصِي النطاقةُ عَلَيْهُ الْمُولِي عَلَقَةً المُولِي المُولِي عَلَيْهُ المُولِي عَلَيْهُ المُولِي المُولِي المُولِي عَلَيْهُ المُولِي المُؤْلِي المُولِي ا

فالمنى هو السائل الذي يحمل النطقة ، وهي الخلاصة التي يتكرّن منها الجنين ، والعلّقة هذا هي البّويضة المخصّبة ، فبعد أنْ كان للبويضة تعلّق بالأم ، والمحيوان العدوي ( النطقة ) تعلّق بالاب ، اجتمعا في تعلّق جديد والتقبا ليتشبّنا بجدار الرحم ، وكان فيها ذائية تجعلها تعلّق بنفسها ، يُسمُونها ( زيجوت )

ومنها قولهم : قلان هذا مثل الملقة إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتمول العلقة إلى مضغة ﴿ ثُمُ مِن مُضَعَة مِن الطعام ، وهو والمضغة . هي قطعة لحم صغيرة تُدُر ما يُمحضغ من الطعام ، وهو خليط من عدّة أشياء ، كما لو أكلت مشلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار مع ملعقة أرر ، وبالعضع يتحصول هذا إلى خليط ، ذلك لأن جسم الإنسان لا يتكرّن من عنصر واحد ، بل من سنة عشر عنصراً

هذه العضية ﴿مُحَلَّفَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّفَةٍ .. ۞﴾ [العج] معنى مخلقة يعنى : ينلهر عليها هيكل النجسم ، وتتبشكُل على صدورته ، فهذه

# 多排源

## @1V-YOO+OO+OO+OO+OO+O

للراس ، وهذه للذراع ، وهِذه للرُجُل وهكندا ، يعنى تخلَّقَتُ على هيئة الإنسان .

أما غير المخلّقة ، فقد عرفنا مرُخراً أنها الخلايا التي تُعرَّض الجسم وتُرقَّمه إذا أصابه عَطَب فهي بمثابة ( احتياطي ) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً في حالة الجُرْح فإنْ تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئاً فشيئاً ، دون أنْ يترك أثراً .

ترى هذا في أولاد الفلاعين ، حين يُجِرح الواحد منهم ، أو تقلهر عنده بعض الدمامل ، فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتالاشي هذه الدمامل دوين أنْ تترك أثراً على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا الجسم للمسيدلية الربانية .

اما إذا تدخّلنا في الجُرْح بمبواد كيماوية أو غيامة أو خلافه فلا بُدُ أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ، لأن هذه المواد أتلفت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغييرت ، ويميل الإنسان إلى حكّها ( وهرشها ) ، لأن هذه العسام كانت تُخرج بعض فضالت الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه العسام سببت هذه الظاهرة . هذا كله لاننا تدخّلنا في الطبيعة التي خلاها أنه

إذن . غمعنى ﴿ وغير مُحلَّقَةٍ .. ﴿ وَالسِّهِ السَّهِ السَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَتُعِيدُ بِنَاءُ مَا تَلْفَ مِنْ جَسَّمِ الإنسانُ .

ثم يتول سبحانه . ﴿ لَهُ إِلَى أَخُلُمُ وَنَقُرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلَمِ

مُسَمَّى .. ۞ ﴾ [السع] أى أَنُوضَع لكم كل ما يستعلَّق بهذه المسالة
﴿ وَنَقُرُ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ .. ۞ ﴾ [السع] وهي المضَّفة التي قُدِّر لها
أنْ تكونَ جنينا يكتمل إلى أنْ يولد ؛ لذلك قال ﴿ إِلَىٰ أَجَلَ مُسَمَّى ...

① ﴾ [المع] أو نسقطه مينا قبل ولادته .

فإنَّ قلتَ . وما الحكمة من خلَّف وتصويره ، إنَّ كان قد قُبُر له ولا أنَّ يموت جنينا ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مُطلَّق لا رابطُ له ولا سنَّ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أيُّ وقت ينتهي الأجل .

وكسا تقول ، هذا رجل عَدُل ، ورجال عَدُل ، وقي قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام .. يتكلم عن الاصنام فيقول : ﴿ فَإِلَهُمْ عَدُو لِي .. ( الشهراء ولم يقل : اعداء ، وحينما تكلم عن مَسَيّقه قدال ﴿ فَكُ وَ الشهراء ولم يقل : اعداء ، وحينما تكلم عن مَسَيّقه قدال ﴿ فَكُ وَ الشهراء فَيَوْل ، ضَيْراني ، إذى ، المفرد هنا يُؤدّى معنى الجمع

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ تُعَلِّفُوا أَشُدُكُمْ .. ( ) ﴾ [الحبي] وهكذا ، يتقلعا السبياق من الطقولة إلى المرحلة السهائية من عمر الإنسان ، وسبق أنَّ تجدَّثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرَّشْد رُشْد البنية حين يصبح قادراً على إنجاب مثله ، ورُشْد العظل حين يصبح قادراً على إنجاب مثله ، ورُشْد العظل حين يصبح قادراً على النجاب مثله ، ورُشْد العظل حين يصبح قادراً على التصريف السليم ، ويُحسن الاختيار بين البدائل .

ثم تأتى مسلمة الأشد ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَّغَ أَشُدُهُ .. ﴿ ﴾ [الاحداد] يعنى النصح تُضَاما من حوادث الحياة ايضا .

<sup>(</sup>١) حلم العدين يحلم حُكمًا - بنغ مبلغ الرجال ، [ القامرس القريم ١٩٩٤ ] ،

ثم يقدول تعالى: ﴿ وَمَنكُم مُن يُصَولَىٰ وَمِنكُم مُن يُرَدُ إِلَىٰ أَرْدُلُ الْمُمْرِ .. ۞ ﴾ [الحج] وأرذل الصحر يعنى رديثه ، حين تغلهر على الإنسان عبلامات الضور والضعف ﴿ لِكُيلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْدًا .. ۞ ﴾ [الحج] لأنه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله

وإذا بلغ الرجل أرذلَ العصر يعود من جعيد إلى مرحلة الطفولة تدريجيا ، فيحتاج لمَنْ ياشدُ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تاخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلّم يتهنه ريتلعثم كانطفل الذى يتعلم الكلام .. وهكدا في جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب ( والد ) يعولُك في طفولة شيخوختك ، ولم يقُلُ ولداً ، لانه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد ، يقولون ، لحق والده يعنى سنّهما متقارب .

لكن ، لمسادا يُردُ بعضنا إلى اردَل العصر دون بعض ؟ المق سيحانه جعلها نصادج حتى لا نقول : يا لبت اعسارنا تطول ؛ لان أعصار الجميع لن طالتُ إلى أردَلِ العمر لأصبيح الأمر صحباً طينا ، فمن رحمة الله بنا أنَّ خلق الموت

ثم يقرل تعالى . ﴿ وَتَرَى الأَرْضُ هَامِلَةً فَإِذَا أَنزَكَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَوْتُ وَرَبَتُ وَرَبَتُ وَرَبَتُ وَرَبَتُ الْمَاءَ اهْتَوْتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتُتُ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ۞ ﴾

هامدة . ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة . اهمد ﴿ فَإِذَا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرُّتُ .. ۞ ﴾ [الحج] أي . تحركتُ دَراتُها بالنبات بعد سكونها .

والاعتزاز عصراً ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً في قراقع : لأن لكل كائن حركة في ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لدبك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة ولي تاملت المنقناطيس الدركت هذه الحركة بين ذراته ، فحين تُدلك النفيب المعنظ وتُمرَّره على قضيب آخر فير مُعنظ في اتجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس في اتجاه واحد منعناه تعديل للذرات لتنجمل شبحنة واحدة سالبة أو موجبة ، فإن اختلف اتجاه الدلك فإن الذرات أيضاً تختلف

إذن في الصديد - رمين الصيلاية والجمود - حركة وحبياة تناسبه ، وإنْ خُيِّل إليك أنه أصم جامد في ظاهره .

لذلك نقول ﴿ هَامِلَةً .. ۞ ﴾ [الحج] يعلى الساكنة من رأى العلم الحيث لا نبات فيها ثم ﴿ الْمَوْتُ .. ۞ ﴾ [الحج] يعنى . زادت ورُبُتُ وتمركتُ لإخراج النبات المناهى في الحقيقة لم تكُنُ ساكنة مُطْلَقًا الآن فيها مركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى ، ﴿ وَرَبَّتْ .. ② ﴾ [الحج] اى زادت عن حجمه ، كما تزيد عبة الفول مثالًا حبير تُرضع في الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك في جميع البتول ، وهذه الزيادة في حجم الحبة هي التي تفلقها ولى فلقتين في عملية الإنبات ، ويخرج منها زبان يتجه إلى أملى نيكون الساق الذي يبحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذي يبحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذي يبحث عن المهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر

# 9141100+00+00+00+00+0

تقوى: وتستطيع أنَّ تمستمنَّ غَذَامِها مِن النَّرِيةَ ، فَإِذَا أَبَّتُ هَانَانِ الْفَوْتَانِ مِهِمَّا أَوْلُو الفاقتان مهمتهما في تفخية النبتة تحسوُّلتا إلى ورقتين ، وهما أولُ ورقتين في تكوين النبتة

كذلك ، تلاحظ في تقذية النبات أنه لا يأخذ كُلُّ غذاته من التربة ، إنما يتغذي بنسبة ربما ٩٠ بالمائة من غذاته من الهواء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرت إلى إصبيحس به زرع ، فسسرف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذي خرج منها .

وحين تتأمل جدر النبات تجد قيه أية من آيات أناء ، فالجدر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو العاء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقّف ، ولك أن تنظر مثالاً إلى ( كوز الطبة ) فسوف نجد الجدور غير متساوية في الطول ، بحسب بُعد الحبة عن محدر الرطوبة

﴿ وَرَبُتُ .. ۞ ﴾ [المج] اى : زادت وانتفقتُ ، كما يحدث في العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿ وَالْبَنتُ مِن كُلُو زُوجٍ بهيجٍ ۞ ﴾[الحج]

هذه صورة علية واقعية نلاعظها جميعا عياناً الأرض تكرن جرداء ساكنة ، لا عدركة فيها ، فبإذا ما نزل طبها العاء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبت ، رأو حشى بالمطر الصناعى ، كما كنا نرى في عبرفة مثالاً بنزل عليها قمطر الصناعى فيضضر الرارى ، لكن عينما بنقطع الماء يعبود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو والبت عليها بالماء لصارت غابات واحراشاً وبساتين كالتي نراها في أوروبا

والمطر لا يصتباج أنَّ تُسبُّى له الأرض " لأنه يستِّي المرتفع

والمنخفض على السلواء ، على خلاف الأرض التي تسقيلها أنت لا بُدُّ أن تُسرُيها للماء حتى يصل إليها جميعاً .

فإذا أنزل الله تعالى العطر على الأرض الجدباء الصرياء تراها تتفتق بالنبات ، ضمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُحببها العطب ، وهي في الأرض طوال علم الشتسرات ؟ الأرض على التي تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة العناسبة للإنبات ، وهذا النبات الذي يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه ( عدى )

أما عن تَقُل منه البنور في الصحراء وفي الوديان ، سهي تنتقل بواسطة الريح ، أو في رُوك الحيوانات .

ومعنى ، ﴿ ص كُلِّ زَوْجَ بَهِيجِ ۞ ﴾ [قمين] الزوج البعض بنان الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلعة مفردة تدل على واحد مفرد معه مثله من جنسه ، فحفى قرله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجِينِ الذّكرَ والأَنفَىٰ وَالْفَيْنَ الرَّوجِينِ الذّكرَ والأَنفَىٰ وَالْفَيْنَ الرَّوجِينِ الذّكرَ والأَنفَىٰ وَالْفَيْنَ مَنْ مَنْهُمَا زَوج ، وكما نقول : روج أحدية يعنى فردة صناء معها فردة أخرى مثلها ، ومثلها كلمة توام يعنى مولود معه مثله فكل ولحد منهما يسمى ( توأم ) وهما معا ( ترامان ) ولا نقول . هما توام .

وهنا مظهر من مظاهر دقة الاداء القرآئي . ﴿ مِن كُلِّ زَوجٍ ..

(المعنى الله المعطوفات ، سواء اكانت جمادا او نباتا او معنى المعلوفات ، سواء اكانت جمادا او نباتا او حبونا ، لا بد فيه من دكر رأنتي ، هذه الزوجية قال الله فيها : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيء خَلَقْنَا زَوْجَينِ .. (3) ﴾ [الداريات] حتى في الجماد الذي نظنه جماداً لا حركة فيه ، يتكون من زوجين . سالب وموجب في الكهرماء ، وفي الذرة ، وفي المقناطيس ، فكلُّ شيء يعطى أعلى منه ، فلا بد فيه من زوجين .

لذلك ، فالمق سيحانه وتعالى حينما عالج هذه المسائة صالجها برصيد احتياملي في القرآن ، يقول سيحانه : ﴿ سَبُحَانَ الَّذِي خَلَقُ الأَرْدَاجَ كُلُهَا مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٠ ﴾ [يس]

فقوله سبحاته : ﴿ وَمَعَّا لا يُعْلَمُونَ ۚ [س] رصيد عال لما سيلتى به العلم من اكتشافات تثبت حدثق القرآن على مَرَ الآيام ، ففى الساخدي عرفنا الكهرياء ، وأنها سالب وموجب فقلنا عدد مما لا نعلم ، وفي الماضدي القريب عرفنا الذرة فقلنا : عدد مما لا نعلم ، وهذا وجه من وجود الإعجاز في القرآن الكريم ،

إذن : خُذُها قضية عامة كل شيء يتكاثر إلى أعلى منه ، قلا بُدّ أن فيه زوجية .

فقوله تعالى ﴿ ﴿ وَأَنْهَتُ مِن كُلِّ زَرْجِ بَهِيجِ ﴿ ﴾ [المع] فالزرج من النبات مفرد معه مثله ، وهذا والحسح في لقاح الدكر والأنثى ، هذا اللقاح قد يكون في الذكر وحده ، أن في الأنثى وحدها كما في النخل مشك ، وقد يكون العنصران معا في النبات الواحد كما في سنبلة القمع أو في كوز الذرة .

ولو تاملت نبات الذرة لوجبات له في أعالاه ( شاوشة ) بها حسيبات دقبقة تحمل لقاح الذكررة ، وفي منتصف العود يضرج الكور ، وبه شعيرات تصل كل شعرة منها إلى حينة من حبات الذرة المصطفة على البكرز ، وهذه تحمل لقاح الانوبة ، قبدًا هيّت الربح هزّت أعلى العبود فتصاقطت للقاصات الذكررة على هذه الشعيرات فنقيجتها ؛ لذلك نرى الحية التي لا يضرج منها شاعرة إلى خارج الفلاف تضمر وتموت ؛ لانها لم تأخذ حظها من اللقاح .

ومعنى · ﴿ يَهِجِجِ ۞ ﴾ [الدي] من البهجة ، فالعداد الشيء حسن المنظر والجميل الذي يجذب الانظار إليه ، وبهجة النظر إلى

# @@+@@+@@+@@+@@+@@!\\!@

النبات شائعة لا تقتصر على من يعلكه بخلاف الأكل منه ، فحين تعر بيستان أر حديقة تتعتع بمنظرها وجمال الرانها وتُسَرُّ براثمتها .

وفي النفس الإنسانية ملكات تتبغذي على هذه الخنضرة ، وعلى هذه الأنوان وتنبسط لهذا الجمال ، وأو لم تكُنُ تمتلكه .

لذلك الحق - سبحانه وتعالى - ينبهنا إلى عدّه المسالة في قرله تعالى . ﴿ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَعْهِ (١ م. ﴿ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَعْهِ (١ م. ﴿ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَعْهِ (١ مشاح للجميع ، ثم بعد ذلك الركوا الخصوصيات الاصحابه ، تعدّعوا بما خلق الله ، ففي النفس ملكات اخرى غير الطعام .

وَاقَرَا أَيْضًا قَبُولُهُ تَعَالَى فَي الْعَيْلُ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيِحُونَ وَاقَرَا أَيْضًا وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۚ ٢٠٠ ﴾ [النس] قليست الخيل لحمل الاثقال وفيقط وإنما فيها جمال وأبّهة ، تُرضِي شيئًا في تقوسكم ، وتّشيع ملكة من ملكاتها .

ثم يقرل المق سبحانه :

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُولَا لَمَقُ وَالْمَدُّ وَأَنَّهُ مِنْ الْمَوْقَ وَأَنْهُ مَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيثٌ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أى ان ما حدث في خَلْق الإنسان تكرينا ، وما حدث في إنبات الزرع تكرينا ونعب أن ما حدث في إنبات الزرع تكرينا ونعب أن يرد هذا كله إلى أن الله تعبالي ﴿ هُو الْحَقُ . . (\*\*) ﴾ [المع] فلماذا أتى بالحق ولم يثّلُ الضائق ؟ قالوا : لأن الخلق قد يخلق شيئا تم يتخلي عنه ، أمّا الله - سبحانه وتعبالي - فهو الخالق الحق ، ومعنى الحق أي : الثابث الذي لا يتغير ، كذلك عطاؤه لا يتغير ، فسوف يظل سبحانه خالقاً يعطبك كل يرم ' لأن عطاءه سبحانه دائم لا ينقد .

<sup>(</sup>١) يبح اللمسر أبرك ونفسج ، واليم التمسج ، واليامج الدامسج . [ فسان المسرب .. مادة يتم ]

# @1V/:@@+@@+@@+@@+@@+@

وإذا نظرت إلى الوجود كله لوجدته دورة مكررة ، فأشاعز وجل لد خلق الأرض وقد فيها اقراتها ، فمثلاً كمية الماء التي خلقها الله في الكرن هي هي لم تُزد ولم تنقص ! لأن ثلماء دورة في الحياة ، فاساء الذي تشربه طوال حياتك لا يُنقص في كمية الماء الدوجودة ؛ لأنه سيحدرج منك على همورة فضالات ليعرد في دورة الماء في الكون من جنيد .

وهكذا في الطعام الذي تأكله ، وفي الوردة الجملية الطرية التي تقطفها ، كل ما في الوجود له دورة يدور فيلها ، وهذا ملعني : ﴿وَقَلَّرُ فِيهَا أَقُولَتُها .. ①﴾

فسحنى : ﴿ الْحَلَّ .. ﴿ ﴾ [قمع] هذا اللهابث الذى لا يتفسير فى الحَلْق وفي العطاء . ضلا تَعَلَّن أن عطاء أنه لك شيء جديد ، إنسا هو عطاء قديم يتكرر لك ولفيرك .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ يُعْنِي الْمُولَىٰ .. ( ﴿ وَأَنّهُ يُعْنِي الْمُولَىٰ .. ( ﴿ وَأَنَّهُ يُعْنِي الْمُولَىٰ .. ( ﴿ وَكُرَى الْأَرْضُ هَاصِفَةُ .. ( ﴾ [المج] أى : ساكتة لا حياةً قيها ، والله رحده المقادر على إصبائها ، لذلك نجد علماء الفقه يُسمُونَ الأرض التي نصلحها للزراعة ( إحياء الموات ) أنا فالله تعالى

<sup>(</sup>۱) يصاء البوات مقباء إحداد الارض السيئة التي لم يسبق تصيرها وتهيئتها وجعلها مساحة اللانتقاع بها في السكني والارع وتحو ذلك ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، حبتي لا تكون مرفقاً من محرافقه ، ولا يتوقع أن تكون من محرافقه ، ويرجع إلى المرف في معرفة مدى البعد عن العمران واثلق الفقياء على أن الإحياء سبب للملكم لحديث وسول الله يُقِلِي . د من أحي ارضاً ميئة فهي له » ، ولختلفوا في اشتراط إلى الحاكم مي الإحياء فأكثر العلماء على عدم الاحتراط إلى الحاكم الإحياء وقدران وقدران ما المتراط إلى المتراط إلى المتراط إلى المتراط إلى المتراط الاحتران والإراض البحيدة عنه ويجوز الحداد وقدران أن يُلافع يعنى الاولان من الارض الميئة والمعادن والمساد ما دحت مناك مسلمة ، ضيانا لم تتجفق المسلمة بالى لم يصمرها من الفع له وام يستنصرها فإنها تنزع منه ، ( فقه السنة ـ الشيغ مديد سليق ١١/١٥ ـ ٢٠٤ بالعمران ] .

هو القادر وحده على إحياء كل ميت " لذلك يتول بعدها . ﴿ رَأَنُّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٣٠﴾ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ١٣٠﴾

رما دام الأمسر كذلك وما دُمتم تضاهدون آية إحياء الموات في الأرض المينة فلا تتكروا البعث وإعادتكم بعد المرت فيقول تعالى :

# ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَازَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ۞ ﴾

وقد سبيق أن أنكروا البعث بعد السوت وقالوا - ﴿ أَبُدَا مِتْنَا وَكُنَّا لَوْلُونَ وَقَالُوا - ﴿ أَبُدَا مِتْنَا وَكُنَّا لَوْلُونَ وَقَالُوا - ﴿ أَبُدَا مِتَّنَا وَكُنَّا لَوْلُونَ ﴿ وَكَا الْأُولُونَ ﴿ وَكَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قيردُ عليهم الحق سبحانه عم ، ستعيدكم بعد الموت ، والذي خلقكم من لا شيء قادرٌ على إعادتكم من باب أولني الذلك يقول تعالى ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ .. ( ) كَاللّهُ عَلَيْهُ أَمْ يُعِيدُهُ وَهُو الْهُونُ عَلَيْهِ .. ( ) كَالله تعالى ﴿ وَهُو اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

فقوله تعالى . ﴿ وَأَنْ السَّاعَةُ آلِيَةٌ لا رَبِّبَ فِيهَا .. ﴿ ﴾ [الميم] كان عملية إحياء المدوتي ليست مُنْتهي قدرة الله ، إند في قدرت تعالى كثير من الآيات والعجائب ، ومعني : ﴿ لا رَبِّبَ فِيهَا .. ﴿ ﴾ [الدم] كثير من الآيات والعجائب ، ومعنى : ﴿ لا رَبِّبَ فِيهَا .. ﴿ ﴾ [الدم] أي لا شكُ فيها والساعة - أي زمن القيامة رموهدها ، لكن القيامة ستكون للحساب والفَصلُ بين الناس ، فلا بُدُ من بَعْتُهم من القبور ؛ للله يقول بعدها ﴿ وَأَنْ اللّهُ يَعْتُ مُن فِي الْقَبُورِ ﴿ ﴾ [المج]

# @4V1Y@@#@@#@@#@@#@@#@

فَكُنُّ مَا تَقَدَّمَ نَاشَىءَ مِنَ أَنَهُ سَبِحَانَهُ هِوَ الْحَقَ ' وَلَانَهُ سَبِحَانَهُ اللَّهِ وَالْمَانَةُ اللَّهِ أَنْ فَهِوَ يُصَنِي الْمُوتَى ، وهو على كل شيء قدير ، والسَاعَةُ آتَيَةً لا رَيْبُ فَيها ، وهو سَبِحَانَهُ بِيعَتْ مَنْ فَي القَبِور

ثم يقول المق سيحانه :

# ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِيلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلِالْمُذَى وَلَا كِنْكِ شُنِيرِ اللَّهِ

تكلمنا في أول السورة عن الجدل بالعلم والموعظة المسنة وقليا .
العلم إما علم بدهي أو علم استدلالي عقلي أو علم بالوحي من الله سيحانه ، أما هؤلاء الذين يجادلون في الله يغير علم بدهي ﴿ولا كُنُابِ هُدُى . . ( ) (المج ) يعنى : علم استندلالي عقلي ، ﴿ ولا كُنُابِ مُعْيِرِ ( ) ﴾ [المج ] يعنى : وحي من الله ، فهؤلاء الهل سفسطة وجدل عقيم لا فائدة منه ، وعلى العائل حين يصادف ميثل هذا النوع من الجدال أن لا يجاريه في سفسطته ، لانه لن يصل ما إلى مقيد ، المحال أن ينقله إلى مقيد ،

ولنا في هذه المسالة مثلٌ وقدوة بسيدنا إبراهيم - عليه المعلام - عينما جادل النصرود ، اقرأ قدول الله تعالى . ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ الْوَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلّكَ إِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ أَبْراهِيمَ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشّمِس مِن الْمَثْرِقِ فَأْتَ بِهَا فَلْ أَنَا أُحْيِي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللّه يَأْتِي بِالشّمِس مِن الْمَثْرِقِ فَأْتَ بِهَا فِلْ الْمَثْرِقِ فَأْتَ بِهَا أَنْ النّهُ مِن الْمَثْرِقِ فَأْتَ بِها فِي النّهُ وَهُوتَ الّذِي كَفَر . . (٢٥٨) ﴾

القد اتبع النصورة اسلوب السنفسطة حسين قال ﴿ أَنَا أَحْسِي

رَأُمِيتُ . (ADD) إليترة الأنه ما فعل حقيقة العدود ، ولا حقيقة الحياة (أميتُ ، فاراد إبراهيم أن يُلَجِته إلى مجال لا سفسطة فيه : ليبهى هذا الموقف ويسد على خَصَعه باب اللعد والتهريج ، فقال · ﴿ فَإِنَّ اللّهُ بِأَنِي بِالشَّمْسِ مِن الْمَشْرِقِ قَأْت بِهَا مِن الْمَعْرِبِ . . (ADD) [البقرة] وكانت النتيجة أنْ حَارَ عدو الله جرابا ﴿ فَبُهِتُ الَّذِي كَفُرَ . . (ADD) [البقرة] أي دُهش وتحيّر .

# ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ إِلَّى خِرْيُ لَمَ مَا لَيْ مَا لَكُولِهُ فِي الدُّنِيَ حِرْيُ الْمُعْلِدُ فِي الدُّنِيَ حِرْيُ الْمُعْلِدِينَ فَي الدُّنِيَ حِرْيُ الْمُعْلِدِينَ فَي الْمُعْلِدِينَ فَي الْمُعْلِدِينَ فَي الْمُعْلِدِينَ فَي اللّهُ الْمُعْلِدِينَ فَي اللّهُ الْمُعْلِدِينَ فَي اللّهُ الْمُعْلِدِينَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ ثُانِي . . ( ) ﴾ [الحج] ثنّى الشيء يعنى : لواد ، وعطفه : يعنى عِنْبِه ، والإنسان في تكوينه العام له راس ورقبة وكتفان ، وله جانبان وظهر ، وهذه الاعصاء شُودًى دَوْرا في حياته وحركته ، وقدلٌ على تصرفاته ، فالذي يجادل في الله عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بُنْنِي عنك جانبه ، ويَلُوى رأسه : لأن الكلام لا يعجبه ، ليس لأن كلامك باطل ، إنما لا يمجبه لأنه أطلس وليست لدينه الحجة التي يواجهك بها ، فلا يمك إلا هذه الحركة .

<sup>(</sup>١) ودلك أن التمرود قال : « إلى أوتي بالرجابي الد استحقا الفتل غامر بقتل احديما فيقتل ، وأمر بالعمل من الأخر فلا يقتل ، قاله قتالة ومعيد بن إسماق والسببي وهير وبجد أورده أبن كتبر في تقسيره ( ٢٩٢/١ ) . ثم قال أبن كتير ، والظاهر وأث أعلم أنه ما أراد هذا لانه ليس جواباً أما قبال إيراميم ولا في مضاله ، لانه مانع لوجبود العمائم ، وإنه أراد أن يدهي لنفسه هذا المقلم هنداً ومكايرة ويهم أنه فسعل لذلك وأنه من الذي يدين ويعيث » .

 <sup>(</sup>۲) العمل الباتب، مثلاً الإنسان جانباد ويقال شي عطفه إلى، لمرض وابتعد بجانب وقوله وَقانِي مِحْب، (۵) [المج] كتابة من الإمراض كها وقورو]
 [ القاموس القويم ۲۰/۲]

# @4/100+00+00+00+00+00+0

لذلك يُسمَّى هذا الجدل و مرامَّ ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَنْ مَا يُوئُ لِنَاكَ يُسمَّى هذا الجدل و مرامً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَنْ مَا يُوئُ لَآ ﴾ [النجم] يعنى ، التجادلون رسدول الله في امر رآه ؟ والمراء : هو الجدل العنيف ، مأخوذ من ( مَرَّى (أ) الضرح ) يعنى ، حلَّب ما فيه من ابن إلى آخر قطرة فيه ، وأهل الريف يقولون عن هذه العملية ( قرقر البنقرة ) يعنى ، أخذ كل لبنها ولم يَبْقَ في ضرعها شيء .

كذلك المجادل بالبنطل ، أو المحجادل بلا علم ولا حجة تراه يكأبر لياخذ آخر ما عند خَصَلُمه ، ولو كان عنده علم وحجة لأنهَى الموقف دون لجج أو مكابرة ،

والقرآن الكريم يعطبيد صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحق ، في قول سبحانه - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَعَالُوا يَسْتَعْفُورْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُوا رُمُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَعَدُونَ وَهُمْ مُسْتَكُبُرُونَ ﴿ ﴾ [المنافقين]

والقرآن يعطينا التدرج الطبيعى للإعراض عن الحق الذي بيداً بلَيُّ الراس ، ثم الجانب ، ثم يعطيك دُبُره وعُرَّض أكتَّاف ، هذه كلها ملاحظ للفرار من الجبل ، حين لا يقوى على الإقناع .

ثم يقول سبحانه . ﴿ ثَانِي عَطْهُهِ لِيُعْسِلُ عَلَيْهِ اللهِ .. (3) ﴾ [الحج] هذه علَّة تُثْنَي جانبه ، لأنه يُريد أنَّ يُضل مَنِ اهتدى ، فلو وقف يستمع لخَصَعه رما يلقيه من حجج ودلائل لانهازم ولم يتمكّن من إضلال الناس ؛ لذلك يَعْنَى عطّفه هَرَبًا من هذا الموقف الذي لا يَقْدر على مواجهته والتصدى له .

قما جراء هذا المستف ؟ يقول تعالى . ﴿ لَهُ فِي النَّاسَا خَرْكَ . ۞ ﴾ [المج] والخَرْي - الهجوان والذَّلَة ، هذا جزاء الدنيا قبل جـزاء الآخرة ،

<sup>(</sup>١) فيرَى مُسِيّع هنرع الدافة لقدر ، وذاهسة مُرَى فريرة اللّبن [ لبنان العديب ـ مادة مرى ]

# B34186

# **○○+○○+○○+○○+○○+○○**

الم يحدث للكفار هذا الفرى يوم بدر ؟ الم يُعسك رسول الله وَ الله بعضيب في يده تبل المعركة ويشير به . « هذا مصرح فلان ، وهذا مصرح فلان ، وهذا مصرح فلان « " ويسمى صناديد الكفر ورؤوس الصلال في قريش ؟ وبعد انتهاء المعركة كان الأمر كما أغير رسول الله على . وصرح كل مؤلاء الصناديد في نفس الأماكن التي أشار إليها رسول الله

ولما قُتِل في هذه المحركة أبر جهل عَالاَهُ سيدنا عبد ألله بن مسحود ، سَبحان ألك ، عبد ألك بن مسعود راعى الغمم يعنلي ظهر سيد قريش ، عندها قال أبو جهل - وكان فيه رَمَق حياة - لقد ارتقيت مُرتقى صَعَباً يا رُرَيْعى الفتم () ، يعنى ركبتنى يا ابن الإيه !! فأى حرَّى بعد هذا ؟

وأبو سقيان بعد أن شعم له العباس رضي الله عنه عند رسول الله على موكب النبي يوم الفتح ، وحوله رايات الأنصبار في موكب رهيب مهيب أم يملك تقييه ولم يستطع أن يُذفي ما في صدره ، فقال للعباس رصى الله عنه لقد أصبح ملك ابن أخيك قوياً ، فيقال للعباس رصى الله عنه لقد أصبح ملك ابن أخيك قوياً ، فيقال له النبوة با أبا سفيان (" بعني ، المسالة ليست ملكا ، إنما هي النبوة المؤيدة من الله ،

(١) لجرجه مسلم من مسجيحه (١٧٧٩) من حديث أنس ، رمسى الله عنه ، ورحد في مستده ( ٣٠٨ ، ٣١٩ ) أن رسول الله ﷺ قال ، و هذا مجدرع فلان ، ويقمع يده على الأرش هاهنا وهاهنا ، قال ، قما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ﷺ .

 <sup>(</sup>۲) ثال عبد الله بن مسعود وجدته بآخر رحق فنعرفته ، فرضعت رجلي على عنقه فقال له
 آبر جبل لقد ارتفیت مُرتقی صحباً یا رُدیدی السم قبل ثم اُحتزرت راسه ثم جلت به
 رسول الله فقل ، فقلت یا رسول الله هذا رأس عبو الله لبی جبل ه آورده این هشام قی
 السیرة النبویة ( ۲۲۲/۲ )

<sup>(</sup>٣) مكره ابن هشام في السيارة النبوية ( ٤٠٤ ) \* « قبال أيز سفيان \* سيسان الله ينا هباس ، من هؤلاه ؟ قال الله عبا رسول الله ينا إلى السياجرين والانمسار . قال ما لاحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله با أبا الفضل المند أصبح مثله ابن أحيك القداة عشيماً . قال الله ، يا أبا سفيان ، إنها النبوة قال المتعم إذن .

### @4VY\@@+@@+@@+@@+@@#@

وسيدنا أبو بكر ـ رفسى الله عنه ـ حينما استأذن عليه القوم في الدخول ، فاذن السابقين إلى الإسلام من العبيد والموالى ، وترك بعض صناديد فريش على الباب ، (فررمَت ) أنوفهم من هذا الأمر واغتاظوا ، وكان فيهم أبو سيدنا أبي بكر فقال له . اتاذن لهؤلاء وتتركنا ؟ فقال له : إنه الإسلام الذي قدّمَهم عليكم ، وقد شاهد عمر مذا الموقف فقال له : إنه الإسلام الذي قدّمَهم عليكم ، وقد شاهد عمر مذا الموقف فقال له : إنه الإسلام الذي قدّمَهم عليكم ، وهد شاهد عمر مذا الموقف فقال له ، ما لكم ورمَت أنوفكم ؟ وما بالكم إذا أذن لهم على ربهم وتأخرتم أنتم .

فالخصب الصفيح سيكرن في الأخرة حين تُنَادي بهؤلاء إلى الجنة ، وتتأخرون أنتم في هُول الموقف

واقدرا قدوله تعدالى · ﴿ وَالسَّابِقُدُونَ السَّابِقُدُونَ ۞ أُولُنعِكَ الْمُقَرِّبُونَ ۞ ﴾ [الوائمة]

ثم يقول تعالى ﴿ وَنَابِقُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ [المع] فهذا الخَرَّى الذي رآوَه في الدنيا لن يُغلتهم من خَرَّى وعذاب الآخرة ، ومعنى ﴿ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ [المع] ومعنى ﴿ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ ﴾ [المع] المحريق . هو الذي يصرق غيره من شبدته ، كالبنار التي أوقدوها لإبراهيم \_ عليه السلام \_ وكانت تشوى المدر الذي يمرُّ بها في السماء فيقع مشوياً () .

ثم يقرل المق سيماته :

# عَدُ ذَالِكَ بِمَاقَدُّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّى لِلْعَبِيدِ ۞ ﴿

 <sup>(</sup>۱) ورم أنفه ابن: هنفند أبن المتعلق والتبغغ من بلك غيضياً، وعُمنَ الألف بالدكر آلات مرضع الاتفة والكير وورم قلان بأنفه توريماً إذا شمخ بأنفه وتجبّر ( لسان العرب ــ مادة: ورم]

 <sup>(</sup>٢) قال ابن (سنحاق جمعوا العطب فسهراً ثم أرفدوها ، واشتعلت واشتعلت عملي إن كان الطائر بيمر بجنياتها فيعترق من شدة وهجها [ ذكره القرحيي في تقسيره (٢/٤٤٨)]

## @@+@@+@@+@@+@@+@@\*\*\*\*\*

﴿ ذَٰلِكُ .. ۚ ۚ ۚ ۚ ﴿ المح إله المعالِي عَلَى عَلَى المعالِي المعالِي المعالِي المعالِي المعالِي المعالِي الأخرة بما الدّمة ، وبعال المترات يداك ، لا ظُلْماً منا ولا اعتداء ، غانت الذي ظلمت نفسك ، كما قال سيحانه . ﴿ وَمَا ظَلْمَاهُمْ وَلَلْكُمْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يُظْلِّمُونَ ۚ إِلَيْكُمْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يُظْلِّمُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهل اختناهم دون إنثار ، ودون أن تُجرَّم هذا الفهل ؟ لانك لا تعاقب شخصاً على ثنب إلا إذا كنتَ قد تبهته إليه ، وعرَّفته بعقوبته ، فإنَّ عاقبته دون علمه بأن هذا ثنب وهند جريمة فقد ظلمتَه ؛ لذلك فأهل القانون يقولون ، لا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنصنَّ .

وقد جاءكم النص الذي يُبيَّن لكم ريُجِرُّم هذا القعل ، وقد أَبِلَعْتُكمِ الرسل ، وسبق إليكم الإندار ، كما في قوله تعالى . ﴿ وَمَا كُنَّا مُمَلَّبِينَ حَتَّىٰ نَبِعَثَ رَسُولاً ﴿ وَمَا كُنَّا مُمَلَّبِينَ حَتَّىٰ نَبِعَثَ رَسُولاً ﴿ وَهَا كُنَّا مُمَلَّبِينَ حَتَّىٰ نَبِعَثُ رَسُولاً ﴿ وَهَا كُنَّا مُمَلَّبِينَ عَلَيْ مَنْ وَلِهُ اللهِ وَالْمُواءِ ]

﴿ ذَلِكَ بِمَا قُدُمَتُ يُدَاكُ .. ۞ ﴾ [الحج] الله الذنوب كلها تقديمُ البد ققط 1

الذنوب . إما أقبوال ، وإما أقعال ، وإما عمل من أعتمال التلب ، كالصقيد مثلاً أو النقاق .. إلى لكن في الفالب ما تُزَاول الذنوب بالأيدي(')

ثم يقرل تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لَلْمَبِيدِ ﴿ ) ﴾ [المج] ظلاًم مديفة مبالغة من الظلم ، تقول ، ظالم ، قَوْنُ أردتَ المبالغة تقول ، ظلاًم ، كما تقول ، فسلان اكل وغلان أكول ، قالفعل واحد ، لكن ما يبشأ عنه مختلف ، والمبالغة في الفعل قد تكون في الفعل نفسه أو في تكراره ، فعثلاً قد تأكل في الوجبة الواحدة رغيفاً وحداً ، وقد

<sup>(</sup>۱) قال القرطين في تنسيره ( ۱۹۱۸/۲ ) - عبر باليد عن البيدا: ١ كان اليد التي تقبل وتبطئن للجملة » ،

## 01//Y00+00+00+00+00+0

تأكل خمسة ارغفة هذه مبالغة في الهجبة الواحدة ، فأنت تأكل ثلاث وجبات ، لكن تبالغ في الوجبة الواحدة ، وقد تكون المبالغة في عدد الوجبات فتأكل في الوجبة رغيفا واحداً ، لكن تأكل خمس وجبات بدلاً من ثلاث . فهذه مبالغة بتكرار العدث .

وصبيقة المبالغة لمنها معنى في الإثبات ولها معنى في النفى ﴿ (ذَا قُلْتُ ﴿ لَذَا الْمَالُغَةُ لَا يَعْلَى الْمُعَلِينَ لَهُ المَالُغَةُ فَقَدَ النّبِيُّ لَهُ أَصِلُ الْفُعَلُ مِنْ بَابِ أَوْلُنَ الْكِلُ ، وإذا تقيتُ المسبالغَةُ فَتَفَى المبالغَةُ لا يَنْفَى الأحسل ، تقول : فلان ليس أكولاً ، فهذا لا ينفى أنه آكل ،

كما أن صديفة المبالغة هنا جاءت مضافة للعبيد ، قعلى قرض المبائغة تكون مبائغة في تكرار الصدث ﴿بِطَلاَم لِلْمَبِيدِ ۚ ◘ ﴾ [المع] ظلم هذا ، وظلم هذا ، وظلم هذا ، قالمظلوم عبيد ، وليس عبداً واحداً

والظلم في حقيقته أن يأخذ القرئ حتى الضعيف ، ويكون الظلم على قدر قبوة الظالم وقدرته ، رعلي هذا إن جاء الظلم من أن تعالى رعلي قدر قوته وقدرته فلا شك أنه سبكرن ظُلْما شديداً لا يتصمله أحد ، فلا نقول ـ إدن ـ ظالم بل ظلام ، وهكذا يتمشى انمعنى مع صبيغة المبالغة .

قالحق سبحانه ليس بظلام للعبيد " لأنه بيّن الصلال والحرام ، وبيّن الجريمة ووضع لها العلوبة ، وقد بلّفَتُ الرسل من بداية الأمر قلا حُمّة لأحد .

ثم يقول الحق سبمانه():

# ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فِإِنْ أَصَابِهُ مَن يُوالْمُ أَنَّ بِهِ مُعَلَّ وَمِن اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فِإِنْ أَصَابِهُ مَن اللَّهُ عَلَى أَلْمُ عَلَى وَجْهِ وَمَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى وَجْهِ وَمَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجْهِ وَمَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

قوله تعالى . ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرَف . . (1) ﴾ [الحج] العبادة : أن تطبع الله فيما أمر التنفذه ، وتطبعه فيما نهى فتجتنبه ، يعض الناس يعبد الله هذه العبادة طالما هن في خير دائم وسرور مستمر ، فإذا أصابه شرّ أن وقع به مكروه ينقلب على وجهه ﴿ وَإِنْ أَصَابُتُهُ فِسَةُ القَلْبَ عَلَى وَجُهِمٍ . (1) ﴾ [المج]

والحق سبحانه يريد من عبده أنْ يُقبِل على عبادته في شبات إيمان ، لا تزعزعه الاحداث ، ولا نهـز إيمانه فيـتراجع ، ربك يريدك عبـداً به في الخيـر وفي الشر ، في السـراء رفي الضراء ، فكلاهـما فـتنة واغـتبار ، وما آمنت باله إلا لانـك علمت أنه إله حكيم عادل

<sup>(</sup>۱) سنب النزول ؛ روى فيها عدة روايلت ، منها ،

ص أبن عباس قال ، كان قاس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيسلمون فإذا رجعوا إلى بالدام ، فإن رجدوا عام غيث رعام خسب رعام ولاد حسن قال إن ديننا منا لمسالح فتحديكوا به أ وبن وجدوا صام جدوية رعام ولاد سدر، رعام قحط قبالوا عا في ديننا هذا خير فاتول الله على نبيه ﴿وَإِنْ النَّهُيِ مِنْ يَجُدُ اللَّهُ عَلَى حَرَفَ فَإِنْ أَصَابِهُ حَيْرٌ الْجَيْلُ بِهِ . (1) [الحج] ارده أبن كثير في تفسيره ( ٢٠٩/٣ ) ، والواحدي في أسباب الترول ( حس ١٧٠ )

سعر أبى سعيد العدرى قال أسلم رجل من البهورة قذاب بصرة وساله ورادة وتشامم بالإسلام فاتى النبى الله فقال الله فقال المناز الإسلام لا يقال افقال إلى الم أسب في دينى هذا خيراً أدهب بسمري ومالى ورادى ، فقال يا يهردى إن الإسلام بسبك في دينى هذا خيراً أدهب بسمري ومالى ورادى ، فقال يا يهردى إن الإسلام بسبك الرجال كما تسبك النار حبث الصديد والفضة بالنهب ، قال ونزلت ﴿وَمِن النَّالِ بن بيد الله عَلَى عَرَادٍ . (1) ﴾ [المج]

# B#100

## \$\\Y\00+00+00+00+00+00+0

قادر ، ولا بد أنْ تَنْخَذَ ما يجبري عليك من أحداث الحياة في صوء هذه الصفات .

فيان القلبيك الصياة فباعلم ان وراء عدد حكمة إن لم تكن لك فلأولادك من بعدك ، فلعلهم إن وجدوك في سعة وفي خير طمعوا وفسدوا وطُعَوا ، ولعل حياة الضيق وقلة الرزق وتعبك لترفر لهم متطلبات الصياة يكون دادها لهم .

واقسرا نسوله تعسالى ﴿ كُسلاً إِنَّ الإنسَسانَ لَيُعَلَّفَىٰ ۞ أَن رَّاهُ السَّسَانَ لَيُعَلِّفَىٰ ۞ أَن رَّاهُ اسْتَفْنَىٰ ۞ ﴾ [الطق] وقوله تعالى : ﴿ وَنَبَالُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً وَإِلَيْنَا تَرْجَعُونَ ۞ ﴾ [الطق] وقوله تعالى : ﴿ وَنَبَالُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَةً وَإِلَيْنَا وَالْجَيْرِ فَتَنَا لَا اللهِ اللهِ وَالْخَيْرِ فَتَنَا لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

لا بُدُّ أَنَّ تَصَرَفَ هَذَه الْحَقَائِقَ ، وَأَنْ تَزْمَنَ بِحَكَمَةَ رَبِكَ فَي كُلُّ مَا يُجْرِيهُ عَلَيْك ، سَوَاء أَكَانَ نَعَيْماً أَو بُوْساً ، فَإِنْ أَصَابِك مَرَضَى مَا يُجْرِيهُ عَلَيْك ، سَوَاء أَكَانَ نَعَيْما أَو بُوْساً ، فَإِنْ أَصَابِك مَرَضَى أَقَعَدُكُ فَي بِينِكُ فَيَقُلُ مَاذَا حَبِثُ خَارِج الْبِيتَ ابْعَيْنِي الله عنه أَقَالِي عَلَيْ مَاذَا حَبِثُ خَارِج الْبِيتِ ابْعَيْنِي الْمُعْرَوق وَعَالِم الْفَيْرِ فَيِما تَظْنَه شَراً ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَعَسَيْ أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لُكُمْ . . (٢٦٦) ﴾

وقد أجرى علماء الإحساء إحساءات على بعض بيوتنا ، فرجدوا الإخوة في البيت الواحد ، وفي ظروف بيئية واحدة وأب ولحد ، وأم ولحدة ، حتى التعليم في المدارس على مستوى واحد ، ومع ذلك تجد أحد الابناء مستحيماً مئتزماً ، وتجد الأخر على النقيض ، فلما بحثوا في سبب هذه الظاهرة وجدوا أن الولد المستقيم كأنت فترة تربيته وطفراته في وقت كان والده مريضاً ويلازم بيت لمدة ست ستوات ، فأخذ هذا الولد أكبر قسمط من الرعاية والنربية ، ولم يحد الفرصة للخروج من البيت أو الأحتلاط برفاق السره .

وفي نموذج آخر لاحد الابناء المتحرفين وجدوا أن سبب انجرافه

أن وألده في فترة تربيته وتنشئته كنان تاجراً ، وكان كثير الاسفار ، ومع ذلك كان يُغْدَق على أسرته ، فتربّي الولد في سُعة من العيش ، بدون مراقبة الأب .

وفي نموذج آخر وجدوا أخرين . أحدهما متفوق ، والآخر فاشل ، ولما بحثوا أسباب ذلك رغم أنهما يعيشان ظروفاً واحدة وجدوا أن الابن المتفوق مسحته خدميفة ، قمال إلى البيت والقراءة والاطلاع ، وكان الآخر مسحيحاً وسيماً ، فمال إلى حياة الترف ، وقضى معظم وقته خارج قبيت . والأمثلة في هذا المجال كثيرة .

إذن : فالابتلاءات نها منفلتم ، رمن وراثها حكم ' لأنها ناشئة وجارية عليك بحكمة ربك وخالقك ، وليست من ستَعليك ولا من عمل يدك ، وما دامت كذلك فارض بها ، واعبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الذير رفى الشر

ومعنى ﴿ يَمْبُدُ اللّهُ عَلَىٰ حَرْفَ ، . (1) ﴾ [الحج] والحرف : هو طرف الشيء ، كان تدخل فتعد الفرف معتنات فتجلس على طرف في آخر الجالسين ، وهذا عادةً لا يكون معه تمكن واطمئنان ، كذلك مَنْ يعبد الله على حرف يعنى : لم يتمكن الإيمان من قلبه ، وسرعان ما يُخرجه الابتلاء عن الإيمان ، لانه عبد الله عبدة غير متمكنة باليقين الذي يُصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجربه على عبده ،

والآية لم تترك شيئاً من هولجس النفس البشرية سواء في الخير أو في الشر .

وتأس قول الله تعالى ﴿ فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ .. ۞ ﴾ [المج] وكذلك ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتَنَدُ .. ۞ ﴾ [المج] وكذلك ﴿ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتَنَدُ .. ۞ ﴾ [المج] فأنت لا تقون . أصبتُ المفيرّ ، إنما المصبر هو الذي أصبابك وأناك إلى بابك ، فأنت لا تبحث عن رزتك

# BOHER

# 0 1VYO CHO CHO CHO CHO CHO

بالدر ما يبحث هو عنك : لمات يقول تعلى ﴿ وَمِن يَتَّقَ اللَّهِ يَجْعَلُ لُهُ مَوْرَجُا ﴿ ﴾ وَمِرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ . ﴿ ﴾ . ﴿ إلله والله والله

ويقول أهل الضهرفة ررقك أعلم بمكانك عنوانه ، يعنى يعنى يعنى يعنى بعنوانك أما أنت فيلا تعرف عنوانه ، بدليل أنك قد تطلب الرزق في مكان فيلا ترزق منه عشنيه ، وقد ترى الزرع في المحقول زاهيه بأمل فيه المحصول الوفير ، وتبنى عليه الأمال / فإذا أنعامه أو آلة تأتى عليه ، فلا تُررق منه حتى بما يستُ الرَّسَى .

ومنا عبيرة ومطل في ابن أذبية "محين ضيافت به الحال في المدينة ، فقالواله إن إلا صحيبة بهشهام بن عبد العلا الخليفة الأمرى فاذهب إليه بنائك من خير الصلافة ، وفعلا بهسفر ابن ادبية إلى صديق ومديب إليه اكباد الإبل حتى الشام ، واستناذن فادن له ، واستقبه صاحبه ، وسأله عن عاله فقال في ضيق وهي شدة وكان في مجلس الخليفة عصاء فقال له يا عروة السب النائل وكان ابن أذبينة نشاعرا

لقد علمت رما الإسراف من خلقي أن الدي عن ررقي سوب بأنيني إلى و ومن أحسن عمروة أن الحليف ركسيس حاطرة ، وحسيب المله فيه ، فقال له حراك الله خبيرا بارامير المؤميين ، لقد دكرت مني عاسيا ، ونبعت منى غادر ، ثم انصرف .

علمها خدى ابن أذبية من منجلس النظيفة يرفكُر الطبيقة في

 <sup>(</sup>١) هو هورة بن يهمى (-ريقيدي أنينة ) بن عاله بن المنزئ الليثي هامس غزل عقدم ، من اهل قددينة وهو منحبود بن البقيماء والمنسدتين ليجب ، ولكي الشمار أيلب عليه الرفي شعر ١٣٠ هـ [ الأعلام للزركلي ٢٣٠/١٤]

 <sup>(\*)</sup> ذكر هذا البيت والدي بعده عليه الدين الزركان في كثاب الأعلام" ( ٢٢٧/٤ ) من عليم
 مروة بن أدينة وانظر الشعر والشعراء ٢٣٥ ، نوات الرميات ٢٤/٢

العوقف وأنّب نفسه على تصرفه مع صاحبه الذي قصد خَيْره، وكيف أنه رَدّه بهذه الصورة، فأراد أنْ يُصلح هذا الخطأ، فأرسل وكيف أنه رَدّه بهذه العمورة، فأراد أنْ يُصلح هذا الخطأ، فأرسل إليه رسولاً يحمل الهداي الكثيرة، إلا أن رسول الحليفة كلما تبع ابن أذينة في مكان وجده قد غادره إلى مكان آخر، إلى أنْ وصل إلى بيته، فطرق الباب، وأخبره أن أصير المؤمنين قد ندم على ما كان منه، وهذه عطاياه وهداياه.

وهذا أكمل ابن أُذَيِّنة بيته الأول ، فقال .

أَسْمَى لَهُ فَيُعَنَّينِي تَعَالُّبِهِ وَلَوْ تَعَدُّتُ أَنَانِي لاَ يُعَنِّينِي

كذلك علمه في هذه الآية - ﴿ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَسَةٌ .. ۚ ۚ ۚ ۚ [المج] ولم يقابل الضير بالشر ، إنما سماها ﴿ فَتُنَّهُ ﴾ أَى . احتبار وابتلاء : لانه قد ينجح في هذا الاختبار فلا يكون شراً في حَفَّه .

ومعسى ﴿ انقَلْبُ عَلَىٰ وَجُهِهِ .، ﴿ ﴿ اللهِ ] يعنى عكس الامر ، فبعد أنْ كان عابداً طائعاً انقلب إلى الضّد قصار عامديا ﴿ حُسرَ الدُنْيا وَالاَّحْرَة . . ﴿ ﴾ [النبي] وغسران الإنسان تعبادته غسران كبيرٌ لا يُعبَّدُ ولا يُعرَّفْ هُوَ الْخُسران يتول بعدما . ﴿ وَلِنْكُ هُوَ الْخُسرانُ الْمُبِينَ وَلَنْكُ هُوَ الْخُسرانُ الْمُبِينَ وَيَقْسِرانَ غير مبين ؟ المُبِينَ ﴿ وَنَفِيرانَ غير مبين ؟

نعم . الفسران هو الفسارة التي تُعرَض ، أما الفسارة التي لا عرض لها فهذه هي الفسران المبين الذي يلازم الإنسان ولا ينفك عنه ، وهو خُسران لا يقتصر على الدنيا فقط فيمكن أن تُعرَّضه أو تصبر عليه ، إنما يمتد للأخرة حيث لا عوض لفسارتها ولا صبر على شدِّتها ، فالفسران العبين أي العبوط الذي يُطرُق صاحبه .

# 的排弧

## 

لذلك نقول لمن فقد عربيراً عليه ، كالمرأة التي فقدت وحديدها مثلاً : إنْ كان الفقيد حديبياً وغالباً نبيص غالباً ودخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فقده وتحتسبونه عند الله ، وإنْ كنتم خسرتم به الدبيا ضلا تضسمروا به الأخرة ، فيإنْ لطَمننا الضدود وشاقلنا الجيرب ، وعترضت على قدر الله فيه فقد خسرنا به الدنيا والأخرة

وصدق رسول الله الله على عبن قال و عمداً الأمر المؤمن ، إن أمره كله خير و إن أصابت ضراء كله خير و إن أصابت ضراء عدير فكان خيراً له ، وإن أصابت ضراء عدير فكان خيراً له ، وليس ذلك إلا للمؤمن "" .

والصبير عند البيلاء ، والشكر عند الرضاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من ميراحل اليقين في نفس الميؤمن ، وهي بداية وعَنَّبة يتلوها مراحل الخرى ومراقي ، حَسْب قرة الإيمانِ

اسمع إلى هذا أحسوار الذي دار بين أهل المعرفة من الزُّمَّاد ، وكيف كانوا بتيارون في الرصول إلى هذه المراقي الإيسانية ، وكيف كانوا بتيارون في أن من سُهاة ومفاشرة ، إنسا عن نية خالصة في الرُّقي الإيماني .

يسال احد هؤلاء المتمكّنين صاحبه : كيف حال الزهاد في بلادكم ؟ فقال ، إن اصابنا غير شكرنا ، وإن اصابنا شرّ صبرنا ، فضحت الشيخ وقال : وما في ذلك ١٩ إنه حال الكلاب في بلاخ . اما عندنا فإنْ أصابنا خير آثرنا ، وإنْ أصابنا شرّ شكرنا .

رهذه لیست مباهاة إنما نثاقس ، فكلاً الرجلین زاهد سالك لطریق الله ، یری نفسته مجسوباً علی هذه النظریق ، فیجاول آنْ برتقیّ شبه

<sup>(</sup>۱) أشرجه مسلم في حديثيمه ( ۲۲۹۹ ) كتاب الزعد ، وأسند في مسلام ( ۲٤/۰ ) ، والباردي في سلته (۲۱۸/۲) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه

## ○・エンド(●・物)●・もり●・むり●・むりゅ・り

إلى أهلى مسراتيه ، فسإياك أن تغلن أن العساية هند العسبير على البسلاء والشُكْر على العطاء ، فهده العداية وبعدها مبارل أعْلَى ومسراق اسمى إمن طلبَ العُلاَ ، وشعر عن ساعد البعد في عبادة ربه

انظر إلى أحد هؤلاء الزُّهُد يقول لصاحبه ألا تشتاق إلى شه ؟ قال لا ، قال مُتعجباً وكيف ذلك ؟ قال إنسا يُشتاق لفاتب ومثى غاب عبى حتى أشتقاق إليه ؟ وهكدا تكون درجات الإيمان وشفائية العلاقة بين العبد وربه غز وجل

ثم يقول الحق سنجانه عن هذا الذي يعبد ألله على حرف

# ﴿ يَدْعُواْمِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَضَهُ رُهُ وَمَا لَا يَنَعُهُ اللَّهِ عَالَا يَنَعُمُهُ وَمَا لَا يَنَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا يَنَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَا يَعَمُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا يَعَمُدُ لَا يَعَمُدُ لَا يَعَمُدُ وَمَا لَا يَنَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

معنى - ﴿ مَا لا يَهْسُرُهُ .. ﴿ (13) ﴾ [الحج] على المسلم الذي يعجيده الكعر من دون الله يمكن أن وجيسه ؟ لا ، الصلم لا يقس ، إنما الدي يضره حسقيقة مَنْ عبايده والعمرف على عبادته ، تضمره الربوبية التي يضره حيادها والمجازي الذي يجاريه بعمله ، إذن قما معنى ﴿ يَهُمُوهُ .. ﴿ يَهُمُ اللَّهُ } [السج] هنه ؟

المنعنى "لا يحصره إن انصناف عنه ولم يعبده ، ولا ينفعه إن عبده ﴿ ذلك هُو الصَّلالُ البّعيةُ ﴿ [المع] نعم ضنالل الأن الإنسان يعبد ويطبع مَنْ يرجو نفعه في أيّ شنىء ، أو يحشى ضره في أيّ شيء .

وقد ذكرنا سابقاً قبول بعض العارمين ( واجفل طاعبتك لمن لا تستعنى عنه )-، ولو قلنا هذه المقولة الإينائنا في الكتب الدراسية ،

## のこうのののののののののののことで

واهدم بها القائسون على التربية لما أغرى الاولاد بعضهم بعسا بالفسساد ، واوقف الواد يفكر هرة والفخاموة في بوعيهات ربه ، ونصائح أبيه وأمهم وكيف أنه سيترك توجيهات من يعبونه ويخافون عليه ويرجُون له الغير إلى إغراء صديق لا بعرف عنه وعن أضلاقه شيئا

 لا يُدُّ أَنَّ تُطعَّم أيناه! معاديء الإسلام عاليمرة: الوقد مثل صغرة من يجه ومن يكرهه: وبنَنُ هو أولَى بطاعته .

وتلحظ في الآية أن الغير سابل للتقع . ﴿ مَا لَا يَعْبُرُهُ وَمَا الا يُعْبُهُ . ﴿ ثَا لَا يَعْبُهُ وَمَا الا يُعْبُهُ السَّمِ . ﴿ ثَا ﴾ [الحع] لأن بَرْهُ المنفسدة مُقَدِّم على حلي حلي المصلحة الآن المفسدة على حليدك ويضيف المفسدة على الشيء عن استقلمة تكرينه ، والتفع بإيدك ويضيف إلياء ، أما الضر فيتقصك من لذلك حبير للدائن تغل كما أبت لا تنقص ولا تزيده فإذا وقفت أبام أمرين المحدوما بجلب خيراً ، والأخر يدفع شراً م فلا شك أنك ستختار بَفع النشر أولاً ، وتشنفل بدره المفسدة قبل جلب المصلحة.

# مِنْ يَدْعُوالْكَن مَنَهُمُ أَوْرَتُهُ مِن لَقَعْ عِلْمِهِ لِمِنْكُ أَلْمَوْكَ وَلِيْلُسَ الْعَشِيرُ اللهِ الله

# BILLING

## 

صيغة أضعل التفضيل ( أقرب ) تدل على أن شيئين أشتركا في صيغة ولمدة ، إلا أن أحدهما زاد عن الأخر في هذه الصفة ، فلو فُلُتَ : قلان أحسن من فَلان . فهذا يعنى أن كلاهما حَسَن ، لكن راد أحدهما عن الأخر في الحُسَن .

فقيرله تعالى ، وَيَدْعُو لَمَن ضَرَّهُ أَقُرَبُ مِن نَفْهِه . . (17) إلمج]
إذن عناك نَفْع رهن قيريب ، لكن الغير أقيرب منه ، قهده الآية في
طاهرها تُناقض الآية السابقة ، والحقيقة ليس هناك تناقض ، ولا بُدُّ
أَنْ يَقْهُمُ هَذُه المسالية في ضره قوله تعالى ﴿ وَأَوْ كَأَنُ مِنْ عِنه غَيْرِ
اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاقًا كَثِيرًا (13) ﴾

[النساء]

فالأوثان التي كانوا يعبدونها كان له سدّنة يستمكّمون فيها وفي عبديها ، فإذا أرادوا من الآلهة شيئاً قالها للسدنة الدعوا الآلهة لنا يكذا وكنذا ، إذن كان بهم نقرد وسلّطة زمنية ، وكانوا هم الوسبطة بين الأوثان وعُبّادها ، هذه الواسطة كانت تُدرُ عليهم كنيراً من الضيرات وتعطيهم كثيراً من المثاقع ، فكانوا يأخذرن كل ما يُبدُي للأوثان .

فالأوثان ما إذن ما سبب في نَفْع سديتها ، لكن هذا النفع قصاراه في الدنيا ، ثم يتركونه بالموت ، فعدة النفع قصبيرة ، وربعا أثاه الموت قبل أنْ يستنيد بمنا أخذه ، وإنْ جاء الموت فلا إيمانُ ولا عملُ ولا توبة ، وهذا معنى ﴿ حَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نُفْهِ .. (17) ﴾

لدلك يقول تصالى بعدها ﴿ لَهِ عَنَى الْمَوْلَىٰ وَلَهِ عَنَى الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الْمَعْسِ الله وَلَبْحِ ، والعولْنِي : الذي يليك ويقرّب مثك ، ويُراد به الثاقع لك الأنك لا تقرّب إلا الناقع لك ، إما لأنه يعينك وقت الشدة ، ويساعدك وقت الضيق ، وينصرك إذا لحتجت لنُصرته ، وهذا هو الوسي ،

## @1V17@@+@@+@@+@@+@@

وإما أنَّ تُقَرَّبه منك ٬ لانه يُسبيك ويجالسك وتانس به ، لكنه ضعيف لا يترى على نُمنْرتك ، وهذا هو العشير .

والأصنام التي يعبدونها بنست الدولي ؛ لأنها لا تنصرهم وقت الشدة ، وبنست العشير ؛ لأنها لا تُسليهم ، ولا يأنسون بها في غير الشدة .

ثم يقول الحق سنمانه ،

# ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُذِّخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّبَيْلِ حَلْتِ جَنَّنِي مَا اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ فَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يُرِيدُ فَ اللَّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَ اللهِ اللهِ عَلَى مَا يُرِيدُ فَ اللهِ عَلَى مَا يَرِيدُ فَ اللهِ عَلَى مَا يُرِيدُ فَ اللهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَ اللهِ عَلَى مَا يُرِيدُ فَ اللهِ عَلَى مَا يَرِيدُ فَا اللهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا اللهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا اللهُ عَلَى مَا يُرِيدُ وَاللّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا اللّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا اللّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَا لَا اللّهُ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يَعْمَلُوا مِنْ عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يُولِيدُ فَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَا عَلَى مَا يَعْمِلُونُ مِنْ عَلَى مَا يُعْمِلُونُ مِنْ عَلَى مَا يُعْمِلُونُ مِنْ عَلَى مَا يَعْمِلُونُ مِنْ عَلَى مُا يَعْمِلُونُ مِنْ عَلَى مَا يَعْمُلُونُ مِنْ عَلَى مَا يَعْمُلُونُ مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَعْمُلُونُ مِنْ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَا عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مُنْ عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمُونُ مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمُونُ مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمُونُ مِنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْمُولُ

بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن الكفار وأهل النار ومَنْ يصبدون أشّ على حَسَرُفُ ، كان لا بُدُّ أنَّ يأتسي بالمقابل ؟ لأن النفس عنده استعداد للمقاربة والسامل في أسباب دحول النار ، وفي اسباب دخول الجنة ، وهذا أُجدُى في إيقاع الحجة .

وس ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ أَهِى نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارُ لَهِى نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارُ لَهِى جَعِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

فذكر النصصة وحدها دون أنْ تقابلها النَّقْصة لا تُوتِي الاثر المطلوبُ ، لكن حينما تقابل النصبة بالنقمة وَسَلُب الضَّر بإيجاب النفع فإنَّ كالاهما يُظهر الآخر ؛ لذلك يقول تعالى ، ﴿ فَمَن رُحْزَحُ عَنِ النَّارِ وَأَدْحِلَ الْجَنَّةَ فَقَدٌ فَازَ . ( الله عدان الله المنت لا تُرَخَّز عن النار النار فقط حمع أن هذه في حَدُّ ذاتها نحمة حلكن تُزَحَّز عن النار وتنحى الجنة .

و لإيمان عمل قلبي ومواجيد نطعتن بها النفس. ، لكن الإيمان له مطلوب فأنت آمنت بالله و الحمان قلبك إلى أن الله هو التجالق الرازق واجب الوجود ، ولح ، فما مطلوب هذا الإيمان ؟

مطارب الإيمان أن سستمع الأوامرة ، لأنه حكيم ، وتثق عن قدرته لأنه قادر ، وتخاف من نطشه لأنه جبار - ولا تياس من بُسَطه لأنه بأسط ، ولا تأمن قيضه لأنه قابض

لقد آمنت بكل هذه القدمسايا ، فسمين ياسرك بلمبر فعليك ال تستفصر حيثيات عنا آلامر أواث والق آل زبك آغز وجل الم بأغرك ولم بنيك من فراض إليا بن خيلال صبحه الكمال فيه سيرهاه ، ال مسفات الجلال والمسروت ، فاستشمس من كُلُّ أعساك وفي كُلُّ ما تاتي أو تدع هذه الصفات ، سمه مسمد من كُلُّ أعساك وفي كُلُّ

كذلك ، حددت الآية مين الإيمنان والعمل الصالح ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدْخَلُ الَّهِ يُدْخَلُ اللَّهِ يُدْخَلُ اللَّهِ يُدْخَلُ اللَّهِ اللَّهِ يَدْخَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفي سوره العصر ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ أِنَّ الإنسانِ لَقَي خُسُرِ ۞ إِلاَّ النِينِ آمُنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتُ ۞ ﴾ [المعمر] ليس ذبك وفسط إنعا العما ﴿ وَوَرَاصُوا بِالْحَقِّ وَتُرَاصُوا بِالْعَبْرِ ۞ ﴾ [المعمر] ليس ذبك وفسط إنعا العما ﴿ وَوَرَاصُوا بِالْحَقِّ وَتُرَاصُوا بِالْعَبْرِ ۞ ﴾

فالتواصي بالبعق والصبير على الشيداند من الاستجابة بدعى الإيمان وشيرة من شماره إلان المعربين إسبتجرض في رحلة الجهيدة لفتن كثيرة قد تبرلزله ، وسيواجه سُحرية واستنهزاءً / وريما تعرض لألوان العذائي .

فخلية تماإدن ما أنَّ يتعسنُك بالمحق ويتراضين به مع أحديه ، وعليه أن يصبحر ، وأنَّ يتراضي بالصحير مع إخرانه ، ذلك لأن الإحسان قد

وربّها تسدّل هذا الحال في موقف اختر وامام فننة اخترى ، فَمنْ اوصيدته اليوم بالصبر ربما بوصيف غناً ، وُهكذا يُثمَر في المجتمع الإيماني التواملي بالحق والتراصي بالصبر صدد

إن تواصراً الإنكام منته والمسؤن الهزات ليست عبرات شاملة جامعة أ، إنما هزات بتعرض ليها البعض لاون الأخس الهزات ليست عبرات مسعفت وحدث في المسرة في المستعبد، وإيال الأثر حزاجك العتبه على الحق المستعبد، وإيال الأثر يسمى العتبه على الحق المستعبد، وهذه عناصل المحاه التي يسمى المؤمنين الدهاف أنها أن أيها أنهال أن وعمل صالح ، وتواص المحاق ، وتواص المحاق ، وتواص المحال المحال المحال ، وتواص المحال الم

ثم يقدون سنجنانه ﴿إِنَّ اللَّهِ يَفْعَلُ مِا يُرِيدُ ۗ ۚ ۚ ﴾ [الحج] لأنه سنجانه لا يُحْتِزَه طبيء ، ولا يعالج أفعاله كما يعالج البيشر أفعالهم ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَاد شَيْنًا أَن يَقُولُ لَهُ كُي لَيكُونُ ﴿ ﴾ [يس]

رِيِّ إِلَى النِيبِ مِن نشام ويعنب من وشاء الخلموسين الجنة المكم وجدة الصدق الطعمة الألا إِلَى الله المرادي اليار يما سيق من عديد [ قاله الغرطين من تفسيرة ( ٦ ٢٠٥٢ ) ]

ولو تاملتَ هذه الآية لوجدتُ الشبيء الذي يريده الله ويامر بكونه موجوداً في الحقيقة ، بدبيل أن ألله تعالى يخاطبه ﴿ يَفُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( ( الله عنا الله عنا ) ( الله عنا ) ( الله عنا ) ( الله عنا ) ( الله عنا ) وموجود حقيقة ، والأمر هنا إنما هو لإظهاره في عالم المشاهدة .

ثم يقول العق سبحانه ٠

# هُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَ اوَ الْآلِيَ فِي الدُّنْيَ اوَ الْآلِيَ فِي اللَّ فَلْيَمَدُدُ مِسَيَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُفطعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُدُهِ مِنَّ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيفط فَي كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

( يظنُّ ) تفيد علماً عير يقيني وغير متاكد ، وسبق أن تكلمنا في نسبة القضايا ، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه ، تقول زيد مجتهد ، فانت تعتقد في نسبة الاجتهاد لزيد ، فان كان اعتقدك مدحيماً فتستفيع أنْ تُقدَّم الدليل على صحته فتقول بدليل أنه ينجح كل عام بتفوق .

أما إذا اعتقد هذه القضية ولم يُقدّم عليها دليلاً كأنّ سمع الناسُ يقولون (يد منجتهد ، فقال مثلهم ، لكن لا دليلُ عنده على صدّق

(١) ورد في عدّه الآية خاويلان لها

ا - من كان يش آن ان يتصر الله منجداً الله في الدنيا والأخرة فليمدد بسبب أي بحيل إلى السماء - أي سعاء بيئة - ثم لينقطع أي ثم ليفتنق به قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وحلاء وقتادة وغيرهم

٢ - س كان يظن أن إن يحسر أه نبيه ريكايد هذا الأمر لينقطعه عنه ، فلينقش ذك من أمله من حيث يأتيه فإن أصله في السلماء ( ثم اليقطع ) أي ، عن النبي الرحي الذي يأتيه من أه إن قدر ، قاله عبد الرحمن بن زبد بن أسلم .

قال ابن كثير في تقسيره ( ٣/ ٢١ ) - دول ابن عباس واسسته اولي وتخلير في المعنى رابلغ في الثبكم » وانظر الدر المنثور للسيوطي ( ١٩/١ ، ١١ ) وقد قال الشيخ الشمراري - رحمة الد طبه - بكلا القولين ، فكلاهما صحيح محتمل والد أطم

هذه المقراة ، كالطفل الذي تُلقَته ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١٠ ﴾ [الإخلاس] هذه قضية واقبعية يمتقدما الولد ، لكن لا يستطيع أنَّ يُقدّم الدليل عليها إلا عندما يكبُر ويستوى تفكيره .

فعن أين أخذ الطفل هذه القضية واعتقدها ؟ أخذه من المأمون عليه ، من أبيه أو من أستاده شم قلّده إدن إنْ كانت القضيية واقمة ، لكنْ لا تستطيع أنْ تقيم الدليل عليها فهى تقليد ، فإن اعتقدت قضية وأقعة ، وأقمت الدليل عليها ، فهذا أسمى مراتب العلّم ، فإن اعتقدت قضية غير واقعية ، فهذا جهل .

قالجاهل . مَنْ يعتقد شيئاً غير رائع ، رهذا الذي يُتعب الدنيا كنها ، ويُشُقى مَن حوله ، لأن الجاهل لأميُّ الذي لا يعلم شيئاً ، وليست لديه فكرة يعتقدها صفحة بيضاء ، تُستطيع أنْ تقنعه بالحقيقة ويقبلها منك لانه خالى الذهن ولا يعارضك

اما الجاهل صاحب الفكرة الضاطئة فيحتاج منك أولاً أنَّ تُقنعه بضطا فكرته حتى يتنازل عنها ، ثم تُلقى إليه بالفكرة الصواب .

قيانٌ تشككُتُ في السبة بحيث استوت عندك نسبة الخطأ مع نسبة السواب ، فهذا هو الشّكُ ، فلا تستطيع أنْ تجزم باجتهاد زيد ، ولا بعدم اجتهاده ، فإنْ غلب الاجتهاد فهو ظأنٌ ، فإنْ غلب عدم الاجتهاد فهو وُهُم .

إذن : نسبة القضايا إما علم تعتقده . وهو واقع وتستعليم أنْ تقيم الدليل عليه ، أو تقليد : وهو ما تعتقده وهو واقع ، لكن لا تقدر على إقامة الدليل عليه ، أو جهل : حين تعتقد شيئا غير واقع ، أو شك . حين لا تجرم بالشيء ويستوى عندك النفى والإثبات ، أو فلان احين تُرجُع الإثبات ، أو وهم . حين تُرجُع النفى .

عالظن فنى قولمه تعالى : ﴿ مِن كَانَا يَظُنُّ أَلَّ لَنَ يَنْضُرُهُ اللَّهُ ﴿ ﴿ ﴾ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقد ظيُّ الكفار هذا الظن عين رَّأُواْ بُوادر بصدر الإيمان وعلامات فورْه ، فاعدَظوا لدلك أ ودم يجدوا شيئاً بربح حاطرهم إلا هذا الطن

ادلك " برد الله عيظهم عليهم ، عيقول لهم استطابون بغيظكم الأن النصار للإيمان ولجنوده مستامر ، فليس امامك إلا ال الحوا حدلاً مى السماء وتربط عبقت ب ، تشبق نفسك حتي تقع ، أسان كان هذا الكيد لنفست تبجيك من العبط فافعن

﴿ فَلْبَصَدُهُ بَسِبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيقَطِعُ فَلْيَنظُوْ هِلْ يُدُّهِنُ كَيْدُهُ مَا يغيظُ ﴿ ۞ ﴾

لكن ما الغيظ ؟ الغيظ خرع من لعصب منصحوب ومشوب بحري وأسى وحسرة حيما نرى واقعاً يحدث أمام عينيك ولا يرضيك وفي الوقت نقسه لا تستطيع أن تمعل شيئاً تعنع به ما لا يُرصيك

وهده المادة (غيظ) صوجوبة في مواضع أخرى حل كتاب

<sup>(</sup>١) وريادةُ هذه المادة في القرآن الكريم المادة علم القرآن الكريم

<sup>-</sup> يعيظ الفعل المصدارع ورد ؟ مرات (طترية ١٣٠) (الصبح ١٥) (الفتح ٢٩) -الفيط الاسم معرفب بالباورد ٤ موات (قل عمران ١٩٠ ـ ١٣٤٤)، (التوبه ١٤) والمك ٨) يعيظكم الاسم قبعه حرف الجر للباء ومصاف إلى سنمير المحاطب الجميع ورد مره واحده ال عمران ١٩٩)

ا الأسوب الاسم شبله حرب الجرالداء ومنصاف إلى ضعير الغيبة المجمع وردَّ عرد و عددة و الأحوب ٢٥ ).

<sup>-</sup> تعيطا مصدر الفعل تعييكا "وزيد مؤلال المدالات العيفان ١٢٠ أث

## O1//10@10@10@10@10@10

الله ، وقد استُعْمَلتُ حتى شجهادات اللي لا تُجلُ ، اقرأ قول الله تعالى عن الدار ﴿ تَكَادُ تَمِيْرُ مِن الْعَيْظُ لِهِ ﴿ إِنْهِ أَنْسُكَ وَقَالَ ﴿ إِنَّا رَأَبُهُم عَنْ الدار معتاضة مَن مَكَاب بعيد سمعُوا لها مغيَظًا ورفيرًا ﴿ ٢٠ ﴾ [العرقان] فكال الدار معتاضة من هؤلام ، تتاهب لهم وتنتظرهم ، هـ ٢٠٠٠ من هؤلام ، تتاهب لهم وتنتظرهم ،

والغَيْط يقع للمؤمن وظكافر ، مصين لرى عناد الكعار وسُحريتهم واسدهراءهم بالإيمان تغتاط اللكن يُدهب الله غَيْط قلوبد ، كما قال سعمانه الأويدُهُم عَيْظ فَلُوبهم الله عَيْظ عَلَوبهم الله عَيْد الله عَيْد الله عَيْد الله عَيْد الله عَيْد الله الله عَيْد الله عَيْدُ الله عَيْد الله عَيْدُ ا

أما عينظ الكفار من تُصدُّ الإيسان فسوف يَبَقَى في قلوبهم ، فربَّنا استحانه وتعالى يقول لهم نقرًا تماماً أن الله لم يرسل رسولاً إلا وهو ضامان أن يتصره ، فدإنْ خطر سالكم خالات دلك فس يُربحكم ويشتُفي عيظكم إلاَ أنَّ تشغلُوا أنفسكم الدلك خاطبهم الحق ساحانه في آية أخرى فقال ﴿ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظُكُمْ . . ( الله ) الله عبرا عمران]

رمعبی ﴿ فَلَبَعَدُدُ بَسَبِ إِلَى لَسَّمَاء ۚ ۞ ﴿ أَسَدِي ۚ ﴿ فَلَيَعَدُدُ ۞ ﴾ [ألمج] من مدّ ليشيء يعنى أطاله بعد أن كان محتمعاً ، ومنه قُوله تعالى ﴿ وَالْأَرْضَ مُدَّدْنَاها ۞ ﴾ [لسبر فكلما تسير تُحد أرضاً ممتدة بيس لها نهاية ، وليس لها جافّة

واسبت الحس ، يُحرجون به المناء من النثر ، لكن هل يستطيع أحد أن يدرجون به المناء على المسالة على محال ، وكانه يقبون لهم حتى إن أردتم شيق أنفسكم على تستطيعوا ، وسوف تصلُون هكذا بعيضكم

أو يكون المعنى ﴿إلى السَّماء ، ﴿ ﴿ الحج ] يعنى سماء البيت رسقه كمنٌ بشدق نفسه في سقَّف البيث

ويمكن أن نفيهم ( السبب ) على أنه أيّ شيء يُرميلك إلى السماء ، وأيّ وسيلة للصبحود ، فيكون السعني خنوا أيّ طريقة تُرميلكم إلى السماء لتمتعوا عن معمد أسباب النصر ؛ لأن تُصرُ محمد باتي من السماء فامنعوه ، وهذه أيضاً لا يقدرون عليها ، وسيظل عيظهم في قلوبهم .

وتلحظ أند نتكلم عن محمد على ، مع أن الآية لم تذكر شهيئا عنه ، وكل ما جاء في الآية ضمير الفائب المفرد في قبوله تعلى هُمَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللّهُ.. (1) ﴾ إلله والصديث مُوجّه للكفار المغتاظين من بوادر النصر لركب الإيمان ، فقوله : ﴿ يُنصُرُهُ .. (1) ﴾ [المع ينصر مَنْ ؟ لا بُدُ أنه محمد ، لماذا ؟

قالوا ، لأن الاستماء حديثما تُطلّق نعللُ على مُعَان ، فعنهما تقول وسعاء ، نفهم المراد ، وعنهما تقول و قلب ، نفهم ، و نور و نعرف المسراد والاستماء إما اسم ظاهر مثل ، مصعد وطي وعمر وارش رسماء ، وإما ضمائر تعل على هذه الاستماء الظاهرة مثل أنا ، أنت ، هو ، هم ، والضمير مُبُهم لا يُعينه إلا التكلّم ، قانت تقول انا وكذلك غيرك يقول أد أو نحن ، فأنذى يُعين الضمير المتكلّم به حال الخطاب ، فين الضمائر ذات المحتكلم وذات المضاطب ، فإن لم يكُنْ متكلّماً ولا مخاطباً فهو غائب ، فمن أين ثاتي بتريئة التعريف للغائب ؟

حين تقول هو ، هي ، هم ، من المراد بهذه الصمائر ؟ كيف تُعيننها ؟ إنْ عينت المتكلم بكلامه ، والمضاطب بمخاطبته ، كيف تُعين الفائب ؟ قالوا لا بد أنْ يسبقه شيء يدل عليه ، كان تقول ، جاءتي رجل فاكرمته ، أكرمت من ؟ أكرمت الرجل الذي تصدئت عنه ، حاءتني امراة فأكرمتها ، جاء قوم فلان فاكرمتهم . إنن \* فحرجع الضمير هو الذي يدلُ عليه .

اكن لم يسبق ذكر لرسول الله في قبل الضعير ليعينه ويدلُ عنه ، نعم لم يسبق ذكر لرسول الله ، لكن تأمّل المعنى : الكلام منا عن النصر بين ضريق الإيمان وعلى رأسه صحمد في ، وضريق الكفر وعلى رأسه محمد في ، وضريق الكفر وعلى راسه مؤلاء المحاندون ، فالمنام مُتعين أنه لا يعود الضعير إلا على رسول الله في .

ومثال ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ أَنْرَلْنَاهُ .. ۞﴾ [الفدر]

فالضمير هذا مُتعيِّن ، ولا يتصرف إلا إلى القرآن ، ولا يتعين الضمير إلا إذا كان الخاطر لا ينصرف إلى غيره في مقامه

اثراً : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۞ ﴾ [الإحلامي] تلحظ أن الضمير سابق على الاسم الظاهر ، فالمحرجم متأخر ، ومع ذلك لا يعصرف الضمعير إلا إلى الله ، فإذا قبل أ هو مكذا على انقراد لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الله عز وجل .

كذلك في قوله تعالى . ﴿ وَلُو يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِطَلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَيَّةً . . (13) ﴾ [النمل] على ظَهُر أيُّ تشيء ؟ السَّمْن لا يتصدرف في هذا المقام إلا إلى الأرض -

وقوله تعالى . ﴿ فَلْيَخُرُ هُلُ يُدْهِنَ كَيْدُهُ مَا يَضِظُ ﴿ قَا ﴾ [الدج] الاستقهام هنا مِثنُ يعلم ، فهو استفهام للتقرير ، ليُقروا هم بأنقسهم ان غَيْظهم سيطلُ كما هو ، لا يشغب شيء ، وأنهم سيموتون بفيظهم ، كما قال تعالى ﴿ قُلْ مُولُوا بِفَيْظَكُمُ . . ( (1) ) ﴿ [ال عدان]

 <sup>(</sup>١) قال القرطين في تضميره (٢/٦٥٥) و الكتابا في ﴿يَعَمَّرُهُ اللّهِ (٢/١٥٥) [المج]
 ترجح إلى مصمد (株) وقو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال طبه ، لأن الإيمان فو الإيمان باث ربعمد (株) والانقلاب عن الدين القلاب عن الدين الثلاب عن الدين الذي أثن به محمد (株) » .

ثم يقول المق سيحانه :

### ﴿ وُكَ لَا لِكَ أَمْرِ لَنَادُ وَ الْكَتِهِ آلِيَنَاتُ وَ الْكَتِهِ آلِيَنَاتُ وَ الْكَتِهِ آلِيَنَاتُ وَ الْكَ وَأَنَّ اللَّهُ يَهُمُ لِذِى عَن يُعُرِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قوله ﴿ أُولْنَهُ .. (17) ﴾ [المع] أي : القرآن ' لأن التضمير هذا كما ذكرنا مرجعه مُشعبُن ، وما دام مرجعه مُتعبناً فلا يحتاج لذكر سابق والإبرال يحمل معبى العلو ، فإنَّ رايثُ قي هذا التشريع الذي جاءك في القرآن منا يشقُ عليك أن يحولُ بينك وبيس ما تشتهيه تفيمك ، فياعلم أنه من أعلى منك ، من الله وليس من مُستاو لك ، يمكن أنْ تبستدوك عليه أي تنافيشه . لمادا هذا الأمو ؟ وبمانا هذا الابهى ؟ فيطالما أن الأمير بأثيك من الله فيبلا يُدُّ أن تستميع وتبليع ولا تناقش

بولت أسسرة غنى هذا التبسليم يسبيدنا آبى يكن لمبا قالوا له إن صاحبيك بقون إنه أسسرى به الليله من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عُرج به إلى السماء ، فما كان بن الصديق إلا أن قال إن كان قال فقد صدق (" ، عكدا دول مناقشة ، فالأمر من أعلى ، من الله

وقلما إنك لو عُدْتَ مريضاً فيوجدتَ بجوزاره كشيراً من الادوية فسسألته لماذا كل هذا للدواء "قال. لقد وصحه الطبيب، عاجدت تعترض على هذا للدواء يروتذكر من تقاعلاته وأضمواره وعناصره، وأقحمت نفسك في مسألة لا دُخْلُ لك عها

١٠ تكره ابن هشام في السيرة النبرية ( ١٩٨/١ )-، وبحرجه الجاكم في مستدركه ( ١٣٠٠) وصحمه وأقرد الدهين من حديث عائللة رضي إلله منها

هذا قياس مع العارق ومع الإعتراف باخطاء الاطباء في وصف الدواء ، لكن توضيح المسألة وقد المثل الأعلى ، وصدق القائل

سَيْحَانَ مَنْ يَرِثُ الطَّبِبُ وطِبُهُ ﴿ وَيُرِى المَربِضُ مُصَارِعُ الأَسْفِنَا ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومعنى ﴿ يَاتَ ، ﴿ ﴾ إِلَى غَبِاتِ ﴿ يَهَاتُ . ﴿ كَالَّهِ اللّهِ وَالْمَاتُ اللّهُ الْأَيَاتُ تُطلُق عُلَى معان (الدع) واصحات رسيق أن ذكرنا أن كلمة الآيات تُطلُق على معان ثلاثة الأمات الكوهة التي تُشبِت قدرة أنه ، ونها يستنقر الإيمان في النفوس وعنه الليل والنهار والنسطس والقامس ، والآيات بصعبي المعاجزات المصاحبة للرسل الإثبات صعدة بالاغهم عن أنه ، والآيات لتي يتكون منها القران ، وتُسمَّى د حاملة الإحكام أ

فالعلمتي هذا ﴿ وَكَدَّلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتَ بَيَنَاتَ .. ( السج ) شمعل كلملة الأيات كُلُ هذه المعالى - عَآيِت القرآن فيلها الآيات الكوللة -وفيها المعجرة، وهي ناتها آيات الاحكام :

ثم يقول سبحابه ﴿ وَأَذَّ اللّه يَهَدى مَن يُويدٌ ﴿ وَهَا اللّهِ عَلَيْهِ مِن يُويدٌ ﴿ يَعْمُلُ مَن يَشَاءُ ويَهُدَى مَن المسائل التي وقبف الناس حولها طويلاً ﴿ يَعْمُلُ مَن يَشَاءُ ويَهُدَى مِن يَشَاءُ .. (\*\*) ﴾ [النمل] واحتالها تمسله بهنا مَنْ ليس لهم حَطَّ مَن اليدلية ، يقولون بم يُرد الله النا الهداية ، الجمادا تفعل ؟ وما دُمِنا ؟

وهذه وقعلة عقلية خامّائة " لأن الوقّفة العقلية تقتله أنْ تذكر الشيء وحُلقائلة ، أما هؤلاء فلقد للهموا العائل للتذافض في وحدة وتركوا الخرى ، فهى ح إذل - وَقُفلة تبريرية الفائلات الذي يقول ألفد كنت الله على الفسلال ، فلما دنيي ؟ لمادا لم يَقُلُ الطائع الذي كتب الله له الهداية ، لماذا بثيبه ؟!

فلماذا تركتم الخير وناقشتم في الشر ؟

والعنامل في الآيات التي تتحدث عن مشيئة لله في الإضالال والهداية يجد أنه سبطته قد بين من شاء أن يُضله ، وبين من شاء أن يُضله ، وبين من شاء أن يهدي القوم الكافرين (١٠) ﴾ أن يهديه ، اقرأ قدوله تعللي ﴿إِنَّ الله لا يَهدي الْقَوْم الْكَافرين (١٠) ﴾ [المائدة] إذن كُفره سابق لعدم هدايته وقوله ﴿ إِنْ الله لا يَهدي الْقَرْمُ الْقَالِم الله لا يَهدي الْقَرْمُ النَّالِمين (١٠) ﴾ [المنافقين] وقوله : ﴿إِنْ الله لا يَهدي الْقَدْمُ النَّالِمِينَ (١٠) ﴾ [المنافقين] وقوله : ﴿إِنْ الله لا يَهدي الْقَدْمِ

إنما يهدى مَنْ آمن به ، أما هؤلاء الذين اختاروا الكفر واطمانوا إليه وركنوا ، فإن أنه تعالى يضتم على قاوبهم ، فلا يدخلها الإيمان ، ولا يخرج منها الكفر ، لأنهم أحسبُوه فنزادهم منه كما زاد المسؤمنين إيماناً ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَلُواْ زَادَهُمْ هُدَّى .. ﴿ ﴿ ﴾ [معد]

والهدية هذا بمعنى الدلالة على الخير ، وسبق أنْ ضربنا لها مثلاً ، وقد تعالى الصثل الأعلى : هَبُ أنك تسلك طريقاً لا تعرف ، فتوقفت عند جندى المرور وسالته عن وجهتك فدلّك عليها ، ووصف لك الطريق الموصفًا إليها . لكن ، هل دلالته لك تُلزمك أنْ تسلك الطريق الذي وصف لك ؟

بالطبع أنت حُدُّ تسير قبيه أو في غيره فإذا ما حفظت لرجل المسرور جميلة وشكرته عليه ، ولمس هو قبيك للغير ، فإنه يُعبينك بنفسه على عقبات الطريق ، وربما ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرة يخاف عليك منها هذا معنى : ﴿ وَالَّذِينَ الْمَسَاوُا وَادْهُمْ هُدُى وَأَتَاهُمْ نَقُواَهُمْ (آل) ﴾

أما لو تعاليت على هذا الرجل ، أو انهامته بعدم المعرفة مسالك الطرق ، فإنه بدعُكُ وشائك ، ويضنُ عليك بمجرد النصيحة

وهكذا المق مسيحانه وتعالى منل المدومن ودَلُ الكافر على الفيدر المؤمن رضى بالله وتبل أمره وتَهْبه المومن رضى بالله وتبل أمره وتَهْبه المومد الله على هذه النعمة الفرائه إيماناً وأعانه على مشبقة العبائة المبائة المبائة المدراً يسير على هَدْبه الما الكافر فقد تركه يتخبّط في خلامات كفره الميتردد في متاهات العمى والضلال ا

ثم يقرل العق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنَيْ يَنَ وَالنَّصَنُوى وَالْمَاجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكَ وَالْمَا يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ وَالْمَاجُوسَ وَالْلَيْنَ أَشْرَكَ وَالْمَا يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِينَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ فَنَيْءِ شَهِيدُ اللَّهَ اللهِ عَلَى كُلُ فَنَيْءِ شَهِيدُ

هذه فئات ست أخبر الله عنها بقوله ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْسُلُ يَبِّهُمْ لَوْمُ اللَّهُ عَنْها بِقوله ﴿ إِنْ اللَّهُ يَفْسُلُ يَبُّهُمْ لَوْمُ اللَّهُ مِنْ بِينَهِم خَلَاهًا ومعركة ، ولا تتبعت الآبات التي ذكرت هذه القبنات تبجد أن هناك آيتين في البائدة وفي العائدة

يقوں تمانى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالْعَبَّابِئِينَ مَنَّ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْمِبَّانِينَ وَالْعَبَّابِئِينَ مَنَ بِاللَّهِ وَالْمِبْ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَرَفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٢) ﴾ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦) ﴾

وهَى المائدة يُقدُّم الصايئين على النصارى ، وهَى هـذا المرخبع تأتى بالرقع بالواو ، يقـول تعـالى . ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا وَالَّدِينَ هَاهُوا

 <sup>(</sup>١) حسية يصدية خدرج من دين إلى دين ، والعسابتين يرعسون أنهم كي دين ترح عليه السلام وشيل مم عياد الدلائلة وقيل عبد الكراكي والتجنوم وشيل حُيّاد النار [ القادرس القويم ١/٢٦١]

والصَّابِشُون والنَّصَارى مَنْ آمن باللهِ والَّيوْمِ لآخرِ وعبل صالِحًا فيلا حوْفٌ عليهم وَلا هُمْ يَحْرُنُونَ ١٠٠٠)

اما التقديم والتأخير بين التصارى والصابئين ، قدالوا لأن النصارى درقة كبيرة معروفة وبهم بنى ، اما الصابئة فكانوا جماعة حرحوا على نبيهم وخالفوه واثوا بعقيدة غير عقيدته ، فهم قلّة ، لكن سبقوا النصارى في الترتيب الزمني ولدك حين يراعى السبق الزمني يقول في الترتيب الزمني والصابي موحين يراعى السبق الكثرة يقول في السبق والصابي . وحين يراعلى الكثرة والشهرة ، يقول في النصارى والصابي . (1) والدي الديا عكلٌ من التقديم أو التأحير مراد لمعنى مُعين

أما قلوله ﴿ وَالصَّابِعُونَ مِنْ ﴿ المَاهِمَ } بالرقع علَى خللاف القاعدة في العطف مصيت عطفت علَى منصَّوبٌ ، والسُعطرف ثابع للمعسوب عليه في إعرابه ، فلماذا وسلّط مرفوعاً بين منطنقومات ؟

قالوا لا يتم الرمع دين المنصوبات إلا بعد تمام الجملة ، مكانه قال إلى الدين آمنوا والدين هادوا والنصاري ، والصبائون كذلك ، فعطف هنا جملة تاملة ، فهي مُؤخِّرة في المعدى ، مُيتدَّمة هي اللفظ وهكذا تشمل الآيه المتقديم والتأحير السابق

لكن ، كيف ينشأ الملاف بين الأدبان ٢

يشا الخلاف من أن قوماً يؤمنون بإله ويؤمنون بالبي لمسلّم من هذه الإله ، لكمهم يجمئلفون على أشياء ميما بينهم ، كما نرى الخالف مثلاً بين المحمئرلة وأعل الجبية ، أو للجبيرية والقدرية ، فجماعة نشت الصعات ، وآحرون يُنكرونها ، جماعة يقولون الإنسان مُجنّر في تصرفاته ، وآحرون يقولون ال هو محتال

وقب ينشأ الخيلاف بين الأديان الاختلاف في الدوات ، فيأهل الديانات يؤمنون بالإله الفياعل الوسويان ، لكن يختلفون في الانبياء الديانات يؤمنون بالإله الفياعل الوسويان ، لكن يختلفون في الانبياء موسى وعيسى وميمد مع انهم جميعاً حكل وقد ينشأ الخلاف من الادعاء ، كالدين يدعون الدين يعبدون الدار ، أو يعدون برذا مثلاً

وهُذه ست طوائف مَتَخْتَلِعة دكرتهم الآيه ، عما حكم هؤلاء جميعاً بعُد أبعثة محمد ﷺ ؟

نقرل أما المشركون لذين عبدوا الأصنام ، وكذلك الدين عبدوا السوة المدعاة ، فيهولاء كفير منافون أما النهود والنصاري الدين يؤمنون بالله فتأعل مضتان ، ويؤمنون بندوة صادقة ، مشافهم بعد ظهنور الإسلام ، أن أنه تعالى أقنام لنا تصنفية آخير الأمير لهذه الديلنات ، فيمن كان يهبودها قبل الإستلام ، ومن كان تصنفواها قبل الإستلام ، ومن كان تصنفواها قبل الإستلام ، عان أنه أجبري لهم تصنفية عقدية من الإستلام ، فإن كانوا منصديد مهمين مؤمنين الإيمان الأول مناف تعالى قطيهم أن يبناوا منصديد مهمين

إلائك قال معيد و فرمن آمر بالله واليوم الاجم وعول بسالمها فلهم أجرهم عند ربهم ولا حرف عليهم ولا هم يحربون عليهم ولا عرف إلى المرادية

فينعد طهنور الإسلام بدأت بهيؤلاء تجميعنا بالمهوي والتصاري

والعجوس والعشركين ـ حياة جديدة ، وعُتحَتُ لهم صفحة جديدة هم أيها أولاد اليوم ، حيث لزمهم جميعاً الإيمان بالله تعالى والإيمان بنبيه مصمد ﷺ ، وكان الإسلام تعملية ( واوكازيون إيماني ) يجُبُّ ما قبله ، وعفا الله عما سلف .

ولحق - سبحانه - حينما تكلم عن الأجيال السابقة لنهوة محمد على قبا الله موفاق النبيين لَمَا اللهُ مَن كتاب وحكمة ثُمُ جَاءكُم رسُولٌ مُصدَق لَمَا مَعكُم لَتُوْمِئنُ بِه وَلَتَصرُلُهُ قَالَ الْقُرَرُلُمُ وَحَكَمَة ثُمُ جَاءكُم وسُولٌ مُصدَق لَمَا مَعكُم لَتُوْمِئنُ بِه وَلَتَصرُلُهُ قَالَ الْقُرَرُلُمُ وَحَكَمَة ثُمُ عَلَىٰ ذَلِكُم وصرى أَفَالُوا أَقُرَرُنَا قَالَ قَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعكُم مِن الشّاهِلِين الله قَالَ اللهُ الله عمران] الشّاهِلِين الله عمران]

لذلك نبّه كُلٌّ من موسى وعيسى - عليهما السلام - يوجبود محمد ﷺ وبشروا به ، دليل قول الله تعالى ﴿ فَمَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَمَرُوا بِهِ . ( البقرة ) والمراد اليهود والتصارى

وقد جماء محمد ﷺ رحمة للعالمين ، وجامعاً للأديان كلها في الإسلام الذي زاد عليمها ما زاد صما تقتضميه أمور لحمياة وتطورات العصد ، إلى أن تقوم الساعة .

جاء الإسلام تصفية لهؤلاء ، استأنفوها بإيمان ، واستانفوها بعدل صائح ، فكان لهم لجرهم كاملاً عند ربهم لا يطعن فيهم دينهم السابق ، ولا عقائدهم الفاسدة الكافرة .

اصا إنْ حدث خلاف حول النبوات كما تذكر الآب التي نمن بصددها ﴿ إِنَّ الله يفصلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللهِ ﴾ [الحج] والفَصلُ ان نعرف مَن المحقُّ ومَن المبطل، وهكذا جمعتُ

<sup>(</sup>١) الإصبى المبد والعقد والديثاق [ لسان العرب ـ مادة الصر ] .

### 是學學

### 01/1500+00+00+00+00+00+0

الآيات بين حالة الاتفساق وحالة الاختسلاف وببِّنَتْ جزاء كل منهما

فالفيصل إما قصل أساكن ، وإما فصل جيزاءات ، قالوا · بالطبع فالميكم بينهم : هذا مُحِقَّ وهذا مُبطِّل سيوَّدى إلى اختيلاف الأماكن واختلاف الجزاءات

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (؟) ﴾ [المج] لأن الله تعالى هو الدكم الذي يفصل بين عباده ، والحكم يحتاج إما إلى بينة أو شهود ، والشهود لا بُدُ أن يكرنوا عُدولاً ، ولا يتحقق العدل في الشهادة إلا بدين يمنع الإنسان أنْ يحيل عن الحق ، فإن كان الحكم هو الله فلا حاجة لبينة ، ولا حاجة لشهود 'لأنه سبحانه يحيط علمه بكل بشيء ، ولا يعزب عن علمه مثقال فرة في السموات ولا في الارض .

ومن العجيب أن المُكُم والغَصل من الحق سبحانه يشمل كل السلطات - التشريعية والقضائية والتنفيذية ، فمُكُمه سبحانه لا يُؤجّل ولا يُتمايل عليه ، ولا تصبح ضبه المقوق كما تضميع في سراديب وأدراج المحاكم

أما حُكُم البشر فينفصل فيه التشريع عن القضاء عن التنفيذ ، فريما صدر الحكم رتعطُّل تنفيذه ، أما حكم الله فنافذ لا يُؤجِّلُه شيء .

إذن المسالة لن تمرُّ هكذا ، بل هي محسوبة لك أو عليك . ثم يقول الحق سبحانه ·

﴿ أَلْوَتَرَأَنَ اللّهُ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِلْمَالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّهَالُ وَالشَّجُرُ وَاللَّوَابُ وَكَيْرِيرُ مِنَ النَّامِ وَكَيْرِجُومٌ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَالُهُ مِن مُكرِمٍ إِنَّ اللهَ يَغَلَمُ النَّالَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَنَابُ وَمَن يُهِنِ

قدوله شعبالي . ﴿ أَلَمْ قَرْ مَا لَكَ ﴾ [الدج] يعنى الله تعلم ؛ لأن الشجود من هذه الأشياء سيورد على حقيقته كما عطيه هي الميدود من أنفسنا - ولكل جنس من أجناس الكرن سجرد بياسية

وسبق أن تحدثنا عن أحباس الكون وهي أربعة : إدناها الجماد ، ثم يلوه النبات ، حيث يزيد عليه جامسية النمق وخامسية الحركة ، ثم يليه الصبوان الذي يزيد خامسية الإحساس ، ثم يليه الاسبان ويديد عليه حاصية العكر والاختيار بين ألبدائل

وكل ُجِس من هذه الأجناس يخدم ما هو أعلى منه أُحيث تنتهى هذه الدائرة بأن كل ما هي كون الله مُستحَّر لجدمة الإسسان ، وفي الحير الدائرة بأن آدم خلقتُ الأشاياء من أجلك ، وخلقتُكُ من أجلى ، فلا تشتعل بما هو لك عَمَّنُ أنت له ،"ا

قكان على الإنسان أن نفكر قي هذه الميَّرَّةُ التي منحه ربه إياها ، ودُوْر ونعلم أن كل شيء في الوجود مُهما صَغَرْ قُله مهمة يُوْديها ، ودُوْر يقوم به ، فَالْوَلْي بك أيها الإنسال وآئت شَيْد هذا الكون أن يكون لك مهمة وأن يكون لك مهمة وأن يكون لك مهمة وأن يكون لك مهمة المخلوقات المخلوقات التي سخرها أنه لك ، وإلاً هدرُت أقل منها وأدنى .

إن كانت منهمة حميع المخلوقات أن تقدمك لانك أعلى عنها ، مانظر إلى مهنعتك لمن هو أعنى منك ، فبإدا حاءك وسنول من أعلى مدد لبُنسُهك إلى هذه المنهمة كنان عليك أن تشكره الأنه بينهك إلى ما يدعى لك أن تشتاعل به ، وإلى مَنْ يجد عليك الاتصال به دائماً ، لدلك خالرهول لا يضبح أن خصوف عنه أبدأه لانه يرّمنُح لك مشائل كثيرة هي حَكِّ للدحث العقلي

<sup>(</sup>١) قال أبن كشير في تفسيره (٤ ٢٢٨) ، ورب في يفض الكنب الإلهية " يقول أقد تمالي "بن أبح خُلفشيّك لمسادلي فيلا بلغب م ولكانت يجولياك فئلا تشخير الماطيبي شهيدي البين يجدنني وجدت كل شيء وإن ألك فالك كل شيء وأبيا أحب إنها من كل شيء وقد الجرج أحصد في مسلقه (٢٩٨/٢) عن أبي هويرة رفعه ، قال أند ابن أدم نفدرخ بمنادتي ملا مسرد أفكن أواند غيراد وإلا شمل أبلاك سعوري شغلاً ولم أسد مثره ."

وكنان على المقل البشيرى أن يفكن في كالبخدة الأخداس؛ التي تحدمه . الله قدرة عليها ؟ لقد خدمتُكُ منذ حدفراد قبل أن بُرجّه إليها امرا ، وقدل أنْ توجدُ عندك القدس لتأسس أن لتُتناول، هذه الأشبيات كان عليك أنْ نعبه إلى القوة الأعلى منك ومن هذه الجولوقات. القوة التي سخّرَتُ الكرن كله لخدمتك ، وهذا يحتُ طِيبِعي لا بُدِّ إن يكرن ...

هدف الاشعاء في خدمتها للدالم تناب عليك ، وَلَم تنطقه يوماً عَنْ حددتك ، انظر إلى الشامس والأمر وغيرهما اقالت الشمس عوماً إلى مؤلاء القرم لا يستحقون المعيرة ، فإن أطع عليهم الهوم إلا

الأرضي على ضنتُ أفي يوم على رارعها ؟ الربح على توقعت عن الهبوب وكلها مخلوفات أقوى منك ، ولا قدرة للد عطيها ، ولا تستطيع مسحيرها ، إلم هي في قبضة الله .. عن رجل - ومُسخَّرة لك مامره سبحانه ، ولانها مُسخَّرة فلا يُتعلف أنداً عن أبراء مهمتها

أما الإنسان فناتي منه الفساد ما رياتي هنه الحروي عن الطبعة إما منحه الناسان منطقة الاختياري

قلكل مستاوق أمهما صفّر عملاة وتسبيح وسجنود وطبيعته ، إنك لو تأمت شجود الإنسان بجبهته على الأرض لوجدت اختلافاً بين الناس بأختلاف الأحقال ، وهم خوّع وأحدا المسجود الصحيح غير سجود المريض الدى يسجد وهو غلى الطراش ، أو حالس على مقدمه ، وربمنا يشيير بعينه ، أو أصبيعت الدلالة على السجود ، فإن لم يمنظم أجرى المحجود على خطره

### 日本記

### 

فإذا كان السجود يخبتك بهذه الصورة في الجنس الواحد حَسَّب حاله وقدرته وطاقته ، فلماذا نستبعد أن يكون لكل جنس سـجوده الخاص به ، والذي يتناسب مع طبيعته ؛

ورذا كان هذا حال السهرد في الإنسان ، قبل ننتظر مثلاً ان نرى سجرد الشمس أن سبجود القمر ؟! ما دام الحق ـ سيحانه وتعالى ـ قال-إنها تسجد ، فلا بد أن نؤمن بسجودها ، لكن على هيئة لا يعلمها إلا حالفها عن وجل .

بالله ، لو جلس مريض بصلى على مقعد أو على الفراش ، أتعرف رهو أمامك أنه يسلجد ؟ إذن كيف نطعم في معرفة كيفية سلمود هذه المغلوقات ؟

إذن الله أن تقلهم السلجود على أي هذه المسانى تحب غلن تخرج عن مراده سبحانه، ومن رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته، لا تنحل عنها أبداً ولا نتجلف، كما قال سلحانه فإنا عَرَطْنا الأَمَانَةُ عَلَى السَّمَلُوات وَالأَرْضِ وَالْجِيَالِ قَأَيْنَ أَن يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمِلُهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (آ؟) كه [الاحراب]

وضعن تتناقبل الآن ، وغروى بعض حبوارات المسالكين وأهل المسرفية وأحسمات الفيرضات الذين فهموا عن الله وتذرّقوا للّه قُرْبه ، وكانوا بتساورون

### 

ويتنافسون لا للمباهاة والافتخار، إنما للترقى عي القرب من الله

جلس اثنان من هؤلاء العبارضين وفي فم أحدهم نَحْمة يريد أنْ يبسقها ، ربدتُ عليه الميرة ، وهو ينظر هنا وهناك فقال له صلحيه: النها واسترح ، فقال ، كيف وكلما أردتُ أنْ أبصقها سمعت الأرض تُمنيع عاستحيتُ أنْ ألفيها على مُسبّع ، فقال الأحر – ويبدو أنه كان في منزلة أعلى منه – وقد افتعل البُصق وقال مُسبّع في مُسبّع .

إذن : فأهل الكشف والعبارفون بالله يدركون هذا التسبيع ، ويعترفون به ، وعلى قدر ما لديك من معرفة بالله ، وما لديك من فَهُم وإدراك يكون تلقيك وتقبُّك لمثل هذه الأمور الإيمانية

والحق \_ مبحانه وتعالى حين قال ﴿ أَلَمْ لَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فَى السَّمَدُواتِ وَمَن فَى الأَرْضِ .. ((3)) ﴾ [المج] معلوم أن مَنْ في السحموات هم أمالاتكة ولسنًا منهم ، لكن تصن من أهل الأرض ويشاملنا حكم السجود وتدخل في عدلوله ، قلمانا قال بعدها ﴿ وَكَثِيرٌ مَن النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْمُذَابُ .. ((3)) ﴾

كلمة ﴿ وَرَكَتُهِرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَالِ مَا ﴿ الصح الصح اللَّهِ مَن النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَالِ مَا الكون ، ولنا تُبيّن أن لنا قهرية وتسخيراً وسجوداً كباتي أجناس الكون ، ولنا أيضاً منطقة اختير . فالكافر الذي يتعود النمرد على خالقه : يامره بالإيمان فيكفر ، ويامره بالطاعة فيعصلي ، فلماذا لا يتعرد على طول الضط ؟ لماذا لا يرفض المرض إنْ أمرضه الله ؟ ولماذا لا يرفض الموت إنْ حَلْ به ؟

إذن الإنسان مُـرَّتمر بأمر الله مثل الشـجر والحجر والحيوان ، وكثير ومنطقة الاختيار هي التي نشأ عنها هذا الانقسام كثير آمن ، وكثير حَقَّ عليه العداب ،

لكن ، لعمادا لم مججعل الله \_ سيحاشه وتعالى \_ المثلّق جميم) مُسخّرين ﴿

قالو لأن صفة التسخير وعدم الذروج عن مرادت الله تثبت الله تثبت الله تثبت الله تعدد الله تثبت الله على صفة الفدرة على الكل ، إنما الأ تُشت الله المستبوبية المحبوبية المحبوبية لا تكون إلا مع الاحتيار أن تكون حراً مختاراً في أن تُؤمن أو تكمر فتمتار الإيسان ، وأن تكون حراً وقادراً على المعصية ، لكتك تطبع م

وحسرية اذلك منظلاً - وه المنظل الأعلى - - هَمَّ أَنْ عَسَدَهُ عَسَدِينَ ، وَتَوَلَّ الْأَحْرِ حُراً ، فَإِنْ ماديتُ عَلَيهُما الرّحة الله في سنسلة مثلاً ، وتتوك الآخر حُراً ، فإنْ ماديتُ عليهما أجاداك ، فأيهما يكونُ أظُوعُ لك المقهورُ المجبر ، أم الخز الطليق ؟

إذان التستغير والقهر بُعْنَة القدرة الوالاختيار بُعْت المصة

والخلاف الذي حدث من الناس ، فكثبر عنهم أمل ، وكثير منهم حقّ عليه العداب ، من ابن هذا الأحالاف يا دب ؟ ما خلقتُه فيك من الحقيار ، فمن شاء عليكف ، فكان كما الكاهر الختيار ، فمن شاء عليكف ، فكان كما الكاهر والختياره ، لأن الله سمّره للاختيار عهو حتى في اختياره مسمّره

أما قلوله تعالى ﴿ لَكَعَيْرٌ مِنْ النَّاسِ .. ۞ ﴾ [الحج] يعني باختياراتهم ، وكان العفروض أن يقلول في مقابلها وقليل الكن هؤلاء كثير ، وهؤلاء كثير أبضاً

ومدى ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابِ . ﴿ ۞ [الحج] حَقَّ يَعْنَى ثَيْتُ .

عهدا أمر لا بُدُ منه ، حستى لا يستوى المؤمن والكلفر ﴿ أَفَجُعَنُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وعوله سينجابه ﴿ وَمِن يُهِنَ اللَّهِ قَمَا لَهُ مِن مُكَّرِمٍ إِنَّ اللَّهِ يَفْعِلُ مِنَا

### □ \v<sub>0</sub> : □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □ + □ □

. فعن أراد الله إهابته فإن يكرهه أحدد الله بنصرته ولا بالشهاعة له ، فالمعنى ﴿ وَمِن يُهِي اللهُ ، ، (ق) ﴾ [السج] أي . بالعناب الدي حق عليه وثبت ﴿ فَما لَهُ عِن مُكْرِم مِن ﴾ [السج] يعنى ، يكرعه ويُعلَمعه على هذا العناب ، كذلك لا يرجد من يُعزه ولان عربه لا تكون إلامقير) عن الله ، وهذا مُحال ، أو يكون بشافع بشفع له عند الله ، ولا يشفع لحد عند الله ، ولا يشفع لحد عند الله ، ولا يشفع

" لدلك ، تقول " إن الحق" تبحانه يُجديد على خلَّته ولا يُجَار على ، يحتى خلّته ولا يُجَار علمه ، يحتى الا أحد يقدول شاء هذا في جدواري السخاف لأيلُ الآية بقدوله بُعالى : ﴿ وَإِنَّ اللّه يَعْفُلُ مِا يَضَاءِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّه يَعْفُلُ مِا يَضَاءِ ﴿ اللّهِ اللّه عَلَمُ اللّه ا

ثم يقول الحق سنجانه وتعالى (١)

﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ أَخْنُصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَطِّعَتْ الْفَيْنِ مَا الَّذِينَ كَفُرُواْ فَطِّعَتْ الْفَالِينَ مَا الْفَيْنِ مَا الْفَيْنِ مَا الْفَيْنِيمُ اللهُ الل

كلُّمة حَصْم من الأنهاظ التي يسبتوي هبيها المقدي والسبتي

<sup>(</sup>۱) سسب درول الآیة بنی آبی در سارهنی الله عنه برآنه کنان یقیمه قدست این بده الآیة وسندان خصیدان آخسیدر فی ربه آب آلسید] درلت فی الثلاثة وانثلاثة الدین تبدروا یوم بدر ، وهم حجزة بن هید السطاب ، وهیمة بن العارث ، ویلی بن ابی طالب ، وهنه وشهیدة اینا ربیعة والونهد بن هشیة قبال جلی رختی الله عنه آن آول من بجدار این الفصاری علی رکبتیه بین یدی الله برم التبات آورده الواحدی فی آسیاب الدرول من ۱۷۲ ) ، والدر الدیثور السیوطی (۱۲/۱۶) و عرفه الهماری وغسام وخیرهما آ

والجمع ، وكذلك المسذكر والمؤنث كما في قوله تعالى ﴿ رَهُلُ أَتَاكَ نَهُا الْمُصَمِّ إِذْ تُسَوِّرُوا الْمِحْرَابُ (17) ﴾ المُحَمِّم إِذْ تُسَوِّرُوا الْمِحْرَابُ (17) ﴾

ريقول تعالى : ﴿ خَصْمَانِ بَغَيْ يَعْضَنَّا عَلَىٰ يَعْضِ \_ . ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ [س]

والعراد بقوله : ﴿ أَعَدُمُانَ .. ① ﴾ [المج] قوله تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مَنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مَقَ عَلَيْهِ الْعَلَابُ .. ② ﴾ [المج] والخصومة تمتاج إلى مُن النَّاسِ وَكَثِيرٌ مَقَ عَلَيْهِ الْعَلَابُ .. ② ﴾ [المج] والخصومة تمتاج إلى شهود ، لكن إنْ جاء أَصَلُ بين المستخاص من ، والفَحلُ يحتاج إلى شهود ، لكن إنْ جاء الفَحلُ من الله تعمل من الله تعمل من الله تعمل من الله تعمل على قال يصنعاج إلى شهود ﴿ وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ النَّهِ اللهِ مُن اللهُ تعمل عن الله تع

وان جاء عليهم بشهود من انفسهم ، فإنما لإتامة المجة والتقريميم ، يقول تعالى ﴿ وَقَالُوا لَجُلُوهِمْ لِمَ شَهِدلُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطُقَ كُلُّ شَيْءٍ . (17) ﴾ [فصلت]

قَوْنُ قَلتَ كَيف تَصْبِهِدِ الجوارِحِ عَلَى صَاحِبِهَا بِيومِ القَيَامِ وَهِيَ التي فعلت ؟

نقول . هناك قرق بين عصل أريده وعمل أؤديه ، وإنا أبقضت وضربنا لذلك مثلاً – وقد المحتل الأعلى – بالقائد الذي يامر جنوده ، وعليهم أنْ يُطيعوه حستى إنْ كانت الأوامر خاطئة ، فإنْ رجعوا إلى القائد الأعلى حكواً له ما كان من قائدهم : ذلك لأن القائد الأعلى جعل له ولاية عليهم ، والزمهم طاعته والاقتمار بأمره

فالخالق - عز وجل - جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه ، فالفعل - إنن - للإرادة ، وما الجوارح إلا أداة للتنفيذ ، فسحينما نريد فالله أن تقوم ، مجرد أن تريد ذلك تجد نفسك قائماً دون أن تفكر في حركة القيام أو العنصلات التي تصركت لتؤدى هذا العنمل ، مع أنها

### 是計學

### O404OO+OO+OO+OO+O

عملية مُعقَّدة تتضافر فيه! الإرادة والعقل والأعصاب والأعضاء ، وأنت نفيك لا تشعر بشيء من هذا كله ، وهل في قيامك أمرت الجوارح أنَّ تتمرَّك فتمركتُ ؟

غيانا كانت جيرارحك تنفيعل لك وتطاوعك لميجرد الإرادة ، أفيلا يكون أولى من هذا أنْ ينفعل خَلْق الله لإرادة الله ؟

إذن العمدة في الأفسال ليست الجوارح وإنما الإرادة ، يدليل أن الله تعالى إذا أراد أنْ يُعطُل جارصة من الجرارح عبدًل الإرادة الأمرة ، وقطعها عن الجارصة ، فرذا هي مختلولة لا حركة فليها ، فإنْ أراد الإنسان تحريكها بعد ذلك فلن يستطيع ، لماذا ؟

لانه لا يعلم الأبعاص التي تُحرُّك هذه الجارحة ، وأو سألت أعلم الناس في علم الحركة والذين صنعوا الإنسان الألي : ما الحركة الألية التي تتم في جسم الإنسان كي يقوم من نومه أو من جلسته ؟ وأن يستطيع أحد أن يصف لك ما يتم بداخل الجسم في هذه المسألة

اما لو نظرت مثلاً إلى الحقار ، وهو يُؤدّى حركات أشبه بحركات الجسم البشرى لوجدت صبياً يشخله باستضدام بعض الأزرار ، ويستطيع أنْ يصف لك كل حركة عبه ، وما الآلات الذي تشترك في كل حركة . فَـقُلُ لي باش ما الزر الذي تضغط عليه لتحرك يدك أو ذراعك ، ما الزر الذي تُحرّك به عينيك ، أو لسانك ، أو قدمك ؟ إنها مجرد إرادة منك فيضعل لك ما تريد ؛ لأن الله تمالي خلقك ، وجعل لإرادتك السيطرة الكاملة على جوارعك ، فالا تستبعد أنْ تنفعل الدخلوقات ش - من وجل - إنْ أراد منها أنْ تفعل

حبثي العبداب في الأشرة بيس لهذه النجوارح والأبعباض ، إنعب العداب للنفس الواعية ، بدليال أن الإنسبان إذا تعبيرًاض لألم شديد

لا يستريع منه إلا أن ينام ، فإدا استيقظ عنوده الألم ماردن فادفس هي التي تالم وتتعذّب لاخلجوارج .

لدلك يقول الإصام على رصى الله عنه وكرَّم الله وجهه الله المارل من يحثر بين يدى الله يوم القيامة الله حمل ومعى عبيدة بن الدارث وحمزة بن عد المطلب هؤلاء في حالف وفي الجانب المقابل عتية ابن ربيعة وتشبية بن ربيعة ، والوليد أبن عتبة "

لماذا الأن دين مؤلاء كتابت أول معركه في الإسلام ، وهذه أول خصومة وقعت فيه ، ذلك لأدهم في معركة بدر أخرج رسول ألله في معركة بدر أخرج الدوياء القوم قوماً للمبارزة وكانت عادتهم في الحدروب أن يخرج الدوياء القوم وأبطالهم المنارزة بدل أن بُعذَّبوا القوم ويشركوا الجميع في القتال ويُعرَّضوا أرواح الناس جميفاً للخطر

ومن دلك ما حدث بين على ومعاوية . رضى الله عنهما . في موقعة مسفّين حيث قال على لمعارية ابرر إليّ يا مجارية ، فإل غلبتنى فالأمار لك ، وإن غلبتك فاجعل الأمار في ، فقال عمار بن العاص وكان في صعوف معاوية والله ، يا معاوية لقد انصافك الرجَل ، وفي هذا حَقُن لدماء المسلمين في الحانبين

غنظر معاوية إلى عمرو وقال ، والله يا عبرو ما اردَّتُ إلا أنِ ابرز

<sup>(</sup>۱) اخرجه البشاري في حتميدة ( ٤٧٤٤ ) قال: ، أنا أن أس يجثر بين يدى الرحمن للممسومة يوم القيامة ، قال قمين بن عباد رصيبم مزلت فإهدان خصمان المعمرا في اللهم ( الحج ) قال عمم الدين بارزوا يوم بدو على رحمارة وعديدة وشيئة بن ربيعة وعنية بن ربيعة والرابد بن عنية

### **ESTABLE**

### 

له فيستتلنى ، ويكون لك الأمرّ صن ععدى ، وما دُمْتَ قد فلتَ ما قلتَ قلا بيارزه غيرك فالهرج إليه ،

فقام عصرو مبارزة على ، لكن أبن هصرو من شبهاعة على وقوته ؟ وحمل عبي على عمرو حملة قوية ، فلما أحس عمرو أن عليا سيخبره صربة تميته لجا إلى حبيلة ، واستعمل دهاه في صرف علي عنه ، فكشف عمرو عن عربته ، وهو يعلم تماماً أن علياً بتورع عن البطر إلى العررة ، وضعلاً تركه على وانصرف عنه ، ونها عمرو بحيلته هذه (أ.

وقد عبّر الشاعر عن هذا الموقف فقال

وَلاَ خَيْرُ فَي رَدُّ الرَّدَّى بِدَنيَّةٍ كَما رَدَّهَا يَوْماً بِسَوَّاتَه عَمْرُو ويقول النشريف ُ الرضي - وهو من آل المبيت - في القصميدة التي مطلعها

أَرَاكَ عَصِيلُ الدُّمَّعِ شِيمَتُكُ الصَّابُرِ أَمِما بِلَّهُورَى أَمَّر عليْكُ ولا مَهْي

<sup>(</sup>١) دكر ابن كتير في كتابه ، الهدية والمهاية ، ( ٢٧٤ ) أن عنياً رحمي الله خله خادى ويحك يا محدرياً الهدر إلى ولا تغني العرب بهني وبينك الفائل به خدوى بن العباس اعتندة فيله قد الحل بقتل هؤلاء الاردية ، فقال له معاوية ولله الله عدمت ان علياً لم يقهر قط ، وإنما أردت قتلي لتحديد قطلانة من بعدي ، اتحب إلبه الخيس مثلي يُعدج ودكررا أن علياً عمر بن العدمي يوماً قصديه يالومج قالقاء إلى الأرض أبدنت صوعته فرجع عنه اقفال له أصحابه حالك با أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقالي أندرون ما هو الخال، الا قال المذاهر بن العدمي تلقائي بسيراته تذكري بالرحم فرجعت عنه المنا وحج عمرو إلى معارية قال له . فحد ألك وأحمد إستك

<sup>(</sup>٣) هن مصحد بن الجدين أبو الصمار الرصى الطوى الجديدى ، أشعر الطالبيدين ، مواده ١٥٦ عبر ورفاته ( ٦ ٤ هـ ) في بقداد ، انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة والله به « العجارات البيوية ، « منهاد القران » « حصائص أصير المؤمنين على بن أبي هالب » [ الإعلام للرركان ٦ / ٩٩ ]

### B3 1000

### 

بَلَى أَنَا مُسْمَاقٌ وعِسْدِى لَوْعَةٌ وَلَكِنْ مِنْسَلَى لاَ يُذَاعُ لَهُ سِسِرُّ وقيه يقول

رَائًا أَشَاسٌ لاَ تُرسُّ عَلْ بَيْنَتَ اللهُ السَّبْرُ دُرن العَالَمِينَ إِلَى القَبْرُ

تعود إلى بدر ، حيث أعترض الكفار حينما أخرج لهم رسول الله بعض رجال الأنصار فقالوا : هؤلاء نكرات من الأنصار ، نريد أن تُخرج لنا أكفاه من رجال قريش ، فاخرج لهم رسول الله في علياً ومعزة وعبيد بن الحارث بن عبد المعطب ، وأخرجوا هم عتبة وشيئة والوليد ، وكان ما كان من نُصرة المسلمين وهزيمه المشركين "

وهذا هو اليوم الذي قبال الله فيه ﴿ وَلَقَدْ نَصُوكُمُ اللَّهُ بَيْلُو وَأَنتُمُ اللَّهُ بَيْلُو وَأَنتُمُ اللَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَصْكُورُونَ (٣٣) ﴾ [ال عدران]

إنن فيدر كانت فَحسَّلاً دنيوياً بين هذين الخصَّمين ، ويبقى فصلُّ الأخرة الذي قال فيه الإمام على ١٠ أنا أول مَنْ يجثر بين بدى الله يوم القيامة للعصل » .

ومعنى . ﴿ الحَسَمَسَمُوا فَى رَبِهِمْ .. ﴿ اللّهِ ﴾ [الدج] أي بسبب المتلاقبهم في ربهم ، ففريق يؤمن بوجود إله ، وغريق يُنكره ، فريق يُثبت له الصفات ، يعنى انقسموا بين إيمان وكفر . أ

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عطام من د البديرة الديرية ، ( ۱۲۰/۲ ) أن عدية بن ربيعة عرج بين أجهة شبية بن ربيعة وبنه الوليد بن عدية حس إذا غصل من الصف دعا إلى المباررة ، فعرج إليه مدية من الانصار ثلاثة وهم عرف ومبعوذ ، ابنا العارث \_ وامهما عقراء \_ ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة \_ فقالوا من أنتم ؟ قالوا وهم عن الانصار قالوا ما لذ بكم من حباجة ثم نادي مناديهم يا محمد ، لفرج إلينا أكلاما بن قومنا ، فقال رسول نشرة في أم يا عبيدة بن الحارث ودّم يا مصرة ودّم يا طي ، ملما تاموا ودنها معهم ، قالوا من أنتم ؟ قالوا معم ، أكفاه كرام ، فينرز عبيدة ، وكان كسن القرم عدة ابن ربيعة ، ربارز عمرة شبية بن ربيعة ، ربارز عبيدة ، وكان كسن القرم عدة ابن دبيعة ، ربارز عمرة شبية بن ربيعة ، ربارز عبيدة ، ربارز عمرة شبية بن ربيعة ، ربارز عبيدة ، ربارز عمرة شبية بن ربيعة ، ربارز عبيدة ،

### @1//1@@+@@+@@+@@+@@+@

ثم يُفسلُ القول : ﴿ فَالَّذِينَ كَالَرُوا قُطِّتَ لَهُمْ لَيَابٌ مِن ثَارٍ يُعسَبُ من فَرْقِ رُءُوسِهِمٌ الْحَمِيمُ ١٠٠٠ ﴾ والدج]

﴿ فُطِعَتْ لَهُمْ ثِبَابِهٌ مِن نَارٍ . . . (13) ﴾ [المع] كان التار تفسميل على تُدر جسومهم إحكاماً للعناب ، ومبالغة فيه ، فليس فيها لتساع يمكن انْ يُقلِّل من شدَّتها ، وليست فضفاضة عليهم .

ثم ﴿ يُعَبِّهُ مِن قُولُ رُءُوسِهِمُ الْحَجِيمُ ۞ ﴾ [المع] والمعيم : الماء الذي يلخ منتبهي الحرارة ، حبتى حبار مو نفسه بُحْرِقا من شبِدُة حَرَّه ، ولك أنْ تتصور مامٌ يَعَلِيه ربنا عن وجل !!

فَالإِذَاقَةَ لَبِسَتُ فَى اللّبِاسِ ، إنّا يَشِيءَ آخَـرَ ، واللّباسِ يعطِي الإَخَاطَةُ ولَسُمُولُ ، لِتَعْمَ الإِذَاقِةَ كُلُّ أَطْرَافَ البِدنَ ، وتَحَكَم عليه مبالغةُ في لعدّابٍ .

### ﴿ يُصْهَرُ رِيمِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَلَلْكِأُودُ ﴿ ١٠

قلنا - إن هذا الماء على من المرارة منتهاها ، فلم يقل عند درجة المرارة التي تعرفها ، إنما يُفليه ربه الذي لا يُطلِق عذابه أحد ، وانت إذا صبيت الماء المخلى على جسم إنسان فإنه يشوى جسمه من الشارج ، إنما لا يصل إلى داخله ، أما هذا الماء حين يُصنَبُ عليهم

### BOTTON

### 

فأنه يصبهر منا غي يطونهم أولاً ، ثم جاردهم بعد ذلك ، تباللهم قناً عذابك يوم تبعث عبادك .

### 🐗 وَلَهُمُ مَّ قَنَعِعُ مِنْ عَلِيدٍ 🗘 💨

المقامع على السياط التي تقدم مها الدابة ، وتُردعها لتطاوعك ، أو الإنسان حديد ، ففيها دلالة على الذّئة والانكسان ، فضلاً عن العذاب .

ثم يُبِيِّنَ الْحِنْ سبحانه مهمة هنَّه المقامع ، فيقول •

## 

الحق - سبحانه وتعالى - يُمبِيَّر حال أهل النار وما هم فيه من العذاب ومن الياس في أن يُحْفف عنهم ، فبإذا ما حاولوا الخروج من غُمَّ العذاب جاءتهم هذه السياط فاعدتهم حيث كانوا ، والإنسال قد يتعود على نوع من العناب فيهون عليه الأمراء كالمستجون مثلا الذي يُحْسُرب بالسياط على ظهرة ، قبعاً عدة ضربات يفقد الإحساس ولا يؤثر فيه ضرّب بعد ذلك

وقد اجِلَّهُ الْمَتَدِينُ<sup>(۱)</sup> فِي رَصَفَرَ هَذَا المَعْنَى حَيِنَ قِإِلَ . رَمَانِي الدُّهْرُ بِالأَرْزَاءِ حَتَّي كَاتَّــِي فِي غِشَاء مِنْ نَبِـال

<sup>(</sup>۱) المشتين - هو العمد إن المسين أيس الطبيب الكترى ، وإد ( ۲۰۳ م...) بالكرفة في مسطة المحمد كندة ، شغف بالشام ، ثم تنقل في البيادية يطب الأدب وعلم العربية - قال الشاعر صبيباً ، تنبأ من بأدياً السمارة ، السبر، أمير بأحمل وسجله بمبتى تاب ورجع من دعواء ، ترفى 102 هـ عن 17 ماماً [ الأعلام الزركان 1/103] ،

هَكِنْتُ إِنَّا أَصَابِثْنَى سِهَامٌ النَّصَالُ عَلَى النَّصَالُ عَلَى النَّصِالِ

لكن أثَّى يُصَفُّف عن أهلُ الدارُ ، والحق أشَينُمانه وتعالَى يقولُ : ﴿ كُلُّمَا نَصْحَتُ جُلُودَهُمْ بُدُلْمَاهُمْ جُلُودً غَيْرَهَا لِيَلُوقُوا الْعَذَابُ . . ( ( النساء )

فقى إعادتهم تبخيس لهم بعد أنْ طمعوا في النجاة ، وما أشدُ الياس بعد الطمع على النفس الذلك يقسراون الا أشجعُ من ياس مقدع ، بعد أمن مُقسم على النفس الذلك يقسراون الا أشجعُ من ياس مقدع ، بعد أمن مُقسم على النفس القول تعالى ﴿ وَوَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُغَاثُوا الله مقدع ، بعد أمن مُقسم عون الإغاثة يأملون ويستبشرون ، فيأتيهم الياس في ﴿ بِمَاءِ كِالْمُهُلِ يَشُوى الْرُجُوهُ ، . (1) ﴾

وقولُه شعالى : ﴿ رَفُوقُوا هَلَابَ ۖ الْحَثَرِيقِ ۞ ﴾ [الحَج] الحريق . الشيء الذي يحرق غيره لشدته .

...

ربعد أن تصدقتُ الآياتُ عن الكافرين ، وما حاق بهم من العذاب كان لا بُدُ أنْ تتحدُّث عن المقابل ، عن المؤمنين ليُجرى العقلُ مقارنة بين هذا وذاك ، فيزداد الصومي تشبُّنا بالإيسان وتُقرق من الكفر ، وكذلك الكنافر ينتبه لعاقبة كُفرر، النيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان ، وهكذا ينتفع الجمنيع بهذه المقابلة ، وكان الحق سبحانه وتعالى يعطينا في آيات القرآن وفي هذه المقابلات وسائل النجاة والرحعة

يقرل الحق سپيمانه وتعالى .

﴿ إِنَّ أَمَّةً يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ المَنُواْوَعَمِلُواْ السَّلِحُنتِ جَمَّ اللَّهُ الْمَالُحُنتِ الْمَنْ الْمَكْرَيُّ اللَّهُ الْمَالُونَ فَيَهَا أَنْ الْمُنْ الْمُكْرِيُّ الْمَالُونَ فَيَهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ المَالُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

يُبِيِّن الحق سبحانه وتعالى مَا اعدَّه لعباده المؤمنين حيث السكن : ﴿ جَانَ تَجْرِى مِن تَحْبَهُ الأَنْهَارِ .. ( ( ) ) [الحج والزينة . ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلْزَلْزُا .. ( ) } [الحج والنياس . ﴿ وَلِيَاسُهُمْ فِيها حَرِيرُ ( ) } والنياس . ﴿ وَلِيَاسُهُمْ فِيها حَرِيرُ ( ) } والنياس . ﴿ وَلِيَاسُهُمْ فِيها حَرِيرُ ( ) }

وفى الأخرة يُنفُم الرجال بالصرير وبالذهب الذى حُرَّم عليهم في الدنيا ، وهنا قد يعترض النسباء ، وما النعيم في شيء تنعَمنا به في الدنيا وهو الحرير وألذهب ؟

نعم تتعتفن بالحرير والذهب في الدنيا ، اما في الآخرة فهو نوع أخر ومتحة كاملة لا يُدفّصها شيء ، فالحلي المراة خالص من المكدّرت رباق محها لا ياخذه أحد ، ولا تحتاج إلى تغييره او بيعه ؛ لانه يتجدد في يدها كل يوم ، فتراه على صبياغة جديدة وشكل جديد غير الذي كان عليه (). كما فلنا سابقاً في قوله تعالى عن اهل الجنة ﴿ قَالُوا هُلُانًا اللّٰذِي رُزِقًا مِن فَبْلُ .. (1) ﴾

فحسبوا أن طعام الجنة وفاكهتها كفاكهة الدنيا التي أكلها من قبل ، فيُبيّن لهم ديهم أنها ليست كفاكهة الدنيا ﴿ رَأْتُوا بِهِ مُعَمّانِهَا .. 

(البقرة] يعنى ، أثواعاً مختلفة للصنف الواحد .

ثم يقول الحق

## ﴿ وَهُدُوۤ إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُوٓ ا

<sup>(</sup>١) أورد فيار القيم ( قس حابي الأرواح من ١٨٩٠ ) عن يحديدالأجهار بهية الضرجه ابن ابن الدنيا - (ان ف عر وجل ملكا منذ يوم خلق يصموح حلى أعل ألجنة إلى أن تقوم الساعة ، لو أهل قلياً بن على أمل البيئة القري للعب بضوء شماع الشبس ، غلا تسالوا بعد عذا عن على أمل الجنة ،

### BANGA

### 

( مُدُوا ) هداهم الله ، قالذي عليم على وسائل سفول الجنة والنصبيّع فيها بالسكن والزينة واللباس كذلك يهديهم الآن في الجنة ويعتيم على كيفية شكر المنعم على هذه المعمة ، هذا معنى ﴿وَهُدُوا إلى الطّيب من الْعَوْلِ ..(?) ﴾ [الحج] هذا القبول الطيب المُسمسته آيات أخرى ، ومنها، قوله تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَهُ وَعُدُهُ . . ( كَ ) الزمر ]

رقول ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن لَصَلِّهِ .. (3) ﴾ [ناهر] وقوله ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْمَتِ عَنَّا الْحَرَانَ . (3) ﴾ [ماهر]

فحين يدخل أهل الجنة الجنة ، ويياشرون النعيم المقيم لا يمنكون إلا أنْ يقولوا ، الحمد فد ، كما يقون الحق سبحانه عنهم : ﴿ وَأَخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمَّدُ لِلّٰهِ رَبِيَ الْعَالَمِينِ ﴿ } ﴾

وتانوا<sup>(1)</sup>: ﴿ الطّبِ مِن الْقُولِ . ﴿ [السّم] هِ كُلّمة السّمِحيد لا إلى الله ، فهده الكلمة هَى المعشونة التي أنتُ بنا إلى الجنة ، والمعنى يسمّ كل كلام طيب ، كما قال سيسمانه ، ﴿ أَلَمْ تَرَ كُيْفُ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا كُلّمة طُيّرة كُشْجِرَة طَيّعة أُجلّها قابتُ وفرعها في السّماء (٢) ﴾ [إبراميم]

ثم يقول تعالى ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ سِرَاطِ الْحَمِيهِ ﴿ آ ﴾ [اللم] اى هداهم الله إلى طريق الجنة ، أو إلى أنجنة ذاتها ، كما قبال في آية أخرى عن الكافرين

<sup>(</sup>١) تقد ابن عباس ، قال بدید لا إله إلا الله والمحدد قد [ تفسیر الدرطین ٢/١٤٤] وقال ابو الحالية ، قرالهم الله مولان ولا عبولي لكم أي في المحدومة وضال إسماعيل بن أبي خالد القرآن وقال القدماك الإخلامي وقال عبد الرحدث بن ثيد بن آسلم ألا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله [ الدر المنظر ٢١/١] .

﴿ وَلَا لِيُهَا بِيَهُمْ طَرِيقًا ١١٠ [لا طريق جهدم. ١٠٠٠ ﴾ [النساء]

ثم يقرل المق سيحانه :

عَلَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن مَسَيِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَكُوارِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَكُوارِ اللَّهِ عَلَيْنَهُ لِلنَّاسِ مَوَلَّةً الْعَنْكِفُ فِيهِ وَالْمَادُ وَمَن يُسُودُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَذَابٍ آلِيهِ ٢٠٠٠ هِ مَن مُن عَذَابٍ آلِيهِ ٢٠٠٠

انتقلت بنا الآيات إلى مرضوع جديد ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴿ إِنَّ الْمَعْيَ بِمِعِيفَةَ الماضي ، لأن الْكَثَارِ وقع منهم له مالا ﴿ وَيَعِيدُونَ .. ﴿ اللهِ إِنْ بَعْيِهِ لَهُ الْمُعْيَارِعُ ، ولقياس أن يقول : كفروا وصدُّوا ، لكن العسالة ليعت قاعدة ولا هي عالمية آلية ، لأن العبد عن سبيل لكن العسالة ليعت قاعدة ولا هي عالمية آلية ، لأن العبد عن سبيل الله نشيء عن الكفر وما يزال صدَّعم مستمراً .

رمعنى ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَوَامِ .. ﴿ وَهَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُوا الْعَسْلَمِينَ مِنْ دَخُولُه ، ﴿ وَالْمُسْجِدِ الْحَوَامِ .. ﴿ وَالْمَهِ عَنْدُوا الْعَسْلَمِينَ مِنْ دَخُولُه ، وكان في فَيضَتهم وتحت سيطرتهم ، وهذا ما حدث فعلاً في الحديبية حيثما الشتاق صحابة رسول الله إلى أناء العمرة والطواف بالبيت الدى طالت مدة حرمانهم منه ، فلما فيها منعهم كفار مكة ، وصدوهم عن دخوله .

﴿ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ .. ٢٠٠٠ [النج] كلمة حرام يُستشفاد منها انه

<sup>(</sup>١) الملكِف شيه والبند ألى المشيم بالمرم وحموله ، والهاد خير المشيم عدد من سكان الهادية ، أو البلاد البعيدة عن المرم . [ اللاموس القريم ٢١/٢ ]

 <sup>(</sup>۲) الإلماد العدول عن الجق أي من يود في العدجد عملاً لا يرشي الله متليماً يميل عن العق رمتليماً بثلم [ القاموس القويم ۲/ ۱۹]

مُحرَّم أنَّ تفعل فيه خطأ ، إن تهينه ، أن تعتدى فيه وكلسة (المَرَام) وصف بها بعض المكان ويعفن الرمان ، وهي خمسة اشياء . تقول البيت الحرام رهو الكعبة ، والمسجد لحرام ، واببك الحرام ، ثم المشعر الحرام وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبه ، هذه أماكن ، ثم المنامس وهو زمن : الشهر الحرام الذي قال الله فيه البيتاني عن الشهر الحرام الذي قال الله فيه البيتاني عن الشهر الحرام الذي قال الله فيه البيتاني عن الشهر الحرام الذي الشهر الحرام الذي قال الله فيه البيتانية

وعرَّمة الزمان والمكان هذا لمكمة أرادها الخائق سيحانه ' لأنه رَبِّ رحيم بطّلته يريد أن يجعل لهم قرصة لستَّر كبربائهم ، والحَدِّ من غيرورهم ، وكانت تنتشر بين القوم الحروب والصراعات التي كانت تُذْكي نارها عادات قطية وسعار العرب ، حتى أن كلاً الفريلين يريد أنَّ يُفني الآخر ، وريما استمروا في الحرب وهم كارهون لها ، كن ينعهم كبرياژهم من التراجع والانسحاب .

لذلك جعل الله سيمانه لهذه الأساكن والإزمنة حُرَّمة لنكون ستاراً لهذا الكبرياء الرائف ، ولهذه العزة البغيضة . وكل حَدَث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فحرَّم الله القتال في الأشهار الحرم ، حتى إذا ما استعرت بينهم حرب جاء شهر حرام ، فانقذ الضعيف من قبضة القوى دون أن يجارح كبرياءه ، وريما مَزُ رأسه قائلاً لولا الشهر الحرام كنت فعلتُ بهم كنا وكنا .

فهلاه – إذن – رحمة من الله يعباده ، وسستار يحميهم من الدور انفسهم ونرواتها ويَحَفَّق دعمهم ،

وم اشبه كبرياءَ العرب في هذه المسألة بكبرياء زوجيْن تعاصم على مُضَمَّس ، ويريد كل منهم أنَّ يأتي صاحبه ، لكن يعنعه كبرياؤه أن يتنازل ، فلجلس الرجل في غرضته ، وأغلق الباب على نفسه ، فلتارتُ الزرجة ، فإذا به يرفع يديه يدعل الله أنُّ تُصالحه زوجته ،

فذهبتُ وتربيَّتُ له ، ثم دفعت الناب عليه وقالت – وكان احدا يُجبرها على الدخول – ( مُوديَّاتِي فين يا أم ماشم )

وكذلك ، جلعل في المكان محرماً ؟ لأن الزمن الحلوام الذي حرم فيله قتال أربعة أشهر : ثلاثة سرد وواحد قارد ، الفرد هو رجب ، والسرد هي . ذو القعدة ، وذو الججة ، والمحرم .

فحرَّم أيضاً القتال في هذه الأماكن لينعصم دماء الفَلْق أنْ تُراقَ بسبب تناجر القبائل بالعلُّ والحقْد والكيرياء والفرور .

يقول تعملي في تحريم القتال في البيت الحرام ﴿ وَلا تَفْتَلُوهُمْ صَدَ الْجَسِجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَدَالِكَ جَزَاءُ الْحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَدَالِكَ جَزَاءُ الْحَرامِ الْحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَدَالِكَ جَزَاءُ الْحَرامِ الْحَرامِ الْحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَدَالِكَ جَزَاءُ الْحَرامِ الْحَرامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فلطلهم حين تأتى شهور التحريم ، أو يأتي مكانه يستريحون من الحرب ، فيدركون الأة السلام وأهمية الصطح ، فيقضون على أسباب النزاع بينهم دون حسرب ، فستُعار الحسرب يجرُّ حرباً ، ولئة السلام وراحة الأمن والشعور بهدوء الحساة يَحرُّ مَايُلاً للتحسالح وفض مثل علام المنازعات بالطرق السلمية

والمتامل في هذه الأماكن التي حسرُمها الله يجلها على مراتب ، وكأنها درائر مركرها بيت الله الحرام وهو الكعبة ، ثم المسجد الحرام حولها ، ثم البلد الحرام وهي مكة ، ثم المشاعر الحرام الذي يأخذ جزءاً من الزمن فقط في أيام المج .

أما الكفية فليست كما يظنُّ البعض أنها هذا البناء الذي تراه ، الكفية هي المكان ، أما هذا البناء فيه المكين ، قلى تقضت هذا البناء الكفية هي المكان ، أما هذا البناء القيات ، هذا مكانه إنْ تزلُتُ هي اعماق القياتم الأن فمكان البناء هي البيت ، هذا مكانه إنْ تزلُتُ هي اعماق الأرض أن محدّتُ في طبقات السماء .

### 图排版

### 

إذن : فبيت الله المصرام هو هذه النقعة عن الأرض حستى السماء ، الأ ترى الناس بُصَلُون في الأدوار العليا ، وهم أعلى من هذا الناء بكثير ؟ إنهم يواجهون جَرُّ الكعبة ، لا يواجهون الكعبة ذاتها ، لماذا ؟ لان الكعبة ممتدة في الجو إلى ما شاء الله .

ثم ينى البيت المسجد ، وهو قطعة أرض حكرت على المسجدية ، لكن هناك مسجد بالمكان حين تقيمه الله ، وتجعل له بناء مثل هذا البناء الذي تتحييث فيه الآن يسمى ، مسجد ، بالمكان ، أو مبعدهد بالمكين حين يضيق علينا هذا المسجد فنفرج تصلي في الشارع مهو في هذه الصالة مسجد ، قالوا ولو امتد ,لي صبعاء وتراصلت الصفوف فكله مسجد .

نعود إلى ما دار ببين العسلمين والمشتركين يوم الحبيبية ، فقد مندً الكفار المسلمين عن بيت الله الحرام وهم على مَرْمَى البعدر منه ، فاغتناط المتسلمين لذلك ، ورأى بعضيهم أن يدخل مكة عُنُوة ورَغُماً عنهم

لكن كان لرسول الله في سرّ بينه وبين ربه عز وجل ، غنزل على شمروطهم ، وعقد معمهم سلّمًا هو « معلج الحديبية » الذي أثار حفيظة المدحابة ، وعلى راسهم عمر بن الخطاب ، فقال لرسول الله : يا رسول الله ، السما عنى المق \* قال في \* « بلي » قال : أيسرا هم على باطل ؟ قال « بلي » قال « بلي » قال ، أيسرا هم على باطل ؟ قال « بلي » قال ملم نُعْطِي الدنيّة في دينتا؟ \* .

وكان من بنود هذا الصطح . إذا أسلم كافس ودخل في مسفوف

 <sup>(</sup>١) أشرجه البيهةي في دلائل النبوة (١٤٨/٤)، والبضاري في صحيحه (كتاب الجزية داب ١٨) وكذا مسلم في جمعيجه (كتاب الجهاد - باب ٢٤) ولاية - أن رسول أش الله الله عدد مراجعة عمر بن المطاب له يا بن القطاب، إنى رسول أنه ولن يضيعني أنه وقال له أبن يكر يا بن القطاب، إنه رسول أنه ولن يضيمه أنه أبناً -

### 路排發

### 

المسلمين يارده مجامع ﷺ ، وإذا ذهب مسلم الينهم لا يردونه إلى المسلمين ().

وكان السيدة أم المؤخئين أم سلمة \_ رضوان الله عديا \_ موقف عظيم في هذه الشددة ، ورأى سديد رد آراء الرجال إلى الرُشدُ وإلى الصحواب ، رهذا معا نقص به للمراة في الإسلام، وتردّ به علي المتشبدةين بعقوق المرأة .

علما عبك رسول الله الله الله الله الله المنظاطة . مُفْتَسَبًا فقبال الأم سلمة .
 علك المستعبون يا أم سلمية ، لقد أميرتهم فلم يميتنكوا ، يعنى المرهم بالعودة دون أدام العمرة هذا العام .

فقالت السيدة أم المؤمنين ، يا رسول الله ، إنهم مكرُوبُون ، فقد متعفرا عن بيت الله وهم على مُرأَى منه ، لكن انهب يا رسول الله إلى متعفرا عن بيت الله وهم على مُرأَى منه ، لكن انهب يا رسول الله إلى ما أمرك به ربك ، فاعمل قبإنا رأوك فعلْنه علموا أن الأمر هريمة ، ما أمرك به ربك ، فاعمل قبانا رضول الله بهده النصيصة ، فذهب يعنى لا رجعة فيه ـ وعملاً أخذ رضول الله بهده النصيصة ، فذهب فعلى ، ونبح هديه وقعل العاس مثله ، وانتهت هذه المسالة (")

لكن قبل أنْ يعردوا إلى العدينة شاءت إرادة أشأنُ يخبرهم بالحكمة في قبول رسولِ ألله لشروط المشركين مع أنها شروط ظائمة مُجَّمِفة ،

أولاً : في هذا الصلح وهذه المعاهدة اعتراف منهم بمجمد ومكانته ومُترلته ، وأنه أصبح مسارياً لهم ، وهذا مكسب في حدَّ ذاته

شانياً : اتفق الطرفان على وقف القنال بيسهم لعدة ستوات ، وهذه

 <sup>(</sup>۱) كان رأي رسول آه ﷺ في هذا الشرط الذي اشترطته قريش سا قاله ، من اتاهم منا غايمته آلا ، ومن أتأتا منهم قرديثاه طيبهم ، جعل آلا به فرجاً ومقرحاً ، المرجمه البيهتي في دلائل النبرة (۱۲۷/۶) ، ومسلم في صحيحه ( كتاب الجهاد ـ باب ۲۴ )

 <sup>(</sup>۲) آخرجه البخارى في مسجيعه ( ۱۹۴/۷ ) بشرح قلح الباري كتاب البخاري من عديث المسرر بن مخرمة والبيهاي في دلاق النبوة ( ۱۵۰/۲ )

الفترة أعملت المسلمين فرصة كي يتفرغوا للاستقبال الوفود ونَشر دين

قالناً : كان في إمكان رسول الله الله الله الله الله عن أن يدخلهم مكة رغما عن أهلها ، وكان في مقدوره أن يقتلهم جميعاً ، لكن ماذا سبكون موقف المؤمنين من أهل مكة والذين يسترون إيعانهم ولا يعرفهم أحد ؟ إنهم وسط هؤلاء الكفار ، وسينالهم ما ينال الكفار ، ولو تعيّر المؤمنون من الكفار أو خرجرا في جانب لأمكن تفاديهم .

اثرا قول تعالى ﴿ هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجَدِ الْعَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبَنْعَ مَعْلَدُ وَلَوْلا رَجَالٌ مُؤْمِّتُونَ وَيَسَاءٌ مُؤْمِّنَاتٌ ثُمُ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوَّهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ عَلَمْ لَيُدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْبَتِهِ مَن يَضَاءُ نَوْ تَرَيَّلُوا (١) لَمَنْبُعَا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلْيَمًا (٢٠) ﴾ [اللتج]

تم يقول تعالى عن المسيجد الحرام . ﴿ اللَّذِي جَعَلْهَ النَّالِي .. (٣) ﴾ [الحج] أي جعيد على المسيحد الحرام . ﴿ اللَّهُ وَالْبَادِ .. (٣) ﴾ [الحج] المساكف نيبه يعنى . المستيم ، والبناد القادم إليه من خبارج مكة ، ومعنى ﴿ سُواءُ ، . (٣) ﴾ [الحج] يعنى . هنذان النوعان متساويان عماما .

لذلك تقول الذين يعمورن الأماكن لحبيبابهم في بيت الله العرام خاصة ، وفي بيوت الله عامة اريحوا أنفسكم ، فالمكان محجوز عند الله لمن سبق ، لا لمن وضع سجادته ، وشفل بها المكان .

وقد دُعَتُ هذه إلاية ﴿ سُواءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ .. ٢٠٠٠ ﴾ [الحج]

 <sup>(</sup>۱) لو تربلوا او تضرفوا . آثاله صبد الرحمين بين ريد بن أسلم فهما تشريبه عبده ابن جرود انظيري [ نكرد السيوطي في الدر المثارر ۲۵/۲۷]

### **B31136**

### 

البعض لأنَّ يقول لا يجوز تأجير البيوت في مكة فمُنَّ أواد أن ينزل في بيت ينزل عيه دون أجرة حتى يسترى المقيم والفريب<sup>(1)</sup>

وهذا الرأى مردود عليه بأن البيروت مكان وغلين ، وارض مكة كانت للجميع حين كان المكان حُراً يبنى فيه من اراد ، اما بعد ان بنى بيتاً ، وسكته أصبح مكيناً فيه ، لا يجوز لاحد دخوله إلا بإذنه وإرادته .

وقد دار سول هذه المسيالة (") نقباش بين المنظلي (") في مكة والإمام المسافعي ، حيث بري المنظلي أنه لا يجوز تأجير البيوت في مكة أو لأنها حسب وذه الآية للجميع ، فرد عليه الشافعي رضي الله عنه : لو كان الأمر كذلك لما قال سيحانه في المهاجرين ﴿ الدّبِنُ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ .. (3) ﴾

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تقسيره ( ١٩٤/٦ ) - كانت دُررهم يعير آبواب حتى كثرت السرقة . قاتضة رجل باياً فاتكر عليه عصر وقال - أتغلق بنياً في رجه حدج بيت الله ؟ قال الرجل إنسا أبدت حقظ مطاعهم من السوقة ، فظركه ، قاتمت الناس الابوليه ، وروي عن مالك أن التور بيست كالسبهد ، ولاعلها الامتناع منها والاستبناد ، وهنا هو العمل اليرم ونال بهذا جمهور من الائمة ،

 <sup>(</sup>۲) قال این کثیر فی تاسیره (۲۱٤/۲) - عاله المسالة عی التی اختلف فیها الشانعی راسمان این راهویه بمساید الحیف واحمد بن حمیل حاضل ایشا ، واکر استجاج کل میهما

 <sup>(</sup>٣) هر إسساق بن راهريه أبو يطلوب المتطلق خزيل نهماورر وعالمها وقد عام ١٦٦ هـ ، وهو أحد كيار المتاط ، أجلا عله أنصد والبسارى ومسلم وغيرهم ، اجتمع له المدبث والقلقة والمدى والزهد [ الأعلام للزوكلي ٢٩٢/٩] وتذكرة المفاظ بليميي (٢٣/٣) .

<sup>(8)</sup> هو مصحد بن إعربيس الشائمي أبير عبد الله - احد الأشة الأربعة عند المل السنة ، وإليه نسبة الشائمية كافة ، ولد عام ١٥٠ هـ ابن غرة بقاسطين ، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ، رؤار بقحاد مرتين ، وقصد محمد سنة ١٨٠ عد الشرقي بها والبره محروف لي القطاعرة له محمدة السهرها كشاب « الأم » ، « الحكام القران » [ الأعالام التركلي ٢١/٢]

### B 1

### **♥\\\``©©+©©†©©+©©+©**

فنسد الديار إليهم ولَمَا قال رسول الله الله الله الله مكة وهل ترك لذا عقيل من دار أو من ربع ؟ الله وكونُ عقيل يبيع دُررهم بعد أن هاجروا ، فهذا دليل على ملكيتهم لها . لذلك رجم الصفالي إلى رأى الشافعي .

هذا مع أن الآية تعنى الديث فقط ، لا مكة كلها فما كان الخلاف ليصل إلى مكة كلها .

ثم يقدول تعدالي ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِطُلُمِ نُدَفِّهُ مِنْ عَـٰذَ بِ أَلِيمِ ۞ ﴾

الإلصاد قد يكون في الحصق الأعلى ، وهو الإلصاد في الله عن وجل ، اما هذا في راد بالإلصاد ، المميل عن طريق المق ، وقوله في ألم ألم عن طريق المق ، وقوله في شيء لا يسمو إلى درجة الكفر ، والإلصاد بظلم إن حدث في بيت الله فهو أمار عظيم ؛ لأنك في بيت ربك ( الكمية ) .

ركان يجب عليك أن تستحي من مجرد حديث النفس بمعصبية ، مجرد الإرادة هذا تُعَدُّ ذنباً الأنك في مقام يجب أنْ تستشعر فيه الجلال والمهابة ، فكما أعطى الله لبنته مُيْرة في مصاعفة الحسنات ، كذلك عظم أمر المعصبية وأنت في رحاب بيته ، فتبيَّه لهذه المسالة (الإ

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مسعود من هم بعطیته ضم یعملها ـ فی سعری البیت ـ لم تکتب علیه حتی
یعملها ، وجن هم بغطیخه فی البایت لم یعثه الله من الدنها حدی بذیقه من مخاب آلیم ـ
اشرجه سمید بن مسعود والطبرانی فیما آورده المدیوطی فی افدر المنثور ( ۲۲/۲ )

### BILLING

### 

حتى في أمثال أهل الريف يقولون · ( تيجى في بيت المعالم ويسكر ) يعنى السُكُر يُتصبور في بيت احد العصباة ، في بيت فاسق ، في ذعن معارة ، لكن في بيت عالم ، فهذا شيء كبير ، وجرأة عظيمة ، لماذا ؟

قللمكان حُرَّمة بِحُرْمة صحاحبه ، فإذا كانِ للمكان حُرَّمة بِصَرَعة صاحبه ، والبيت منسوب إلى الله ، فانت تعصى ربك في عُقُر داره ، وأيّ جرأة أعظم من الجرأة على الله ؟

وهده خاصية للمسجد الحرام ، فكلُّ المساجد في أي مكان بيوت الله ، لكن هناك فَرُق بين بيت الله باختيار الله ، وبيت الله باختيار عباد الله ، لذلك جُعل بيتُ الله باختيار الله ( البيت الصرام ) مو القبلة التي تتجه إليها كل بيرت الله في الأرض .

فعا عاقبة الإلحاد في بيت الله ؟ ﴿ لَذَكُ مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ آلُهُ اللهِ العَمِ اللهِ العَمِ اللهِ العَمْ اللهِ العَمْ الذَابِ المَهْ اللهِ الإدراكات ناثيراً ، ودلك هو العسناب المهين ، والذوق هو الإحساس بالمطعوم شراباً كان أو طعاماً ، إلا أنه تعدى كل مُحسِّ به ، ولو بالمطعوم شراباً كان أو طعاماً ، إلا أنه تعدى كل مُحسِّ به ، ولو بالمطعوم شراباً كان أو مشروباً ، ويقول ربنا عز وجل ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْكَرِيمُ (كَ ) ﴾

أي ، ذق الإهانة والمخلة ، لا مما يُطعم أو مما يُشدرب ، ولكن بالإحساس ، غالإذاقة تتعدى إلى كل طبدن ، فالإنامل تذوق ، والرَّجُل تذوق ، والعسدر يدوق ، والرقبة تذوق وهذا اللول من إذاقة الذل والإهانة في الدنيا لهؤلاء مجرد نموذج بسيط لشدة عقاب الله .

رعبداب الأحرة سبكون منهبولاً ، والعنداب هو ويلام الحس ، إذا أحدث أن تديم المه ، فأبُق فيه آلة الإحساس بالألم .

### **E**

# ﴿ وَإِذْ بُوَأْنَا لِإِبْرَهِيهَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَّ لَانْتُرلِفَ إِنِي الْمَثْرِلِفَ فِي الْمُثَالِقِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْشَكِيعِ مَنَا وَالْمُثَلِّينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْشَكِيعِ مَنَا وَالْمُثَلِّينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَٱلْفَالِيمِينَ وَالْفَالِيمِينَ وَالْفَالِيمِينَ وَالْفَالِيمِينَ وَالْفَالِيمِينَ وَاللَّهُ وَوَ اللَّهُ وَوَلَيْ اللَّهُ وَوَلَيْ اللَّهُ وَوَلَى اللَّهُ وَوَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ

ما دام الكلام السابق كان حسول الديت الحرام ، همن المناسب أنْ يَتَكُلُم عِنْ تَارِيضَهُ رَبِئَانُهُ ، فقيال سبحان : ﴿ وَإِذْ بُواْنَا لِإِبْرَاهِيمُ مَكَنَ البَّيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وطَهِرُ بَيْعِي الْطَائِفِينَ وَالْقَافِينَ وَلَوْكُمِ السَّجُودِ البَّيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وطَهِرُ بَيْعِي الْطَائِفِينَ وَالْقَافِينَ وَلَوْكُمِ السَّجُودِ البَّهِ الله المناه عَبَادةً بعسى ، يذهب لعبمله ومصالحه ، ثم يبره إنه ويعود ، كالبيت للإنسان يرجع إليه ، ومنه توله تمالي ، ﴿ وَبَاعُوا بِفَضِبِ مِنْ اللهِ .. (13) ﴾ [البترة]

وإذ · ظرف زمان لحدث بأتى بعده الإخبار بهذا العدث ، والمعنى خطاب لرسول الله الله الكر يا محمد الرقت الذي قبل قب الإمراهيم كذا وكذا . وهكذا في كل آيات القرآن تأتى (إذ) في خطاب لرسول الله الشرف

لكن ، ما علاقة المجاءة أو المكان المثبراً بمسئلة البيت ؟ قالوا . لأن المكان المثبراً بقعة من الأرض يفتارها الإنسان ، بيرجع إليها من متاعب حباته ، ولا يفتار الإنسان مثل هذا المكان إلا ترفرت فيه كل مُقرَّمات الحياة . \_

لَذَلُكَ يَقُولُ تَعَالَى فَي تَسَمَّةً يُوسَفَ عَلِيهِ السَلامِ : ﴿ وَكُذَائِكُ مَكَّنَّا يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ يَتَبُواً مِنْهَا حَبَّتُ يَشَاءُ . . ( أَنْ ) ﴾ [يرسف]

وقال في شان بني إسرائيل : ﴿ وَلَقَدْ بِوَأَنَا بَنِي إِسْرَالِيلَ مُيْوَا صِدْقِي . . ( عَنَا ) ﴿ إِن الْمِيمَ مُكَانَ الْبَيْتِ . . ( عَنَا ﴾ [اسم]

### B3#364

### @/\\\\@+@@+@@+@@+@@+@@+@@

أى جعلناه ميكادة له ، بيجنع إليه من حسركة حياته بعد أنَّ اعلمناهُ . ودَلَّلْتِنَاهِ على مكانه (۱)

وقلنا · إن المكان غير المكين ، المكان هو البقامة التي يقع فيها ريحلٌ بها المكين ، فأرض هذا ألمسجد مكأن ، والبناء القائم على هذه الأرص يُسلمني د مكين في هذا المكان ، وعلى هذا فاقد دلٌ الله إبراهيم عليه السلام على المكان الدى سيامره بإقامة البيد عبيه

وقد كان للعلماء كلام طويل حول هذه المسالة : قبعضهم يذهب إلى أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت ، وتقول لاصحاب هذا لرأى ، الحق - تبارك وتعالى - بول لإبراهيم مكان البيت ، يعنى . بينه له ' كان السيت كان موجودا ، بدليل أن الله تعالى يقدول في القصنة على لسان إبراهيم . ﴿ إِنِي أَسَكُنتُ مِن دُرِبُتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ القصنة على لسان إبراهيم . ﴿ إِنِي أَسَكُنتُ مِن دُرِبُتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ عِندُ بَيْتُكُ الْمُحَرِّمُ ، . (٢٧) ﴾

وفي قسوله تعسالي : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِبِهُ الْفَسِوَاعِسَدُ مِنَ الْبَسَيْتِ وَإِسْعَاعِيلُ .. (١٣٧٠ ﴾

ومعلوم أن إسماعيل قدد شارك أباه وساعده في البناء لما شبّ ، وأصبح لديه القدرة على محارنة أحبه ، أمّا محمالة السكن فكانت وإسماعيل ما يزال رضيعاً ، وقوله تعالى . ﴿ عندَ بَيْعِكُ الْمُحَرَّمِ ، . واسماعيل ما يزال رضيعاً ، وقوله تعالى . ﴿ عندَ بَيْعِكُ الْمُحَرِّمِ ، . (٣) ﴾ [ابراهيم] يدل على أن العندية موجودة قبل أنْ يبلغ إسماعيل أنْ يساعد أباه في بهناية البيت ، إنن ، هذا دليل على أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم .

 <sup>(</sup>۱) إلى أريناه أصله ليبيه ، وكان قد درس بالطوفان وهيره ، فلما جانت منة إبراهيم عليه
 المسلام أمره الله بطيانه ، فجاه إلى موسسته وجعل يطلب أثراً ، فبعث ألله ريماً فكشمت عن
 أساس آدم خليه السلام ، فرتب قراعده عليه ، [ تفسير القرطين ٢/ ٤٥٦٧]

وقد اوضح الحق \_ سبحانه وتعللي \_ هذه المنسالة على قبوله تعللي : ﴿ إِنْ أَوْلُ بَيْتُ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلْدِي بِبَكَّةَ مُسبِسارَكُسا وهُدى لِلْعَاسِ لَلْدِي بِبَكَّةَ مُسبِسارَكُسا وهُدى لِلْعَالَمِينَ (17) ﴾ [ال عدان]

وحتى نتفق على قَبِّم الآية نسال مَنْ هُم الناس ؟ الناس هم آدم ودريته إلى أن تقوم الساعة ، إذن : فأيم من الناس ، فلماذا لا يشمله عموم الآية ، فالبيت وُصع للناس ، وآدم من الماس ، فلا بُدُّ أن يكون وُحْمَع لأدم أيضاً

إذن • يمكنك القول بأن لبيت وُضع حستى قبل آدم ؛ لذلك نُصدُق مالرأى الذي يقبول : إن المسلائكة هبى التي وضَبحتُ البيت أولاً ، ثم طمسَ الطوفانُ معالم البيت ، فعدلٌ الله إبراهيم بوحى منه على مكان البيت ، واعره أنْ يرفعه من جديد في هذا الوادئ .

ويُقَالَ إِنْ الله تعلني أرسل إلى إبراهيم سنحابة فلَّتُه على المكان رنطقت إلى إبراهيم غُذُ على قدري ، أي · البناء (١)

ولِ تدبرت معنى ﴿ إِزْدُ بَرِفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقُواَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ .. (١٣٤٠) ﴾ [البقرة] الرُّفُع يعنى : الارتفاع ، وهو البعد الشالث ، فكأن القواعد كان لها مُول رعَرُض مرجود فِعلا ، وعلي إبراهيم أنَّ يرفعها .

لِكنَ لماذا بِوا الله لإبراهيم مكان البيت ؟

اما أسكن إبراهيم دريته عند البيت قال ﴿ رَبُّنَا لِيُقَرِّمُوا الصَّلاة .. ﴿ رَبُّنَا لِيُقَرِّمُوا الصَّلاة ، ﴿ (٢٠٠) ﴾ [ابراهيم] كأن المسألة من بدايتها مـسألة عبادة وإقامة للصالاة ،

 <sup>(</sup>١) اشترج الديلس عن على عن الدين الله في طلوله فوراة برقع إفرنديم الدراعة عن البيت
 (١) اشترج الديلس عن على عن الدين الديلة على تربيع البليت ، لها رأس التكلم الرشاع البيت على تربيعي ، فرنعاه على تربيعها » [ أرزده الديريكي في الدر المعتور ١٢٠٧]

### 

المسلاة الله الحق والربّ الصّدق الذلك امره اولا ﴿ أَنْ لاَ تُسْرِكُ بِي صَلَيْتُ وَالرَّكُعِ السّجُودِ (٣٠) ﴾ [المه] والمراد المنهر هذا المكان من كل ما يُشعر بالشرك ، فهذه عن البداية الصحيحة الإقامة بيت الله .

وهل كان يُعظل أنَّ يدخل إبراهيم - عليه المسلام - في المشرك ؟ بالطبع لا ، ومنا آيه - بالراهيم عن الشيرك ، لكن جنين يُرسن الله رسولا ، هونه أول مَنْ يتلقّى عن شالاوامر ليُبلّغ أمته ، فهو أولَ مَنْ يتلقى ، وأول مَنْ يُتعدَ ليكون شدرة لقومه فيُصدقوه ويثنوا به ؛ لانه أمرهم بامر هو ليس بنَجْوة عنه .

الا ترى قوله تعالى لنبيه محمد ﴿ يَسْأَيُهَا النّبِي الله .. (الاحراب) وهل حرج محمد ﴿ عن تقوى الله ؟ إنما الأمر للأمة في شخص رسولها ، حتى يسهل علينا الأصر حين يأمرنا ربنا بنقراء ، ولا نرى غضاضة في هذا الأمر الذي سبقتا إليه رسول الله الذك تلحظ أن البعض يامف أن تقول له با فيلان اتق نلا ، وربعا اعتبرها إهانة واتهاماً ، وظن أنها لا تُقال إلا لمَنْ بدر منه ما يخالف النقوى .

إنن : قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام . ﴿ أَنْ لاَ تُشَرِكُ بِي شَيّاً ...

(الحج) لا تعلى تصور حدوث الشبرك من إبراهيم ، وقال ﴿ شَيًّا ...

(الحج) ليشمل النهي كُنّ الوان الشرك ، ايا كانت صورته شجر ، أو حجر ، أو وثن ، أو نجوم ، أو كواكب .

# 品排码

#### **○¹™○○□□□□□□□□□□□□**

ويؤكد هذا المعنى بقوله ﴿ وَطَهِرُ هَنِي ، (17) ﴾ [الحج] والتطهير يعنى : الطهارة الصعدرية بإزالة أسباب الشرك ، وإخلاص العبادة المحدوث وحدوث الشريك له ، وطهارة حسبة منا أصابه بمرور الزمن وحدوث الطوفان ، فقد يكون به شيء من القادورات مثلاً .

ومبيعي ﴿ لَلْعَانِفِينَ .. ((()) ﴿ السَّهِ الذَينَ يَطُوفُونَ بِالسَّيْتِ .. ﴿ وَالْقَانُمِينَ .. ((()) ﴾ [السَّهِ] المقيمين المعتكفين فيه للعبادة ﴿ وَالرُّكُمِ السَّجُودُ ((()) ﴾ [السِّه] الذين يذهبون إليه في أوقات الصلوات الأداء الصلاة عبر عن الصلاة بالركوع والسنجود ' لأنهما اظهر اعتمال الصلاة

ثم يقون الحق سبدنه

# ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّهِ مِنْ أَنْوَكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ اللَّهِ مِنْ أَنُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ صَالِح حَدُّلِ مَهَالْمِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ مَنْ عَمِيقٍ ۞ ﴾

أمر إلله نبسيه إبراهيم بعد أنَّ رفع القواعد من البيت أنَّ يُؤذِّن في الداس بالحج ، لماذا ؟ لأن البيت بيت الله ، والخَلْق جميعاً تَقَلَّق الله ، فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدُر له أنْ يمل به ، أو يعيش إلى جواره 1

قاراد الحق - سبحانة وتعالى - أنْ يُشيع هذه الميازة بين خَلْقه جميعاً ، فيدهبوا لرؤية بيت ربهم ، وإنْ كانت المساجد كفها بيوت

 <sup>(</sup>١) الضاسر لحيف الجسم قليل اللحم ومن عادة العبرب أن يُضمَّروا الخيل لتكون أقوى وأنشط وأسرح، والدرك تعالى ﴿وَمَأَنْ كُو ضَامِرٍ .. (27) ﴾ [الحج] ابن حصان شبامر متعود على السفر البعيد بنشاط واوة . [ القامرس اللويم ١/ ٢٩١ ] .

# 是排版

#### @@#@@#@@#@@#@@#@#####

الله ، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله بالصيار الله ؛ لذلك جعله قبلة لُبِيوتِه التي اختارها الخلِّق .

إن من علاسات الولاء بين الناس أنَّ نزور قصور العظماء وعلَية القوم ، ثم يُسجل الرائر السمة في سبجلُّ الزيارات ، ويرى في ذَلك شرفاً ورفعة ، فما بالك ببيت الله ، كيفُ تقتصر زيارته ورؤيته على أهله والمجاورين له أو مَنْ قُدُر لهم المرور به ؟

ومعنى ﴿ أَذُن .. ( ﴿ ﴾ [السع] الإذان العلم ، وأول وسائل العلم السعاع بالأذن ، ومن الأذن أخذ الإذان الى الإعلام . ومن هذه العدادة قوله تعبالي ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنُ رَبَّكُمْ .. ( ) ﴾ [إيراميم] اى اعهم ؛ لأن الأذن وسيلة السعاع الأولى ، والقطاب المبدئي الدي نتعلم به ؛ لذلك قبل أنّ تتعم لا بنّ تسمع .

وحينما أمر الله إبراهيم بالأدان لم يكُنُ حديل البيت عبير إبراهيم وولده وروجته ، فلمَنْ يُؤذُن ؟ ومَنْ سيستمع في صحصاء واسعة شاسعة وراد غير مسكون ؟ فناداه ربه عليا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ ، أن

مهمتك أنَّ ترفَع صوتك بالأثان ، وعلينا إيصال هذا النداه إلى كل النس ، في كل الزمان ، وفي كل المكان سيسمعه البشر جميعاً ،

<sup>(</sup>۱) عن بين حياس قال الما فرخ إبراهيم من نقاء النبيت قال رب ، قد غرقت فقال ﴿وَالْنَا لَيْ النَّابِ بِالْحَجِ ، (2) ﴾ [السع] - قال رب ، وما يبلغ حسرتي ؟ قال الَّن وعليّ البلاغ ، قال رب ، كيف أقول ؟ قال إنّ إبها الناس ، كتب عليكم السعم إلى البيت العتبق المسمعه من بين السحسة والارش ، ألا ترى أنهم يجهيشون من المسمى الارش يلبون ؟ » اوروم السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲/۱ ) وهراه لابن أبي شبيلة في المصنف وابن جوير رابن أبي حاتم والماكم وهميمه والبيهاني في سنته .

# BALLEY

#### @1W\@@+@@+@@+@@+@@+@

وهم في عالم الذُّرُّ وقي أصلاب آبائهم (' بقدرة الله تعالى الدى قال لنبيه محمد ﷺ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَنْكِنُ اللَّهُ رَمَيْ.. ﴿ ﴾ [الاعال]

يعنى - أدّ ما عليك ، واترك ما قرق قدرتك لمقدرة ربك . قالْانَ إبراهيم في الناس بالحج ، روصل النداء إلى البشر جميعاً ، وإلى أن نقوم السماعة - فَمَنْ أجماب ولَدّى : لمبك اللهم لبيك كُنبَتُ له حَمجة ، حشى إن من العلماء من قال أن : مَنْ لبي مرة كُتبَتُ له حمية ، ومَنْ لبًى مرتين كتبت له حجّتين رهكذا ، لان معنى لبّيك : إجابة لك بعد إجابة .

غان قلت إن مطالب الله وال مره كثيرة ، فلماذا أخذ الصح بالذات هذه المكانة ، نقول . أركان الإسلام تبنأ بالشهادتين لا إله إلا الله مصمد رسبول ألله ، ثم الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصوم ، ثم الحج ، لو نظرت إلى هذه الأركان لوجدت أن البحج هو الركن الرحيد الدى يجتهد المسلم في أدائه وإن لم يكن مستطيعاً له فتراه يوفر ويقتصد حتى من قُرته ، وربعا حرم نفسه ليُؤدًى فعريضة الحج ، ولا يحدث هذا ولا يتكلفه الإنسان إلا في هذه العريضة ، لماذا ،

قائرا: لأن الله تعالى حكم في هذه المسائة فقال "أذّن ـ يأتّرك ، هكذا رَغْمًا عنهم ، ردون احتيارهم ، آلاً ترى الناس ينجـذبون لأداء هذه الفريضة ، وكأن قوة خارجة عنهم تجنبهم

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في فوله ﴿ وَأَذُن في النَّاسِ بِالْحِجِ ، ر (23) ﴾ [الحج] قال \_قلم إبراهيم عليه السلام على المجر قلادى \_ يا أيها الناس ، كنت عليكم المج ، قباسمع من في أحسالاب الرجال وأرجام النسباد ، علجاب عن آمن مدن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك أورد، السيوطي في الدر المشرر ( ٢٢/٣) وعزاء لابن جرير الطبرى

<sup>(</sup>٣) اخترجه الديلمي في ه الفحردوس بماتور الحطاب ، ( رقع ٣٠٦٠ ) عن على بن أبي طائب ، قال السيرطي في الدر المنتور ( ٣٢/١ ) - « أخبرجه الديليي بست واه عن على وقعه » وقال الفعي في تذكرة البعرضوعات ( عن ٣٢ ) - « البعديث من مسمة منحدد بن الاشعث التي عامة أعاديثها متاكير »

#### 

وهذا معنى قبوله تعالى ﴿ فَاجْعَلُ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ .. 

(\*\*\*) ﴿ [براهيم] ومسعنى تهبوى : تأتى درنَ اخْسَيَار من الْهُوى أَي السقوط ، وهو آمر لا يعلكه الإنسان ، كالذي يسقط من مكان عال ، فليس له اختيار في الأيسقط .

وهكذا تحنُّ القلوب إلى بيت الله ، وتتمرُق شَوقاً إليه ، وكان شيئاً يجذبها لأداء هذه العريضة ؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الغريضة ، وحكم فيها بقوله ﴿ يَأْتُركُ ، ( ) ﴾ [المج] أما في الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلف يطيع أو يعصلى ، إذن هذه المسألة قضية صادقة بنصر القرآن .

وبعص أهل الغيم بقولون إن الأمر في . ﴿ وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ . 

. (\*\*) ﴿ [المج] ليس لإبراهيم ، وإنما المصمد ﷺ - الذي مزل عليه القدران ، وخاطبه بهذه الآية ، مالصعني ﴿ وإذْ مَوْأَنَا لإمراهيم مَكَانَ البَّبَتِ . وخاطبه بهذه الآية ، فالصعني ﴿ وَإِذْ مَوْأَنَا لا لِمُراهيم مَكَانَ البَّبِتِ . اذكر يا مَنْ أَمْزِل عليه كتابي إذْ بوانا لإبراهيم مكان البيت ، اذكر هذه القنصية ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ . . 

(\*\*\*) ﴿ المج] مِكَانَ الأمر هنا لمحمد ﷺ

لذلك لا نشاهد هذا النسك في الأمم الأخرى كاليهود والعصارى ، فهم لا يحجون ولا يذهبون إلى بيت الله أبداً ، وقد ثبت أن موسى - عليه السلام - عليه السلام - عليه السلام - عليه السلام - عليه السلام

# 经推

#### **○1VAT©@+©@+©@+©@+©@+©**

حَجَّ ، بدلیل آن رسسول الله ﷺ قال ، پُوشت آنٌ بدر ابان ماریم ، ریاتی حلجاً ، ریزور تبری ، ویُدفن هناك ، (۲

فقال رسول الله ، « ویاتی حاجاً » الآنه لم یمت ، وسوف یدرك عهد التكلیف من رسول الله عین یبزن من السماء ، وسیسلی خلف امام من امة محمد صلی الله علی جمیع آنبیاء آلله ورُسلُه .

ومن المسائل التي نحتج بها عليهم قولهم إن الذبيح إسحق ، قلو أن الذبيح إسحق ، قلو أن الذبيح إسحق كما يدُّعُون لكنت مناسك الدبيج والقداء ورَمَّى الجمار عندكم مي الشام ، أمَّا هذه المناسك قهي هنا مي مكة ، حيث كان إسماعيل

ثم تذكّروا جيداً ما قاله كتابكم المقدس (٢٠ في الأصحاح ٢٢ ، ٢٢

(١) أورد الفرطبي في التدكرة ( ص ٧٧٣) طبعة مكتبة بال التعراث من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال فرونا مع النبي في العديث و ابيه « لا تقرم الساعة على ينزل عيسي بن مربع عبد الله ورسونه حالها أو معتمر أو ليجمعن الله ذلك به « وقال محمد بن كعب القرش أن رجلاً قال إني أشبد أنه لمكترب في التعرراة والإنجيل أنه بعر بالروحة حالها أن مستمر) أن يجمع الله له ذلك ، فيجمل لله حرارية أصحاب الكيف رافيقيم ، فيمرين عجلها فرنهم لم يصبوا ولم يعونها »

أما دفن المسيح عليه السلام فقد ذكر القرطبي في التذكره ( من ٧٦٢ ) عن عبد الله بن عمر و عن رسول الله ﷺ ، ويمكث شسساً وأربعين سنة ويدلنُ معي في قبري ضائوم أنا وعيسى من قبر وأحد بين أبي بكر وعبر ۽ ذكره البياطس أبق حقص .

رعن أبي هزيرة عن النبي ﷺ قال - « يمكن عيسمي في الأرض بعدما بدري أربعين سبة ، ثم يموت ويمملي عليه المسلمون ويتخذرته « بكره أبر دارد الطيالسي في سبخه ( عديث ٢٠١١ )

وهاجر زرجة لإبراهيم بلس الترزاة ؛ فأعدت ساران اسرالا أبرام عاجر النصرية جناريتها من بعد عنشر سنين لإقامة ابرام في أرض كتعان وأعطنها لابرام رجلها روجة ك فلنقل على علهر شعبت ، [ تكرين ٢١٦ - ٤ ] أ

فكيف يقربون يحد هذا . د وهمدت يعد هذه الأمون أن الجدامتين إبراميوم بقال له يا إبراهيم . فقال هائنًا - فقيال - هذا ابنك وهيدك الذي تنبية إسميان وادهب إلى أرمن البريًا وأستنده هناك معرفة على أحد الجبال الذي أقول لك » [ تكوين ٢٧ - ٢ ] وانظر [ بتكوين ٢٣ - ١ - ١٦ ] .

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○**\\\\(\)

من أن المق - سبحانه وتعالى - أوهى إلى إبراهيم أن يصبحه على جبل فاران ، ويأخد ولده الوهب وبذاهم ، فالوهب إسماعيل لا إسحق ' لأن الله فدى إسماعيل ، ثم بشر إبراهيم بإسحق .

ومن حكمة الله عبر وجل - أن جمعل في كذب الكانب مَنْفَذَا للمق ، وثغرات نصل منها إلى الحقيقة ، لذلك يقول رجال فقضاء ليست هناك جريمة كاملة أبداً ، لا بُدّ أنْ يترك المجرم قرينة تدلّ عليه مهما حتاط لجريمته ، كأن يسقط هنه شيء ولو أرزار من ملابسه ، أو ورقة عدفيرة بها رقم تليفون الخ ، لذلك تقول الجريمة لا تقيد ؛ لأن المجرم سيقع لا محالة في يد مَنْ يقتص منه .

والرجال القضاء ووكالاء النيابة مقدرة كبيرة على استخلاص المعقيقة من أفراه المجرمين أنفسهم ، فيظل القاضي يحاوره إلى الأيجد في كلامه ثغرة أو تضارباً يصل منه إلى العقيقة .

ذلك لأن للصدق وجبها واحداً لا يمكن أن يتلجلج عساحبه أو يتردد ، أمّا الكذب عله أكثر من وحبه ، والكاذب نفسه لو حاورتُهُ أكثر من مرة لوجدتُ تغييراً وتضارباً في كلامه ، لذلك العرب يقولون إنْ كنتَ كذوباً فكُنْ ذَكُوراً . يعنى تذكّر ما قلّته أولاً ، حتى لا تُغيره بعد ذلك .

ومن أمثلة الكذب اسدَى يقضح صاحب قَولُ الصدمم للأخر : هل تذكر يوم كنا في مكان كذا ليلة العليد الصنفير ، وكان القلمر ظهراً !! فقال ، كيف ، يكون القمر مثل الظهر في آخرُ الشهر ؟

وقد بلجا القاهمي إلى بعض الصيل ، ولا بُدُّ انْ يستخدم ذكاءه الاستجلاء وجه الحق ، كالقاضي الذي لحتكم إليه رجلان يتهم احدهما الأخر بأنه أخذ ماله أمانة ، ثم أخذها لنفسه ودفنها في مرضع كذا

#### @1V/v@@#@@#@@#@@#@@#@

وكذا ، فلمنا حاور القناضي المشيم الكن فانصرف عنه ، وترجّه إلى صاحب الأمانة ، وقال له ، الأهب إلى هذا المكان ، وابحثُ لعلّك تكون قد نشيتُه هذا أن هناك .

أن لملُ آخر أخذه منك ، فنهب صباحب السال ، وضحاة سال الفاضي المتهم ؛ لأن الفاضي المتهم ؛ لأن المتهم ؛ لأن المكان بعيدٌ با سيّادة القاضي - قضائتُه ذاكرته-، ونطق بالحق دون أن يشهر ،

ثم يقسول تعالى . ﴿ يَأْتُوكُ رِجَمَالاً .. ﴿ آلَتِهِ وَرَجِالاً مِنَا لَعِيهِ وَرَجِالاً مِنَا لَعِيمَا لَا مَن ليست جَعْدًا لرجل ، إنما جمع لواجل ، وهو الذي يسير على رَجِلْيَهُ ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ .. ﴿ ﴿ ﴾ [النج] الشامر الفَرَس أو البدير المهزول من طول السِفر ،

ثم يقول المق سبمانه :

﴿ لِيَنْهَا لَهُ أَمَنَ فِعَ لَهُمْ وَيَذَكُ رُوا السَّمَ اللَّهِ فِي أَبْهَامِ مُعْلُومُنَتِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِمِيمَةِ الْأَنْعَلَيْرُ فَكُمُّواً مِنْهَا وَاَطْهِمُواْ ٱلْهَا إِسَ الْفَقِيرَ ۞ ﴾

كلمة ﴿ مَنَافِعَ .. ۞ ﴾ [المح] كلِمة عامة واستعة تشمل كل أنواع النفع · مادية دنيوية ، أو دينية أُخروية ، ولا ينبغي أنْ تُضيرُق

# 部級

#### 

ما وسلمه الله ، فكل منا يتصل بالنجج من حركات الحديثة يُعُد من المنافع ، فناستمعدادك النجج ، وتدبير نعقاته وأدراته وراعلته فيها منافع لك ولغيرك حين توفر الأهلك ما يكفيهم حتى تعود .

ما يتم من حركة بيع وشراء في مناطق المج . كلها منافع منتبادلة بين الناس ، التاجر الذي يبيع إلك ، وصاحب البيت الذي يُؤجِّره لك ، وصاحب السيارة التي تنقلك .

إذن ، المنافع المحادية في النصح كثيرة ومتشابكة ، منداجلة مع المنافع الدنية الأخروية ، فصين تشترى الهدّي (أ) مثلاً تؤدي. نُسكا وتناع التاجر الذي باح لك ، والمحربي الذي ربّي هذا الهدّي ، والجزار الذي نبحه ، والعقير الذي أكل منه

إذن الا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة . فيها نَفْع لك وللناس من حديث لا تدرى ، ولك أنْ تنظر في الهدايا التي يجلبها الحجاج معهم لأهليهم وذويهم ، خاصعة المصريين منهم ، فترى بعضهم ينشخل بجَعْع هذه الأشياء قبل أنْ يُؤدّى نُبيكه ويقضى معظم وقت في الأسواق ، وكأنه لن يكون جاجاً إلا إذا عاد مُحمّلاً بهذه الهدايا

الدلك كان يأتي إلينا بعض هؤلاء يسالون : أنا على نُم مُشعة(١)

<sup>(</sup>۱) البدأى الدبوسة قُهدى إلى المعزم في الحج إ القاصوس القويم ۲۰۱/۲ ) وهو مسمسه الماج البقرد والمعلس الدفود - ووجب طي القارن والتنبيع ، وكذلك على عن ترك واجها من ياجهات الحج كرمي الجسار أو طواف الوداع ، وكذلك واجب على مس ارتكي معطور) من مسئورات الإحرابي ، غير الوجاء ، كالتحيب والدنل [ انظر المسيل هذا وشروط الهدي في كتاب الله السنة الشيخ سيد سابق ١٩٦/١ ]

<sup>(</sup>٧) التنتير هو الاجتمار في أشهر المج ، ثم وحج عن عامله الذي اعتمر فيه ، وسبعى نمتها فلانشاع بأناء السُكين في أشهر المج فن عام واحد ، من عير أن يرجع إلى بلاء وصفة التمتيم أن يُحرم من الميقات بقصرة وحدما ، ويقول عند التنبية ، لبيك بعمرة ، ويؤدي مناسك العمرة ، ثم يتحل من يحراب ويتستج بكل ما كان سُحرم] عليه إلى أن يجيء يرم التنبية ، فيحرم من حكة بالمج ، وهذا يجب عليه الهذي [ فقه السنة ١/٥٦٥ ، ٢٦٤ ]

# **B31**64

#### 

وليس محى تقود ، فحاذا أفسل ؟ يريد أن يصوم صحيح . كبيف سيؤدى ما عليه وقد أنفق كُلُ ما معه ؟ فكنت أقول له اعتظنى حقيبة سقوك ، وسأبيع ما بها ، رأن أبقى لك إلا ما يكفيك من نفقات حتى تعود .

اليست هذه كلها من المناقع ؟

رمن منافع المج ان الماج منذ ان بنوى اداء هذه الفريضة وبعد نفسه لها إعداداً مادياً ، وإعداداً نفسياً معترياً ، فيحاول أن يُعيد عساباته من جديد ، ويُصبح من نفسه ما كان فاسداً ، ويختهى عَما كان يقع ضبه من معصية الله ، ويُصلح ما بينه وبين الناس ، إذن يجرئ عملية حكّل خاصة تُعرّك إلى إنسان جديد باين بيذا المونف العظيم ، ويكون أمّلاً لرؤية بيت فه والطواف به .

رمن الإعداد للحج أنْ يَعَظِّم الحاجُّ ما له وما عليه ، ويتأدب بآداب الدج فيعرف معظوراته وما بحرم عليه ، وأنه صوف يتنازل عن مثدامه وملابسه التي يزهو جها ، ومكانته التي يفتض بها بين الناس ، وكيف أن الإحرام يُسرِّي بين الجميع .

يتعلم كيف يتأنّب مع نفسه ، ومع كل أجناس الكرن من حوله "، مع نفسه فِللا يُفكّر في معصية ، ولا تعتدُ يده عتي علي شعرة من شعره ، أو ظُعّر من أظافره ولا يتربّ طبيبًا ، ولا حتى صحابونة لها رائحة

والعجيب أن النحاج ساعة يدخل في الإحرام يتحرص كل الحرص

<sup>(</sup>١) يقيمند صنيد للمجدر، بالنمج أو المدرة ، يقول تعالى ﴿ وَيَنَانُهَا الَّذِينِ آمَتُو لَا تَقَالُوا العَبَادُ وَآلَتُمْ حَرِّمُ . ﴿ ﴾ [المنتدة] ، ويقول ايضا ﴿ أَحِلُ لَكُمْ صَيَدُ البَّحْرِ وَطَعَلَمُ تَنَامُا لَكُمْ وَالنَّيْبَارَة وَحَرِّمُ عليكُم صَيْدُ لَلْمِ مَا فَنَكُم حَرِّمُ ﴿ ﴿ ﴾ [المائدة]

## 

على هذه الأحكام ، وأقحدى أي إنسان ينوى الحج وياخذ في الإحرام به ، ثم يفكر في معمدية الأنه يُعِدُّ نفسه لمرحلة جديدة يتطهر فيها من الذنوب ، فكيف يكتسب المزيد منها وقد اتى من بلاد بعيدة لينظهر منها ؟

وفى الحجّ يتأدب الحاج مع الحيوان ، فلا يصيده ولا يقتله ، ومع النبات فيلا يقطع شجراً يتأدب حتى مع الجماد الذي يعتبره أدنى أجناس الكون ، فيحرص على تقبيل الصحر الاستود ، ويجتبد في الوصول إليه ، فإن لم يستطع أشار إليه بيده

إن الحج النزام وانشباط يفوق أيّ انفسباط يعرفه أهل الدنيا في صركة حياتهم ، ففي الجج ترى هذا الإنسبان السيد الاعلى لكل المصفلوقات كمّ هي منكسر خاضع مسهما كانت منزلته ، وكم هي طعانينة النفس البشرية حين تُقبَّل عسهراً وهي راضية خاضعة ، بل ويحزن الإنسان إدا لم يتمكن من تقبيل الحجر .

ثم يقدول الحق سبحانه وتعالى . ﴿ وَيَذْكُووا السَّمَ اللَّهِ فِي آيَامِ مُعْلُوماتٍ . ﴿ إِلَا اللَّهِ فِي آيَام

يذكروا اسم الله ' لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته ، فَما من عمل يُزدّيه العاج إلا ويقول . لبيك اللهم لبيك . وتخلل التلبية شاغله ودَبده إلى أنْ يرمى جعرة العقبة ، ومعنى ، لبيك اللهم لبيك ، ان مشاغل الدنيا تطلبنى ، وأنت طلبنى لأداء فرّصك على ، فانا أنبيك أنت أولاً ' لأنك خالقى وغالق كل ما يضائل ويأخذنى منك .

# います

#### @\\\\@@**+**@@**+**@@**+**@@**+**@

والأيام المعلومات هي ، أيام التشريق"

رمعنى ﴿عَلَىٰ مَا رُزَقَهُم مِنْ بَهِمِهِ الْأَنْعَامِ .. (27) ﴾ [الحج] أى . يشكرون الله على هذا الرزق الوقستى الذي يأكلون منه ويسترون ، ويبيعون ريشترون في أوقات الحج . أو يشكرون الله على أنْ خلق لهم هذه الانعام ، وإنْ لم يحجّرا ، في غَلَق الانعام ـ وهي الإبل واليقر والغنم والماعز ـ وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة ، ففضلاً عن الانتفاع بلحمها والباتها وأصوافها وأربارها اذكروا الله والشكرود أنْ سخرها لكم ، فلولا تسخير الله لها تُمَا استطعتُم أنْ تبنعوا بها ، فالجمل مثالاً هذا الحيوان الخاصم يقوده الطفل الصغير ، ويُنيخه ويحمله في حين لم يستطع الإنسان تسخير الثعبان مثلاً أو الدئب

لدلك يقول تعلى ﴿ أَوَ لَمْ يروا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامُا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۞ ردَلُناهَا نَهُمْ . . ۞ ﴾

اذلك تذكر أنه وتشكره على ما رزقنا من بهيمة الانعام استمناعاً بها أكَّلاً ، أو استمناعاً بها بَيْعاً أو زينة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَيها جَمَالَ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ ۞ ﴾ [الديل]

<sup>(</sup>١) مكن ابن كلير في تفسيره ( ٣١٧/٣ ) أربعة اقوال في تأويل الابام المطرسات -

 <sup>-</sup> أيام العشر الأول من شهر ذي المهة قاله ابن عباس وأبو موسى الاشتوري ومجاهد وغيرهم رهو مذهب الشائمي والمشهور عن أعند بن حنيل

برم النجر رئلائة أيام بعده وهو أيام ١٠ ، ١١ ، ١١ ، ١٢ من شبهر ذي الحجة وهي
المسحلة بأيام التشريق قاله ابن عياس وابن صر وقيه ذهب أحمد بن حنبل في رواية
صد .

أيرم النحر ويومان بعده , قاله أبن عمر والصدئ وهو مذهب عالك

يرم عرفة ريزم النحر رأيم التشريق قاله زيد بن السلم إلى ايام ٩ ١٠ ، ١١ ، ١٧ .
 ١٢ من شهر دي الحجة

# <u>多数数数</u> <del>00+00+00+00+00+0</del>\*\*\*\*<del>0</del>

وبولا أن ألله تعالى ذَلْلها لخدمتك ما استطفت أنت تذليلها والانتفاع بها ؛ لمذلك من حكمة ألله أنْ يشرك بعض حلّقه غير مستأنسه أو تُذلَله لنظل على ذكر مستأنسه أو تُذلَله لنظل على ذكر لهذه النعمة ، وتشكر أله عليها .

وسبق أن صدينا مثلاً بالبرغوث ، وهو من أدنى هذه المخلوقات ، ولا تكاد تراه ، ومع ذلك لا تقدر عليه ، وربسا اقش مُشبعك ، وأقلق مومك طوال الليل وتلمس هذه النسمة في الجمل الذي يتوده المسبي السنير ، إذا حرن (أمنك فلا تستطيع أن تجعله يسمير رشا عنه ، أو منال فلا بقدر عليه أحد ، وقد يقتل صالحيه ويبطش بدن حوله

إذن ، لا قدرة لك عليه بدانك ، إنما بتلكين الله يمكن الانتفاع به ، فتسوقه إلى تُحرَّه ، فيقف ساكنا مُستَسلماً لك .

والمعتامل في حال الحيوامات التي أحلها الله لنا يجد أمره عجبياً ، فالحيورث الذي أحله الله لك تظل تنتقع به طوال عمره ، فإذا ما تعرض لما يُزهق روحه ، ماذا يقعل ؟ يرفع رأسته إلى أعلى ، ويعميك مكان دُبّمه ، وكأنه يقول لك أنا في اللحظات الأخيرة فاجتهد في أنْ تنتقع يلحمن ، وأهل الريف إذا شاهدوا مشل هذه الحالة يقولون : طلب للحكل يعنى الذبح أما الحيوران الذي لا يُدبح ولا يُحله الله فيموت مُذكّس الرأس ، لأبه لا فائدة منه .

هذا الحيوان الذي نشهمه بالغباء وتقول أنه بهيم اللخ لو مكرت

 <sup>(</sup>١) حربت التائية قامت علم تبدرج [أي رفضت السيم] لا تتقاد ، إذا استثمر [غُبِها منها] جريها وثقت [لسان العرب مادة حرن].

قيه لَتَقيَّر رَايِّك ، فاحمار الذي تتخده رُمْزًا للقباء رعدم الفَهْم تسوقه أمامك وتُحمَّله القادورات وتضربه فلا يعترض عليك ولا يخالفك ، فإنْ تظنّته وزينته بلجام فضة ، وبردعة قطيفة تتخذه رُكُوبة رزينة ويسير بك ويحملُك ، وانت على ظهره ، فإنْ غضبت عليه راستخدمُته في الاحمال وفي القادورات تحمَّل راضياً مطيعاً..

وانظر إلى هذا العمار الذي نتضده مثالاً للغياء ، إذا أردت منه أن بقفز قناة أوسع من مقدرته وإمكابياته ، فإنه يترجع ، ومهما ضربته وقسوت عليه لا يُقدم عليها أبداً ' لأنه يعلم مدى قفرته ويعلم مقدرته ، ولا يُقدم على شيء قوق ما يطيق ـ وبعد ذلك نقول عنه : حمار !

ثم يقول الحق سيمانه وتعالى : ﴿ فَكُلُوا (اللَّهِ مِنْهُمَا وَأَطَّعِمُوا الْهَائِسَ الْفَقِيرَ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

البائس: هو الذي يبدو على سحنته رشكله وزيّه أنه فقير محتاج ، أما الفقير فهو محتاج الباطن ، وإنْ كانَ غاهره اليُسر والمنزى ، وهؤلاء الفقراء لا يلتفت الناس إليهم ، وريما لا يعلمون حالهم وحاجتهم ، وقد قال أش فيهم ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنَاهُ مِنَ التَّمَّفُ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسَائُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ، (٢٣٠) ﴾ [البعرة]

والمعنى . كُلُوا معا يُبِاح لكم الأكل منه ، وهي الصدقة المحتضة ، أو الهدية للبيت غير المشروطة بشيء ، يعنى : لا هي دم قرآن أو

<sup>(</sup>۱) قال أبر نكر الجعملس (ت ۲۷۰هـ) في كتابه ه أعكام القرآن : ط ، دار الكتب الدامية ( ۲۰۷/۳ ) - خامره يلتخني إيباب الآكل ، إلا أن السنف ستنقرن علي أن الأكل منها ليس على قريورب ، وقد رُوي عن عداء والحسن وإيراهيم ومجاهد ثقوا - د إن شاء أكل ، وإن شده نم يأكل : .

### 

تعتَّع ، ولا هي قدية لمضالعة أصر من أمور الإصرام ، أو كانت تذرأ فهذه كلها لا يؤكّل منها<sup>()</sup> .

إذن : كلوا من الصدقة والتطوع ، وأطعموا كذلك البائس والفقير ، ومن رجمة الله بالفقراء أنْ جعل الأغنياء والماياسير هم الذين يبحثون عن الذبائح ويشترونها ويذهبون لمكان الذبح ويشتملون مشاقة هذا كله ، ثم يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو جالس في مكانه مستريحاً ، يأتيه وزقه من فضل الله سهلاً مُيسَراً .

لذلك يقولون : من شوف الفقير أنْ جمعه الله ركنا من أركان إسلام النفتيّ ، أي : في تريضنة الزكاة ، ولم يجمعل الغني ركنا من أركان إسلام الفقير .

ثم يقول الحق سيحانه ٠

# ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْنَفَ نَهُمُ مُ وَلِّيُوفُواْ نُدُورَهُمُ مَّ وَلِيرُفُواْ نُدُورَهُمُ مَّ وَلِيرُفُواْ نُدُورَهُمُ مَّ وَلِيرُفُواْ نُدُورَهُمُ مَّ وَلِيرَافُوا فَالْمَالِينِ الْعَرْسِينِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(٧) قال الزجاج لا يعبرف أمل اللغة التابح إلا من التقسير وقال أبو عبيدة لم يجيء نبيه شعد يحتج به ولمال ابن الأعرابي . وُخُمُ لِلقَسْرا النفهم ، (33) [المج] قال قلماء حوالجيم من الحلق والتنظيف . [السان العرب مادة نفث]

<sup>(</sup>١) قال الجمعاص في ح أحكام القرآن ، (٣/ ٣/ ) . الناس في عم الفران والسنعة على قواين : منهم مَنْ لا يسجين الأكل مبه . ومنهم من يبديج الأكل منه رلا يوجبه ، وقبال القباضي في كتب الأم (٣/ ٤) ، الهدى هديان واجب ونظرع ، فكل ما كان اصله وجباً على إثمان بيس له حبسه ، فلا يأكل منه شيخاً وذلك مثل ، عدى الفساد وقطب وجزاء السيد والنذور والمنعة ، وإن أكل من الهدى الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما كان أصله نظرها مثل القسمايا والهدايا تطرها أكل منه وأطعم وأذدي ودغير وتسدق ، وحب إلى أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثاً ويهدي عثاً ويتصدق بثيلا ، .

#### @\v\\@**@+@@+@@+@@**+@@+@

﴿ لَيَقْضُوا .. ( ﴿ لَكَ ﴾ [الحج] كلمة قضاء تُقال ، إما لقضاء الله الذي يقضيه على الإنسان مثلاً ، وهو أمر لازم محكوم به ، وإما قضاء من إنسان بين مقصاصمين ، وإرل،شيء في مهمة الفضاء أن يقطع الخصومة ، كأن المعنى ﴿ لَهُ فَهُوا . ( ﴿ الحج ] أي يقطعوا

ومعنى ﴿ تَهَضُهُمْ .. ﴿ المها لله القرآن بهذه الكلمة لم تكن مستعملة في لسان قريش ، ولم تكن دائرة على السنتهم ، فسالوا عنها أهل البادية ، فقالوا ، التفَتُ يعنى : الادران والاوساخ التي تعلَقُ بالجسم ، فقالوا ، والله لم تعرفها إلا ساعة نزل القرآن بها

فالمراد - إذن - ليقطعو تقنهم أي الأدران التي لصقتهم بسبب التنزامهم بأمور الإصرام ، صيف يمكث الصاح أيام المج مُحصّرها لا يتطيب ، ولا يأخذ شيئاً من شعره أو أخلافره ، قإذا ما أنهي أعمال الحج وذبح هَدّبه مجوز له أن يقطع هذا التعف ، ويزيل هذه الأدران بالتحلّل من الإحرام ، وفعل ما كان محظوراً عليه .

وقوله تعالى : ﴿ رَكُونُوا نُلُورُهُمْ . ، ۞ ﴾ [المج] إن كان قد نذر لله شيئًا فعليه الوفاء به .

﴿ وَلْيَطُرُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (آ؟) ﴾ [الحج] يعنى طراف الإضاضة ، والطراف أنْ تدور حول شيء بصيث تبدأ وتنتبي ، وتبدأ وتنتبي ، وهكذا ، وقد وصف البيت بأنه عنيق ، وكلمة عنيق استعملت في اللغة استعمالات واسعة ، منها القديم ، وما دام هو أول بيت رُصع للناس فهر إنن قديم ، والقدّم هنا صفة صدح الانها تعني الشيء الشمين الذي يُحافظ عليه ويُهتَم به .

كحا نرئ عند بعض لناس أشبياء تحينة ونادرة يحتفظون بها

# 

ويتوارثونها يسلمونها « العاديات » مثل التمف وغيرها ، وكلما مَنَّ عليها الزمن زادتُ تيمتها ، وغلا ثميها .

والعتيق ، ألشىء الجميل الحسن ، والعتيق ، المعتوق من السيطرة والعبودية لغيره ، فما المراد برصف البيت هذا بأنه عتيق ؟

وَصنْف البيت بالقدَم يشمل كُلُّ هذه المعانى . فهو قديم ، لابه أول بيت وُضع للناس ، وُهو غال ونفيس وشدر حيث نرى فيه ما لا تراه في غيره من آيات ، ويكفي أن رؤيته والطواف به تغفر الذنوب ، وهو بيت انه الذي لا مثيلَ له .

وهو كذلك عتيق بمعنى معتوق من سيطرة الدير ' لأن الله حفظه من اعتداء الجبابرة ، ألا ترى قصلة الفيل ، وما فعله الله بالرهة حين أراد هَدَّمه ؟ حتى الفيل الذي كان يتقلم هذا الهيش ادرك أن هذا العنداء على بيت الله ، فعتراجع على البيت ، وأهنذ يتوجّه أى رجهة أرادوا إلا ناحية الكعبة .

ويُقال إن رجالاً تقدّم إلى الفيل وقال في أذنه ، ابْرُك محمود - اسم الفيل - وارجلع راشيداً فيإنك ببلد ان المسرام ، وقد عبّر الشاعر<sup>()</sup> عن هذا الموقف ، فقال :

حُيِسَ الفيل بالمُغَمِّسِ عِنْس ﴿ طَلُّ يعدِي كَأَنَّهُ مَعَنُّور (1)

ثم ينزل الله عليهم الطير الابابيل التي ترميهم بالمحجارة حستى الموت .

<sup>(</sup>١) هن القين بن حبيب الفقعني ، قيما ذكره أبن هشاء في السيرة النبوية ( ٢/١٠ )

 <sup>(</sup>۲) هو أمية بن أبي المسلت بن أبي ريهمة الثقفي

 <sup>(</sup>٣) ذكر اس عشام في السيرة النهوية (١ /٦٠) عنا البيت خسمن أبيات الضرى المية بن أبي الصلت

# BAIN

#### 

لذلك لما ذهب عبد المطلب جَدُّ الرسول ﷺ ليُكلَّم ابرهة في الإبل المساتة التي أخذها من إبله ، قال ابرهة القاد، كنتُ أهابك أحدين رايتُك ، لكنك سقطت من نظري لما كلَّمتني في ملتة بعير أصبتها لك ، وتركتَ البيت الذي فيه مجدُّكم وعزكم .

قماذا قال، عبد المطلب ؟ قبال أما الإبل فإنها لي ، أما البيت فله رُبُّ يحميه

البعض يتهم عبد العطلب لمقالته هذه بالمعلبية ، وليست هذه سلبية من كبير قريش ، إنما ثقة منه في حماية الله لبيته ، لدلك ردّه إلى اقوى منه ، وكانه قال ، إن كنتُ أحصيه أنا ، فساحميه بقوتى وتدرتي وحيلتي ، لكنتي اريد أن أرعبه بقدرة الله وقوته ، وما سلّمتُ البيت إلا وأنا واثق أن ربّ البيت سيحميه ، وهذه تُزلزل العدو وتُربكه .

وما أشبه موقف عبد المطلب بموقف موسى عليه السلام ، لما ثال له قومه ﴿ إِنَّا لَمُدُرُكُونَ ﴿ ﴿ الشَّمَاءَ ] فَقَالَ فَي يَسَيِنُ وَثَقَهُ . ﴿ كَلاَ إِنَّ مَمَى رَبِّي سَيَهَدِينَ ﴿ ﴾ [الشَّمَاء]

إذن . لم يُكُنُ عبد المطلب سلبياً كما يتهمه البعض ، بل كان إيجابياً من النوع الراقى ، على كان إيجابياً بالمعسى الذي تريدون لأعطلتُه هذه الإيجابية منعة بقرته هن ، إنما تصنيفه وما تعتبرونه سلبية أعطاه منعة بقدرة الله وتُوَّته سبحانه ؛ لذلك تدخّلتُ فوراً جنود السماء .

<sup>(</sup>١) ريزكر بن هشام في السيرة الندرية ( ١٩/١ ) أن « هبد النظاب كان أرسم الناس ويجننهم واعظمهم « نفنا رآه آبرهة لجلّه وأعظمه وأكرمه عبن أن يُجلسه نحته « وكره أن ثراه المبشة يجلس سعه على سرير مُلكه فنزل أبرهة عن سريره « فجلس على بساطه » وأجنسه معه عليه إلى جنبه »

لكن ، لمادا الطواف والدورين حول الكعبة ؟

قالوا: لأن المسلم وهو غائب عن الكعبة يُعظَى لجهتها ، كلّ حسب موقعه منها ، فتهد المسلمين في كل أنصاء العالم يتجهون نصرها ، كل من ناصية ، هذا من الشمال ، وهذا من الجنوب ، وهذا من الشرق ، وهذا من الغرب ، يعنى بكل الجهات الأصلية والفرعية

فإذا ما ذهبت إلى الكفية ذاتها ، وتشرفت برؤيتها ، فهل مستقبلها من نفس المكان الذي كنت تتبجه إليه في صبلاتك وغيرك وغيرك ؟ إذن فكل الجاهات الكعبة سبواء لك ولفيرك ، كمت قال تعالى : ﴿ فَأَيْدُمَا تُولُوا فَشَمٌ وَجُهُ اللهِ ، ( ( ) ) [البعرة] فليس هناك مكان أولكي من مكان : لذلك نطوف حول البيت .

ثم يقول الحق سبحانه

وَأَحِلَتَ لَحَكُمُ الْأَنْعَدُمُ إِلَّامَا يُعَلِّمُ خُرُمُنْتِ اللَّهِ فَهُوَخَدُّرُلُهُ عِندَرَيْهِ. وَأَحِلَتَ لَحَكُمُ الْأَنْعَدُمُ إِلَّامَا يُعَلَىٰ عَلَيْهِ فَهُ وَخَدَرُنِهُ وَالْحِلَامُ وَالْحَدَدُوا فَو الرَّحْدَدُ مِنَ الْأَوْتُ فِي وَالْجَمْدُ الْأَوْلَدُ اللَّهِ وَالْحَدَدُوا فَوْلَدَ الزُّورِ ٢٠ اللهِ

﴿ ذَلِكَ .. ۞﴾ [الحج] إشارة إلى الكلام المسابق بأنه أمسر واضح ، لكن استمع إلى أمر جديد سياتي ، فهنا استثناف كلام على كلام سابق ، فبعد الكلام عن البيت وما يتعلّق به من مناسك المج يستألف السباق .

<sup>(</sup>۱) الأوثان جمع وثن ، وهو التدائل من خشب أو جديد أو ذهب أو فضة وجهوها وكانت العرب انتصبها وتعدما ، والمصارئ تنصب الصليب وقديده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً وقال عدى أب حالم أنيت الذبي الجهورفي عدلي صليب من ذهب فيقال : ، ألق هذا الوثن عدل ، أي الصليب وأصله من وفي الشيء أي أثام في مقمه . [ تفسير القرطبي ٢/١٥٥٠] .

# 831.2%

#### **01/1/00+00+00+00+00+0**

﴿ وَمَنْ يُعَظّمُ خُرُمَتِ اللّهَ فَهُو حَبْرٌ لَهُ عِندَ رَبّه .. ۞ ﴾ [قدي] فالدق ـ سيحانه ـ يريد لعبده أنْ بلتـزمُ أوامره بفعل الأمر واجتناب النهى ، فكُلُّ أمر لله يَصرُم عليك أنْ تتركه ، وكلَّ نَهْى يصرم عليك أنْ تأتيه ، فكلُّ أمر لله يَصرم عليك أنْ تأتيه ، فهذه هي حرمات الله التي ينبقي عليك تعظيمها بطاعـة الأمر واجتناب النهى .

وحين تُعظّم هذه الحرمات لا تُعظمها لذاتها ، فليس هناك شيء له حُرَّمة في ذاته ، إنما تُعظّمها لانها حصرمات الله وأوامره ؛ لذلك قد يهمل الالتزام بها مُحتميراً ، وقد يطرأ عليك ما يبدر متناقضاً مي الظاهر .

قائوضوء مثلاً ، البعض يرى فيه نظافة للبدن ، فإذا انقطع الماء وعُدم وجبوده حلّ محل التيمُم بالتراب الطاهر الذي نُفير به اعتضاء التيمم ، إذن ليس في الامر نظافة ، إنما هنو الالترام والانقياد واستحضار أنك مُقبل على أمر غير عادى يجب عليك أنْ تتطهر له بالوضوء ، فإنْ أمرتُكَ بالتيمم فعليك الالتزام دون البحث في أسباب الأمر وعلته

وهكذا يكون الأدب مع الأوامر وتعظيمها : لأنها من الله ، ولم لا وتحن نرى مثل هذا الالتزام أن رياضة التاديب في الالتزام في تعاملاتنا الطبيعية الحياتية ، فعثلاً الجندي حين يُجنَّد يتعلم أول ما يتعلم الانضعاط قبل أنَّ يُحسك سلاحاً أنَّ يشرب عليه ، يتعلم أن كلمة : ثابت » معناها عدم الحركة مهما كانت الظروف قلو أدغه عقرب لا يتحرك

ويدخل المدرب على الجنود في حصالة الطعام فليقول : ثابت فينفذ الجمليع .. الملعقة التي في الطبق تقال في الطبق ، والملعلقة التي في

# BALL

#### 

فم الجندى تظل في فمه ، فبلا ترى في الصبالة لواسعة حركة واحدة ، وهذا الانصباط في الأمور العسكرية الهامة والخطيرة بعد ذلك

إذن فحربًك - عسر وجل - أولَى بهذا الانضباط الآن العبادة ما هى إلا انضباط عابد لأوامر معبود وطاعة مطلقة لا تقبل المناقشة الأنك لا تؤديها لذاتها وإنما انقياداً لأمر الله ، غفى الطواف تُقبِّل الجهر الأسود ، وفي رمي الجمار ترمي حجراً ، وهذا حجر وذاك حجر ، هذا ندوسه وهذا نُقبِّله نَمَجر بُدَيِّل وحَجر بُدُنْيل ! لأن المسألة مسألة ماعة والنزام ، هذا كله من تعظيم حرمات الله

لذلك الإمام على مرضى اشرعته ما يلفتنا إلى هذه المسالة فيقول في التدم الرائن الأسر كسا ترى لكان مسح باطن القدم أولَى من خلاهرها (۱) الأن الأنساخ تعلق بباطن القدم أولاً .

وقد ذكرنا في الآيات السابقة أن المرمات خمس والبيث الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والمشعر الحرام ، والمسجد الحرام ، والشهر الحرام ، وحرمات الله هي الأشيام المحرمة التي يجب الأنقطها .

ثم يُبِيِّن الحق سبحانه جراء هـذا الانتزام ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندُ رَبِّهِ . ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندُ رَبِّهِ . ۞ ﴾ [الحج] الخيرية هنا لبست في ظاهر الأمر وعند الناس أو في ذاته ، إنما الخيرية للعبد عند الله .

ثم يقبول سبيمانه : ﴿ رَأُحِلْتُ لَكُمُ الأَنْمَامُ إِلاَ مَا يُعْلَيْ عَلَيْكُمْ .. 

ثم يقبول سبيمانه : ﴿ رَأُحِلْتُ لَكُمُ الأَنْمَامُ إِلاَ مَا يُعْلَيْ عَلَيْكُمْ .. 

ثان ﴾ [المج] قند نقول كيف وهي خلال من البداية وفي الأصل ،

<sup>(</sup>١) روى أبو داود في سنته ( ١٦٢ ) عن على بن أبى طالب أنه قبال الو كنان الدين بالرابق لكان أساغل الفق أركى بالمسلح من أعالاه ، وقد رأيت رساول الله وقد يحسل على خلامر خفيه ، وفي رواية أخرى ( ١٦٤ ) الو كنان اللين بالرأى لكان باعن القدمين أحق بقمسح من خامرهما .

### @\V\\@@+@@+@@+@@+@@+@

تالوا - لأنه لما حرم الصديد قد يقان البحض أنه حدام دائماً فسلا ينتفحون بها ، قبين سنحانه أنها حلال إلا ما ذكر تصريمه ، ونص القرآن عليه في قوله تعالى ﴿ حُرفَتُ عَلَيْكُمُ الْمَبْعَةُ وَاللّمُ وَلَحْمُ الْحَزيرِ وَمَا أَمَلُ لَغَيْرِ اللّه بِهِ وَالْمُبْخَفَةُ أَا والْمَوْقُوذَةُ وَالْمُودَيّةُ وَالنّطيحةُ رَمَا أَكُلُ السّبعُ إلا مَا ذُكَيْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّعب وَأَنْ تَسْتَفْسمُوا بِالأَرلامِ .. (2) في المائدة على النّعب وَأَنْ تَسْتَفْسمُوا بِالأَرلامِ .. (2) في المائدة على النّعب وَأَنْ تَسْتَفْسمُوا بِالأَرلامِ .. (2) في المائدة المائدة على النّعب وأن تَسْتَفْسمُوا بِالأَرلامِ .. (2) في المائدة المائدة الله عَلَيْهِ مَائِهُ المِسْدَد.

وقوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُلَّكُو اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَهِسْقٌ . . (١١) ﴾

ومعنى ﴿ فَاجْعَبُوا الرِّجُسُ مِنَ الأُولَّانِ .. ۞ ﴾ [المج] الرجُس النجاسة العليطة المتغلقة في ذات الشيء . يعنى . ليست سطحية فيه يمكن إزالتها ، وإنما هي في نفس الشيء لا يمكن أنَّ تفصلها عنه .

وُواجُسُبُوا .. ( ) والدج] لا تدل على الامتناع فقط ، إنما على مجرد الاقتراب من دواعى هذه المسعصية ؛ لانك جين تقدرب من دراعى المعصية والسبابها لا بُدُ أن تداعبك وتشغل خاطرك ، ومَنْ حام حول الشيء يوشك أن يقع فيه ، لذلك لم يقُل الحق ـ سبحانه وتعالى ـ امتنعوا إنما قال الجسننوا ، ونعجب من بعض الذين المسرفوا على انفسهم ويقولون : إن الامر في اجتنبوا لا يعنى تصريم الذمر ، فلم يقُلُ حُرُمَتُ عليكم الخمر ، فلم

نقول اجتنبوا أبلغ في النهى والتحريم وأوسع من حُرَّمَتُ عليكم ، و قال الصق - تبارك وتعالى - حُرَّمت عليكم الخمر ، فهذا يعدى أنك لا تشربها ، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملها

<sup>(</sup>١) المتحنقة البهيمة التي التف عبلها مول عنقها فخنقها معانت والمحرافية هي المهوان الذي وُقد ( خَمُرِب ) يعما ال عهر حتى مات قبل أن يُذكّى ذكاة شرعية ، والمتردية - مي التي مانت بحميد سقوطها في حنفرة والتطبيعية ما مناتت بسبب النظع [ القناموس القويم ]

# BILLING

# 

وتبيعلها ، أما اجتنبوا فلتعنى احذروا مجرد الاقلتراب عنها على أيُّ وجه عن هذه الوجوء

لذلك ، تجد الأداء لقدرآني للمطلوبات المنهجية في الأوامر وللنواهي من الله يُفرِّق بين حدود ما أحلُّ للله يحدود ما حدرًم ، قعي الأوامر يقول · ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تُعَدَّرُهَا .. (٢٢٦) ﴾ [البنرة]

وهَي النواهي يقول ﴿ تِلْكَ حُدُّودُ اللَّهِ فَلا يَقُرَّبُوهًا . . (١٨٠٠ ﴾ [البقرة]

فنى الأرامس وما أحلُّ أنه لك قفْ عند ما أحلُّ ، ولا تتعداه إلى غيره ، أمَّا المحرمات فلا تقترب منها مجرد اقتراب ، فلما أراد الله فيرة أمَّا المحرمات عن الأكل من الشجرة قال لهما ﴿ وَلا نَقُرْبَا هَده الشَّجْرَةُ قَال لهما ﴿ وَلا نَقُرْبَا هَده الشَّجْرَةُ قال لهما ﴿ وَلا نَقُرْبَا هَده الشَّجْرَةُ .. ( ) ﴾

وبعد أن أمر الحق سبصانه باجتناب الرجس في عبيادة الاصنام قال • ﴿ وَاجْتَبُوا قُولُ الرَّودِ ۞ ﴿ [الدج] فقرن عبادة الاوثان بقول الرَّود ، كانهما في الإثم سبواء ؛ لذلك النبي قَيْدُ سلَّم يوما من صلاة المسبح ، ثم وقف وقبال • • آلا وإن شبهادة الزود جبعلها أنت بعد الأوثن : (")

لماذا ؟ لأن في شهادة الزور جماع لكل حيثيات الطلم ، فساعة يقول ليس لكون إله ، فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، ساعة يقول الإنه له شريك فهذه شهادة زور ، وقائلها شاهد زور ، كنك حين يظلم أو يُفير في الحقيقة ، أو يذم الأخرين ، كلها داخلة تحت شهادة الزور

 <sup>(</sup>۱) عن خريم بس فاتك الاسدى شال « صلى رسول الله الله عسلاة الصبح ، علما انسرف فاشا قال عبدات شيادة الزور الإشراف باش ( ثلاثا ) ثم ثلا عبد الآية ﴿ فاجتبوا الرّجِينَ مِن الأرفاد واجتبوا أول الزور ( ( ) ﴾ [الصح] » أخرجه أحمد في مستند ( ٢٢١ ) ، والترمذي في سنته ( ٢٣٠ ) ، والترمذي في سنته ( ٢٣٠ ) ، وأبر داود في سنته ( ٢٥٩٩)

# 多到较

### 

ولما عدّد النبي ﷺ الكبائر ، قال : « ألا أنبئكم باكبر الكبائر ؟ قلنا ، بلى ب رسول الله . قال ، الإشراك بالله وهقوق الوالدين - وكأن مستكثأ فجلس - نقال ، ألا وقول المزور ألا وقول الزور ، قال الروى : فما زال يكررها حتى قلنا ( لبته سكت ) أو حتى ظننا أنه لا يسكت ( )

ويقولون في شاهد الزور : يا شاهد الزور أنت شمر منظور ، ضلَّتَ القُصاة ، وحلفت كاذباً باش .

ومن العجيب في شاهد الزور أنه أول ما يسقط من نظر الناس يسقط من نظر من شهد لصالحه ، فرغم أنه شبهد لصالحك ، ورقع رأسك على خبصت لكن داست قدمك على كرامته وحقرته ، ولو تعرض لشبهادة في قضية اخرى فائت أول من تفضيعه بأنه شبهد زور] لصائحك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ حُنَفَاءً لِللهِ عَنْدَمُسْرِكِينَ بِهِ ءً وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّيْنَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

اكتفت الآية بذكر صفتين فقط من مدفات كثيرة على وجه لإجمال ، وهما جنفاء لله ، غير مشركين به وحنفاء جمع حنيف ،

<sup>(1)</sup> عديث متابق عليه ، أخرجه البخارى في عدجيهه ( ٥٩٧٦ ) ، وكان حسام في عدميها ( ٨٧٦) من عديث لبي بكرة . قال ابن دهيق العيد . ، اعتمامه ﷺ بنهادة الزور يعتبل أن يكرن الانها اسليل وقرعاً على الناس ، والتهاول به أكثر ، وما هددتها أيصد وقوعاً ؛ لأن الشرك بنبو عنه المسلم ، والعداوق ينبو عنه الطبع ، وأما قبول الزور فإن الحدوامل عليه كثيرة فحسن الامتمام بها ، وليس ذلك اعتلمها بالنسبة إلى ما ذكر معها ه

# **60+00+00+00+00+00+0**

مَلْمُوذَةُ مِنْ حِنْفُ الرَّجِلُ يَعِمْنِي . تَقُوَّسِها وَعَدِم استَقَامِتُهَا فَسِقَالُ فَسِقَالُ فَسِيعًا وَعَدِم استَقَامِتُهَا فَسِقَالُ فَسِيعًا مَنْفُهُم حَنْفُ أَي مَسْفًا مِنْ الأَعْمِجَاجِ عَنْ الأَعْمِجَاجِ استَقَامُ أَمُوْجِولِ ، إنْمَا المَرَادُ أَنْ الأَعْمِجَاجِ عَنْ الأَعْمِجَاجِ استَقَامُ أَمْدُ

لذلك وُصف إبراهيم - عليه السلام - بأنه ﴿ كَانَ حَبِفًا .. ﴿ آلَ عَمِانَ ] بِعِثْمُ ، ماثلًا عن عبادة الأصنام .

وقلبا إن السماء لا تتبخل برسالة جديدة إلا حين يُعمُّ القحمادُ القومُ ، ويستشرى بينهم الفصلال ، وتنعدم السباب الهداية ، حيث لا واعظ للإنسان لا من نفسه وهسميره ، ولا من دينه ، ولا من مجتمعه وبيئته ، ذلك لان في الدهس البشرية مناعة الحق طبيعية ، لكن تطمسها الشهوات ، فإذا عُدم هذا الوعظ وهذه المناعة في المجتمع تدخلتُ السماء بنبي جديد ، ورسالة جديدة ، وإنذار جديد ، لأن الفساد عُمُّ الجميع ، ولم يُعدُّ أحد يعطُ الأخر ويهديه

رمن هنا شهد الله لأمة محمد ﷺ أنها خير امة أخرجَتُ للعاس ' لأن العناءة للحق فنيها قائمة ، ولها واعظ من تفسها يأمر بالحير ، ويأحد على يد المنحرف حتى يستقيم ' لذلك قال فيها النبي ﷺ ، والخير في وفي أمني إلى يوم القيامة » (')

والمعنى الخير في حصراً وفي امتى نَشَراً ، فرسول الله على جمع خصال الخير كله ، وخَصَّه الله بالكمال ، لكن مَن يُطيق الكمال

<sup>(</sup>۱) أورده السيارطي في و الدرر السنتارة في الأجلبيث العلماتهرة و (حديث ۲۲) رقال وقال الجابط ابن حجر الا أعرفه و وقال ابن حجر الدكي في الفتاري الحديثية و دم يرد بهذا اللفظ و وإحد بدل على معتاد الجبر المشهور الا تزال طائفة من آمتي ظاهرين طي الحق و نقله العجارتي في كشف الخباء ( ۲۷۱/۱)

# BANA

# @1A-1'@@+@@+@@+@@+@@+@

المحمدى من أمته ؟ لذلك نثر الله خمسال الخير في جميع أمة محمد ، فأخذ كل واحد منهم حسفة من حسفته فكماله في منثور في أمته . هذه كريم ، وهذا شجاع ، وهذا حليم .. إلخ .

ولما كان لأمة مسعد هذا الدور كان هو خاتم الأنبياء : لأن أمته ستؤدى رسالته من يعده ، فلا حساجة - إذن - لتدخل السماء برسالة حديدة إلى أن تقوم الساعة

إذن تقول الرسل لا ثانى إلا عند الاعوجاج ، ياثون هم ليُقرُموا هذا الاعوجاج ويميلون عنه إلى الاستنقامة ، هذا مسمئى المنيف أو وحُنفَاءَ لِلّٰه .. (٣) ﴾

وعذه الصحفة هي مقلياس الاستقدامة على أوامر أنه لا على أوامر البشر ، فنحن لا نضع لأنفسنا أسيابً لكمال ثم نتول : ينبغي أن يكون كذا وكذا ، لا إنما الذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق ،

ولمق - سبحانه وتعالى - ليس مراده من الفعل أن يُفعل الذاته ولمحرد الفعل ، إنما مراده من الفعل أن يُفعل الأنه أمر به ، وقد الصحما هذه المسالة بالكافسر الذي يفعل الضيس وبنفع الناس والمجتمع ، لكن سيس من منطلق الدين وأمسر الله ، إنما من منطلق الإنسانية والمكانة الاجتماعية والمهابة والمنزلة بين الناس ، ومثل هذا الا يجمعه الله حقه ، ولا يبتسب ثواب عمله ، يعطيه لكن في الدنيا عملاً بقبول الله معالى . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وهملو الصائحات إنّا لا تُضيعُ أَخُرَ مَنْ أَحْسَنَ عُملاً ( ) ﴾

لكن لا حَطَّ لهـؤلاء في شواب الآخرة " لانهم عملوا للعـجـشمع وللناس وللمنزلة ، وقد أخذوا المقابل في الدنها شُهْرة وصبيتاً ذائعاً ، ومكانة وشغليداً ،

# CC+CC+CC+CC+CC+CC+C-1A-1C

رفى الحديث القدسى يقول الحق سيحانه لهم ، نقد فعلْتَ ليُقال وقد قيل ع<sup>(١)</sup> وانتهت المسالة .

والحق - تبارك وتعالى - خسرب لنا عدة أسئلة لهؤلاء ، ضقال ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُو أَصْمَالُهُمْ كَسُرابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الطُّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ عَرِدُهُ شَيًّا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ قَرِقًاهُ حَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٢٠٠٠ ﴾ [النود]

فعمل الكافر كالسراب يتراءى له من بعيد، يظن من ورائه الخير، وهو ليس كثلك ، حستى إذا ما عاين الأمر لم يجد شيئا ، وقُوجِىء بوجود إله علال لم يكُنُ في باله يوم عمل ما عمل .

وهى آية اخدى يقول سبحانه ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبَهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَادٍ النَّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ الشَّيَدُونَ مِمَّا كُسَبُوا عَلَى كُرَمَادٍ الشَّيْدُ وَنَ مِمَّا كُسَبُوا عَلَى شَيْءٍ . . ( الله على ا

وقال ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءِ النَّاسِ وِلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَغَلَّهُ كُمْثَلِ صَعُوان (\* عَلَيْهِ تُوابِ قَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىء مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينِ (٢٦٠ ﴾

وعل ينبت المطر شيئاً إذا نزل على الحجر الصلَّد الأملس؟ هكذا

<sup>(</sup>۱) عن ابن فریرة رشنی (ف عنه قال سمعت رسون (ف قلة پیترل ، إن اول الناس بنفس برم النیامة طبه رجل استشهد فاتن به طعرفه معمه لعرفها قال فما عملت فیها ؟ قال تقالت نیك حتی استشهدت قال ، كذبت ، راكتك قائلت لأن بقال جریء فقد قبل ؛ ثم أسر به فسلمت على وجهه حتی ألفی فی النار ؛ آخرچه مسلم فی عمصیحه ( ۱۹۰۵ ) وأحدت فی مستند ( ۲۲۲/۲ ) وائد آخر مسلم فی عمصیحه ( ۲۲۲/۲ ) وائد تو بعل مستند ( ۲۲۲/۲ ) وائد آخر مسلم فی عمصیحه ( ۲۲۲/۲ ) وائد آخر بعل مستند ( ۲۲/۲ ) وائد آخر مشیر الفریخ الشعراری تفصیلاً می الاحادید القدمیة الروبال ومشع الله طیه ، وقد شرحه فضیلة الفیخ الشعراری تفصیلاً می الاحادید القدمیة الروبال ومشع الله طیه ، وقد شرحه فضیلة الفیخ الشعراری تفصیلاً می

 <sup>(</sup>٢) المنفران المجار الأملس الذي لا يصلح للررخ ومثله المبلد والوايل المبلر الغزير .
 [ القسوس التويم ]

# 品料的

# @M-100+00+00+00+00+00+0

عمل الكافر ، فيمن أراد ثواب الأخرة فليحتق منعبي ﴿ حَفَاءَ لِلْهِ .. ۞ ﴾ [الحج] ويعمل من منطلق أن الله أمر .

إذن - العمل لا يُعَلَى ؛ لانه حسن في ذاته ، إنما لأن الله أمارك به ، بدليل أن الشارح سبامرك بأمور لا تجد فيها حُسنا ، ومع ذلك عليك أنْ تلتزم بها لتصفق الانضباط الذي أراده منك الشارح الحكيم ، وبعد ذلك سينكنف لك وجه الحُسنُ في هذا العمل ، وتعلم الحكمة منه .

خذ مثلاً موقف الإسلام من اليتيم ، وقد حث رسول الله على رعايته وإكرامه وكفائته حستى أنه قال « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الهنة ، وأشار ساهميميه السبابة والوسطى »(۱) فكافل اليتيم قرين لرسول الله في الهنة

قفي هذا المعرقف حكم كثيرة ، قد لا يعلمها كثير من الناس الناس اليثيم فقد أباء وهر صدفير ، ونظر فلم يجد له أباً ، في حديث يتمتع رفاقه بالحضدان آبائهم ، فإذا لم يجد هذا الصفير حناناً من كل الناس كانهم آباؤه لتربّى عنده شعور بالسفط على الله والاعتراض على القدر الذي حرمه دون غيره من حنان الأب ورعيته .

لذلك يريد الإسلام أن ينشأ الينيم نشاة سويّة في السجتمع ، لا يسخط على الله ، رلا يسخط على الناس ، لانهم جميعاً عاملوه كأنه ولد لهم ،

وهناك ملصظ آغر الصين ترى مكانة البنسيم ، وكيف يرعاه المجانم ويدهص به يطمئن قلبك إنّ فاجاك الموت وأولادك مسغار ،

<sup>(</sup>۱) لَجْرِجِهَ البخارين في حسجيمه ( ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵ ) ، وأيو داود في سنته ( ۵۱۵۰ ) من حديث سول بن سعد السلمدي

# 图排码

# 

هذه مناعات يجلعها الإسلام في المجتمع ، مناعة في نفس البلتيم ، ومناعة فيمَنْ يرعاه ويكفله .

وكفالة اليتيم وإكرامه لا بد لن تتم في إطار ﴿ حُنفاء نله .. ( (الحج فيكرن عملك لله خالصاً ، درى نظر إلى شيء اخر من مناع الدنيا ، كالذي يسمعي للرصاية على اليتيم لينتقع بماله ، أو أن له مطمعاً عي أمه .. إلخ فهذا عمله كالذي قلنا (كسراب بقيمة ) الكرماد اشتدت به الربع أو كمجر أملى صلاً لا ينبت شيئا .

فإن حاول الإنسان إخلاص النية ش في مثل هذا العمل فإنه لا يامن أنْ يخالطه شيء ، كما جاء في الصديث الشريف ، • اللهم إلى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك "" .

الصفة الثانية التي رصف الله بها عباده المؤمنين ﴿ غَيْر مُشْرِكِينَ السَّعَةِ الثَّانِيةِ التي رصف الله بها عباده المؤمنين ﴿ غَيْر مُشْرِكِينَ السَّالِ وَتَعَالَى \_ كُمَّا قَالَ فِي الْحَدَيْثِ القَدْسِي \_ أغْنِي الشَّرِكَاء عن الشَّرِكَ ، فَكِيفَ تَلْهَا لِيَّ غَيْر الله والله موجود ؟

لذلك يقول سيمانه في الحديث القدسي - دانا اغني الشركاء عن الشرك ، مُنْ عمل عملاً أشرك فيه معى عيرى ، تركته وشركه »(")

ريعطينا الحق سيحانه بعدها صورة ترصيحية لعانبة الشرك : وُوسِ يُشرِكُ بِاللهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْطَفُهُ الطَّبِّرُ أَوْ تَهْرِى بِهِ الرِيحُ في مَكَانَ سَحِيقٍ (٣) ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن رجب المنبلى في كتابه ، جامع العلوم والمكم ، ( ص ۲۷ ) من دعاء مطرف ابن شبد الله أنه كان بإلول اللهم إنى أسيثقبقرك سما تبت إليك منه ، ثم مادت فيه ، وأستفترك منا جملته للد على تفسى ثم لم أف لك به ، واستفترك منا زعمت أنى أردت به وجهك فخلاط قلبى منه ما قد عليت

<sup>(</sup>Y) أغرجه عسم في مسيسمه ( ۲۹۸۰ ) واين ملهة في سنته ( ۲۰۰۲ ) واللفظ تعسلم عن أبي فريره رشني الله عنه

@\\.Y@@+@@+@@+@@+@@+@

غرً يعنى سقط من السماء لا يُمسكه شيء ، ومنه قوله تعالى · ﴿ فَخَرُ عَلَيْهِمُ السُّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. ( عَنَا ﴾

وفى الإنسان جمادية الآن قانون الجاذبية يتحكم فيه الأرث صنعد إلى أعلى لا بدًان يعود إلى الأرض بضمل هذه الجاذبية الايملك ان يُممك نفسه مُعلَّبًا في الهواء الهيذا أمر لا يملكه وخارج استطاعته الوفي الإنسان نبائية تتمثل في النمو الفيه حيوانية تتمثل في الغرائز الفيه حيوانية تتمثل في الغرائز الفيدائل الفيدائل الفيدائل المناهدة كُرَّم عن سائر الأجناس المعتل واحتفكير والاختبار بين البدائل الوبدائل الوبدائل المناهدة كُرَّم عن سائر الأجناس المعتل واحتفكير والاختبار بين

وتلحظ أن (خر ) ترتبط بارتفاع بعيد ﴿ خَرُ مِنَ السَّمَاءِ .. ( ) ﴾ [الحج] بحيث لا تستطيع قوة أن تحميه ، أن تعنعه لا بذاته ولا بغيره ، وقبل أن يصل إلى الارض تتخطفه الطير ، فإن لم تتخطفه تهوى به الربح في مكان بعيد وتتالاعب به ، فلهل هالك هالك لا محالة ، ولي كانت واحدة من هذه الثلاث لكانت كافية

وعلى العاقل ان يتأمل مغرى هذا التصوير القرآنى فيحذر هذا المصير فهذه حال من أشرك بالله ، فإن أخذت الصورة على أنها تشبيه حالة بحالة ، فيها هي الصورة أمامك واضحة ، وإن أردت تقسيرا آخر بُرضُح أجزاءها في السماء هي الإسلام ، والطير هي الشهوات ، والربح هي ربح الشيطان ، يتلاعب به هنا وهناك فأي ضياع بعد هذا ؟ ومَنْ ذا الذي ينقذه من هذا المصير ؟

ثم يقول الحق سبحانه ا

وَ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَمُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ مَنْ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

# 图制级

# 

﴿ فَاللّٰهِ ٠٠ ﴿ أَلْكِ ١٠ ﴿ فَأَلْكُ ١٠ ﴿ فَاللَّهُ إِلَى الْكَلَّمِ الْكَلَّمِ الْكَلَّمِ الْكَلَّمِ الْكَلّ السابق الذي أصبح واضحاً معروضاً ، ونستانف بعدها كبلاماً جديداً تُنبُّه له .

ومن يُعَظِمُ شَعَائِرِ اللهِ .. (T) (الحج) الشعائر جمع شعيرة . وهي المعالم التي جبعلها أن لعباده لينائرا ثرابه بتعظيمها ، فالإحرام شعيرة ، والتكبير شحيرة ، والطواف شعيرة ، والسّعى شعيرة ، ورحمًى الجمعار شعيرة .. (لخ . وهذه أمور عظمها الله ، وأمرنا بتعظيمها ".

وتعظیم الشیء ابلغ واشمل من فسطّه ، أو أدانه ، أو عمله ، عَظّم الشعبائر یعنی آداها بحبً وعشق ولَخالامس ، وجاء بها علی الوجه الاکمل ، ورجما زاد علی ما طُلبَ منه .

ومثالنا فى ذلك خليل الله إسراهيم ، عندما اصره الله أن يرقع قراعد البيب كان يكفيه أن يبنى على قدر ما تطوله يده ، وبذلك يكون قد أدّى ما أمر به ، لكنه عشق هذا التكثيف واحبّه فاحتال للأمر ورصع حبوراً على حبور ليقف عليه ، ويرقع البناء بقدر ما ارتفع إليه .

قصحبة أمر الله مَرَقي من مراقي الإيمان ، يجب أن تسمو إليه ، حتى في العمل الدنيوي مَبُ أنك تُقلُت إلى ديوان جديد ، ووصل إلى علمك أن مدير هذا الديوان رجل جَادٌ وصحب ، ويُصاسب على كل صغيرة وكبيرة ، فيمنع التاخير أو التسيّب أثناء الدوام الرسمى ، فإذا

# B31 364

#### 

بك تلتزم بهذه التعليمات حرفياً ، بل وتزيد عليها ليس حباً في العمل ، ولكن حتى لا تُستَّل أمام هذا المدير في يوم من الايام .

إذن . الهدف أنْ تؤدى التكاليف بحُبُّ وعشق يُوصلُنا إلى حب الله عز وجل : لذك دجد من أهل المعرضة مَنْ يقُول : رُبُّ معسية أورثتُ ذلاً وانكساراً خَيْر من طاعة أورثت عزاً واستكباراً (')

قالمهم أن تصل إلى أشاء أن تحضع شاء أنَّ بذلَّ لعزته وجلاله ، والمعلصية التي تُرصِّلك إلى هذه الغاية خير من الطّاعة التي تُسلمك بلغرور والاستكبار

هده المحمة المتكاليف ، وهذا العشق عبر عنه رسول الله الله حينما قال ، وجُعلَتُ قُرِّة عينى في الصلاة ، (\*) لذلك نَفَى الثران على اولتك لذي خِإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَائَىٰ يُراَءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ لَلهُ إِلاَ عَلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَائَىٰ يُراَءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ قَلْمُوا كُسَائَىٰ يُراَءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ قَلْمُوا كُسَائًىٰ يُراَءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلاَ قَلْمُوا كُسَاءًا

وابنته فاطمة () درضي الله عنها د كانت تجلس الدرهم وتلمعه ، فلما سألها رسول الله عما تفعل ، قالت الانني نويتُ أنْ أتصليّق به ، وأعلم أنه يتع في يد الفقير . هذا هو التعظيم لشعائر الله والقيام بها عن رغبة وحب

#### وفى عصور الإسلام الأولى كان الناس يتفاضلون بأسبقهم إلى

 <sup>(</sup>۱) من حكم فين عجداء فقد السكندري ، فكره صيب طمال كنصيل في كنشابه ، أبن العيبين البسوقي » عن ٧٦ ــ بنز الشعب القاهرة

 <sup>(</sup>۲) آمسرجه آمست في مستده (۲/۲۸ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ) والنسائلي في سنته (۲۱/۲) والمسائلي في سنته (۲۱/۲) والمسائل في مستدركه (۲/۲۰/۱) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه روافقه الذهبي ، وتعام الحديث و حبي إلى من العنيا النساء والطيب »

 <sup>(</sup>۲) عن • فاطعة بنت رسول الله مصمد بن عبد الله ، أسها غديجة بنت غويك ، وادت ۱۸ ق
 هـ ، تزوجها أمين السؤمنين عنى بن أبي طالب في النامسة عشرة من محرفا ، ووادت له
 الحسن والحسين وأم كاثوم وريب ، عاشت بغد أبيلها سنة أشهر - ترفيت ۱۱ هـ عن ۲۹
 عاماً ، الاعلام للروكلي ( ۱۲۲/ ۰ )

#### @@+@@+@@+@@+@@+@!\\\@

صلاة الجماعة حين يسمع النداء ، وبآخرهم خروجا من المسجد بعد أداء المسلاة ، ولك أن تقيس حال هؤلاء بصالنا اليوم . هؤلاء قبوم عطّموا شعائر الله غلم يُقدّموا عليها شيئاً .

وقد بلغ حُبُّ التكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى انُّ قال - لقد أصبحتُ أخسى ألاً يشيبني الله على طاعته ، فسالوه ولماذا ؟ قال - لأنتي أصبحتُ أشتهيها يعنى : أصبحتُ شهرة عندى ، فكيف يُثاب ـ يعنى ـ على شهرة ؟

لذلك أهل العزم وأهم المعدولة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أحدود على الرّحب والسّعة دون جدال ولا مناقشة ، وكيف يناقشون أمر الله وهم يُعظمونه ؟ ومن هنا نقول للذين يناقشون في أمور عطها رصول الله تشير معثل تعدّد زوجاته منالاً ويعترضون ، بل ومنهم مَنْ يتهم رسول الله يجهم بما لا يليق .

نقول لهم ما دُمْتُم آمنتم بأنه رسول الله ، فكيف تضعون له موارين الكمال من عند أنفسكم ، وتقولون كان يبيعي أن يفعل كذا ، ولا يقول كذا ؟ وهل عندكم من الكمال ما تقيسون به فعل رسول الله ؟ المفروض أن الكمال منه ﷺ ومن ناحيته ، لا من ناحيتكم .

ثم يقول سسبمانه : ﴿ لَإِنْهَا مِن تُقُونِي لَقَلُوبِ ﴿ آَ ﴾ [قلم] ليست من تقوى الجلوارج بل نقوى قلب لا تقوى قالب ، فالقلب هو مملً نظر الله إليك ، ومملُ قياس تعظيمك لشعائر الله

و سبق أنَّ ذكرنا أن ألك تعالى لا يريد أنْ يُخضع قوالبنا ، إنها يريد أنْ يُخضع تلوبنا ، ولو آراد سبحانه أنْ تخضع القرائب لخضعتُ به راغمة ، كما جاء في قوله تعالى ·

# 83415

#### Q1//100+00+00+00+00+00+0

﴿ أَمَلُكَ بَاحْمُ تُفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُوْلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَتُ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِمِينَ ۞ ﴾ [الشعراء]

وانت تسلتطيع انْ تُرغم مَانُ هو أضلعف منك على أيّ شيء يكرهه ، إنْ شئتَ سلجد لك ، لكن لا تعلك أنْ تجعل في قلبه حباً أو احتراماً لك ، لماذا ؟ لابك تجبر القالب ، أمّا القلب فلا سلطة لك عليه بحال .

ثم يقول الحق سبحانه .

# وَ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُدُدً بَعِلُهَا اللهُ لَكُرُ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُدُدً بَعِلُها آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِيقِ ۞ ﴿

يعنى ما دامت هذه المسسائل من شعبائر الله ومن تقوى التلوب فاعملوها وعظموها : لأن لكم فيها منافع عرفتها أو دم تعرفها ، وربما تعرف بعضبها ولا تعرف الباقى " لأنه مستور عنك واو أبك لا تعلم قيمة الجنزاء على العمل بحسب أنفاس الإخلاص في هذا العمل .

ومعنى ﴿ إِنِّىٰ أَجَلِ مُسَمَّى .. ( السج] ما دام المحق \_ سبحانه وتعالى \_ ذَيِّل الآية بقوله ﴿ ثُمُّ مُحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [ ] ﴾ [المج] إذن فالمراد عنا شمعيرة الذَّبْح ، ولا يخفى ما فيها من منافع حيث ننتفع بصوفها ووبرها ولبنها ونحمها ، ونتخذها زينة وركوبة .

كل هذا ﴿إِلَىٰ أَجَلَرِ مُسسَمِّى -، ۞﴾ [المج] يعنى ، زمن معلوم ، وهو حيان ثقول وتنوى - هذه هدية للصوم ، ساعلة تعقد هذه اللنية

# B34104

#### OC+OC+OC+OC+OC+O\/\'\C

فليس لك الانتفاع بشيء منها ، لا أنت ولا غيرك<sup>(٠)</sup> : لدلك يُميَّزونها بعلامة حتى إنْ ضبلت من صاحبها يعرفون أنها مُهْداة لبيت الله ، فلا يأخذها أحد<sup>(١)</sup>

وما دامت هذه منافع إلى أجل مسلمى ، فالا بُدّ انها السافع الدنيوية ، أما المدافع الأخروية فسوف تجدها ضما لعد في الأخرة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ ثُمُّ مُحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ ٣٠ ﴾ [الحج] إلى • يعدد هذا الأجل المسمى ينتهي بها العطاف عند الحدرم حبيث تُدبَح هناك .

وقد كان للعلماء كلام حول هذه الآية . ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبِيْتِ الْعَيْسِ فَى الْعَيْسِ فَى الْعَيْسِ فَى الْعَيْسِ فَى مَنْسَ ، وليس فَى مَكَة ، والآية تقول مطها البيت العثبيق .

(۱) قال ابن حباس حدثم بُسمُ بدنا ، ولقل مجاعد ، العنافع الركوب واقلين والولد دؤنا سميت بدناً أو علياً قضب نقله كله وكذا قال عطاه والضحاك وتتادة وغيرهم وقال آمرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت همياً إذا احسناج إلى ذلك كسا ثبت في الصحبحين عن تنس أن رسول أنه بُنِهُ رأى وجلدٌ يسوق بدنا قال الركبيها ويحك » [ قاله أبن كثير في تقسيره ٢٠٠/٣]

(٣) وهن توله تعالى ﴿ وَسَأَلُهُما اللّهِنَ آمُوا لا تُحلّوا شعائر الله ولا الشهر المعرام ولا الهدي ولا الهدي ولا المدين (٣) وهن تعالى ﴿ (٣) و على المدين لا تشركوا الفلائد . (٣) ﴿ (٣) و على المعالم المدين المعالم المدين المعالم ولا تشركوا تقليدها على المعالما التعليم شعائر الله ، ولا تشركوا تقليدها على المعالما التعليم عما عباما من الانعام ، وليعلم النها عدى إلى الكمية فيجتنبها من يربدها يسوء ، وتبعث من يراها على الإثبان بمثلها » .

(٣) هناك قولان في تقدير عند الآية ، في هُوْد الطبعير في ( مُعلَّها )

البُدْن والْهِدْي ، أي إلى يرم النصر تنصر بحتى [ عن عطاء ] وإذا دخلت المرم قلد بلقت محلها [ عكرمة ] وهذا ما لخذ به قمييلة الشيخ الشعراوي رحمه اث

 - شدهاشر ومناسك العدي أي أن هدهاش العدي كلها من الرشارف يعرضه ورمي البحدار والعدمي ينشهي إلى طواف الإضافحة بالبيت العشيق الحالة القرطبي في تقديره (١٠/١٨)

#### @1X1Y@@+@@+@@+@@+@@

نقول الأصل كما جاء في الآية أن الذبح في مكة وفي الحرم ، إلا أنهم لما استقدروا الذّبح مي لحرم بسبب ما يُخلفه من قادورات ودماء وخلافه نتيجة هذه العطبة ، فرزى أن بجعلوا الذبح بعيداً عن الحرم حستي يظل نظيفاً ، وهذا لا يمنع الأصل وهو أن يكون الذّبح في الحرم ، كما جاء في آية آخرى . ﴿ هذا الله الْكُبّة . . ( ﴿ الماكة ] وفي الحديث الشريف ، مكة كلها مَنْحرٌ ، ( )

ثم يقون الحق سبحانه

## ه وَإِحَدُ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكَالِيَذُكُرُواْ أَسْمَ آلِيَهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيْ فَإِلَّهُ كُرُ إِلَّهُ وَلِحِدُّ فَلَهُ السَّلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْسِنِينَ (\*)

المسك هو العبادة ، كيما جاء مي قبول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام · ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَاىُ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْمَالَى اللّهِ مَا يَعْدِي السلام · ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنَسُكِي وَمَحْيَاىُ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ( اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ومعنى ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةً جَعَمَلْنَا مُسَكًا . (3) ﴾ [العج] الأن الشعائر والعناسك والعبادات ليس عن الضارورى أنْ تتفق عند جاميع الأمم ، بل نكل أمة ما يناسبها ، ويناسب ظرّفها الرمنى والبيثى .

لذلك ، فإن الرسل لا تأتي لتُغير القواعد والأسس التي يقوم عليها

<sup>(</sup>۱) من جاپر بن عبد اقد أنه قبال - نمر رسوب الله في السباق رجلس الناس - فسا سكل من شيء إلا قبال - لا عرج لا عبرج ، على جباءه رجل القبال - علقت قبل أن أنحر - قبال لا عرج - ثم جباء آغير فقال - با رسول الله حافت قبل أن أرمي قال - لا عبرج - قال رسول الله وقف - والمزدلة كليبا مرقف - ومبي كلها منحر ، وكل قباج مكة عربي وسجر ، أخرجه أحدد في مسنده ( ۲۲۲/۲ ) والدارمي في سننه ( ۲/۲۰)

#### 00+00+00+00+00+00+0

الدين ' لأن هذه القواعد وهذه الأسس ثابتة في كل رسالات السماء ، لا تتبدل ولا تتغير بتغيّر الرسل .

هذا في الأصول العُقَدية الثابتة ، أما في القرعيات قنرى ما يصلح المجتمع ، وما يناسبه من طاعات وعبادات .

ثم يُبِينُ الحق سبحانه الحكمة من هذه المناسك ﴿ لَيَذُكُرُوا اسْمِ اللّهِ عَلَىٰ مَا رَرَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ . . (12) ﴾ [الحق] اى : يذكروا الله فى كل شيء ، ريشكروه على كل تعمة ينالونها من بهيمة الانعام

لذلك نذكر الله عند الذبح نقول ، بسم الله ، الله أكبر ، لماذا ؟ لأن الذبح إزهاق روح خلقها لله ، وما كان لك أنْ تزهقها بإرادتك ، فمعنى ، بل لأن بسم الله والله أكبر ، هنا أننى لا أزهق روحها من عندى ، بل لأن الله أمرنى وأباحها لي ، قالت أكبر في هذا الموقف من إرادتك ، ومن عواطفك .

ونرى البعض يأنف من مسألة النّبع هذه ، يقول كيف تذبحون هذا الصيوان أو هذه الدجاجة ؟ يدّعى الرحمة والشفقة على هذه الحيوانات ، لكنه ليس أرحم بها من خالقها ، وما ذبحناها إلا لأن الله أحلّه وما أكلناها إلا بسم الله ، بدليل أن ما حرمه الله علينا لا نقرب منه أبداً .

رمل أنا أكبرم النقطة عن الأرنب ، فانبح الأرسب وأثرك القطة ؟ وهل أحترم الكلب عن النخروف ؟ أبداً ، المسألة مسالة تشريع وأمر ثبت عن أنه ، فَعَلَى أنْ أعظمه وأطيعه .

#### Q1//°QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

وقوله تعالى : ﴿ عَلَىٰ مَا رَرَفَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعُمِ .. (27) ﴾ [المع] الرزق يعلى . أنه تعللى أوجلدها لك ، وعلَكك إياما ، وتَلَلها لك ماستاستُها وسخرها لك فانتفعت بها ، ولولا تسلخيره ما انقادت لك بُقُرتك وقدرتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿ لَإِلَنهُكُمْ إِلَنهُ وَحِدٌ .. ① ﴾ [العج] يعنى ، إن اختلفت الشرائع من أمة الأمة فإيّاك أنْ تُظنّ أن هذا من إنه ، وهذا من إله أخسر ، إنما همو إله واحد يشعرُع لكل أمة ما يناسبها وما يصلحها ؛ لأن التشريعات السماوية ناتى علاجاً لأفات اجتماعية .

والأصل الأصيل عن إيمان برله راحد فاعل قادر صفتار ، يُبلِّغ عنه رسول بمعجزة تُبيِّن صدقه في التبليغ عن الله . هذا أصل كل الديانات السماوية ، كذلك قواعد الدين وأساسياته واحدة مُتفق عليها ، فالسرفة والزنا وشهادة الزور .. إلح كلها مُحرَّمة في كل الأديان .

لكن ، هناك أمسور تناسب أملة ، ولا تناسب أخسرى ، والعلمسرّع المجميع إله واحد ، الداس جمعياً من لَدُن آدم وإلى أنْ تقومُ الساعة عياله ، وهم عنده سراء ، لذلك بختار لكلّ ما تُصلحه .

آلاً ترى ربّ الاسبرة كيف يُنظم حياة أولاده ـ وقد السئل الأعلى ـ ميتول هذا يفعل كذا ، وإذا جاء الطعام قال هذا يأكل كذا وكذا لانه جريض مثلاً ، لا يناسبه طعام الآخرين ، ويأمر الام أنّ تُحدًّ لهذا السريض ما يناسبه من الطعام ذلك لأنه راح للجميع مسئول عن الجميع ، وعليه أنّ يراعي مصلحة كل ولحد منهم على حدة (أ)

<sup>(</sup>١) وذلك مسيباتها المديث رسول الله الله عنه و الا كلكم راح وكيلكم مسئول عن رعبه ، فالامير الدى على الدي على الدي الدي الدي على الدي وعو مسئول عن رعبه والرجل راح على اعل بيت ، وهو مسئول عنهم ، والحراة رعبة على بيت يطها وراده رعى مسئولة عنهم ، والعبد رح على مال سيده ، وهو مسئول عه الا فكلكم راح ، وكلكم مسئول عن رعبت و المرجه مسئم في صحيحه ( ١٨٢٩ ) ، والبخارى في صحيحه ( ١٨٢٩ ) ، والبخارى في صحيحه ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى في صديحه ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى في صديحه ( ١٩٨٠ ) ، والبخارى في صديحه ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى في صديحه و المديدة ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى أن صديحه و المديدة و المديدة ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى مديدة و المديدة ( ١٨٩٠ ) ، والبخارى المديدة و المد

#### 

إذن أخسلاف التسريعات في هذه المسائل الجزئية بين الأمم لا يعنى تعدّد الألهة كلاً وحاشا لله ، بل هن إله واحد ، يعطى عباده كلاً على حسب حاجته ، كي يتوازنَ المجتمع ويستقيم حاله

تذكر أنه كان عند طبيب الرحدة العسمية دورقان ، في كل منهما مزيج معين ، وكان يعطى كل المعرضي مع اختلاف امراضهم من هذين الدوعين فقط ؛ لذلك كانت عديمة الجدوى ، أما الآن فالطبيب الماهر لا بُدُ أن يُجرى على مريضه القسوس والتحاليل اللازمة ليقف على مرضه بالتحديد ، ثم يصف العلاج المناسب لهذه الحالة بمقادير دقيقة تُبرىء المرض ولا تضعر الدريض من ناهية أخرى .. كذلك الأمر في ختلاف الشرائع السماوية بين الامم .

وما دام أن إلهكم إله واحد ، وما دُمتُم عدده سواه وليس منكم من هو ابن الله ، ولا بينه وبين الله قبرابة . إنن . ﴿ فَلُهُ أَسُلُمُوا .. فَنَ هُو ابن الله ، ولا بينه وبين الله قبرابة . فإن أمبر فعظموا امره ، في الدي يعنى . أسلموا كل أموركم لله ، فإن أمبر فعظموا امره ، وخنوه على الرّحب والسّفة ، فإن تبرك مجالاً لاختيارك ناصنع ما تشاء ولا تنس أن الله تعالى أعطاك فيرصة للترقّى الإيماني ، وفتع لك مجال الإحسان إن أردت .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَبَشِرِ الْمُخْتِينَ ۞ ﴾ [الحج] المخبت . في المعنى العمام يعني الإنسان الخاشع الخاضع المتواصع لكل اوامر الله ، والمعنى الدقيق للمحبت . هنو الذي إدا ظلم لا ينتصر لنفسه ، عمالاً بقول الله تعالى ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ عَمَالاً بقول الله تعالى ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ عَمَالاً بقول الله تعالى ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ عَمَالاً بقول الله تعالى ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأَمُورِ قَلْكُ لَمِنْ عَرْمُ التَّوكيد .

أما في وصدية لقدان لولاه ﴿ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴿ لَا ﴾ [لقدار] بدون توكيد ، لعاذا ؟

#### 9<sup>1/1</sup>/90+00+00+00+00+00+0

قالوا: لأن لقسمان يومنى ولاه بالتصبير على منا أصابه ،
والمصائب قسمان: مصيبة تصيب الإنسان ، وله فيها غريم هر الذي
أوقع به المصيبة ، وهذه يصاحبها غضب وسعار للانتقام ، ومصيبة
تصيب الإنسان وليس له عريم كالمسرض مثلاً ، فإن كان له غيريم
فالصبير أشدً ، لذلك احتاج إلى التركيد ، على خلاف المصيبة أتى
ليس أمامك فيها غريم ، فهى من الله فالصبر عليها أهرنُ من الأولى

ومع ذلك جعل الحق - سيحانه وتعالى - للنفس البشرية منافذ 
سُمُّس من خالالها عن نفسها ، حتى لا يختصر بداخلها الغضب ،

فيتحول إلى حقد وضافينة ، قد نؤدى إلى أكثر ما وقع بك : لذلك 
اباح لك الرد لكن حببك في مَرَاق أخرى ، هي أجدى لك ، فقال تبارك 
وتعالى ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحسينَ 
[ال صران]

وهذه ماراحل ثلاث ، تغتار منها بحَسَّب فَاهْمك عن الله وقَارَبك منه :

الأولى : ﴿ وَالْكَاظَمِينَ الْغَيْظَ .. (37) ﴾ [ال مصران] يعنى - تكظم عينك في نفسك ، دونٌ أنْ نترجم هذا الفيظ إلى عمل نزوعي فتنتقم ، فالفيظ \_ إذن \_ مسالة وجدائية في القلب ، وموجود في مواجيد نفسه ، وهذه مرحلة

الثبانية : ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاصِ .. (333 ﴾ [ال عصران] يعني . لا ينتقم ، ولا حتى يجلعُل للغَيَّظ مكاناً في نفسه ، فيُحسفُ يها من مشاعر الحَنَق والفيظ راضياً ،

الذاليقة : ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحَسِّينَ لَكَكَ ﴾ [ال مسرن] وهي اعلى العراتب ، وهبي ألاً تكتفي بالعبقو ، بل وتُحسِن إلى مَنْ أساء إليك ،

#### 

والبعض يقول : هذا ضد طباع البشر ، نعم هى ضد طباع البشر العادبين ، لكن الذين يعرفون الجزاء ، ويعرفون انهم بذلك سيكونون فى حضانة ربهم يهون عليهم هذ العمل ، بل ويُحبون الإحسان إلى مَنْ أساء .

دلك ، فالحسن البصرى ... رضوان الله عليه ... لما بلقه أنَّ شخصاً نال منه في أحد المحجالس .. وكنان الوقت بواكنير الرَّحْبُ ... ارسل حادمه إلىه نطبق من الرحْب ، وقبال له ، بلغني أنك أهديْت إلىًّ حسناتك بالأمس (۱) .

ومنظرم أن المستات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرَّطَب . ومن هنا يقولون ما أعجب من الذي يُسيء إلى مَنْ أساء إليه ، لأنه أعطاه حسدته ، وهي خلاصة عمله ، فكيف يُسيء إليه ؟!

وكأن الحق سبحانه يريد أنَّ يُحدث توارناً عن المجتمع ، ويقضى على دواعى الحقد وأسسباب الضسعائين في النفس المشرية ، فسين تُحسين إلى من يُسيء إلىك فوائك تجدد جندر الكُرُه والحقد من نفسه ، كما قال سبحانه وتعالى

﴿ اَدْفَعْ بِالْمِي هِي أَحْسَنُ فَعَادًا الّذِي بِينَكَ وَيَبِنَهُ عَسَدًاوَةٌ كَسَانَهُ وَلِي حَمِيمُ (الله) ﴾ [فصلت] فقد اخرجت خَصَسُمك من قالب المصدومة ، إلى قالب الرلاية والمحددة .

فالمخبِّث المتواضع الله ، أما غير السخبت فتراه متكبراً ( يتفرعن ) على مَنْ حَوله ، ويرى تقسه أعظم من البيع ، ولو أنه استصضر

 <sup>(</sup>۱) ذكره أبر حامد الفنزائي ( ۱۹۱/۳ ) أن رجالاً قال للمسنى إن فلاناً قد اغتابك ميمت إليه رطباً على طبق ، والدال قد بلمس أنك أهديت إلى من حسماتك فاردت أن أكافئك عليها فعذرني فإنى لا أندر أن أكافئك على التمام

#### **○**¹//¹**○**○+○○+○○+○○+○

جلال ربه لخشع له ، وتواضع وانكسر لعلَّقه ، فالتكبر دليل غفلة عن عنامة الله ، كانه لم يشهد خالقه

إذن ، تستطيع أن تقلول أن الإضبات على توعين ، إضبات اله بالخضوع والخشاوع والتعظيم الوامره ، وإخبات لخلّق الله ، بحيث الإيتمار لظلمه ولا يظلم ، إنما يتسامح ويعفو ؛ الذه يعلم جيداً أنه بذا ظلم من مخلوق تعمل له الخالق .

ولك أن تنظر إلى أولادك إذ ظلم أحدهم الأخر فإلى من تنحاز، ومع من تتحاطف ؟ لا شك أنك ستحيل إلى المطلوم ، وتحنو عليه ، وتريد أن تُعوضه عَما لحقه من الظلم ، حستى إن الظالم ليندم على طلّمه ، لأن ميّز أخساء المظلوم عليه ، وربما تمنى أن يكون مو المظلوم لا الظالم .

كذلك حال المخبِت يرى ان الخلّق جميعاً عيال الله ، وأن أحبّهم إليه ارافهم بعياله أ لذلك يعفو عَمَّن ظلمَه ، ويترك أمره لله رب الجميع ، كما أن المظلوم إذا رَدُّ الظلم فإنه يَردُّه بقوته ومقدرته هو ، إنما إنَّ ترك الردُّ لله جاء الردُّ على مقدار قوته سبحانه ،

مُلْحظ آخر ينبغى أن يتنبه له المصطلوم قبل أن يُفكّر في الانتقام ، وهو مَنْ يدريك بعلك ظلمت أنت أيضا دون أنْ تدرى ، لعل للناس عندك مطالم لا تشعر بها ، وليست في حُسنْبانك ، فالمسألة – إدن – لك وعليك .

لذلك يقبرل الحق سبحانه في المحديث القندسي ، يا ابن آدم دعوتُ على مُنْ ظلمك ، .

وهذا مباح لك بقوله تعالى . ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُولُ

### 日本

#### CO+CO+CO+CO+C+V1.0

إِلاَّ مَن ظُلِمَ ،، هُلَا ﴾ [النساء] يعني ، أعطيناك فرصة أنَّ تدعو على من ظلمك .

ثم يقول سبحانه ، « ودعا عليك مَن ظلمتَه ، فإن شبئت اجبناك واجبنا عليك ، وإن شئت اخرتكما للأخرة فيسمكما عَفْري ، (ا) .

فالمخبت يستحضر هذا كله ، ويركن إلى العفو والتسامع ؛ لياخذ ربَّه عنز وجل في صفه الذلك يقولون ، لو علم الظالم ما اعدَّه الله للمظلوم من الكرامة لضنً عليه بالظلم .

قصين قرى المظلوم بعقو عنك ويتسامح معك ، فالا نظى انك المختمعية لك ، ويُعلّى راسه المختمع بن الذي سيرفعه عليك ، ويُعلّى راسه عليك في يوم من الأيام .

لدلك من أنساط السلوك المسوى إذا تشاهر اثنان يقبول أحد العقالاء: لكما أب ترد عليه ، أو لكما كبير ترجع إليه في هذه الغمومة .

ثم يقول المق سيحانه

# ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتَ قُلُونُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّدِينَ وَعَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّدِينَ وَعَلَى مَا الصَّالَةِ وَوَعَمَّا رَذَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالصَّابِهُمْ اللَّهُ عَلَى مَا الصَّالَةِ وَوَعَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالسَّالِ وَوَعِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السَّمَا لَوْ وَعِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّل

يُبِيِّن لِنَا الحق سبحانه بعض صفات المخبئين ، فهم ﴿ اللَّذِينَ إِذًا لَا لَكِينَ إِذًا لَا لَكُ وَجَلَبَ قُلُوبُهُمْ .. (٣٠٠ ﴾ [الحج] (رَجِلَت ) - يعنى خافت ، واضحاربت ، وارتعدت لذكر الله تعظيماً له ، ومُهابة منه .

<sup>(</sup>١) دكره أبن جامد الغيرائي ( ١٨٣/٢ ) من قول يزيد بن مبيسرة أن ظنت البصو على من ظلمات غير الغيرائي بالله على عن طلعات غير الفي يقول إلى لقر يدعر عليك بالله طلبت المن هذت استبيانا لك وأجينا عليك ، وإلى شنت أخرتكما إلى يوم القيامة ميسعكم حقوى .

#### 图排码

وفي آية أخرى يقول الحق سبحات وتعالى : ﴿ أَلَا بَدِّكُرِ اللَّهِ تَعَلَّمُونَ اللَّهِ لَعَلْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلْمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فمرة يقول ﴿ وَجَلَتُ قُلُوبُهُمْ .. (1) ﴾ [اسم] ومرة ﴿ تَعَلَّمُونُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرح] ، لماذا ؟ لأن ذكر الله إنْ جاء بعد المخالفة لا بُدُ للنفس انْ تخاف وتَوْجَل وتضطرب هيئة لله عز وجل ، أما إنْ جاء ذكر الله بعد المصلية أن الشدة فإن النفس تطمئنُ به ، وتأنسُ لما فليها من رصيد إيماني ترجع إليه عند الشدة وتركَنُ إليه عند الضيق والبلاء ، فإنْ تعرَّضَت لمصلية وعارُتُ أسبابُ دَنْعها عليك تقول . أما لي رب فتلها إليه ، كما كان من موسى عليه السلام عمين قال ﴿ إِنْ فَلَمُهَا إِلَيْهِ مَنْ قَالَ ﴿ إِنْ فَلَمُوا اللهِ مِنْ قَالَ ﴿ إِنْ فَلَمُوا اللهِ وَيَعْمُونِ وَالْمُوا الشَالُمُ عَلَى مَنْ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى عليه السلام عمين قال ﴿ إِنْ فَلَمُوا الشَارِهِ الشَالِمُ عَلَيْهُ السَّامِ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّامُ عَلَى مَا أَنْ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامِ اللهِ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّامُ عَلَى اللهِ وَالْمُوا أَنْ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّامُ عَلَيْهِ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ مَنْ مُوسَى عَلَيْهُ السَّامُ عَلَيْهِ السَّامِ عَلَيْهُ السَّامِ اللهِ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّامِ عَلَيْهُ السَّامِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهِ وَالْمُولَةُ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامِ اللهِ وَلِيْهُ السَّامُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهِ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى رَبِّي سَيْهُ لِي إِنْهُ عَلَيْهُ السَّامُ اللهِ وَالْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللّهُ أَنْ مِنْ مُوسَى رَبِّي سَيْهُ لِي وَالْمُ الْمُوا أَنْ مَنْ مُوسَى اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُعْلِقِ اللهِ وَالْمُوا أَنْ أَنْ مِنْ مُوسَى اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْ مَنْ مُوسَى اللهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وْوَالْعَابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ .. ۞﴾ [الحج] ومعنى أصاب يعنى جاء بأمر سيء في عُرْقك أنت ، فتعده مصيبة ٬ لاننا تُقدّر المحصيبة حَسَبُ سطحية العمل الإيذائي ، إنما لو أخذتَ مع المصيبة في حسامك الأجمر عليها لهائتُ عليك وما اعتجرتَها كنظك الذلك في الحديث الشريف يقول ﷺ • العصاب من حرم القراب » .

هذا هن المحماب حقاً الذي لا تُجِبُر مصيينه ، أما أنْ تُعماب بشيء فتصبر عليه حتى تنالُ الأجر فليس في هذا مصيية .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَالْمُقَيِّمِي الْعَسْلاةِ .. (27) ﴾ [المج] لأن الصلاة هي الولاء الدائم للعبد المسلم ، والقرض الذي لا يسقط عنه بحال من الأحوال ، فالشهادتان يكني أنْ تقولها في العمر سرة ، والزكاة إنْ كان عنبك نصاب فهي مرة واحدة في العام كله ، والصيام كذلك ، شهر في العام ، والحج إنْ كنتُ مستطيعاً فهو مرة واحدة في

### B41164

#### 

العمر ، وإنَّ لم تكُنُّ مستِعليماً فليس عليك حج .

إذن : الصلاة في الولاء المستعر للحق سيحانه على مدار اليوم كله ، وربك هو الذي يدعوك إليها ، ثم لك أنْ تُحدُّد أنت موعد ومكان هذا اللقاء في حُصارته تعالى " لانه سينجانه مستعد للقاتك في أيُّ وقت .

وتصور أن رئيس الجمهورية أن الطف مثلاً يدعبوك ويُحتَّم عليك أنَّ يراك في اليوم خمس مرات لتكون في حضرته ، والحق سبحانه حين يدعو عداده للقائه ، لا يدعبوهم مرة واحدة إنما خمس مرات في اليوم والليلة ' لأنه سبحانه لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات ، فهر سبحانه يلَّقَي الجميع في وقت واحد .

ولما سئل الإمام على - رضى الله عنه - كيف يُحاسب اللهُ كلُّ هؤلاء الناس في وقت واحد ؟ قال : كما أنه يرزتهم جميعاً في وقت واحد .

وقوله تعالى . ﴿ وَمِمَّا رَزْقَهُمْ يُعَفُّونَ ۞ ﴾ [المع] لا ينعقون من جيربهم ، إنما من عطاء الله ورزقه ومن العجيب أن الله تعالى يعطيك ويعبُكُ ويُعدق عليك تفضلُلاً منه سبحانه ، فاذا ارادك تُعين محتاجاً قال لك ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضاً حَسَنا .. ① ﴾

ركأن الله تعالى يقول لنا : إنا لا أعود في عبتى ولا في عطائى ، فأقدول ، أعظ ما أخذته لفالان ، بن إنْ أعطيتُ الفقير من ملك فاهر أيضاً لك مُدُخر لا يضميع ، فرزْتك لاذى وهبك الله إياه مأكك ، ولا نفينك في شيء منه أبدًا ، فربّك بحترم ملكيتك ، ويحترم جزأه عملك وجدّك واجتهادك

### BELLES

#### O1/1700+00+000+00+00+00+0

تقول \_ والله المسئل الأعلى \_ كالرجل الذي يحتاج مبلغاً كبيراً الأحد الأبناء فيأخلا من الباقين ما معهم وما الاضاروه من مصاروقاتهم على وعد أن يُعرَّضهم بدلاً منها فيما بعد .

لدلك يقول بعدها ﴿ فَيُصاعِفُهُ لَهُ .. (\*\*) ﴿ [الحديد] فيعاملك ربك مانزيادة ؛ لذلك يقول البعض : إن الله شعالي حرّم علينا الربا وهو يعاملك وبك بالربا ويقبول لبك : اترك لمي أنا هذا التعامل ؛ لانتي حين أزيدك لا أنقص الأخرين ، ولا أنقص معا عندي ، ولا أرهق صعيفا ولا مصاحاً ولا أنتفل حاجته

والمحدقة في الإسلام تامينٌ لصاحبها ضد الفقر إن احتج ، فأخرَها ما يحافه المرءُ الحاجة عند الكيّر ، وعدم القدرة على الكَسْب ، وعند الإعاقة عن العمل ، يحاف أنُ ينقدَ ماله ، ويحتاج إلى الداس حال كيّره

وعندها يتول له ربه ، اطمئن ، فكما أعطِيْتَ حيال يُسْرِك سيعطيك غَيرُك حال عُورِكُ وحاجتُك ،

إذن أخذٍ منك ليعطيك ، وليُؤمِّن لك مستقبل حياتك الذي تماف

الصدقة في الإسلام صندوق لتكافل المجتمع ، كصندوق التامين في شركات التأمين ، فإدا منا خدفت بك أسباب الرزق وشكوت الكبر والعجز نقول لك لا تحرن فأنت في مسحتمع مؤمل متكافل ، وكما طلبنا منك أن تعطي وأنت واجد طلبنا من غيرت أن يعطيك وأنت منيم .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَٱلْبُدُّتَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُ مِنْ شَعَتَمِ اللّهِ عَلَيْهَا صَالَكُمْ مِنْ شَعَتَمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا صَالَاً فَا وَالْجَدَّةُ فَإِذَا وَجَدَّةً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى في النفقة ممّا رزقكم الله تكلّم في النفقة في البّدن ، والبّدن جمع بدّنة ، وهي الجمل أو الناقة ، أو ما يساويهما من البقر ، وسمّاها بدّنة إشارة إلى ضرورة أنّ تكون بدينة سمينة وافرة ، ولا بدّ أنْ تراعى فيها هذه المسفة عند احتيارك للهدّى الذي سنُقدمه فه ، واحذر أن تكون من أولئك الذين بيجعلون فل ما يكرهون ، إنما كُنْ من الذين قال الله لهم ﴿ يَمْأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا يَكُرهون ، إنما كُنْ من الذين قال الله لهم ﴿ يَمْأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفَوا مِن طُيّاتِ مَا كَسّتِم .. (٢٤٧) ﴾

وأنوله معالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْهَا صَوَافَ .. ٣ ﴾ [المج] أى ذكروا الله بالشكر على أنَّ وهبها ودَلَّلها لكم ، واذكروا اسم الله عليها حين ذَيِّمها .

(١) ورد في هذه الكلبة عدة قراءات سها

حَبُواَفَنَ ﴿ يَجِينَعُ حَبَافَئَةً ﴿ وَمِي النِّي قَادِ رائمت إحداق بِدِينِهَا بَالْعَقَلُ فَقَلَا تُشْيِعُونِ حَنْ أَبِنْ مَسِعُودُ وَأَيْنَ عَيْاسُ وَأَيْنَ عَيْاسُ وَأَيْنَ عَيْاسُ وَأَيْنَ عَيْاسُ وَأَيْنَ عَيْنِهِ .

- عدقاً في أي خوالمن فه عزاً وجل ، لا يشركون به أبي التسميّة على شرعا استا من المسئ
 والاجرج ومجاهد يزيد بن أسنع وأبي موسى الإشعري

- حسَرَاف وهي بمعلَى التي قبلها عن العسن البصري . [ تفسير القرطبي ٢ /١٥١٣] . (٢) قال ابن الارطبي ١ /١٥١٣] . (٢) قال ابن الاعمال العمال العمال العمال العمال العمال المسن البحماري فيها راء عنه ابن ابن فعيها ونقط وعهد بن حميد القانع الذي يقيع إليك بما في يحديك والمعتر الذي يتصدي إليك لتطعم ونقط ابن أبي شهية والمعتر الدي يعتريك ، بريك نفسه ولا يصالك [ الدر المعترد للسيوطي ٢ / ١٥٥] .

سَرَافَ أَى تَبِاساً عَنِي تَلَاثِ قُواهم معقولة يدما اليسري . عن ابن عباس ومجادد وعلى بن أبي طلعة ، وهي قرامة الجمهور

#### @1AT6@@+@@+@@+@@#@@

وسعنى ﴿ صُوافَ مَ ﴿ آلَ ﴾ [السع] يعنى الشفة قسائمة على الرُجُلها ، لا ضعف قيمها ولا مُرال ، محمضوفة وكناتها في صعرض امامك . وُهذه صفأت البُّدُنُ الجَيْدَةُ التي تناسب هذه الشميرة وتليق أنْ تُقَدِّمْ فَدُيا لبيت الله \* \*

ومعنى • ﴿ فَإِذَا رَجَيَبُ جِعُوبَهُا .. (3) ﴾ [السع] وجبَ الشيء وجياً يعنى • ﴿ فَإِذَا رَجَيَبُ جِعُوبَهُا .. (3) ﴾ [السع] وجبَ الشيء وجياً يعنى • سنقط سقوطاً قنَّوهُ على الأرض ، وشعوم أن السَّانة لا تُدبح وهي مُلْفاة على ألارض مسئل باقى الانعام ، وإنها تُدّمر وهبى واقعة ، فإذا ما نُحرُتُ وقعتُ على الارض وارتعبُ يقوة من بدانتها .

. ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا .. ۞ ﴾ [قصع] وقلنا . إن الأكل لا يكون إلا من الهَدْى المعنف والتعلوج الفالدى لا يرتبط بشيء من مسائل الصح ، فالا يكرن عَدْى تعتُّم أو قرآن ، ولا يكون جَبْراً لما فالفاة ، ولا يكون جَبْراً لما فالفاة ، ولا يكون خَبْراً لما فالفاة ،

وعلَّة الأمر بالأكل من الهَدْي ؛ الأنهم كانرا بتأففون أنْ بأكثرا من المذيوحُ للفقراء ، وكأن في الأمر بالإكل متها إضارةً لهجوب لختيرها مما لا تعاقه النفس .

ومعنى . ﴿ الْقَالِعَ وَالْمُعْتَرُ .. ۞﴾ [المج] القائم . الفيقير الذي يتعرَّض للسؤالي . والمعترّ اليقير الذي يتعرَّض للسؤالي .

ثم يقول ستحانه : ﴿ كُذَانَكُ سَيَخُرْنَاهَا لِكُمْ نَفَكُرُونَ ( ﴿ كُذَانَكُ سَيَخُرُنَاهَا لِكُمْ وَلَوْ عَنِي غَيِيرِ هذا الموقف ، لقد سخَرِها الله لكم منذ وَجِد الإنسان ( الذلك عليكم أنْ تشكروا الله على أنْ الله على النه على النه على الله على الله على النه على الله على الله على النه على الله على ا

ثم يتول الحق سبحانه :

# 

ذلك الأنهم كانوا شيل الإسالام عين يليمون اللاوثان يكطمون السالم عين يليمون اللاوثان يكطمون العينم يدماء الذبيحة ، وفي هذا العيمل منهم دليل على غيبائهم وحُمثُق تصرفهم ، فهم يرون أنهم إذا لم يُلطّعوه بالدم ما عرف أنهم ذبحوا من أجله .

وهنا ينه الحق - سبحاته رتعالى - إلى هذه المسالة : ﴿ لَن يَبَالُ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلا جَمَاؤُهَا .. ( ] ﴾ [الصح] يعنى : لا ياحد منها السيئا ، وهو سيحانه قادر أنَّ يعطى الفقير الذي المرك أنَّ تعطيه ، ويجمله مثلك تماماً غير محتاج .

إنما أراد سبيصانه من تبايل الناس في مسائة الفقر والفني ان يُحدث تؤازناً في المسجتمع ، فالمجلتمع ليس الة ميكانيكية تسير على وتيرة واحدة ، إنساء في تحياة بختر لا بدّ أن تقوم على السجة وعلى التكامل ، فعلا بدّ من هذه التضاوتات بين الناس ، ثم تتدخّل النشرائع السماوية قتاخذ من القري وتعطى الضعيف ، وتأخذ من الفني وتعطى السماوية قتاخذ من القري وتعطى الضعيف ، وتأخذ من الفني وتعطى

 <sup>(</sup>١) قال أبن عباس ، كنان أهل الجاهلية يُضرُجون البيد بدماء البُدن ، غيراد المسلمون أن يضحوا أنك ، غدرات ألآية [ تششّين القرطبين ١٣٩٤/١٩٤١ ] وذكره الجهيوطي في الدر المقاور ( ١٩/١ ) من قول ابن عباس أيضاً وعزاله لابن المنذر وأبن مردويه

### 西湖海

#### @1AYY@@+@@+@@+@@+@@+@

النقير - وساعتها ، تنفس على مبشاعر الحقد والحسد والبشضاء والأثرة .

قحين يعطى القبوئ الضعيف من الازته لا يحسده عليه ، ريتمنى له دوامها الآن خيرها يعود عليه ، وهين يعطى الغنى عما أفاض الله عليه المعقدي يُؤلّف ظبه ، ويجتث منه الغلّ والصحد ، ويدعو له بدوام النمة .

لَا بد من هذا التفايت لينتمقق فينا شيل الرسول ﷺ و المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ، يشدُّ بعشه بعضاً ع<sup>(١)</sup> .

لذلك ، ترى صححب النعمة الذي ينثر منها على غيره اسأن أصابته في ماله مصدية يحرن له الآخرون ويتألمون بألمه الأن نعمته تليخن عليهم، وحديرُه ينالهم ، وأهل الريف إلى عسهد قريب كأن ألولحد منهم يُربُى البندرة أو الجاملوسة البيطب لينها ، وكان لا ينسى الجيران وأهل الحصوب أن يبارله له في ماله ، وإن المابته خمرًاه في ماله حرّتها من إجله ،

إذن : حين تقيض من نعمة الله علي على من حير منها تدفع عن تفسك الكثير من الجالد والحرسد، قين لم تفعل قلا أقل من إخفاء هذا الخير عن أعين المسحتاجين حتى لا تتير حفائظهم ، وربعا لو رآك الرجل الماقل يُردعه إيمائه فلا تحدث عيناه إلى ما في يعك ، إنما حين يراك الأطفال الصنفار تحدمل ما يحرموا منه ، أو رأوا ولدك بأكل وهم مجرومون هنا نكون العشكلة وقولة تعالى "

﴿ وَلَنْكُنْ بِيَالَّهُ التَّقُونَ مِنكُمْ ... ﴿ ﴿ آلَكُ ﴾ - اللَّهِ عَالَمُ التَّقُونَ مِنكُمْ ... [اللمج]

<sup>(</sup>۱) عديث منتفق عليه الغرجه البنقاري في مستيمه (۲۴۴۷) ، ركا عسام تُحَى صحيحه (۲۰۸۰) بن جديث أبي عرسى الأشجري ريشي الله عنه

واتقاء الله هو اتباح منهجه ، فيُطاع الله باتباع المدهج فلا يُعصى ، ويُدكر فلا يُنسى ، ويُشكر فلا يُكفر ، وطريق الطاعة يوجد في اتباع المنهج بد أفعل و و ء لا قلطي ، ، ويُذكر فلا يتسى ؛ لأن العبد قد يطبع الله ويُنفُذ منهج الله ، ولكِن النعم التي خلقها الله قد تشغل العبد عن الله ، والمنهج يبهوك أنْ تَبَنكر في كل نعمة مَنْ تُنعم بها ، وإياك أنْ تَبسيك النعمة المنمم .

ثم يقول ثبارك وتعالى . ﴿ كَيْدَالِك سِخَرَهَ لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِين (٣٠٠) ﴾ ..

هذه المستشابهات يقف عدها العلماء الذين يبصنون في القرآن ويُقلُبون في القرآن ويُقلُبون في آياته الذلك يجمعون احتل هذه الآيات المتعتبابهة التي تتحدث في موضوع واحد ويُربَّبونها في الدَّمْن الذلك لا يُزتمنون على الحملة ، ومن هنا قالوا ، يعبقي لمَنْ أواد حفظ القرآن أنَّ يدع مسالة العلم جانبا اثناء صفّظه ، حستي إذا نسي كلمة وقف مكانه لا يتزحزح إلى أنَّ يعرفها ، أمّا العالم فريما وشع مرادفها مكانها ، واستقام اله المعنى . . .

والمراد بقرق تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُوا اللّهُ عَلَىٰ ما هَذَاكُمْ .. ﴿ ﴾ [الحج] يعني : تذكرونه وتشكرونه على صا ولمُعلكم إليه من هذه الطاعبات ﴿ وَهُمْ إِلَيْهُ مِنْ هِذَهِ الطاعبات ﴿ وَهُمْ إِلَيْهُ مِنْ هِذَهِ الطاعبات ﴿ وَهُمْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ عَلَى ما وَهُمْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

#### @\\!\@@+@@+@@+@@+@@+@

يثلاثي فيها خطاد ، ويُجِنُّب ننسه ما يُؤذِّر به ، ويُقبل على ما يُنجِيه

و ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ الدينَ : جمع مُحسن ، والإحسان الطي مراتب الإيمان ، وهو أنْ تُلرم نفسك بشيء من طاعة الله الذي فرضها عليك قرق ما قرض فربّك عز وجل فرض عليك خسس صلوات في اليوم والليئة ، وقي إمكانك أنْ تزيد عن هذه الصحوات ما تشاء ، لكن من جنس ما قرض الله عليك ، لا تقترع انت عبادة من عندك ، كذلك الأمر في الصوم ، وفي الزكاة ، وفي الحج ، وفي سائر الطاعات الذي الذي بها ، فإنْ فعلت هذا فقد دخلت في مقدم الإحسان .

وفي الإحسان امران : مُحسن به وهو العبادة أو الطاعة التي تُلزم تفسك بها فرق ما فرض أله طيك ، ودافع عليه ، وهو أن تؤدي العمل كان أله يرقبك ، كما جاء في حديث جبريل : « والإحسان أنْ تعبد أله كأنك تراه ، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك ، (\*)

نيمسراقبيتك لبله ومراعباتك لنظره تعالى إليك ، يدفعك إلى هذا الإحسان ، ألا ترى العبامل الذي تباشره وتُشرف عليه ، وكيف يُنهى العمل في مسوعده ؟ وكيف يُجيده ؟ على خلاف لو شركتَه وانصرفَّتُ عنه

فإنْ لم تَصل إلى منه العرابة التي كبانك ترى الله فيها ، فلا أقلً من انْ تتنكر نظره من إليك ، رمراقبته سيمانه لمركانك وستكنانك .

لذلك ، في سورة الذاريان ﴿ إِنَّ الْمُشَلِّينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونَ اللهِ اللهِ مُصَنِّينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونَ ﴿ ١٤٠ الذارياتِ ] آخذينَ مَا آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلِ دلك مُحَنِّينَ ﴿ ٢٤٥ ﴾ ﴿ [الداريات]

 <sup>(</sup>١) جدیث مثقل طیه آخرجه آلیسماری فی صحیحته ( \*) ، وکاا دستم فی صحیحه (٨)
 کتاب الإیمان من عدید مدر بن الشطاب رشدی الله عنه

ثم يُفسسُ سبب منا الإحسان • ﴿ كَالُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا لَهُ جُعُودُ إِللَّهُمْ حَقُّ لَلْبَائِلِ مَا يَهُ جُعُودُ إِلَى وَفِي أَمْرَ الهِمْ حَقُّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللَّهِمُ حَقُّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ حَقُّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ حَقَّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ حَقَّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ حَقَّ لَلْبَائِلِ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ اللهِمْ اللهُ اللهِمْ وَالْمُحُرُومِ اللهِمْ اللهِمْ اللهِمْ اللهُمْ اللهُمْ وَاللهِمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُومُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُو

ومَنْ بِلزمك بهده التكاليف ؟ لك أنْ تصلى العطاء ثم تنام إلى الفجر م كدلك لم يُلزمك بالاستنبار وقت السُمّ ، ولم بلزمك بصدقة السطوع - إذن : هذه طاعات قبوق ما قرص الله وصلَتْ بأصحابها إلى مقام الإحسان ، وأعلى مراتب الإيمان ، فليُشمّر لها مَنْ اراد .

ثم يقول الحق سبحانه .

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ مَامَنُو أَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

صندر الآية ﴿ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ ﴾ [الحج] يُسْعُرنا أن هناك معركة ، والمعركة التي يدافع الله طيها لابد أنها بين حق أنزله ، وباطل يُواجهه ، وقد تقدم قبل ذلك أن قبال تبارك وتعالى : ﴿ هَنَذَانِ خَصَمَانُ احْصَمَانُ احْصَمَانُ أَوْ عَنْ رَبِهِمْ . . (1) ﴾ [المج]

وما دام أن هناك خصوصة قلا بد أنْ تنشباً عنها معارك ، هذه المعارك قد تأمدانك قد تأمد صورة اللهاظ والمجادلة ، وقد تأخذ صورة العنف والقوة والشراسة والالتمام المباشر بابرات العرب .

ومعدركة النبي الله معارصيه من كفار مكة لم تقف عبد حدّ المعركة الكلامية فحسب ، فقد قالوا عنه معلوات الله وسلامه عليه ساجر ، وكاهن ، ومجنون ، وشاتمر ، ومُفتر ، الأخ ثم تطرّر الامر المن أيذاء أصبحابه وتعذيبهم ، فكانوا باتون رسول الله مُستدوخين

#### ©1/1/100;GQ:00;GQ:00;GQ:00;G

ومجبررجين فيبقول.لهم ﷺ : « لم اومر يقتال ، اهمبروا استجروا ، ممبراً صبراً .. »

إلى أنْ زَاد امتهاء الكنفار وطَفَح الكَيْل منهم أَنْ الله لرسوله بالتنال ، فعال ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ نَصْرِهِم النَّالَةِ عَلَىٰ نَصْرِهِم النَّالَةِ عَلَىٰ نَصْرِهِم النَّالَةِ عَلَىٰ نَصْرِهِم النَّالَةِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ نَصْرِهِم النَّالَةِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى

والمعركة تعنى منتصر وسهزم علاك الحق ما تيارك وتعالى م يُطَمِّن المؤمئين أنه سيدخل التعركة في صفوقهم ، وسيدامج عنهم

فقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .. ( النص المر طبيعى " لأن الحق سبحانه منا كُان ليُسرسل رسولاً ، ويتعركه لاهل الباطل" يتغلّبون عليه وإلاً فعا جَدُوى الرسالة إدن " لذلك يُعلمئِن الله تعالى رسوله ويُبشُرَه"، فيقول :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمْتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ آلَكَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُصُورُونَ ﴿ اللَّهِ ا وَإِنَّ جُدِنَا لَهُمُ الْمُالِبُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ جُدِنَا لَهُمُ الْمُعَالِّونَ ﴿ آلِهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقال . ﴿ وَلَيْنَصُرُانَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ .. ﴿ ﴾ [الْحِجِ] وقال ﴿ إِنْ تُنصَّرُوا اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿ ﴾ [معمًا هـهذه كلها آيات تُطمئِن المؤمنين وتُبشُرهم ، وقد جاهِتْ عِلى

#### 

مراحل لمكسة اراده المق سيسانه ، نعنعهم عن القدال في البداية لحكمة ، ثم جعل القينال قيما بينهم ، وقيل ان يانن لهم في قيتال اعدائهم لمكسة ، هي ان ييلوا المؤمنيين ويُمسَّمسهم ليُسترج من معفرفهم اهل الذور والجبن ، وضعيفي الإيمان الذين يعبدون الاعلى حرف ، ولا يبلقي بعد ذلك إلا قوي الإيمان ثابت العقيدة ، الذي يحسل راية هذا الدين ويسساح بها في بقاع الارض الأنها دعوة عالمية لكل زمان ولكل مكان إلى أن تقوم الساعة ، ولما كانت عذه الدعوة بهذه المنزلة كان لا يد ألها من رجال أقويء يصطونها ، وإلا استطاع الأعداء القضاء عليها فلن تقوم لدين الله قائمة

ادن : كان لا بُدُّ أن يُصفَى الحقُ سبحانه آعلُ الإيمان كما يُصفَى الصائعُ الدن : كان لا بُدُّ أن يُصفَى الحقُ سبحانه آعلُ الإيمان ويُضرح خَبَتُه حينِ يضعه في النار ، كدلله كانت الفتَى والابتلاءات متصفية أهل الإيمان وتمسيزهم ، لكن بالقاتالِ في صفَّفً والحد

ثم يقبل سبحانه ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ كُلُ خَرَّانَ كَفُورٍ ﴿ ] ﴾ [الجج] فكأن الحق - سبحانه وتعالى - اصبح طرفا في المعركة ، والخرَّان ، صبحة مبالغة من خائن ، وهو كثير الخيانة وكنذلك كفور ، صبحة مبالغة من خائن ، وهو كثير الخيانة وكنذلك كفور ، صبحة مبالغة من كافر .

ومعنى الحيانة يقتضى أن هناك أمانة خانها . نعم ، هناك الأمانة الأولى ، وهى أمانة التكليف التي قال الله فيها · ﴿ إِنَّا عُرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ وَالبَّعِبَالِ فَأَيَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْعَقْنَ مِنْهَا وَحَمِلْها الإنسانُ . . ( \*\*\* ﴾ [الاحراب] فلقد خَانَ هذه الامانة بعد أنْ رُصِي أنْ يكونَ أهد لها .

94/T00+00+00+00+00+0

مإنَّ قالوا . معم هذه امانة ، لكنها بعيدة ، ومَنْ مِنَّا يذكرها الآن ؟

نقول ، الم تُقرُوا بان الله خلقكم ، وأرجدكم من عدم ، وأمدكم من عدم ، وأمدكم من عدم ، وأمدكم من عدم ؟ كما قبال سبحانه ، ﴿وَلَيْنِ مَا أَنْهُم مَنْ خَلْقَهُم لَيْقُولُنَّ اللّهُ . . ﴿ وَلَيْنِ مَا أَنْهُم مَنْ خَلْقَهُم لَيْقُولُنَّ اللّهُ . . ﴿ وَلَيْنِ مَا أَنْهُم مَنْ خَلْقَهُم لَيْقُولُنَّ اللّهُ . . خيرات له عبر وجن ، فكان وقبه هذا الإقرار أنْ بـؤمنوا ، لكنهم مع مذا كله كنروا ، اليست هذه شيانة للأمانة عاصروها جميعاً وعايشوها وأسبهموا فيها ؟

والكَفُورِ : مُنْ كَفَرِ يَعُم اللهِ وجُحَدها ،

وما دام مناك الضوّان والكفرر قلا بدّ للسماء أنْ تُدويّد رسولها ، وأنْ تنصره في هذه المعركة أولاً ، بأنْ تأذن له في القتال ، ثم تامره باحد البدّد والاسباب المردية للنصر ، فرنْ عزّتُ المسائل عليكم ، فأنا معكم أويدكم بجنود من عندى

<sup>(</sup>١) الذّر في الله مسلمي الدل ، واحميتها قرة ، وبر أنه المحلق في الأرشى المسروم والدّرية فيعنية منه ، وهي منهسرية إلى الذر الذي هو الدل المسخار ، [السين البرب ماية درر] ،

<sup>(</sup>٢) قبل أبن كثير من تفسيره (٢١١/٢) • ورنت أماديث في أخذ القرية من صلب أدم عليه السبلام وتدبيرهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب تقصمال ، وفي بعضية الاستشهاد طيع بأن أشاريهم وقد قال قاتلون من السلف والملف أن المواد بهذا الإشهاد إبعة هو قطرهم على التوحيد ،

### BOHER

### 

وقد حدث هذا في بدء الدعوة ، فأيد الله نبيه بجنود عن عدد (۱) بل أيده حتى بالكافر المعاند ، الم يكن دليل (۱) رسول الله في الهجرة كافراً ؟ ألم ينصره الله بالصبام وبالعنكبوت وهو في الفار؟ ألم ينصره بالأرص التي ساخت تحت اقدام فرس و سراقة و (۱) الذي حرج في طلبه ؟

عده جدود لم تَرها ، ولم يُؤيد بها رسول الله ﷺ إلا بعد أن استنفد أسبابه ، ولو أراد سيحانه لطوع لرسوله هؤلاء المعاندين ، فحد رقع أحد منهم رأسه بعناد لصحمد ، إنسا الحق - تبارك وتعالى - بريد أنْ يعسيه طراعية ويخصع له القوم ، ألم بقُلُ سبحانه وتعالى ، ﴿إِن نُشَأُ يُعِسِهُ طُواعِيةً ويخصع له القوم ، ألم بقُلُ سبحانه وتعالى ، ﴿إِن نُشَأُ يُعِسِهُ طُواعِيةً ويخصع له القوم ، ألم بقُلُ سبحانه وتعالى ، ﴿إِن نُشَأُ يُعِسِهُ طُواعِينَ نَهُ السّماء آبة فَطَلَّن أَعِاقُهُم لَهَا حَاضِعِينَ نَهُ ﴾ [الشمراء]

وقننا : إن الله تعالى يربد أن يُخصنع قلوب عدادة لا قوالبهم ، قلق الخضعهم الله بآية كونية طبيعية كالربيع أو الصاعقة أو الخسف ، أو غيره من الآيات التي أحذت أستالهم من السابقيين لقالوا . إنها آقات طبيعية جاءثنا ، لكن جعل الله بين الفريقين هذه المسواجهة ، ثم يسر لحزبه وجنوده أسباب النصو

<sup>(</sup>۱) قال تعالى ﴿ وَهُ تَسْتَعِبُونَ رَبِكُمْ فَاسْتِجَابُ لَكُمْ أَنِي سَدَّكُمْ بِاللّٰهِ مِن الْعَلَاتِكَةُ مُودَانِينَ ﴿ وَمَا جَمَلُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن أرقط ، وهو رجل من بنى ظبال بن بكر ، وخالت أمه استرالاً من بلى سهم
 ابن عمرو ، وكان مشركاً بدلهما على الطريق ، فدقما إليه راستيهما ، فكانت مندم يرعاهما لبيمادهما [ سيرة ابن هشام ۱۹۸۲]

<sup>(</sup>۲) هو : سرائة بن ماتك بن جعشم العلجي الكنائي : حدجابي ، له شعر ، كان يعزل الديدا ، كان في الجاملية فانها ( المعامعاً الحلار ) أخرجه ابو سفيان ليقالف الراسول المحلف خين خسري إلى الفيار منح أبي بكر العلم بعدد غيروة الطائف حدة ٨ هد الترقي ٢٤ هـ [ الاعلام المرزكلي ٢٠/٠٨ ]

#### BULL

قَالَ سَــِهِمْ وَيُخْرِهِمْ وَقَاتُلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَيْهِمْ وَيَشْغَى صِنْدُورَ قُومٌ مُؤْسِينَ ۞﴾

تُم يِتُولُ الْحَقُّ سُبُحًانَهُ \*

# ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُعَنَّ بَلُونَ يِأَنَّهُمْ طَلِمُواً ﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً ﴿ اللهِ ا

ودفاع الحق سيحانه عن المق بأخذ صوراً متعددة ، فأنَّ مذا الدفاع انْ أَذَنَ لهم في أنْ يقاتلوا ، ثانياً أصرهم بإعداد القوة للقبال : ﴿ وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِن ثُولَةً وَمِن رَبَّاطِ الْخَيْلِ . ۞ ﴾ [الانعال]

والمراد ان بالفذول بكل اسباب المحمو على عدوهم حوان يستنفدوا كل ما لديهم من وسائل مان استنفدتم وسائلكم ، اندخل انا بَهُنود من عندى لا تروتها ، فليس جعبى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أن تدخل السماء لحدايتهم وهم جالسون في بيوتهم ، لا إنسا باحدون باسبان الفوة ويسمَّن ويبادرون هم اولاً إلى اسباب النخير .

ومعنى ﴿ أَذِنَ .. ﴿ ﴾ [العبيم النهم كإنوا ينتظرون الأعر بالقتال ، ويستشرفون للبصر عبى الأعداء ، لكن لم يُؤذّن لهم في ذلك ، فلما أراد الله لهم أنَّ يقاتلوا أذن لهم فسيه ، فيقال تعالى : ﴿ أَدِنَ لَلَّهِ مِنْ لَكُ مِنْ لِللَّهُ عَلَىٰ نُصَرِّعِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ﴾ [المج] الله عَلَىٰ نَصَرُعِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ﴾

رعلة القتال أنهم ظُلموا ، لمنك أمرهم ربهم - تبارك وتعالى - أنَّ يقاتلوا ، لكن لا يصتدوا ، كما قال سيحان ، ﴿ وَقَاتَلُوا عَي سَجِيلِ اللهِ الدِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحب المُعتَدين ( القَالُوهُمُ حَيْثُ لَقَاتُمُوهُمْ وَأَحْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَحْرَجُوكُمْ .. ( الله العَدَة ] البقرة ]

#### CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

إذن أمرهم أولاً بالصبر ، وفي المرحلة الأولى بأن يقاتلوا لردُ العدوان ، ولهي المرحلة الثانية العدوان ، وللدفاع عن انفسهم دون أن يعتدوا ، وفي المرحلة الثانية سيقول لهم ﴿ وَيَسْأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عَلَظَةً وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّه مِع الْمُتَّفِينَ (١٣٤) ﴾ [التوية]

وقوله تمالى ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ تَعَسَّرِهِمْ لَقَدَارِ ﴿ آ ﴾ [الحين] باسباب يُمكَّنهم منها ، أو مِغيدَ أسباب فتأتيهم قرة خذية لا يررنها ، وقد رأوا نماذج من ذلك شعلاً .

, ثم يقرل الحق سبحانه .

ظو أنهم أخْرجوا بحقّ كانْ ضعلوا شيئاً يستدعى إضراجهم من ديارهم ، كانْ ضَدشوا الصياء ، أو هندوا الأمْن ، أو أجرموا ، أو خرجوا على قوانين قبائلهم لمكان إخراجهُم بحقُّ

إنما الواقع أنهم منا فعلوا شيئاً ، وليس لهم ذَنْب ﴿ إِلَّا أَن يَقُولُوا

 <sup>(</sup>۱) البيعة - كنيسة الإسساري ، والجمع بيّع ، قاله ابن جيناس بيما يُشيرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير ، وقال أيضاً الصوامع ، التي تكون فيها الرهنان ، والبيّع - مسلماد اليهود - وسلمت كثافر النساري ، والنساجد ، مساجد النسلمين - [الدر المظور السيوطئ ١/ ٥٩] .

#### 

رُّهَا اللَّهُ .. ﴿ ﴾ وسمى هذه المسقولة اعتبرها القسوم ذَنْباً وجريمة تستحق أنَّ يشرجوهم بها من ديارهم .

كما قال سيحات في اعل الأخدود · ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَمِيدِ ( ﴿ ﴾

وفي آية أخرى : ﴿ هُلُ تُعَبِّرُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ . . ( ﴿ وَ الماشة ] وفي قصة لوط عليه السلام ﴿ فَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِن فَرَيْتِكُمُ إِنْهُمْ أَنَاسٌ يَتَصَهُرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

إذن . أخرجوهم ، لا لانهم أهن نجاسة ومنعصية ، إنما لأنهم أنس يتطهّرون ، فالطنهرة والعفة جريستهم التي يُخْرَجُون من أجلها الإكما تقول ، لا عيب في فلان إلا أنه كبريم ، أو تقول ، لا كرامة في فلان إلا أنه المن . فهذه - إذن - صفة لا تمدح ، وتلك صفة لا تذم .

نقد قلب مؤلاء الموازين، وخالفوا الطبيعة السرية بهذه الأحكام الفاسعة التي تنل على فسعد الطباع ، وأيّ فسعاد بعد أنْ قلبوا المعايير ، فكرهوا ما يجب أنْ يُحب ، وأحبوا ما يجب أن يكره ؟ ولا أدلُ على فسعاد طباعهم من عبادتهم لحجر ، وتركهم عبادة خالق السماوات والأرض .

تَمْ يَدُولِ تَسْعَالِي ؛ ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسُ يَغْطَسُهُم بِسَعْطُو لَهُمُدِّمَتُ مُورَامِعُ وبِيَعٌ وَصَلُّواتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُو فَيها اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا . . ۞ ﴾ [الحج]

وفي آية أخرى يُبِيِّن الحق سبحانه نتيجة انصدام هذا التدافع ﴿ وَأَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّامَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفُسدَتِ الأَرْضُ . . (33) ﴾ [البارة]

والفساد إنَّ حدث بين الناس في حركة الحياة فليمكن أنَّ يُعرَّض ويُتدارك ، أمَّا إنَّ تعدُى الفساد إلى مُقَوَّماتِ البيقينِ الإيماني في الأرض

### BILLING

### 

فكره الناس ما يريطهم بالسماء ، وهدموا أملكن المبادة ، قهذه الطامة والفساد الذي لا حسلاح بعده ، فكان الآيتين تصوران نوعاً من الإيعال في القساد ، والانتضاع في الجرائم

وتقسد الأرض حين يعدم هذا التدافع ، كيف ؟ هَبُ أن ظالماً مستيداً في بلد ما يستعبد الناس ويعتص خيراتهم بل ودماءهم دون لن يردّه أحد ، لا شكّ أن هذا سيُحدث في السجتمع تهاونا وفوضى ، ولمن سيعمل وخيره لغيره ؟ وهذا بداية الفساد في الأرض .

فإنْ قُلْنَا هذا فساد بين الناس في حركة حياتهم يَمكن أنْ يصلح قيما بعد ، فما بالك إن امتد العساد إلى أماكن الطاعات والعيادات ، وقطع بين الناس الرباط الذي يربطهم بالسماء ؟

إنَّ كان الفساد الأول قابلاً بالإصبلاح ، فقساد الدين لا يصلح ، لانك حُرَّبْتُ الموازين التي كانت تُنظَّم حركة السياة ، فأصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها

ونلُحظُ في قبوله تعالى ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْطَهُم بِيعْصِ .. ( ) ﴾ [الدع] جاءت قبضية عبامة لكل الناس ، فلم يسخص طائعة دون الحرى فلم يتقل مبثلًا لولا دَفْع الله الكافيرين بالمؤمنين ، إنما قال مُطْلَق الناس ، الانها قبصصية عبامة يستدري فيها المجديع في كل المجتمعات

كذلك جاءت كلمة ( بعض ) عامة ، لتدل على أن كَلاَ الطرفين مسالح أن يكون مدفوعاً مرة ، ومدفوعاً عنه أخرى ، فَهُمُّ ليعمس بالمرصاد مَنْ أفسد يتصدأى له الأخر ليُوقفه عند حَدُه ، فليس المراد أن طائفة تدفع طائفة على طول الخط

#### @1\\f\@@+@@+@@#@@\@@+@@+@

ومثال ذلك قدله تمالى ، ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَرَقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ .

(\*\*\*) ﴿ [الرخرب] دونَ أَنْ يُحدُد أَيِّهِما مرفوع ، وأيهما مرفوع عليه ؛ لأن كلا منهما مرفوع في شيء ، ومرفوع عليه في شيء أخر ' ذلك لأن العباد كلهم عيل الله ، لا يُحابى منهم أحداً على أحد .

انظر الآن إلى قرة روسيا في الشهرق وقرة أمريبكا في الغرب ، انها مثال لقوله تعالى ﴿ ولولا دَفْعُ اللهِ النّاسِ بِمُعَهُم بِيَعْضِ .. ( ) ﴾ [المج] فكلٌ منهما ثقف للأخرى بالمرصاد ، ترقبها وترصد تحركاتها وتقدّمها العسكرى ، وكأن لله تعالى جعلهما لحماية سالم ه الأخرين أنْ تقف كُلٌ منهما موقف الحدّر والخوف من الأخرى .

وهذا الضوف والترقيب والإعداد هو الذي يعتبع اندلاع الصرب بينهما ، فما بالك لو قامت بينهما حرب أسهرت عن منتصر ومهزوم الا بُدُّ أن المنتصر سبيعيث في الارض فساداً ويستبد بالأخرين ، ويستشرى ظُلْعه لعدم وجود مَنْ يُردعه .

ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بانظالمين بكل الواتهم ومن رحمة الله بالمؤمنين أن يكيد الظالمين بانظالمين بكل الواتهم ومدونهم ، ويودّب الطالم ممَنْ هو اشد منه طُلُما اليطلّ أهلُ الخيار بمنيدين عن هذه المعاركة ، لا يدخلون طُرَفاً فينها الأن الاخيار لا يصعدون أمام هذه العمليات ، لاتهم قوم رقّق القلوب ، لا تتاسبهم هذه القسوة رهده الملطة في الانتقام .

اقرأ قول الله تعالى . ﴿ وَكُذَالِكَ نُوكِي يَعْضُ الطَّالِمِينَ يَعْصُا بِمَا كَانُوا يَكُسبُونَ ١٤٠٠ ﴾

وهكذا يُرفَّر الله أهل الشير ، ويحقِّن دماءهم ، ويُريح أولياءه من مثل هذه الصراعات الباطلة

ر لذلك لما دخل النبي ﷺ مكة مغرلُ المستمسر ، بعد أنَّ أشرجه

#### \_\_+\_-

قرمه منها ، وبعد أنْ فعلوا به وباصلحابه الأهاعيل ، كيف دخلها وهو القافد المبتضير الذي تمكّن من رقاب أعدائه ؟

دخل رسبول الله يَّلِيَّ مكة مُطاطىء الرأس ، حستى لتكاد رأسه تلمس قربوس ألسرج الذي يجلس عليه ، تواضعاً منه يَّلِيُّ ، ومع ذلك قال أبو سنفيان لما رأى رسبول الله في هذا الموقف ، قال للعباس ، لقد أصبح مُلُك ابن أخيك عظيماً (أ).

ومعد أن تعكِّن رسون الله من كفار مكة ، وكان باستطاعته القضاء عليهم جميعهم ، قال · « يا معشر قريش ، ما تظنُّون أثَّى فِاعل بكم ؟ قانوا أخ كريم وأبن أخ كريم ، قال فاذهبوا قائتم الطلقاء »<sup>(\*)</sup>

فَسَأَىُّ رَحَسَمَةَ هَـذِه ؟ وأيُّ لينَ هذا الذي جَسَعَلَهُ أَنْ هِي قُلُوبِ المؤمنينَ ؟ وهل مثلُ هذا الدين يُعارَضَ ويُتُصَرَف عنه ؟

إدن يُسلُّط الحق - تبارك وتعالى - الاشترار بعضتهم على بعض، وهذه آية تراها فني الظالمين في كل زمان ومكان ، ويحلس الأخيار يرقبون مثل هذه الصراعات التي يُهلك الله فينها الظالمين بالظالمين .

<sup>(</sup>۱) القربُوس حثو الهنزج وحثو كل شيء اصوبهاچه قصص الرُحلُ والسُرْع كل مود مُعوج من عبياته [ احمال العرب \_ مادنا قربس ، حنا ] وقد ذكر ابن هشام في السهارة النبرية ( ۱/ \* ٤ ) ، أن رسون الله الله كان يضاح رأسه تواضعا ها حين رائ ما أكرته الله به من الدنج ، حثى إن مثترته ( طرف بحيته ) نيكاد يمسُ واسطة الرُحلُ ،

<sup>(</sup>٢) قال أبّن سنيان هني مرّث أعامه مبيرش المسلمين بوم فنح سكة ما لأحد بهؤلاء قين ولا طاقة ، ولك يا أبا القنفس الله أمنيح ملك ابن أغيك الغداة عنليماً قال العبيس دُ يا أب سفيان إنها النبرة قال قدمم إدن

<sup>(</sup>٣) شال بن إستحاق حدثنى يمنش امل العلم أن رسترل الله بي قام فني خطايه على باب الكتبة فقال الا إله إلا الله وحدد لا شريك له ، حدث رهده ، ولمنز عهده وهرم الاحزاد وحدد إلى أن قال ما ترون أنى فاعل فيكتم ؟ قائر! حيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال فاذهبرا فأنتم الطنقاء » [ السيرة الذيرية لابن مشام ١٩٧٤ : ]

### 83134

#### O\\!\@@#@@#@@#@@#@@#@

ثم يتول سبحانه وتعالى . ﴿ لَهُدُمْتُ صواحَ وَبَعْ .. ﴿ إِلَهُ السَّمِ عِنْ النَّصَادِي ، عبد النَّصَادِي ، عبد منهم عبد منهم عبد النَّمِيم عبد الكنائس ، أما المسومعة فهي وعدهم متبعيد عبام يدخله الجميع عبد الكنائس ، أما المسومعة فهي مكان حاص لينقرد فيه عباهبه وينقطع للعبادة ، ولا تكون الصومعة في حضر ، إنما تكون في الجبال والأودية ، يعيداً عن العمران لينقطع في حضر ، إنما تكون في الجبال والأودية ، يعيداً عن العمران لينقطع فيها الراهب عن حركة حياة النس ، وهي التي يسمونها الأديرة وتوجد في الأماكن البعيدة .

وقد حرم الإسلام الرعبانية بهذا المعنى ؛ لأنها رهبانية ما شرعها الله ، كما قال سيمانه ، ﴿ وَرَهْبَائِيةُ أَا الْبَعْلَاءُ مَا كُتْبَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ الْبَعْلَاءُ وَسُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حِقِّ رِعَايتِهَا . . (؟) ﴾ \_ \_\_\_\_\_\_ [السيد]

ومعنى: ﴿ رَبِّبُعَّ ١٠٠٠ ۞﴾ [المج] البيّع هي الكنائس.

فالحق \_ سيحانه وتعالى \_ ما نعى عليهم الانقطاع للعبادة ، لكن نعى عليهم القطاعهم عن عمركة العبياة ، وأسباب العبيش الذلك قال :
﴿ فَهَا رَعَوْهَا (\*) حَقُ رَعَايِتِهَا . . ﴿ (\*) ﴾ ﴿ قَمَا رَعُوْهَا\*\*) حَقُ رَعَايِتِهَا . . ﴿ (\*\*) ﴾ ﴿ قَمَا رَعُوْهَا\*\*)

وقد أباح الإسلام أيضاً الترهب والانقطاع للعبادة ، لكن شريطة أن تكون في جَلَّرة بعنى عبن الناس ، لا تعتزل حركة الصباة ، إنما تعبد الله في كل حركة من حَرَكَات حباتك ، وتجعل الله تعالى دائماً في بالك ونُصب عبيديك في كُلُّ ما تأتى ، ومي كل منا تدَع ، إذن

 <sup>(</sup>١) الترهب التعيّد، كانوا يترميون بالتهدي من أشغال البنيا ، وترك ملادها والرهد فيها ، والعراة الفرهة وغير المراة المن أهنها وتعيّد مشالها ، حتى إن مسهم من كان يضمني نفسه ويضع السلسلة في عنقله وغير دلك من أتواع التعنيد، والراهب من المتعيّد من السرسمة [ السلن إلموب مابة ، رهب]

 <sup>(</sup>۲) اى نما قباموا يما الترموء عن القبيلم رهبا دم لهم من رجيين ألم دهما الابتناع في حيى الله ما لم يتبر به الله والثاني في عدم شياسهم بما الترموء مما رهبوا أنه قربة يقربهم إلى الله عن رجل قاله ابن كثير في تقسيره ( ١١٥/٤)

### **BANGA**

#### 

هناك قَرْق بين مَنْ يعيد الله في خَلُوته ، ومَنْ يعيد الله في جَلُوته

لذلك سيدنا عمر - رغس الله عنه - قال عن الرجل الدي لازم المستجد للعبادة وعرف أن أحاه يتكثّل عه ويُنفق عليه ، فال : أخره أعبد منه . كبف ؟

قالوا لأنك تستطيع أنَّ تجعل من كل حدركة لك في الحدياة عبادة ، حين تُغلم الدية فيها لله عزّ وجل ، ولك أن تقارن بين مرُمن وكامر ، كلاهما يعمل ويجتهد ليقوت نفسه وأمل بيته ، ويحيا الحياة الكريمة ، وهدا هدف المجميع من العمل ، لكن لو أن المؤمن اقتصد في عمله على هذا الهدف الإسترى مع الكافئ ثماماً

إنما للمؤمن فوق هذا مقاصد أخسرى تكمن في نيته وضميره ، المؤمن يقعل على قَدْر طاقته ، لا على قَدْر حاجبته ، اثم بأخذ ما يحتاج إليه ويُنفق من لباقى ويتصدّق على مَنْ لا يقدر على الحركة الحياتية ،

لدلك يقور المعلى سبحانه وتعالى . ﴿ قُدْ أَفْلَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللّٰهِنِ مُعْرِضُونَ ﴿ اللّٰهِنِ مُعْمُ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللّٰهِنَ هُمْ لَلّٰ لِكَاهِ فَاعْلُونَ ﴿ وَاللّٰهِنَ مُعْمَ عَنِ اللّٰهِ مُعْرَفِقَا ﴾ لا ، بل إن المؤمن يتحرك ويعمل ويسمى ، وهي نيته مَنْ لا يقدور على السُّعْي والعمل ، فكانه يُقبل على العمل ويجتهد فيه وقي سته أنْ يعمل والعمل ، فكانه يُقبل على العمل ويجتهد فيه وقدا ما يُعين المؤمن في حركة الحياة عن الكافر

وأذكر مرة أبنا جنبا من الريف في النستاء في الثلاثينيات لريارة سيدنا الشيخ الجافظ التيجاني ، وكان مريضاً - رحمه الله ورضى الله عنه - وكان يسكن في حارة ، وقصلنا أن بأخذ ( تأكسي ) يُرصلنا بدل أن نعشى في رَحلُ الشتاء ، وعند مدخل الحارة رفض سائق

#### 经计划

(التاكسي) الدخول وقال: إن أجرة التوصيل لا تكفي لفسيل السيارة وتنظفيها من هذا الوَحل ، وبعد إلحاج وافق وأوصلنا إلى حيث نريد ، عاعظيناه ضعف أجبرته ، لكنى قبل أن أنهبرب قلت له أنت لماذا تعمل على هذ ( التباكسي ) ولماذا يتعب ا قال ، من أجل مصالحي ومصالح أولادي ، فقلت له : وما يُضهيرك إنْ زدْتَ عنى ذلك وجعلت مي نيبتك أنْ تُيستر بعملك هذا عنى الناس ؟ فاهنم الرجل وابسته الكلمة فقال ، واش لا أرد واكبا ابدا .

وَ وَ لَذِينَ هُمْ لَلرُّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمن] لم يقل مؤدون ' لأن ﴿ فَاعِلُونَ ۞ ﴾ [المؤمن] لم يقل مؤدون ' لأن ﴿ فَاعِلُونَ ۞ ﴾ [المؤمن] تعنى أن نيتهم في الفعل أنْ عِلمانا على قَدْر طَافَتهم ويجتهدوا لمترابير شيء بعد نفقاتهم يتصدقون منه .

إذن : حرم الإسسلام الرهبانية التلى تُحرم المصنع من مشاركة الإنسان فقال على مركة ومبائية في الإسلام أن الأنه اعتبر كل حركة مقصود منها صالح المجتمع كله حركة إيمانية عبادية ، ومن هذا كان العمل عبادة .

وقد وضع العلماء شروطاً لِمَـنِّ آواد الانقطاع للعبادة أولها ألاً بأخذ نفقته من أحد ، بمعنى أن يعمل أولاً لِيُوفِّر احتياجاته طوالٍ فترة الثقطاعه ، وصدق ( إنبال ) حين قال

<sup>(</sup>۱) قال المسجلوني في كشف قطعه ( ۲۱۰۱ ) ، قال ابن مجر : بم أرد بهد التفظ الكي في عديث سمر بن أبي وقامن عدد البيهاني » إن الله أبدلك بالرمبائية العثيمية السمحة ، وقد القرح أعمد في مستده ( ۲۲۱/۱ ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله فإلا قال اد إن الرمبائية لم تكتب علينا ،

لَيْسَ رُمْسِنا تميوف من تقى في في من غَمْسِرة المحيّاة بدين الما يُعرَفُ التحسَبوفُ في الد سُسوق بعنال ومَطْمع وفَتُون ثم يقول تعلى . ﴿ وَهُلُواتٌ . ﴿ ﴾ [الحج] وهده الليهود يُسمون مكان للتعبد ممكلوتا . لكن «الماذا لم يرتبها القران ترتبباً زمنيا ، فيقول الهدمت صلوات و صواصع وبيع ؟ قالوا الأن القرآن يُورِّخ للقريب منه فالأبعد م

﴿ وَمَسَاجِدُ . ۞ [السج] وهذه للمسلمين ﴿ يُذْكُرُ فِيها اسمُ اللهِ كَثِيرًا . ۞ ﴾ [الحج]

وما دام البحق سبحات ذكر المساهد بعد الفحل ﴿ لُهُدّ مَن يُحكر ﴿ لَهُ الله لا بُدُ أَن يكون للمسلمين مكن يُحكر للعبادة ، وإنْ جُعلَتُ الأرض كلها لهم مسجداً وطُهُوراً ، ومعنى ذلك أن تصلى في أيَّ بقعة من الأرض ، وإنْ عُدم الماء تتطهر بترابها ، وبذلك تكون الأرض محلاً للعبادة ومَمَلاً لحركمة الحياة وللممل وللسَّعَى ، فيمكنك أن تباشر عملك في محصنعك مثلاً وتُصلِّى فيه ، لكن الحق سبحانه يريد منا أن تُخصَص بعض ارضه ليكون بيا له تنقطع منه حركة الحياة كلها ، ويُوقف فقط لأمور العبادة .

لدلك قال ﷺ ، مَنْ بِنِي قَدُ مَسَجِداً ولو كَمِنقُصَ ِ قَطَاةٍ أَنْ بِنِي اللهِ لِهِ اللهِ اللهِ قَطَاةٍ أَنْ بِنِي اللهِ له بِيتًا فِي اللهِنةِ عُنْ .

<sup>(</sup>١) للقطاء طائرة سُمُّى بِذَنك لِتَلْقِ مِشْيَة - [ شبان العرب = مالة - قطأ ] ومقحمن القطاة حيث تُهِيثَ ثُهِ عَبِي الدومية والأضحوص - سُبِشِي الدهطا الذي تضجمي المتوضيع ثم تبيض فيه ، وكذاب عن الدجيهة [ السان العرب = مادة - فحص ]

 <sup>(</sup>۲) تخرجه تحدد في مستده ( ۱/۲۱/۱) هن لين عياس وتُخرجه اور تعيم في حنية الأولياء
 (۲) تخرجه تحدد في مستده ( ۱/۲۱/۱) هن حديث ابن يكل الصديق

#### **○**¼::○○+○○+○○+○○+○○+○○+○○

نقله تعالى . ﴿ لَهُ النَّهُ .. ومساجدُ .. ۞ ﴾ [السج] ثدل على مكان غامن للعبادة وإلاً لو اعتُعرَتُ الأرضُ كُلُها مسلجداً ، هماذا تهدم ؟

وعليه ، فكل مكان تُزارِل فيه امور عير العبادة لا يُعتبر مسجداً ، كأساكن الصلاة التي يتحدونها تحت العمارات السكنية ، هذه ليست مساجد ، والصلاة فيها كالصلاة في الشارع وفي البيت ' لأن المسجد ( مكان ) وما يُبني عليه ( مكين ) .

والمسجدية تعنى المكان من الأرض إلى السماه بدليل أننا في بيت الله الحرام نصلى فوق سطح المسجد ، ونتجه لجر الكعبه ، لا للكعبة ذاتها ، لماذا ؟ لأن جر الكعبة إلى السماء كعبة ، وكذلك أو كنا في مخابيء أو في مناجم تحت الأرض ؛ لأن منا تحت الكعبة من الأرص كعبة ، وكذلك في المسعى إدا ضاق الدور الأول يسعى الناس في الثاني وفي السطح ، لأن جو المسعّى مستّقي

إنن المسجد ما حُكِر للعبادة ، وخُصيص للمسجدية من أرضه إلى سمائه ، وهذا لا يُعارس فَيه عمل دنيري ولا تُعقد فيه صفقة .. إلخ

اما أنْ نجعل المسجد تحت عمارة سكنية ، وفوق المسجد مباشرة يباشس الناس حياتهم ومعيشتنهم بما فيها من فرج ولَهُو ، حلال وحرام وطهارة ونجاسة ، ومعاشرة زوجية ، إلى فهذا كله يتنافي مع المسجدية التي جعلها الله حكّراً للعبادة من الأرض إلى السحاء فلنُسنَمٌ هذه الأماكن ، مُصلَى ، ولا نقول ، مسجد ،

ثم يصف الحق سيحانه المساجد بقوله • ﴿ يُدْكُرُ فِيها اسْمُ اللّهِ كَثِيراً .. ﴿ يُدْكُرُ فِيها اسْمُ اللّهِ كَثِيراً .. ﴿ إِلهِ إِللّهِ مَى المساجد دائم لا ينقطع ، وتعن لا نتحدث عن مسجد ، ولا عن مساجد قُطْر من الأقطار ، إنما المراد

### **B3489**

#### @@+@@#@@+@@+@@+@\\£\@

مساجد الدنيا كلها من أقلصى الشرق لأقصى الغرب ، ومن النشمال للجنوب

ولو نظرت إلى أوقات الصلوات لرأيت أنها مرتبطة بحركة العلك وبالشمس في الشروق ، وفي الزوال ، وفي العروب ، وباعتبار فارق التوقيب في كل بلاد الله تجد أن دكُسر الله دائم لا ينقطع أبرا في ليل أو نهار ، فأنف تُؤذّن للصلاة ، وغيرتُ يقيم ، وغيرتما يصلي ، أنت تصلي الطهر ، وعيرك يصلي الصبح أو العصر ، بل أنت في الركعة الأولى من الصبح ، وغيرك يسهد

إِنْنَ \* هَى مَنْظُومَةَ عَبِادِيةَ دَأَتُمَةً فَى كُلُّ وِقَتَ وَدَائِرَةً فَى كُلُّ مِكْنَ مِنْ الأَرْضَى ، فَلا مِنْفُ أَلْكُونَ ذَاكُراً فَدْ . البِس هَذَا ذَكْبُراً كَثْيُراً ؟ مَكَانَ مِنْ اللَّهِ عَلَى السّنّة الفَلْقُ لا تَتَنَهَى أَبِداً ؟ البُستةُ للفَلْقُ لا تَتَنَهَى أَبِداً ؟

يبقى في القسيمة العقلبية المعركة بين حق وحق ، وهذه لا وجودً لها " لأن السحق واحد في الوجود ، فبلا يمكن أنْ يحدث تسمادم أبناً بين أهل الحق .

#### 

والمق م تعمارك وتعالى من تُصلونه الأرليانة يسمعطيم أن يتمعرهم دون حرب ، ويُهاك أعدادهم ، لكن الحق سبحانة يريد أن يأحذوا هم باسباب النصر الدلك يُعلَّمهم أعنول هذه العسالة ، فيقول سبحانه

﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْوثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بُعْدُ رَإِمًا فَدَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أُورَارِهَا ذَلِث وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لا يَقَدَر مَنْهُمْ وَلَيكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِيعْضِ . . ٢٠٠٤)

ومعنى ﴿ أَتَّخَتُمُوهُمْ . ① ﴾ [معدد] يعنى جعلتموهم لا يتدرون على المركة ﴿ فَشُدُوا الْوِثَاقِ . ① ﴾ [معدد] لا تُجهزوا عليهم ، ولا تقتلوهم ، إنما شُدُّرا قيودهم واستأسروهم ، وهده من رحمة الإسلام وآدابه في الحروب ، فليس الهدف قلقتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنَّا وَهُو وَإِمَّا فَنَا عَمَا لَا لَهُ عَلَى المحروب ، فليس الهدف قلقتل وإزهاق الأرواح ثم ﴿ فَإِمَّا مَنّا بَعْدُ وَإِمَّا فَنَا عَمَا لَا لَهُ عَلَى هداك نبادل للاسرى ، فأنت تمنّ وهو يعن والقداء أن يقدى نفسه

وكانت هذه المسالة حجة لمنا حسيتما تتحدث عن الرق مى الإسهام، وترد على هولاء الدين يصلو لهم المهام الإسهام الإسهام، ويستضدمون في ذلك السفسطة والعراوغة اللغوية لإقناع التاس بأن الإسلام ساهم في نَشْر الرق والعبودية

ونقلول · لقد جماء الإسلام والرق ملوجلود ومنتشار لم تُشرُعه الإسلام ولم يُوجدُه بداية ، حيث كانت أسباب الرق كثيرة ، وأسباب

 <sup>(</sup>۱) الثمنات الجبراح المعرثة عن المصركة أي عن المتدال [ القاموس القدويم ١٠٦١ ] وقال أبو العباس معناء غلبتموهم وكثر فيهم الجراح [ لسان العرب - مادة \* شحن ]

#### 

الاستعباد متعددة فَمَنْ تحمَّل بَيْنَا وعهر عن سديدة يُستعد لصاحب الدين ، ومَنْ عمل ذنيا وخاف من عقوبته اخذره عبداً ، ومنْ اختطفه الاشرار في الطريق جعلره عبداً .. إلخ

فلما جاء الإسلام عمل على سند منابع الرق هذه ، وجعل الرق منسموراً على الحرب المشروعة ثم فتح عدة مصارف شرعية للمحلّص من الرق القائم ، حيث لم يكن موجوداً من أبواب العتق إلا إرادة السيد في أنْ يعتق عبده ، فأضاف الإسلام إلى هذا الباب أبواباً أخرى ، مجعل المتق كفارة ليعض الذنوب ، وكفارة لليمين ، وكفارة للمكانب للطّهار (۱) ، وحث على الصدقية في سبيل المعتق ، ومساعدة المكانب الدى يريد العتق ويسمى إليه ، إلخ .

فإذا لم تعنق عبدك ، فلا أقل من أن تطبعه من طعامك ، وتُلبسه من مئيسك ، ولا تُصمُّك ما لا يطبق ، وإنْ حمُنْته فأعِنْه ، وكما يقول الدبي على « إذما هم إخو تكم » (\*)

ونلاحت على النين يعيبون على الإسلام مسألة الرقّ في الحروب أنهم يقارنون بين الرقّ والحربة ، لكن المقارنة هذا ليستُ كذلك

<sup>(</sup>۱) خدد من سراته ، قال لها امها عليه كظهر امه أو أهنه أو غيرهما من المحرمات هيمرمها ولا يطلقها ، وكان العرب يفعلون ذلك إينامً لهن وإضراراً قامة اشتكت الزوجة التي ظاهرها زوجها للنبي الله نزلت الآيت تنظم الطهار ، قاما طلاق أو كفارة كبري إذا رغب في المردة إلى زرجته عقربة له على الطهار ، قال تعالى ﴿ أَلَهُن يُظاهره مَنْكُم مِن نَاهِم مَا هُنُ أَنْهاتهم إِنْ أَنْهاتهم إِلاَّ اللَّهِي وَلَانَهُم وَانْهُم لَقُروان مُنكراً مِن القول وروراً وإنَّ الله لهو عَفراً عَن العرب وقية ، هميام شهرين ماتنايهي ، إشام معتبين مسكيناً الكفارة الكبري إما شعرير وقية ، هميام شهرين ماتنايهي ، إشام معتبين مسكيناً

<sup>(</sup>۲) عن آبی در ب رغبی ۱۱ هنه ب آن رمبول اف ﷺ قال ، إن بكوانكم عوبكم ، جعلهم اف قدت آبديكم ، غيب كان آخيوه تعت بده قليطهيه مجا يأكل ، وليليسيه بمنا پليس ، ولا تكليرهم ما ياديهم ، غإن كافتسوهم ب يغلبهم قامهورهم ، أخبوجه البخاری فی مبحدیمه (۲۹٤٥) ، وكذا بسلم فی سنمیمه (۱۳۱۱) كتاب الإيمان

### @\\!\@@**\**@@**\**@@**\**@@\@

العقارنة هنا بين الرق-والقتل ؛ لأنه لا يُسترق إلا مَنْ قدر المسترق عليه وتمكّن منه في المعركة ، وكان بالسنطاعت قطّه ، لكن رحمة الله بعباده منعت قبتله ، وأباحت أخده رقيقاً ، فبالنفعية للمقباتل المنتصر يقابلها حكّن دم الآخر ، ثم بعد انتهاء الجرب نحث على عنقه ، ومفتح له أبواب المرية .

إنن : لا تقارن بين عبيد وجر ، إنما قارن بين العبودية والقتل أيهما أقل ضرراً ! . .

اذلك قال تعالى . ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبِهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنصُركُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفَ صُدُّوزٌ قَوْمٍ مُؤْسِيْنَ ﴿ وَيَلَّهُبُ غَبْظُ لَلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ من يشاءُ واللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ ﴾ [النوبة]

هذه نتائج ست للأمر ﴿ فَاتلُوهُمْ .. ② ﴾ [التوبة] وجواب الأمر مجروم بلسكون كُما مي ( يُحذَّبُهم ) ومجزوم بحذف حرف العلة كما في ( ويُخْرَهم ) ، والحزى لأنهم كانوا مخترين بقوتهم ، ولديهم جبروت مفتعل ، يظنون ألا يقدر عبهم احد ، وكذلك في ينصركم ، ويشف ، ويذهب .

ثم قطع السياقُ الحكمُ السابق ، واستأنف كلاماً جديداً ، وإنْ كان معظرِفا على ما قبله في اللفظ ، وهذا مظهر من مطاهر الدقة في الأداء القرآني ، ومُلْمَظ لرحمة الله تعالى حيتي بالكفار ، فقال تعالى ﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مِن يُضَاءُ .. ( ) ﴿ [التوبة] هكلها بالرقع ، لا ياسهرَم فقطع البغي ( يترب ) عما إقبله ' لأن الله تعالى لم يشا أن يشرك بينهم حتى في جواب الأمر .

وحتى على اعتبار أنهم هُزِمُوا ، وكُسرِت شدوكتهم ، وهداعتً

### **○○+○○+○○+○○+○○+○**

هيبتهم ، لعلهم يقيقون لانفسهم ، ويحبودون للحق ، وهذه من رحمة الله بالكافرين في مُعاركهم مع الإيمان .

لكن ، ثماذا بتوب الله على الكفار ويرهمهم وهم اعداء دينه واعداء نبيه ؟ قالوا : لانه سبحانه وتعالى ربهم وخالفهم ، وهم عداده وعياله ، وهو أرهم بهم ، وحرادات الله في الخلّق أن يكونوا جميماً طائعين .

لذلك ، يقبول سجحانه في الحديث القدسي ، و قبالت السحاء يا رب اثنن لي أن أسقط كسفا على بن آدم فقد طعم جبيرك ومنع شكرك ، وقبالت الأرض ، يا رب اثنن لي أن الضسف بابن آدم فقد متعم خبيرك متعم خبيرك وقالت الجبال يا رب اثنن لي أن اسقط على ابن آدم فقد علم خبيرك ومنع شكرك ، وقائت البحار يا رب أثنن لي أن أحرق ابن آدم فقد طعم خبيرك ومنع شكرك ، وقائت البحار يا رب أثنن لي أن أعرق ابن آدم فقد طعم خبيرك ومنع شكرك .

قالكون كله ناقم على الكافرين ، متمرد على العصاق ، مقانط منهم ، فحماذا قال الحق - نبارك وتعالى - أنهم ؟ قال سبحانه ، دعونى وخلّقى ، لو خلقتموهم وحمتموهم فان تابوا إلى ، فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ، .

نعود إلى قبوله تعالى ﴿ وَلَهِ صُرَبُّ اللّهُ مَن يَعَبُّرهُ .. ① ﴾ [المع] وما دام أن النصر من عند أله فإيكم أن تبصئوا في القرة أو تقيسوا قبوتكم بقوة عبدوكم ، فقربك عن وجل جنود لا يبعمها إلا هو ، ووسائل النصر وأنت في حضانة ألله كثيرة تأتيك من حيث لا تمتسب وبأهرن الاسباب ، أقلها أن أله يُريكم أعسامكم قليلاً ويُكثر العرمتين في أعين الكافرين ليسفتُ ذلك في عَنضُسدهم ويُرعبهم ويُزعزع معدوياتهم ، وقد يحدث العكس ، فيوى الكفار المؤمنين قليلاً فيجترئون عليهم ، ويتقدمون ، ثم نظاجتهم العقبقة

### @1/s/@@+@@+@@+@@+@@+@

إِذِنَ ﴿ وَمَا يُمْلُمُ جُنُوهُ رَبِكَ إِلاَّ هُوَ .. (1) ﴾ [الدور] فلا تُعرَّل لفقط على قولك وتحسب مدى تكافّتك مع عدرك ، لدَعْكُ من هذه الحسابات ، وما عليك إلا أنْ تستنفد وسأتك وأسبابك ، ثم تدع المجال لأسبب السماء .

واقل جنود ربك أن يكتى الرعب من قلرب اعدائه . وهذه وحدها كافية ، ويُروى أنهم في إحدى العدارك الإسلامية تغيرت رائحة أغراه المسلمين ، واحسُوا فيها بالعبرارة اطول فتوة القتال ، فأخرجوا السواك يُنظفُون استانهم ، ويُطيّبون أفواههم ، عندها قال الكفار : إنهم يسنُون استانهم لياكلونا ، وتعذف الله في قلومهم الرعب من حديث لا يدرون .

ثم يترل تعالى ﴿إِنَّ اللّهَ لَقُوى عُزِيزٌ ۞ ﴾ [المج] عزيز يعتى لا يُعلَبُ ، وعا دام أن الله تعالى يتعسر مَنْ تصره فلا بَدْ أن تنتهى المعركة بالنصر عهما خارتُ القرى ومهما ضَعَفَتُ ، الم يكُن العسلمون في مكة ضعفاء مضطهدين ، لا يستطيع واحد منهم أن يرفع رأسه بين الكفار ؟

ولما نزل قول الله تعالى وهم على هذه الحال ﴿ سَيُهُومُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ النَّبُو فَ اللَّهُ الْجَمْعُ عمر (الله وعبقريت الله جمع هذا الذي سيُتهزم ونحن غير قادرين حنى على حماية انفسنا ؟ فلما رأى يوم بدر قال عمدق الله ﴿ سَيُهُرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ اللَّهُ ﴿ فَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) أورد ابن كتبر في تفسيره وعراه لأبن أبن حالام ﴿ ١٩٦/٤ ) عن عكرمة أنال ﴿ لَمَا مَرَاتَ ﴿ سَيَهُرُهُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ النَّمِ ﴿ الْقَصْرِ } قالِ عمد أي جَمْعُ هذا ؟ أي أي جمع يقلب ؟ قال عمد ، للما كان يوم بدر رأيت رسمول أنْ ﷺ بثب في العرع وهو بقون ﴿ سيهوم اليمم ويوثون الدير ، قمرات تاويلها يومَقَدُ

ممكوم بها ازلاً : ﴿ كَتُمَا اللَّهُ لِأَعْلِنَ أَنَّا وَرُسُلِي .. ( الله الله ] [المهاملة] قاذا ما تمَّتُ لكم الطّلبة ، فاطلبوا أن الكم دَوْراً ، ألاً وهو

# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الأَرْضِ أَفَ امُوا الصَّالَوْةَ وَعَالَوْا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

معنى . ﴿ مُكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ . ﴿ ۞ ﴾ [المع] جعلنا لهم سلطاناً وقد وقية وظلَّبة ، قبلا يُحترى الحد عليهم أو يزحزجهم ، وعليهم أن يعلموا أن أنه ما مكتهم ونصرهم لناتهم ، وإنما ليقوم بمسهمة الإصلاح وينقوا الخلافة الإنسانية في الأرض من كُلُ ما يُضعف صنائدها أو ينسده .

لذلك ، سيدنا سِنيمان عليه السلام كان يركِب بساط الربح يحمله حيث أراد ، فداخله شيء من الزهو ، ضمال به البسط وأوشك إن بُلقيه ، ثم سلمع من البساط مَنْ يقول له : أمرنا أن نطيعك ما إطعن الله .

ر والمحكّن في الأرضِ الذي أعطِاه الله البأس والقدرة والسلطان ، يستطيع أنَّ يفرض على مسهتمه منا نشاء ، حتى إنَّ مُكّن في الإرض بباطل يستطيع أنْ يفرض باطله ويُضفيع الناس به ، ولو إلي حين

مماذا يُناط بالمؤمن إنَّ مُنكِّن في الأرض ؟

يقول تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مُكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ .. ﴿ ﴿ إِلَّهُ هُوَ اللَّهُ مَا لَا يَا اللَّهُ الذِي وَهِيسَهُم هَذَا اللَّهِ الذِي وَهِيسَهُم هَذَا

### **⇔**1/1,00+00+00+00+00+00+0

التمكيين ؛ ذلك الأنهم يترددون عليه سبحانه خَنْس مبرات في اليوم واللبلة .

﴿ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ وَنَهُواْ عَنِ الْمُنكُرِ ۞ ﴾ [المج] فهذه أسس الصلاح هي المجتمع والميزان الذي يسعد مه الجميع .

وَوَلِلّهِ عَاقَبَةُ الْأُسُورِ ﴿ ﴿ ﴿ لَكَ ﴾ [كمع] يعنى : النهاية إلينا ، وآخر المطاف عُدُدنا ، فَمَن الترم هذه الترجيهات وأدّى دوره المتّوط فى مجتمعه ، فيها ونحَّدتُ ، ومَنْ القاها وراء ظهره قعاقبته معروفة ،

ثم يُسلَّى المق سبحانه رسوله ﷺ حكى لا يهتم بما يفطه قومه من كفر وعناد ومجابهة للدعوة :

# ﴿ وَإِن يُكَذِّبُولَكَ فَقَدْ كَ ذَّبُهُ مَا مُنَادُ اللهُ مُ قَدَّمُ مُنَادًا اللهُ مُ قَدَّمُ مُوْتِ وَعَادُ الْوَيْمُودُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ الله

﴿ يُكَذَّبُوكُ .. ( ( ) ﴾ [المع] يعنى . في المعوتاك المبداجهونك ، ويقدون في سبيل دعوتك ليبطلوها ، فاعلم أنك المدت في ذلك بدعاً من الرسل ، فقيد . كُنِّب كِلْبِين مِن الرسل ، قبلك ، وعليك ألاً تلاجظ مسالة التكذيب منعصلة عن عاقبيته » نعم - كنب القوم لكن كيف كانت العاتبة ؟ أتركناهم أم أخذناهم أهدً عزير مقتدر ؟

فيلا تحزن ، فيستوف يحلُّ بهم ما حَلُّ بسابقيهم من المكذَّبين والمعاندين ـُ

وقلنا الرسول يتحمّل من مشقة الرسالة وعناء الدعوة على قدر رسالت ، فكلُّ رسل الله قبل يبحمد كنان الرسول يُرْسَل إلى قربه خاصة ، وفي مدة مصودة ، وزمان مصدود ، ومع نلك تعبوا

### O34AA C+CO+CC+CC+CC+C+C+AA+EC

كثيراً في سبيل دعوتهم ، فما بالك بوسبول بعث إلى الناس كافة غي كل زمان وفي كل مكان ، لا شكّ أنه سيتحلّ من التعب والعناء الضعاف ما تصلّه الخوانه من الربيلي السابقين .

وكأن الحق - نبارك وتعالى - بعد رسوله وَالله ويُرمَّنه على تحملُ المشاقُ من بدية الطريق متى لا تفت في عَضُده حين يواجهها عدد مباشرة أصر الدعوة ، يقرل له ليست السيادة امراً سهلاً ، إنما دونها متاعب وأموال ومصاعب فاستعد ، كيما تنبه ولدك ابتبه ، فالامتحانات ستأتى هذا العام صعبة ، فالوزارة تريد تقليل عدد المتقدمين للجامعة ، فاجتهد حتى تحصل على مجموع مرتقع ، وحين يسمع الواد هذا التنبيه بُجعع تعاسكه ، ويجعع تركيزه ، فلا يهتز حين يولجه الامتحانات

ثم يقرل تعالى ا

# ﴿ وَقَوْمُ إِنَّاهِمَ وَنَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَبُ مَدِّيَ وَكُدِبَ مُوسَىٰ مَدَّيْتَ وَكُدِبَ مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِفَ مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِفَ مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِف مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِف مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِف مَا مُوسَىٰ فَأَمَ لَنَهُم مُّ لَكُذِف مَا مُوسَىٰ فَأَمَّ لَنَهُم مُّ لَكُذِف مَا مُوسَىٰ فَاللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مَن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مِن اللّه مُن اللّه مُن

وثدرله تعمالي ﴿ فَأَمْلَيْتُ لَلْكَافَرِينَ ثُمُّ أَخَمَدُنُهُمُ .. (13 ﴾ [العج] أمليت ، أمهلُتُ حتى ظنوه إهممالاً ، وهو إمهال بانُ سِمدُ الله لهم . ويطيل

في مدتهم ، لا إكراساً لهم ، ولكن لياخذهم بعد هذا اخذ عزيز منتدر ، وفي آية أخرى يُوضِّع لنا هذه البرنية المختصرة ، فبقول سبحانه

﴿ وَلَا يَحْسَبَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ بِيَزْدَادُوا إِثْمًا .. (٧٤٠) ﴾

وقى هذا المعنى يقول ايضا ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالَهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ وَالْ أَوْلادُهُمْ وَالْ أَوْلادُهُم إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِسَعَدْبُهُم بِهِنَا فِي الْحَسِنَةِ الْدُنْسَا وَتَرْهُقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَ۞ ﴾

إذن الا تفستر بمنا في أيديهم الآنه فتنة المستى إذا أخذهم أنه كنانت حسرتهم أكبراء فمن عُدم هذه النعم لا يتعلق قلبه بها الولا بالم لفقدها .

وقد حدث شيء من هذا نبي أيام سبعد زغاول وكان أحد معارضيه يشتمه ويتطاول عليه ، لكن فوجيء الحميع مأنه بُولُهِ منميها مرموقاً في القاهرة ، فلتعجّب الناس وسالره في ذلك فقال نعم ، وضعته في هذا المنصب ليعرف العلو والعنزلة حتى يتحسر عليها حين تُسلّب منه ، وتكون أنكى له ، يعنى : يرفعه إلى أعلى حتى يهوى على رقبته ، لأنه ما فائدة أن ترقعه من على الحصيرة مثلاً ؟!!

ثم يقول تعالى ﴿ فَكَيْفِ كَانَ نَكِيرِ ﴿ الحَجِ الحَجِ الْحَقِ سَيَعَانَهُ يُلقَى لَمَيِنَ فَي صَلِيرَةَ اسْتَقْلَهَامَ لَلْفُولُ أَنْنَ مِا حَدِثُ وتَسْهَدُ بِهُ . والمراد : أعاقبناهم بما يستحقون ؟

والذكير : هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة ، كالذى يُكرمك ويُراسيك ويَبَشُ في وجهك ويُغدق عليك ، ثم يقطع عنك هذا كله ، فتقول الماذا تنكُّر لي قلان ؛ يعني قطع عني نعمته .

وكأن الحق تبارك وتعالى ، بريد أن ينترع منّا الإقرار بقدرته تعالى على علقاب أعدائه ومكذّبي رسبه ، وهذا المعنى جداء أيضاً في

﴿ لَكُوْفَ كَانَ نَكُورِ ﴿ إِلَى ﴾ [العج] اى إنكارى لماوقفهم من عدم أداء حقوق النفعة فيدِّلها الله عليهم نقمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَكُأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُننَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي اللهِ فَهُ فَهِي عَلَالِمَةٌ فَهِي عَلَالِمَةً فَهِي عَلَالِمَةً فَهِي عَلَامِينَ عَلَى عَرُوشِهِ كَا وَبِيثْرِقُهُ مَطَلَقَةٍ وَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِيثْرِقُهُ مَطَلَقَةٍ وَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِيثْرِقُهُ مَا وَبِيثْرِقُ مُعَلّلَةً وَوَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِيثْرِقُ مُعَلّلُهُ وَقَصْرِمَ شِيدٍ إِنّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّنِ مِن فَرِيَةٍ .. ② ﴾ [الصح] ( كأيَّن ) أداة تدل على المُثَرَّة مثل كم الخبرية حين تقول : كُمُّ أحسبتُ إليك . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهي تدن علي العبالغة في العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى ﴿ وَكَأْيُن مِن نُبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبُيُونَ كَثِيرٌ .. ③ ﴾ [ال صران]

والقرية (۱) اسم للمكان ، وحين يُهلك الله القدرية لا يُهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكين نسبه فالمسراد بالقسرية الملها ، كسما ورد في قوله تعمالي . ﴿ وَاسْأَلُو الْقَرِيَّةُ (۱) الَّتِي كُنَا فَيِهَا . . (٢٠٠ ﴾ [يرسف] أي السال أهل لقرية .

<sup>(</sup>۱) القرية البندة الكبيرة تكرن أقل من المدينة ، أو هي كل مكان انصلت به الأبنية [القاسوس القريم ٢ /١١٩]

 <sup>(</sup>۲) قال قىتادة المدراد بالقرية مدا محسر نكله ابن كشهر في تفحديره (۲/۲۸) والقىرخبى في
تفسيره (۲۰۸۰/۰) وقالا ، وقبل قرية من قراها درلوا بها واستاروا منها لفظ القرطبي

ويعتمل أن يكون المعنى : أمسأل القرية تُجبُك ، لأنك لو سألتُ أهل القرية فلربما يكنبون ، أمّا القرية فتسجل الأحداث وتُغبِر بها كما حدثت

وقد پتعبدى الهلاك إلى القرية ذاته ، ميخير معالمها بدليل قوله نعالى ، ﴿ فَالْكُ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلْمُوا .. ۞ ﴾

ومعنى ﴿ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ .. ﴿ ﴿ المِنِ اللهِ بِسبب ومعنى ﴿ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةً .. ﴿ ﴿ المِن اللهِ مَا يَقْرِم حَدَى يُغَيِّرُوا مَا بِالمُسهم ، وفي آية الحرى يقول تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانِ آمِنَةً مُظْمَئِنَةً يَأْلِيهَا وَزَقَهَ وَاللّهِ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِمَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْمِ وَالْحَوْمِ بِمَا كَانُوا يَصَنَعُونَ ﴿ آلَكَ ﴾ [النمل]

فهالاك القُرَى لا بُدُ أن يكون له سبب ، فلما وقع عليها الهلاك المسبحت ﴿ فَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِها .. (3) ﴾ [المع] الشيء الخاوى يعنى الدى سنقط وتهدُم على غيره ، وقبوله ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِها .. (3) ﴾ [المع] يدل على عظم ما حلّ بها من هلاك ، حيث سقط السقف أولاً ، ثم انهارت عليه الجدران ، أو أن أش تعالى قلّبها راساً على عَقِب ، وجعل عاليها ساهلها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَهِمْ مُعَطَلَة مِنْ ﴿ وَالمَحِ الْمَحِونَ الْمَحِونَ الْمَحِونَ الْمَحِونَ الْمَاءِ الْجَوفَى ، وعنه للمحميقة في الأرض ، يحيث تصل إلى مسترى الماء الجوفي ، وعنه يُحْرجون الماء للشَّرْب وللزراعة إلخ وعنه قوله تعالى . ﴿ وَأَمَّا وَوَهُ مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً عَلَى يَشْرِبُونَ منه .

والبش حيئ تكون عاملة ومستنفادا منها تلحظ حولها مظاهر

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، رينعو النبات على بقايا المياه المستضرجة منها ، ويحوم حولها الطير ليرترى منها ، أما البشر المعطلة غير المستعملة فتجدها حَربة ليس بها عالامات جياة ، وربما تسنو<sup>(1)</sup> عليها الريح ، وتطعمها فَتُعطّل وتُهجَر ، فالمراد معطلة على أداء مهمتها ، ومهمة البثر السّلةيا .

﴿ وَفَصْرِ مُشْيِدُ إِنْ ﴾ [المع] القصر اسم للمارى النَّمْ ، لأن المارى قد يكون غيمة ، أو فيسططاً ، أو عبيشة ، أو بيتاً ، أو عمارة ، وعندم يرتقي الإنسان في المأوى فيبئي لنفسه شيئاً خاصاً به ، لكن لابد له أن يضرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلاقه ، أما القصر فيعني مكان السكن الذي يتوفر لك بداخله كل ما تمتاج إليه ، بحيث لا تمتاج إلى ألخروج منه ، يعني بداخله كل مُقومات المهاة . ومنه ، سميت المور مقصورات في قوله تعالى . ﴿ حُورُ مُعَمُوراتُ في الْحَيام ولا تضرح منها .

و ﴿ مُسْيِلِم ﴿ الدي مِن الشيد ، وهو الحير الذي يستعمل كُسُرنة في يناء الصبر يعني ، صادة للصق الحجارة ، وجَعلها علي مستوى واحد ، وقديماً كان البناء بالطوب اللّبن ، والعونة من الطين ، أما في القصور والمساكن الفخمة الراقبية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضاً العالى المرتقع ، ومنه قولهم ، أشاد به يعنى ، رمعه واعلى من مكانت ، والارتفاع من ميزات القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف في العمارات مثالاً غيرها في القصور ، هذه ضيقة منخفضة ، وهذه واسعة عالية .

 <sup>(</sup>١) سفت الربح التراب كُردُه ، وقبل حملته ، والسافعياء الربح التي تحمل تراباً كثيراً على
 وجه الأرض شيجمه على الناس [ فسان قعرب - ملاة : سفا ]

# 安排於

وقى قوله تعالى ﴿وَقَصْرِ مُثْبِيهِ ﴿ وَالسِيَا دِلِيلَ عَلَى أَنْ هَوْلاءِ لَمَهُلُكِينَ كَانُوا مِن أَصِيصِابَ الغِنِّي وَالنَّعِيمِ ، وَمَنْ صَكَانَ القَصَورِ وَمِنْ عَلَيْهَ التَّرِمِ

ثم يقول الحق سبحاته

# ﴿ أَفَاكُرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْ مَاذَانٌ يُسَمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلِنَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الِّي فِي الصَّدُودِ ﴿ اللَّهِ فِي الصَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي الصَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي الصَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي الصَّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي الصَّدُودِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّالْمُلْعُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

السيّر ، قُمَّع مسافات من مكان إلى آخر ، ويسعونه السياحة ، والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة في أنحاء الأرض ؛ لأن للسياحة فاندتين

فإما أنْ تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إنْ كنتَ في مكان يضيق لك العيش فيه ، كهؤلاء لذين يسافرون للبلاد الأخرى للعمل وطلب الرزق .

ورما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتأمل في مخلوفات الله في مُلُكه الواسع ليستدل بخلُق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة في البلاد المحتلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات من بيئة الأخرى ، فهذه حارة رهذه باردة ، وهذه عمصراء جرداء وهذه خضصراء لا يرجد بها حبة رمل ، لذلك يضطبنا ربنا تبارك وتعالى ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضَ ثُمُ انظُرُو .. (1) ﴾

فالعطف في الآية بـ ( ثُمَّ ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ، هي الاستشمار وطلب الرزق ، ففي الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أنْ تغفل عن آيات الله في المكان الذي سافرت إليه ، وخُذْ منه عبرة كونية تفيدك في دينك

وفى آية اخسرى يقبول سيحسانه · ﴿قُلْ سِيسرُوا فِي الأَرْضِ فَالظُرُواكَ ﴾

العطف هذا بالماء لتى تخيد الترتيب ، يعنى . سبيروا في الأرض لتنظروا آيات الله ، فهى خاصسة بسياحة الاعتبار والنام ، لا سياحة الاستثمار وطلب الرزق

لذلك يتولون في الامتال ( اللي يعيش ياما يشوف ، واللي يمشي يشرف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الأيات والعجائب الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظراً لا يؤثر فيك ، وترى منظراً آخر يهزُّك ويُحرُك عواطفك ، وتأملاتك في الكون

وقوله ﴿ أَلْكُمْ يُسِيرُوا . . ( ) ﴿ [المج] تعنى وتؤكد انهم ساروا فعلا كما تقول المأم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلا وقد حدث أنهم سارو فعالاً في البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف وكانوا يصرون على ديار القوم العالكين ، كما تال تعالى ﴿ وَإِنْكُمْ لَتَهُمُ مُعْبِحِينَ ( ﴿ وَإِنْكُمْ الصالات ]

يعنى · أنتم أهل سيُس وترحال وأهل نظر في مصير من قبلكم فكيف يقبل منكم الانصراف عن آيات ألله ؟

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَنَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمِعُون بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْعِبُ وُلَنْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ۞ ﴾

## 经建设

### 

[قصج] نما داموا قد ساروا وترحُّلوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تُحرُّك قلوبهم ؟

ولما وقدة عبد قوله تبعالى ﴿ فَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا .. (3) \* [الحج] رغل يعقل الإنسانُ بقلبه ٢ معلوم أن العقل في الدخ ،
والقلب في الصدر .

نعم ، الإنسان وسائل إدراك في الحراس التي تلتقط المحسأت يُسمُّونها تأبياً مع العلم الحراس الخاص الظاهرة الآن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُعسك بشيئين مختلفين يمكنك أن تُميَّز أيهما أثقل من الأخبر ، فبأي حاسة من الحواس المعروفة ترميلت إلى هذه النتيجة ؛

إنْ قُلْتَ بالعينَ فدعُها على الأرض وأنظر إليها ، وإنْ قُلْتَ باللمس فلك أنْ قُلْت باللمس فلك أنْ تلمسها دون أنْ ترفعها من مكانها ، إذن عائب لا تدرك الثقل بهذه الحواس ، إنها بنشيء آخر وبآلة إدراك أخرى مي حاسة العَصْلَ الذي يُعيِّز لك الخفيف من الثقيل

وحين تذهب عشراء قطعة من القعاش تقرك القعاش بلطف بين الناملك ، فتستطيع أنْ تُعيِّز الشَّفين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذْكَر ، فالى حاسة أدركُنَه ؟ إنها حاسة البَّيْن كذلك هناك حاسة البُّد وغيرها من الحواسُ التي يكتبشفها العلم الصديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخّل العقل البغربل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يناسبه ، مان كان سيختار ثرباً يقول هذا انعم وارق من هذا ، وإن كان سيختار رائحة يقول هذه الطف من هذه ، إن كان في الصليف اختار

## B34 104

### @@+@@+@@+@@+@@+@#\<sup>1</sup>\<sup>1</sup>\

الخفيف ، وإن كان في الشناء احتار السميك .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم مقضية مستقر في الدُّهُن وتقتنع بها ، ولا تصناح لإدراك بعد ذلك ، ولا الخنيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر في نفسك ، وارتحت إليه بقنبك

إدن إدراك بالحواس وتمهير بالعثل روقرف عند سبدا بالقلب ، وما دام استقر المبدأ في قلبك فعد أصبح دمعتوراً لصياتك ، وكل جموارحك تضدم هذا المبدأ الذي انتهيت اليه ، واستقر مي قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذت ؟ قالوا لان القلب هو الذي يقوم يعملية ضَعْ سائل الحياة ، وهو الدم في جمعيع اجزاء الجسم وجوارحه ، وهذه الجرارح هي أداة تنفيذ ما استقر في الوجدان ؟ لذلك قالوا الإيمان محلّه القلب ، كيف ؟ قالوا : لابك غربلّت المسائل وصفيّت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان في قلبك ، والإيمان أو العقيدة هي ما انعقد في القلب واستطرّ فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جعيع الاعضاء والحواس التي تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دُمْت قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أن تخالفه إلى غيره ، وإلا فيكون قلبك مع يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿ يَعْقَلُونَ بِهَا (13) ﴾ [العج] تدل على أن للعقل منهام المرى غير أنه يختار ريفاضل بين البدائل ، فبالعقل من منهامه أن ينعقل مناهبه عن الفطأ ، ويعقله أن ينشرد في المناهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى عرية الفكر وأن ينشطح المرء بعقله في الأفكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عنقال النائة الذي ينتعها ، ويحنجزها أن تشرد عنك .

### @1X77@@+@@+@@+@@+@@

ثم يقول سبحانه . ﴿ أَوْ آذَاتُ يَسْمَعُونُ بِهَا ﴿ آلَاتِهِ ] كيف ولهـوُلاء القـرم آذان تسـمع ؟ نعم ، لـهم آذان تسـمع ، لكن سـماع لا فائدة منه ، فكأن الحاسّة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستند به ولم تُوظّفه في حركة حياتك ، إنه سماع كحدمه ، بل إن عدمه أفضى منه ، لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿ لَإِنَّهَا لا نَعْمَى الأَبْعَارُ رَلَكِي تُعْمَى الْقَلُوبُ اللَّي فِي الْمُدُورِ (3) ﴾ [الحج] فنعمى الأبنصار شيء هيّن ، إذا منا تنيس بُعمى القلوب أن لأن الإنسان إذا فنقد رؤية النصر يبكته أنْ يستُع ، وأنْ يُعمل عقله ، وأنْ يعمل عقله ، وأنْ يعمل عقله ، وأنْ يعمل عقله ، وأنْ يعمل عقله ، وأنْ يعمدى ، وما لا يراه بعمينه يعكن أنْ يخبره نه غيره ، ويُصنفه له وَصلّها دقيقاً وكانه يراه ، لكن ما العمل إذ عَميَتُ القلوب ، والانظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعرف ، فما البديل إذا عُمى الثلب ؟ الأعمى يصاول أنْ يتمسّس طريّقه ، فإنْ عهز قال ك · خُذْ بيدى ، أما أعمى التلب فماذا يقعل ؟

لذلك ، نقبول من يغفل عن النشيء الواضح والمبدأ النستقبر أعمى قلّب . يعنى الله على قلبه فلا يعى شيئاً .

وقوله ﴿ الْفُلُوبُ الْنِي فِي الْصُدُرِدِ ١٤٥﴾ [الصبيح] معلوم أن الظوب في الصدرر ، فلماذا جاء التحبير هكذا ٩ قالوا · ليـؤكد لك على أن المراد القلب المحقيقي ، حتى لا تغلن أنه القلب التحكيريّ التعقليّ ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ يُلُولُونَ بِأَفْرَاهِهِم (١٤٠٠) ﴾

<sup>(</sup>١) قال قنادة البصر الدائد جُس بُلْفة رمنقمة والبصر الناقع في القلب وقال مجاهد مكل غين أربعة أغيان ، يعنى لكل إنسان أربعة أغين غينان في رأسه ندبياه ، وعينان في ذليه لأخرته ، فإن عديت عينا رأسه وأيصرت حينا قليه فلم يضره عداد شيئاً وإن أبصرت عيد رأسه وعديث غينا قلبه فلم ينلحه نظره شيئاً [تقسير القرطبي ١/١٠٨٤]

ومنطوم أن القَندُل من الأقنواه ، لكنه أراد أن يؤكد على القنول والكلام ، والكلام ، فنالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر

جِرَاحَاتُ السَّنَانِ لَهَا النَّمَّامِ ولاَ بِلْتَامُ مَا جَرَحَ اللسَانُ ويَهْ بِلْتَامُ مَا جَرَحَ اللسَانُ إلا بين ويَهْ ولون المفظ لسانك الذي بين فكَيْك ، وهل اللسان إلا بين الفكِّينَ \* بكن آراد الشوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحاته <sup>(١</sup> -

# ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ اللهُ وَعَدَهُ، وَإِن يَعْلِفَ اللهُ وَعَدَهُ، وَإِن يَعْمِا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَسَنَةِ مِسَّاتَعُدُّونَ ۖ ﴿ عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَسَنَةِ مِسَّاتَعُدُّونَ ﴾

الم يقولوا في استعجال العداب . ﴿ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَنَـذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندُكُ فَأَمْطُرْ عَيْنا جِجارةً مِّن السَّماء أو انْتنا بعداب اليم (٢٠٠٠) ﴿ [الاعدان] وقالوا ﴿ فَأَننا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٠٠٠) ﴾ [الاعراف]

ولا يستعجل الإنسانُ العذابَ إلا إذا كان غَيْرَ مؤمن به ، المؤمن بالعداب حقيقة و يستاب منه ، وبريد أنْ يبطىء عنه أى أنْ ينجو منه منه والمعنى ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَدَابِ . (١٤) له [السبيم] أنهم يظنون أنَّة إنْ توعدهم أنه بالعداب فإنه سيبقع أثره ، لذلك ، الحق سيبحانه

<sup>(</sup>١) بسبيب تزول الآية : شال القربايي في تقسيبره (١/٦) : سزلت من النفسرين الجارث ، وهو قوله ﴿ تأله بما تعدنا إن كنت من المأيض (١) ﴾ [الأسراد] وقبل بزئيد في أبي جهل بن عشام ، وهو شوله ﴿ فَأَنْفُو طَهُا حَجَارَةٌ مَنَ السَّمِنَاء ثُو الْكَ بِمِدَابِ إَلِيمِ (١٠٠٠) ﴾ [الأنفال]

### O1/10O+OO+OO+OO+OO+O

يصحح لهم هذا الفهم ، فيقول : ﴿ وَلَن يُعلَفَ اللّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عَندُ وَبَكَ كَالْفَ سَنَة مّمًا تَعَدُّونَ ﴿ آ ﴾ [الحج] فلا تتعظوا توعدي به ، فهو وقع بكم لا محصالة ، لانه وعده ، لكن الله ، والله لا يُخلِف وعده ، لكن اعلموا أن اليوم عند الله فيس كيومكم ، اليوم عندكم اربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كالف سنة من حسابكم أنتم للأيام ،

واليوم زمن يتمنع لبعض الأحداث ، ولا يسنع أكثر مما قدّر أن يُفعل فيه من الأحداث ، أما اليهوم عند «لله - عُزَّ وجلٌ - فيسنع أحداثاً كشيرة تمالاً من الزمن ألف سعة من أيامكم الله لانكم تراولون الأعمال وتعالجونها ، أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج ، وإنعا أمره إذا أواد شيئا أن يقول له - كُنُ فيكون ، فعالك يحتاج إلى وقت ، أما فعل ربك فيكلمة كُنْ ، وقد شاء الحق سبحانه أنْ يعيش هؤلاء في عذاب التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم ، فيعذّبون به قبل حدوثه ،

إنْنَ لا تنفَنْ أَنْ العداب الذي توعَدكم به سيحدث اليوم أو غداً ، لا ، لأن حساب الوقت محتلف .

الم تقرأ قول الله تعالى لنبيه موسى \_ عليه السلام لما دعا على قومه ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِم أَنْ والشَّذَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمَنُوا حَتَّىٰ يُروّا الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِمُ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال له ربه ﴿ قَدْ أُجِيبَت دُّعُوتُكُما . ﴿ ﴿ ﴾ [يرس]

ويقول المفسرون<sup>(۱)</sup> حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة من دعوته عليهم

 <sup>(</sup>۱) قال الصحاك حدوث دبابيرهم ودراشمهم وحديدهم حجارة مطوشة [ الدر المنثرر المديرشي ١/٢٨٤] وعزاد لابن أبي حاتم وأبي الشيخ

 <sup>(</sup>۲) قاله منهامد فيهما أمرجه عنه الحكيم المشرمذي رقال ابن مناس فيما تشرجه هه أبن المشدر برغمون ان قرعون مكث بعد هذه المندوة اربعين مبنة أوردهما السيارطي في { الدر المنشرر ٤ / ٣٨٥ )

### @@+@@+@@+@@+@@+@\\\\\\\\

وهَى موضع آخر يقول تعالى ﴿ يُدَبِّرُ الأَبْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمُّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مَقْدَارَهُ أَنِّف سَنَةً مِمَّا تَعْدُونَ ۞ ﴾ [السجدة]

وتربد هذه المدة في قوله سبحانه ﴿ تَعْرَجُ الْمَالِاتِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ﴾ [المعاري] لعادًا ؟ لأن الزمن عندكم في هذه الصالة سُمطُل ، فأنتم من هَول ما تروين تستطيلون القصير ، ويعر عليكم الوقت شقيلاً الذلك تتعنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم بستقصر الطويل ، ويسر عليه الرقت كانه لمح البصر ، ومن ذلك ما تلاحظه من البصر الوقت مع الأحبة وطوله مع الأعبداء ومن لا يهواء قلبك ، ولهنده المسالة شواهد كثيرة في شعرنا العربي ، منها قول أحدهم

حَسَادِثَاتُ السَّرودِ ثُوزَنُ وَزُنَا ﴿ وَالبَسَلايَا ثَكَالَ بِالقَسَفُّرَانِ (١٠ وَالبَسِلايَا ثُكَالَ بِالقُسَفُّرَانِ (١٠ وَقُولُ الآخر ٠

لَمْ يَحْلُلُ لَيْلِي وَلَكِنَّ لَمْ أَنَّمَ وَنَقَى عَنَّى الكَرَى طَيِّفَ النَّمُ " وَنَقَى عَنَّى الكَرَى طَيِّفَ النَّمُ " ووقى عنَّى الكَرَى طَيِّفَ النَّمُ المَّ

إِنْ يَظُلُ بعدَكَ لَيْلِي طَلَكُمْ ﴿ بِتَّ أَشَكُو تِصَلَرَ اللَّهِلِ مَعَكَ

 <sup>(</sup>١) التفزان جمع تفير وهو من المكلييل ، وهو من الأرض الدر سانة وأربع وأربعين ذراعاً [ فسان المرب مادة ، نقل ] .

 <sup>(</sup>۲) هذا البنيت لبشار بن بُرد فكره أبو على القائل في الأسالي (۱/۲۲) والكرى فتوم والتمس .

### **B3130**

ثم يقول المق سبحانه :

# ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمُا وَهِي ظَالِمَةً اللهِ وَكَالِمَةً اللهُ اللهُ

﴿ رَكَابُونَ ﴿ ﴾ [المع] قلنا تدل على الكثيرة يعنى : كثيبر من القرى ، ﴿ أُمَّلُوتُ ﴿ ﴾ [المع] - أمهلتُ ، لكن طول الإملهال لا يعنى الإهمال ، لأن الله تعالى يُعلى طكافر ويُمهله لاجل ، فاذا جاء الأجل والعقاب اخذه .

﴿ ثُمُّ أَحَدُنُهُا ﴿ ﴾ [قصج] رَاَضُدُ الشيء يتناسب مع قرة الأخدد وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ، فإذا كان الأحد هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أَخُذُه ؟

ثم يقول سبمانه : ﴿ وَإِنِّي الْمُعبِيرُ ﴿ اللهِ ] يعنى المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أنْ يُفلتوا .

إِذِنَ الإِملاءِ - تَأْخِينِ العَدَابِ إِلَى أَجِنَ مَعَـيِنَ ، كَمَا قَالَ سَبِحَانَهُ - ﴿ فَمِهِلَ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوْيَدًا ۞﴾

هذا الأجل قد يكون لمدة ، ثم يقع بهم العداب ، كما حدث في الأمم السابقة التي الهنكها الله بالخسسف أو بالمغرق ، الخ ، أما في أمة محمد على أن المنابقة التي الإملاء باجدات سطمية هي الدنيا ، كالذي حلّ بالكفار من الضرّى والهوان والهزيمة وانكمار شوكتهم ، أمّا العذاب الجقيقي فينتظرهم في الأخرة ،

لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه الله المستعطىء عدايهم والانتقام منهم في الدنيا ، فما لم تُرَهُ فيهم من العذاب في الدنيا ستراه في الآخرة : ﴿ فَإِمَّا تُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي تعدَّهُمْ أَوْ نَسَوَفْيَنَكَ الدنيا ستراه في الآخرة : ﴿ فَإِمَّا تُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي تعدَّهُمْ أَوْ نَسَوَفْيَنَكَ وَالْمَا يُرْجَمُونَ (٧٧) ﴾

ثم يقرل الحق سيحانه ٠

# ﴿ مُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُونَذِيرُ مَيْنِينٌ ﴿ اللَّهُ مَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُونَذِيرُ مَيْنِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُونَذِيرُ مَيْنِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الل

والإنذار نوح من الرحمة ، لأنك تقيار بشرٌ قبل أوانه ، ليسحدره العنذر ، ويحاول أنْ يُعجى نفسه منه ، ويستعد عن اسبابه ، فحين أنكرك بالله ، وأنه ياغذ أعداءه أخَاذ عزيز حقتدر ، فعليك أنْ تربا بنفسك عن هذه النهاية ، وأن تنجو من دواعي الهلاك .

ومعنى ﴿ مُبِينٌ ١٠٠ ﴾ [الميم] معيط ، لا يترك صفيرة ولا كبيرة.

# ﴿ فَالَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَيَمِنُوا الصَّلَالِحَاتِ الْمُعَالِحَاتِ الْمُعَالِحَاتِ الْمُعَالِحَاتِ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِحَاتِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ

وطألما آمنوا وعملوا المسالحات فقد انتفعوا بالنذارة ، وأشرت فيسهم ، فآمنوا بالله إلها فعاعلاً مشقاراً له صفات المكمال المطابق ، ثم عملوا على مقتضى أوامره الفلك يكون لهم مفقرة إن كانت ألبّت تفوسهم بشيء من المعاصى ، ويكون لهم رزق كريم ، والكريم هو البدّال ، كنان الرزق نفسه وهمل إليهم بكرم وزيادة ، كنا أن الكريم هو الذي تظل يده مبسوطة دائماً بالعطاء ، على حدّ قول الشاعر

وَإِنَّى امْرِقٌ لاَ تَسْتَكِيرٌ دَرَاهِبِي ﴿ عَلَى الْكُفُّ إِلَّا عَبَابِرَاتِ سَبِيلِ

## 图制验

### @1/11@**@+@@+@@+@@+@**

قالرزق نفسه كريم ، لأنه معدود لا ينقطع ، كما لو أخذت كوب مه من ماء جار ، فإنه يحلُّ مجلُّه غيره على الغور ، وهكذا .

# ﴿ وَالَّذِينَ سَعَواْ فِي مَا لِكِينَا مُعَكِيرِينَ أَوْلَئِمِكَ الْمُعَكِيرِينَ أَوْلَئِمِكَ الْمُعَكِيمِ فَ اللهِ اللهِ المُعَكِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

السبعى : عمل يذهب إلى غاية ، مإنْ كان قطع مسافة تقبول ، سرنا من كما إلى كما ، وإنْ كان في قصية علمية فكرية ، فيعنى الله المدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية

اما السماية فعادة تأخذ جانب الشدى، وتعنى الرشاية والسُعى بين الناس بالنصيصة ، تقول فلان سَعَّاء بين الخلق يعنى بالشر ينقله بين لناس بقصد الادى ، وهؤلاء إنْ عَلِموا الضير احقَرَّه ، وإنْ علموا الشر أذاعوه ، وإن لم يعلموا كذبوا

لذلك ، نقول عَمًا ينتج من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا أنه الأخد ، بعنى الدى سمع الشبر ومقله وسعى به ، وكان عليه أنْ يحبسه ويُخفيه ، حتى لا تنتشر هذه الرذية بين الخلُق .

وقد وشي واش بهمام بن عبد الله السنولي إلى زياد بين أبيه وكان زياد جباراً فقال للواشي . أأجمع بينك وبيعه ؟ فلم يجد الورشي يداً من أن يقول انعم ، فكيف ينكر ما قال ؟! ولعله قال في نفسه لمن أله يقضي أمراً يُخرجني من هذه ( الورطة ) قبل هده المواجهة ؟ ثم أرسى زياد إلى ابن همام فأتي به ، وقد جمل زياد الواشي في مجلسه خلف ستار ، وأسخل همام ، فقال له يا همام بلغني أمك هجونتني ، فقال كلا ، أصلحك للا ما فعلت ، ولا أنت لذلك بأهل ، فكشف زياد الستار وقال . هذا الرجل أضيرني أنك هجوتني ، فنظر أبن همام ، فإذا هو صديق له يجالسه ، فقال له

أنتَ امْرِقُ إِمَا المُعمَّدُكَ خَالِيمًا فَمَنَّتَ وَإِمَّا قُلْتَ قَرُلاً بِلاَ عِلْمِ أَنْ الْمِيانَةِ وَالإِثْمِ أَنْ مَالِيّةً مِنْ الْمِيانَةِ وَالإِثْمِ أَنْ مَا الْأَمْرِ الذِي كَانَ بِينَنَا بِمِنزلةٍ بِيْنَ الْمِيانَةِ وَالإِثْمِ أَنْ مَا الْمُرِ الذِي كَانَ بِينَنَا بِمِنزلةٍ بِيْنَ الْمِيانَةِ وَالإِثْمِ أَنْ

يعنى ﴿ أَنْتَ مَدْمُومَ فَي كُلِّ الأَحْوَالَ ﴾ لأَنْكَ إِمَا خُنْتُ أَمَانَةَ الْمَهَاسُ والحديث ولم تصفظ سراً فضيفضيّ بك به ، وإمّا المنظفّيّ هذا القولُ كذباً وبلا علم .

رعندها خلع زياد على همام الخُلُع<sup>(7)</sup> ، لكنه لم يعاقب الراشي ، وفي هذا إشارة إلى ارتيامهم لمن يعقل إليهم وأن آذانهم قد اخذت على ذلك وتعرَّدَتْ عليه .

 <sup>(</sup>۱) أورد الفرائي هذه الأبيات في ه يحياه عثرم الدين » (۱۹۷/۲) ، ولكت دكر قصا غير هذه في مناسيشها ، قال - « سعى رجل برياد الأعجم إلى سليمان بن عبد العلد فج مع بينهما للموافقة بالغيل ربيد على الرجل وقال - » وذكر الأبيات

 <sup>(</sup>T) القَلْمة من الثيب ما خلعته قطرحته على آغر أو لم تطرحه كل ثوب تخليد عنف خِلْعة [ أسان العرب - مادة خلم ]

## B4100

### @1xV1@@+@@+@@+@@+@@+@

ومعنى ﴿ فِي آيَاتِنا ( ٢٠٠٠ والمج والآيات إما كرنية ، كالشعس والقمر ، وإما معجزات ، وإما آيات الأحكام ، وسعرًا فيها يعنى ، قالوا فيها قُرُّ باطلاً غير الحق ، كما يسحى الواشي بالباطل بين الناس ، فيها قُرُّ باطلاً غير الحق ، كما يسحى الواشي بالباطل بين الناس ، فيهؤلاء إنَّ نظروا في آيات الكون قالوا . من صنع الطبيعة ، وإنُ شاهدوا معجزة على بد نبي قالوا ، سعر واسامير الأولين ، وإنُ سمعوا آيات الأحكام تُتَلَى قالوا ، شعر . وهم بثلك كله يريدون أنُ يُنسدوا على أهل الإيمان إيمانهم ، ويصدُوا عن سبيل الله .

ومعلى ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴿ الدِي جِمع لاسم الفاعل معاجِرَ مثل ، مقاتل ، وهي من عَاجَرَ غير عجز عن كذا يعني : لم يقدر عليه ، عَاجَرَ فلانًا يعني باراه أيّهما يعجز قبل الآخر ، معاجزه مثل باراه ليثبتُ أنه الأفضل ، ومثل : سابقه ونأفسه .

إذن . فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة ، وكلمة نافسه الأصل فيها من النفس الذي نافسة في الشهيق ، وتُخرجه في الزفسير ، والذي به يتأكس الدم ، وتستمر حركة الإنسان ، فإن امتنع التنفس يعوت ؛ لأن الإنسان يصبر على العاء ، لكنه لا يصبر على الهراء ولو لنفس واحد .

وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسبيدنا المباس رضى الله عنهما عمر للعباس اتنافسني في الماء ، يعنى : تغطس تحت الماء وتنظر أيهما يُعجز الآخر ، ويتحمل عملية موثّف النفس ، ومثل هذه المنافسة قد بحثّال عليها الإنسان إن كتم نفسة وهو في جُنَّ الهواء ، أما إنَّ نزل تحت الماء حديث بنعدم الهواء ، فكيف سيمثال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهواء الذاتي الذي اختزيه كل ميهما في ونته ، ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح

## B#164

### @@+@@+@@+@@+@@+@

صَدِّرًا مِنْ الأخْرِ ، وأيُّهما أكثر تتصُّلاً تحت الماء ، هذه هي المعاجرة ،

قمعنى ﴿ سَعُوا فَى آباتِهَا مُعَاجِرِينَ . ( (الميح الى : يظنون الهم قادرون أن يُعَجِز يَدُنَاقُونَ قادرون أن يُعَجِزُونَا ، فَحَينَ نَاتَى الدِهم بكلام بليغ مُعَجِز يَدُنَاقُونَ كلاماً فارغاً ليعجِزُونَا به ، فأنّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أنْ يطعنوا بكلامهم على كلام ألك ؟

ثم يُبِيِّن جِزاء هذا السعل وهذه المكابرة ﴿ أَرْلَنَهُكَ أَمُسَحَابُ الْجَحِيمِ ۞ ﴾ [الحج] فهذا حكم الله هيهم قضية واضحة من المصر الطرق ، فعَنْ ذَا الذي يُعجِز الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه"

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَتِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَامِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَتِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْفَيْطِكُ وَ الْفَي الشَّيْطِكُ وَ الْفَي الشَّيْطِكُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُلْغِي الشَّيْطِكُ وَ اللَّهُ عَلِيهُ مَا يُلْغِي الشَّيْطِكُ وَ اللَّهُ عَلِيهُ مَا يُلْغِي الشَّيْطِكُ وَ اللَّهُ عَلِيهُ مَا يَكُومُ وَ اللَّهُ عَلِيهُ مَا يَعْدُ مِنْ اللَّهُ عَلِيهُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ مُن اللَّهُ عَلِيهُ مَا يَعْدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ مَا يَعْدُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْدُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْمُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ مَا يُعْمُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن الللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلِيهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلِهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

(۱) سبب تزول الآية أورد الواحدي في أسيلب النزول (ص ۱۷۸) عن سعيد بن جبيس الله في أرسول الله على في أسيله النزول (ص ۱۷۸) عن سعيد بن جبيس الله في رسول الله على في أربيع اللات والمرئ (٢) ومناة النائنة الأحرن (٢) [النهم] فالقي الشيطان على السائه خلك العرائيل العلى وهفاعتهن توتجي فلسن بدلك المضركين وقالوا قد ذكر الهنتا ، قباء جبرين طبه السلام إلى رسول الله في وقال المرض على كلام الله قلما مرض عليه ققال أما هذا غلم الله عدا من الشيطان ، عائزل الله تعالى ﴿ وَمَا أَرْمُكُا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُولُ وَلا نَهِ إِلا إِذَا تَمَيْنُ أَلَى النَّيْفَانُ فِي أُمِيهِ . . (٢) ﴾ [النهج].

قال ابن كنظير من تقسيره (٢٢٩/٢) ؛ « قد ذكر كنثير من السسرين مهنا تسك الفرانيق ، ولكتها من طرق كلها مرسلة ولم أرما مستدم بن رجه سنجيح راك انظم » .

وقال القرطين في تنفسيره (٢٦١٢/١) - الاحاديث المسروية في مرول هذه الآية ، نيس منها شيء يصبح » وقال النباضي عياض في كبتاب د الشفية بتعريف من المسمطقي ، - « هذا حديث ثم يشترجه أحد من أصل المسلمة - ولا رواه يستد سليم متبصل ثقلة - وإنسا أولع به وبسيله العقدمرون والمؤرجون المولمون بكل غريب ، المتلقدين من المستف كل مسجيع وسليم ،

أثارت هذه الآبة جدلاً طويلاً بين الطماء ، ومخل فيه كثير من الحشو والإسرائيليات ، خاصة حول معنى ﴿ نَمْنَ ﴿ نَمْنَ ﴿ وَهَى تُرد في اللغة بمعنيين ، وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أركى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيارعه بين جمهور العاربية ، ويأتى التمبى في اللغة بمعنى القراءة ، كما ورد في قاول حسان بن ثبت في رثاء عثمان بن عفان رضى الشاعبهما

تمنّي كتباب اش أوّل لَيْلة وآخِرَهَا وآفَاهُ حَتْم المقادِر<sup>(\*)</sup> يعبى قُتل عثمان رهو يقرأ القرآن ، رهذا المعنى عريب في حمّل القرآن عليه لعدم شيوعه (\*\* .

وثاثى تسنى بمعنى ، أهب أن يكرن الشيء ، وهذا هو القول المشهور في لفة العرب ، أما بمعنى قرأ فهبو غير شائع ويرد هذا القول ، وينقصه تقمما أوليا مبدئيا قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكُ مِن رَسُولُ وَلَا نُبِي . . (32)

ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كناب يمكن أن يقرأه ، أما اللبي فلا ينزل عليه كناب ، بل يعمل بشرع من سبقه من الرسل إذن فما دام الرسون والنبي مشتركين في إلقاء الشيطان ، فلا بد أن تكرن الأمنية هنا يمعنى ، أحب أن يكرن الشيء ، لا بمعنى قرأ ، فأي شيء سيقرأ النبي لايس معه كتاب ؟

والدين فهموا النمني في قلوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسُلُنَا مِن قَبْلِكُ مِن رُّسُولُ وَلَا نُبِيرٌ إِلاَّ إِذَا تَمِنِي أَلْقَى الشَّيْطَالُ فِي أُمْيِسَتِهِ ( ﴿ ﴾ [الص ] أنه

 <sup>(</sup>۱) ذكره ابن منظور في لسان العرب جادة سي ، بلغظ شَمْ كَتَابِ الله ارزُّلِ أَيْنِه وَاحْدِيَّ لأَفِي جَمَلُم المقادر

 <sup>(</sup>٢) قال ابن منصبور " والثلاوة تسمّى أمنية لأن قالى الترقي إذْ مَرْ بآيةٌ رُحمة تمدها ، وإذا مرّ بقية عداب تمنى أن يُوفَاهُ ، [ لسان العرب - مادة منى ]

# **B34334**

بمعنى ، قرأ ، سواء أكانوا من العلماء المتحمِّقين أو السطميين ، قالو المحنى إدا قرأ رسولُ الله القرآنُ تبخُّل الشيطان في القراءة ، حتى يُدخَل فيها ما ليس منها .

وثال ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا يَعْضُ الأَقَّـونِلِ (٣) لأَخَذُنَا مَنْ بالْيمين ﴿ ثُمُّ لَقُطَعْنَا مِنْهُ الْوَنِينَ ﴿ ٢٠ فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ [الماتة]

ذن الحق سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وكالامه من أمثال هذا العبث ، وكيف تُدخس في القرآن هذه الكفريات ٢ وكيف تستقيم عبارتهم والفرانيقَ العالا ، وإن شافاعاتهن لترتجى مع قاول الله تعالى:

﴿ أَفَرَآيَتُمُ اللاَّتَ وَالْمُرَّىٰ ۞ وَمَنَاةَ النَّائِلَةِ الأَخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ الذَّكُوُ وَلَهُ الأُشَى ۞ تِلْكَ إِذًا فِيسْمَةٌ ضِيهِزَىٰ ۞ ﴾ [النجم] كنف يتسجم هذا وذاك ؟

 <sup>(\*)</sup> الفرائيق الأصنام ، رهى في الأصل \* الذكرر من طير الماء وكاثرا يزهبون أن الأصنام
 تقريهم من أشاعز وجل رتشقع بهم إليه ، فشابهت بالطيور التي تعلى وترتقع في السماء
 إ نسان العرب – مادة غرثق ].

 <sup>(</sup>۲) الرئين عرق في القلب إذا قُطع مات مناسبة ، رهن الشروان الرئيسي الهيام الذي يقذى الجسم بالدم النقى الغدرج من القلب [ القامرس القريم ۲/ ۲۹۹ ]

قهذا الفهم في تفسير الآية لا يستقيم ، ولا يمكن فلشيطان أن يُدخل في القرآن ما ليس منه ، لكن يصغمل تدخل الشيطان على وجه آخر نصين يقرأ رسول الله القرآن ، وفيه هداية للناس ، وفيه مراعظ واحكام ومعجزات ، أنعنظر من عدر الله أن يُخلى الجو للناس حتى يسمعوا هذا الكلام دون أن يُشوش عليهم ، ويُعلَّم المكارهم ، ويُحول بينهم وبين سماعه ؟

فإذا تعنى الرسول يعنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته ، وسلّط أتباعه من البشر يقبولون في القرآن سحّر وشعر وإفله وأساطير الإولين . فدور الشيطان ـ إدن ـ لا أنّ يدخل في كلام ألله منا ليس منه ، فهذا ثمر لا يقدر عليه ولا يُمكّنه ألله من كتابه أبدأ ، إنعا يمكن أنْ يُلقي في طريق لقرآن وفَهمه والتأثر به العقبات والعراقيل ألتي تصدّ الناس عن فهمه والناثر به ، وتُفسد القرآن في نظر من بريد أن يؤمن به

لكن ، هل منصاولة تشويه النقرآن هذه وصبَدّ الداس عنه جناءت بنتيجة ، وصبرفتُ الناس فعلاً عن كتاب الله ؟

لقد خَيْبَ الله سَعْبِي ، ولم ثنف محاولاته عقبة في سبيل الإيمان بالنسرة والناثر به ؛ لأن القرآن وجد قلوباً وآذاناً استعامت ونأملت فآمنت وانهارت لحلاله وعظمته وخضعت الاسلومه وبالاغته ، فأمنوا مه واحداً بعد الآخر

ثم يقول تعالى ، ﴿ لَيُنسَحُ الله ما يُنقى النَّسِطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (آنَ ﴾ [الدج] يعنى ألفى وأبطل من الفاه الشيطان من الأباطيل والعقبات التي ارك بها أن يصد الناس عن القرآن ، وأحكمَ اللهُ آياته ، وأوضح أنها عنه سبحانه ، وأنه كلام الله المعجز

الذي لو اجتمعتُ الإنس والجِنَّ على أنَّ ياترا بمثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

هذا على قول مَن اعتبر أن ﴿ تَمَّىٰ ۞ ﴾ [الدج] بمعنى : قرأ

اما على معنى أنها الشيء المحبوب الذي نتمناه ، فنقول الرسول الذي أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الذلّق ، فإنّ كان قادراً على تطبيق المنهج في نفسه فإنّ أمنتها أن يُصدّق وأنّ يُطاع نيما جاء به ، أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسوس به حركة الحياة في الناس .

وظنيى أو الرسبول هو أولى الناس يقومه ، وهو احرصهم على تشعهم وهدايتهم ، والقبران خبير ينحب للناس أن باحدوا به عميلاً بقوله الله الله المقسم على يحب الأخيه ما يحب المقسم عان .

لكن ، هل يترك الشيطان لرسول الله أنَّ تتحقق أمنيته في قومه أمَّ يضع في طريقه العقبات ، ويُحرِّك ضده النفوس ، فيتمرَّد عليه قومه حيث يُذكِّرهم الشيطان بعد كان لهم من سايادة ومكانة سايفة دونها بالإسلام ؟

وهكذا يُلْقِي الشيطان في أمنية الرسول ﴿ إِلاَ إِدَا تَمَنِّي ٱلْفَي الشَّيْطَانُ فَي أَمْنِيَهِ الرسول ﴿ إِلاَ إِدَا تَمَنِّي ٱلْفَي الشَّيْطَانُ فَي أَمْنِيَهِ ﴿ وَهَا كَانَ الشَّيطَانَ لَيدع القرآن يَنْفَدُ إِلَى قَلُوبِ النَّاسِ أَو حَتَى آذَائهم ، اليس هو صاحب فكرة . ﴿ لا تَسْمَعُوا لَهَالَا الْفُرَانُ وَالْعُوا فِيهِ . (٣٦٠) ﴾ [الصلا]

 <sup>(</sup>۱) حدیث متلق علیه اغرجه البحاری فی صحیحه (۱۳) ، ومسلم نی حدجیحه (٤٥) کانب الإیمان عن أنس بن ملك بلفظ ، ولادی نفسی بیده ، لا یؤمن عید حتی پحب لجاره – آو قال الأمیه – ما بحب لناسه ،

## B34154

### **○**¼₩**○○+○○+○○+○○+○○+○**

إن الشيطان لو لم مُثَّق الحرافيل في سبيل سماع القرآن ويُشكُك فيه لأمن به كل منْ سمعه ' لأن القرآن حلاوة لا تُقاوم ، وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة .

ومع ذلك لم يُقُتُ منا ألقى الشنيطان في عَنفند القبران ، ولا في عَنفند القبران ، ولا في عَنفند الدعوة ، فاختت نزداد يوماً بعد يوم ، ويزداد عبدد طعرمنين بالقرآن المصدّقين به المهم أن نتنبه كيف نستقبل القرآن ، وكيف نتلقاه ، لا بد أن نستقبله استقبال الخالى من هوى ، فالذي يفسد الاحكام أنَّ تُستقبل وتدخل على هوى سابق

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع شيئين في رقت راحد ،
لا بُدُّ أنْ تُخْرِج أحدهما للشُخض الآخر ، فعليك \_ إذن \_ أنْ تُخلي عقلك
وفكرك تماماً ، ثم تستقبل كلام الله ، وابعث فيه كما شئت ، فسوف
تعتبي إلى الإيمان به شريطة أنْ تُصفِّى له قابك ، فلا تُبق في ذمنك
ما يُعكُّر صفَّر الفطرة التي خلقبه الله فيك ، عندها سياخذ القَرآن
طريقه إلى قلبك ، فإذا أشرب قلبُك حُبُّ القرآن ، فلا يزجزجه بعد ذلك

ولنا في إسلام سبيدنا عمر مثالٌ وعظه ، فلما سمع القرآن من المته لأول مرة ، وقد أغلق قلبه على كفره لم يتأثر به ، وهسربها حتى أدمى وجهها ، وعندها رق قلبه ، وتحركت عاطفته نحر احته ، وكان عاطفة الحب وحرحت عاطفة العداوة ، وكشفت على صفاء طبعه ، فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور(")

<sup>(</sup>١) قصمة إسلام عمر بن المطاب تكرها ابن هشام في السيارة الدوية (١/ ٢٤٤) وفيها أنه فال د فلاد لغيارت انكما تابعتها منهمياً على دينه ، ريطش بخته سعياد بن ريد ، فقامت إليه أخته فاحمة بنت الخطاب بتكله عن درجها ، فصديها فشجّها ، فلما فعل ذلك قائد نه نصب مستنه عمم قد أسلمن وإميا بالأه ورساوله ، فاصدع منا بدا لك ، فلما رأى حمس ما يلحثه من الدم ندم على ما صدع قارضوى ه .

كذلك ، إنْ أردت أنْ تناقشَ قنضية الإيمان أو الكفر ، وأنْ تختار بينهما : لأنهما لا يجتمعان أبدا ، ولا بد أنْ تختار ، فحين تناقش هذه القضية وأنت مصر عبى الكفر قلن تصل إلى الإيمان ، لأن الله يطبع على القلب المنصبر فلا يضرج عبه الكفر ، ولا يدخله الإيمان ، إنما أخرعُ الكفر أولاً وتحرّر من أسره ، ثم ناقش المسائل كما تحب .

كما قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدُة أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُوادِينَ ثُمُّ تَتَعَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّة . (33) ﴾

رفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَثُوا هُدَّى وَشِفَاءً وِاللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آفَابِهِمْ وَقُرٌّ وَهُوَ عَلَيهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهُمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهِمْ عَمَى . ( عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهِمْ عَلِي عَلَيْهِمِهِمْ عَلَي

فالقرآن ولحد ، لكن المستقبِل مشتلف ، وقد ذكرنا أنك حين تريد أن تبرد كوب الشاى السلخن فإنك تستفخ فيه ، وكذلك إن اردت أن تُدفىء يديك في برد الشلتاء فلإنك أيضاً تنفخ فليها ، كيف \_ إذن \_ والفاعل واحد ، لكن المستقبِل للفعل مشتلف .

وقوله تعالى ، ﴿ مَن قَبُّلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي ﴿ ١٤ ﴾

### @1//1@@+@@+@@+@@+@@+@

(من) هنا للدلالة على العنوم وشنصول كل الأنبياء والرسل السابقين فكل نبى أو رسول يتمنى يعنى يود ويعب ويرغب أن ينتشر دينه ويُطبِّق منهجه ، ويؤمن به جميع قومه ، بكن هيهات أن يتركه النشيطان وما أحب ، بن لا بُد أن يقف له بطريق دعوته ليصد الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه ، لكن في النهاية بنصر الله رسله وأنبياءه ، وينسخ عقبات لشيطان التي أنقاها في طريق الدعوة ، ثم يُحكم الله آياته ، ويؤكدها ويظهرها ، فتنصير مُحكمة لا ينكرها أحد .

وساعة تسمع كلمة ﴿ أَلْهَى ﴿ آلَهُى السِي العالمِ أَنْ بعدها عقبات وشرورا ، كما يقول تعالى ﴿ وَٱلْقَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوِةُ وَالْبَعْصَاءِ إِلَىٰ يَرْمُ الْقِيَّالُةِ لَكَ ﴾

ومما قاله اصحاب الرأى الأول في تقسير ﴿ تُمَّىٰ ( ﴿ كُونَ اللهِ المحالِ الرأى الأول في تقسير ﴿ تُمَّىٰ ( ﴿ كُونَ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

لذلك بقول ﷺ \* يَرِدُ عليُّ شاهول . أنا لست كأحدكم ، ويُؤخذ منَّي فاقول \* ما أنا إلا بشر مثلكم »

إذن فألرسول بشار إلا أنه يوحي إليه ما يعتمله من زلأت النشر

ومن بشريعه ﷺ أنه تعرّص للسنجر ، وهذه واقعة لا تُنكر ، وقد ورد فيها أحاديث صنحيجة ، وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع الكيد استهزاءً ، وسباباً ، والمنطهاداً ، وإهانة ، ثم تآمروا عليه بليل ليقتلوه ، وبيّدوا له ، فلم يغلجوا قبال تعالى . ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِنُكُ اللّٰهِ فِي

## BAIN

وكاد الله لرسونه وأضرجه من بينهم سالماً ، وهكذا فنضح الله تبييتهم وضيّب سعّيهم وغشلت محاولاتهم الجهرية والسرية فلجئوا إلى السحرة ليفعلوا برسول الله ما عجزوا هم عنه ، وعملوا لرسول الله سحراً في سُبِشُط ومُ شَاطة من شعمره الله وطلع نخلة ذكر فقضحهم الله ، وأخبر رسوله بذلك فارسل الإمام علياً فأتى به من بثر ذروان () .

وكان الحق سبحانه يريد أنْ يُبِيِّن لنا بشرية الرسول ، وأن يحرى عليه ما يجرى على البشر ، لكن ربه لا يترك بشريته وحدها وإمما يعصمه بتيرميته .

وهذا الصعنى هو ما قصده أصلحاب الرأى الأول أن الرسول يطرأ عليه ما يطرأ على البشر العادى ، لكن تقديقًا السماء لتعصمه ونحن نختار الرأى الأخر الذي يتول أن تعنى بمعنى ودً وأحب

ثم تخلتم الآية بقراء تعالى ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾ [السج] عليم بكيد الشيطان ، وتدبيره ، حكيم في علاج هذا الكيد .

وَ لَيَجْعَلُ مَا يُلْقِى الشَّيَطَانُ فِتَنَا لَكُلِيبِ فِي قُلُوبِهِم مَّرُضُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(</sup>۱) ان - لیمیسونه ویبهوای فی هکانك پمكة تحت سیطرنهم وقبل لبقیدوای [ القاموس اللویم ۱/ ۱۰۵]

 <sup>(</sup>۲) آخرجه البغاري في هندينه (۲۲۱۸) ، وكتا مثل عندينه (۲۱۸۹) من هنيث مثلثة رسى اف صها

## BILLINA

### @1M1@**@+@@+@@+@@+@**

ولسائل أن يتول إذا كان الله تعالى ينسخ ما يُلقى الشيطان ، قلماذا كان الإلقاءُ بداية ؟

جمل الله الإلقاء فتنة ليختبر الناس ، وليُميَّز مَنَّ ينهض باعباء الرسالة فهى مستولية لا يقوم بها إلا مَنْ ينفذ من الفتن ، وينجر من إغراءات الشيطان ، ويتخطَّى عقباته وعراقيله الذلك قال تعالى عنهم ﴿ كُنتُمْ حَيْر أُمَّة أُخْرِجَتُ للنَّاسِ (17) ﴾

وما تبوأتُم هذه المنزلة إلا الانكم أهلُ لحمل هذه الأمانة ، تمرّ بكم الفتن فتهزأون بها ولا ترعرعكم ؛ لذلك قال تعلى . ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فَيْسَةً لِلّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُسرَضً ( ۞ ﴾ [المج] اى : نفاق ، فإنْ تعرّض لفتنة انقلب على وجهه . يقول كما يقولون سحر وكذب وأساطير الأولين .

وكذنك عننة ﴿ وَالْقَاصِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿ آ ﴾ [المج] وهم الذين فقدوا لين القلب ، علم ينظروا إلى البُعليل عليهم في الكون خُلُقا وإيجاداً وإحداثاً ، ولم يعترفوا بنضل الله عليهم ، ولم يستبشروا به ويأتوا إليه .

ونحن نلحظ لولد الصغير يانس بأمه وأبيه ، ويركن إليهما ' لأنه ذاق حنانهما ، وتربّى في رعايتهما ، فإنْ ربّه مثلاً العربية حتى في رجود أمه فإنه يميل إليها ويألف حصنها ، ولا يلتفت لأمه ، لعاذا ؟ لأنه نظر إلى الجميل ، من أبي أناه ، ومَنْ صاحب الغضل عليه فرق له قلبه ، بصرف النظر مَنْ هو هناجب الجعيل

فهـرُلاء طراوا على كُرْن الله ، لا حَرْلُ لهم ولا قـوة ، فاستـقبلهم بكل الوان الخير ومع دلك كانت قلوبهم قاسية مُتحـجُرة لا تعترف بجميل .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ لَفِي شَعَاقَ بَعِيدِ ( [ ] ﴾ [احج] فهم ظالعون أولاً لأنفسهم حين نظروا إلى منفعة علجلة قليلة ، وتركوا منفعة كبيرة دائمة ، والشَّقاق الخلاف ، ومنه قولنا هذا عي شق ، وهذا في شق ، بعني ، غير ملتشمين ، وليت شقّاق هين يكون له اجتماع والتَّنَام ، ليته كشقاق الدنيا بين الناس على عَرَضِ من اعراض المحياة ، إنما هم في شقاق معيد ، يعنى الره دائم ، والره فظيع .

إذن العلة الأولى لمما يكتى الشهطان ان يكون قبتنة . أمما قعلة الثانية ففي قوله تعالى :

# ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمِالْمَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رَّيِّكَ فَيُوْمِنُواْ مِنْ الْمِينَ وَالْمَ اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهُ لَهَا وِ الَّذِينَ فَيُوْمِنُواْ مِنْ اللَّهِ لَهَا وِ الَّذِينَ مَنْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا وِ الَّذِينَ مَنْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ طِلْمُ مُسْتَقِيمِ (١٠) ﴿ اللَّهِ مِنْ طِلْمُ مُسْتَقِيمِ (١٠) ﴿ اللَّهُ مِنْ طِلْمُ مُسْتَقِيمِ (١٠) ﴿ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ طِلْمُ مُسْتَقِيمِ (١٠) ﴿ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِلْمُ الللِهُ اللْمُؤْمِنِي الللْمُ اللْمُ اللْمُؤَ

قوله تعالى • ﴿ وَلِيعَلَمُ اللّٰينَ أُرتُوا الْعَلْمُ أَنَّهُ النَّحَلُّ مِن رَبِّكَ ﴿ آلَهِ السَّمِ اللّٰهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ السَّمِ اللّٰهِ السَّمِ السَّمِ اللّٰهِ السَّمِ السَّمِ اللَّهِ السَّمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

وما دام هو المق الدى لم تزعزعه هذه الرياح الكاذبة فلا بُدُ ان يؤمنوا به ﴿ لَيُؤْمِنُوا به ﷺ [المع] ثم يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ﴿ فَخُرِت لَهُ ۞ ﴾ [المع] يعنى : تخشع وتخضع وثلين وتستكين

ثم يقسول سبحانه ﴿ رَأِنُ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِواطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٠٠٠ ﴾

### @1M1@@+@@+@@+@@+@@+@

فمسائة كيد الشيطان وإثقائه لم تنته بموت الرسول ، بل هن قاعد الأمته من بعده ٬ فالشيطان يقعد الأمة محمد كلها ، ولكل مَنْ حمل عنه الدعوة .

يقول تعالى ؛ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لَكُلِ نَبَى عَدُوا شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنَّ يُوحِى بَعْضَهُمْ إِلَىٰ يَعْضِ زُخُرُفَ الْقَولِ غُرُورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

يعنى دعهم جانباً قالك لهجم بالمرهبان ، فلماذا ـ إذن ـ فعلوه ؟ وما الحكمة ؟

يقول تعالى - ﴿ وَلِيُمْحُصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا . . [1] ﴾ [ال عمران] وقال ﴿ وَلِنَصْلُعَىٰ إِلَيْهِ ٱلْقِلْةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ (الله ) [الاندام]

نمهمة الشيطان أنَّ يستغلُّ ضعاف الإيمان ، ومَنْ يعبدون أنه على حرف من أصحاب الاستجاجات النبريرية الذين يريدون أنْ يبردوا لانفسهم الانفساس في الشهرة والسير في طريق الشيطان ، وهؤلاء يحلو لهم الطعن في الدين ، ويتمنون أن يكون الدين والقيامة والرب أرماماً لا حقيقة لها ، لأنهم يخافون أن تكون حقيقة ، وأن يتورطوا باعملهم السينة ونهايتهم المؤسمة ، فهم ح إذن حيستبعدون الحقيامة ويقولون · ﴿ أَيُذَا مِنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعَظَامًا أَنِنًا لَمَهُونُونَ (آ) ﴾ [الصافات]

لمدا ؟ لأنه يريد أنَّ بيرر سلوكنه ، إنه يريد أنَّ يُمْرِج نفسه من ورطة ، لا مخرج منها ، وهؤلاء يتبعون كل ناعق ، ويجُرُّون ورأه كل شبهة في دين أنه يتلقفونها ويرددونها ، ومرادهم أن يهدموا الدين من أساسه .

سمع من هؤلاء المسرفين على انفسهم مثلاً مَنْ يعترض على

تحريم الميئة وأكل الذبيعة ، وهذا دليل على خميرة الشرك والكفر في نفوسهم ، ولهم حسجج واهية لا تنظلي إلا على أستافهم من الكفرة والمنافقين ، وهذه مسألة وأضبعة ، فالموت غير القتل ، غير الذبح .

السوت أن تضرج الروح أولاً دون تَفْض بِنْية الجسم ، وبعد خروج الروح ينقض بناء الجسد ، أما الفتل فيكون بنقض البنية أولا ، وبترتب على نَقْض البنية خررج الروح ، كأن يُضرب الإنسال أو الصيران على نَقْض البنية خررج الروح ، كأن يُضرب الإنسال أو الصيران على رأسه مثلاً ، فيموت بعد أن اختل منه وتهشم ، فلم يئت صالحاً لبناء الروح فيه .

يقول تعالى ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدَّ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّمَّلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قَبِل. . (١٤٤ ﴾ [آل عمران] إذن - فالعوت غير القَتَل .

وقد متثنا لذلك بضوء الكهرباء الذي نراه ، والذي يسرى في الأسلاك ، ويظهر أثره في هذه اللمبات ، نحن لا نعرف حتى الآن كُنّه هذه الكهرباء وماهية هذا الضوء ، إنما ثراء ونتعم به ، فإذا ما كُسرت هذه العبرباء وماهية هذا الضوء ، إنما ثراء ونتعم به ، فإذا ما كُسرت هذه العبة يتطفىء النور ؛ لأنها لم تعدّ صالحة لاستقبال هذا النور ، منع أنه موجود في الاسلاك ، إدن : لا يظهر نور الكهرباء إلا في منية سليمة نهذا الشكل الرجاجي المفرّغ من الهواء

كذلك الروح لا تسكن الجسم ، ولا تبقى فيه إلا إذا كانت له مواصفات معينة ، قإن اختلَّتُ هذه المواصفات خرجتُ الروح من الجسد .

أما الذبح فيو أيضاً إزهاق روح ، لكن عامر الله خالتها وبرخصة منه سبحانه ، كأن يُقتلُ إنسان في قصاص . أو في قنال مشروع ، أو تنبح الحيوان الذي أحله الله لذا وأمرنا بنبصه ، ولولا أمر الله بذبحه ما ذبحناه ، ولولا أن الله أحله ما أكلناه ، بدليل أمنا لا تأكل ما لم يحل لمنا من الحيوانات الاخرى .

#### @1M0@#@@#@@#@@#@@#@

والذين يجادلون في عملية الدَّبْح الشرعية ، ويُزهقون أرواح الحيوان بالشنق مثلاً غلوا عن الحكمة من الذيح الذيح إراقة للدم ، وفي الدم مواد ضمارة بالإنسان يجب أن بتخلص منها بتصفية دم ذبيحته ، لأن بها كمية من الدم الفاصد الذي لم يمرُ على الكلية لتنقيه.

فالمسلم حريص على أن يحمل منهج رسول الله في ، وحريص على أن يسود هذا المنهج حركة الحياة ، لكن لن يدَعَه الشيطان يُحقَّق هذه الأمنية كما لم يدع رسوله في من قبل ، فكيده وإثقاؤه لم ينته بدوت الرسول ، وإنما هو بأق ، وإلى أنْ تقومَ الساعة .

لذلك يقول تعالى في الأبة بعدها :

# ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِن يَقِمِّنُهُ حَتَّى تَأْفِيهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ

تولى . ﴿ فِي مِريّة ﴿ ۞ ﴾ [الحج] يعنى في شك من هذا ، لذلك قلنا . إن أتباع رسول أن يَهُ مُكلّفون من أنه بأن يكونوا أمتداداً لرسالت ﴿ وَيَكُونَ الرّسولُ عَلَيكُم فَي النّاسِ وَيَكُونَ الرّسولُ عَلَيكُم فَهِيداً . (ثنا ﴾ [البقرة] شهداء أنكم بلّفتم كما كان الرسول شهيداً عليكم ، فكل منا كانه مبعوث من أنه ، وكما شهد رسول أنه عليه أنه المله ، كذلك عو يشهد أنه بلّغ من بعد رسول أنه ، ليك جاءت هذه الأية للأسرين ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس .

والحق - سبحانه وتعالى - حينما حمَّلنا هذه الرسالة قال : ما دُمُّتم امتِداداً نرسالة الرسول ، فلا مُدُّ أنْ تتعرُّصوا لما تعرُّص له

#### 

الرسول من استهزاء وإيداء وإلقاء في استياتكم ، فإن صمدتم فإن الله تعالى بنسخ ما بُلقى الشيطان ، ويتصدر في النهاية اولياءه ، وسيطل الإسلام إلى أنْ تقوم الساعة ، وسيطل هناك أناس يُعَادُون الدين ويُشكّكون فيه ، وسيطل المنحدون الذين يُشكّكون الناس في وجود الله يضرجون عليد من حين إلى آخر بما يتناقض ودين الله كقولهم إن هذا الكون غلق بالطبيعة ، وترى وتسمع هذا الكلام في كتاباتهم ومقالاتهم .

ولم يُسلَم العلم التجريبي من خرافاتهم هذه ، فان رأوا الحيوان منسجاعاً مع بيانته قالوا القد أمادته الطبيعة بلون مناسب وتكوين مناسب لبينته .

وفي النبات حيدما يقفون عند آية من آياته مثلاً: ﴿ يُسْفَىٰ بِمَاءِ وَاحِد وَهُ طُنُلُ بَعْضَ فِي الأَكُلِ. (3) ﴾ [الرحد] يقولون إن النبات يتخذى بعملية الانتخاب ، يعنى النبات هو الذي ينتخب ويغنار غذاءه ، فلقى التربة الواحدة وبالعلم الواحد ينعو النبات العلو والعر والعمامي والحمامي والحريف ، عبدل أن يعترفوا الله تعالى بالفاضل والقورة يقولون الطبيعة وعملية الانتخاب .

وقد تحدثنا مع بعض هرًلاء في غرنسا ، وحاولنا الرد عليهم وإبطال حججهم ، واسسطها أن عملية الانتخاب تحتاج إلى إرابة واعية تُعيِّز بين الأشياء المنتخبة ، فهل عند النبات إرابة تُمكَّنه من احستيار الحلو أو الحامض ؟ وهل يُعيز بين العرّ والحريف ؟

إنهم يحاولون إقناع الناس بدور الطبيعة ليبعدوا عن الأذعان قدرة الله فيقولون إن النبات يتفكّى بخاصية الأنابيب الشعرية يعنى أنابيب خديثة جداً تشبه الشعرة فسميت بها ، ونحن نعرف أن الشعرة

#### @1MY@@+@@+@@+@@+@@+@

عبارة عن أنبرية مجوفة ، وحين تضع هذه الانبوية الضيفة في الماء ، فإن الماء يرتفع فيها إلى مستوى أعلى ؛ لأن ضغط الهواء داخل هذه الانبوية لضيفها أقل من الضغط خارجها لذا يرتفع فيها الماء ، أما إن كانت هذه الانبوية واسعة فإن الضغط بداخلها سيساوى الضغط خارجها ، ولن يرتفع فيها الماء .

فِتُلْنَا لَهُم • لو أحضرنا حوضاً به سوائل مختلفة ، مُذَابِ بعضها في بعض ، ثم وضعنا به الانابيب الشُّعْرية ، هل سنجد في كل أنبوبة سائلاً معيناً دون غيره من السوائل ، أم سنجد بها السائل العظوط بكل عناصره ؟

ل قمت بهذه لتجربة فستجد السائل يرتفع نعم في الأنابيب بهذه الشاهدية ، لكنه لا تُعليْز بين عنصس وآخر ، فالمسائل واحد في كل الأنابيب ، وما أبعد هذا عن نمو النبات وتغذيته

وصدق الله حسين قدال ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ فَسَسُولُى ١٣ وَالَّذِي فَسَارٌ فَلَوْ فَسَدَّرُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّ

إذن ما أبعد هذه التفسيرات عن الواقع رما أجهل القاتلين بها والمربّجين لها ! خاصة في عصر ارتقي فيه العلم ، وتقدّم البحث ، وتترّعت وسائله في عصر استثارت فيه العقول ، واكتُسَفت أسرار الكون الدالة على قدرة صالفه عن رجل ، ومع ذلك لا يزال هناك ميطلون

والحق سيحانه وتعالى يقون ﴿ وَلا يَزَالُ السِّينَ كَفَرُو فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتِّى تَأْتَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغُطَّةً . . ( ) ﴾

فهم \_ إذن \_ موجودون في أمة مصعد إلى أنَّ تنقوم السناعة ،

## BULLER

#### 

وستُواجههم نحن كما واجههم رسول الله ، وسيظل الشيطان يُلقى في نفسوس هؤلاء ، ويوسسوس لهم ، ويوحى إلى أولسائه من الإنس والجن ، ويضع العشبات والعمرافيل ليحسدُ الناس عن دين الله هذا تموذج من إلقاء الشيطان في مسألة القمة ، وهي الإيمان بالله .

كما يُلقى الشيطان في مسالة الرسول ، فنجد منهم مَنْ يهلهم شخصصية رسول الله يه ، وكيف وهو الأميّ البدويّ يقود امة ويتهمونه ويخوضون في حلقه ، وفي مسالة تعدد زوجاته هي الخ ممًا يُعلَّل علية في سبيل الإيمان به هي .

ونعجب لهجوم هؤلاء على رسول الله طالما هم كافرون به ، إن هذا الهجوم يحمل في طياته إيماناً بأنه رسول الله ، وإلا لَما استكثروا عليه ولَما انتقدى ، غلو كان شحصاً عادياً ما تعرّض لهذه الانتقادات.

لذلك لا تناقش مثل مؤلاء في مسألة الرسول ، إنها في مسألة القدمة ، ووجود الإله ، ثم الرسول الصبلغ عن هذا الإله ، أمّا ان تخوض معهم في قطبية الرسول بداية فلن تصل معهم إلى حلّ الأمهم يضعون مقابيس الكمال من عندهم ، ثم يقبسون عليها سلوكيات رسول الله ، وهذا وُضعُ مقلوب ، مالكمال ناخذه من الرسول ومن فعله ، لا تضع له نحن مقابيس الكمال

ثم يُشكُكون بعد ذلك في الأحكام ، فيمترضون مثلاً على الطلاق في الإسلام ، وكيف نفرق بين زوجين ؟ وهذا أسر عجيب منهم ، فكيف نجبر زرجين كارهين على معاشرة لا يَبْفُونها ، وكانهما مقدرنان في سلملة من حديد ؟ كيف رأنت لا تستطيع أنْ تربط صديفا بصديفا بصديق لا يريده ، وهو لا يراه إلا مرة واحدة في اليوم مثلاً ؟ فهل تستصيع أن تربط زوجين في مكان واحد ، رهما مأمونان على بعض في حال الكراهية ؟

### 到到现

ويُخيِّب الله سَعْيهم ، ويُظهر بطلان هذه الأهكار ، وتَلَجِئهم احداث المحياة ومشاكلها إلى تشريع الطلاق ، حيث لا بديلَ عنه لملَّ مثل هذه المشاكل .

وقد ثاقش هؤلاء كشيراً في قبوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَائِ وَدِينٍ الْحَقِّ سُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (٣٣) ﴾ [التربة]

وفى قوله ﴿ يُويِدُونَ لِيُطَّفِئُوا يُورَ اللَّهِ بِأَقُواهِهِمْ وَاللَّهُ يُسَمَّ نُورِهِ وَلَلْ كَرهُ الْكَافَرُونَ ۞ ﴾ [السن ] ﴿ وَلَوْ كُرهَ النَّمْشُوكُونَ ۞ ﴾ [السن]

يقولون ومع ذلك لم يتم الدين ، ولا يزال الجمهرة العالمية في الدنيا غُير مؤمنين بالإسلام ، يريدون أنْ يُشكّكوا في كتاب الله . وهذا القبول منهم ناشىء عن عدم فَهُم للآية ، ولمعنى ﴿ لِيُظْهِرَهُ (٣٣) ﴾ [التربة] فهى لا تسعنى أن ينتصدر الإسلام على كل ما عداء انتصداراً يمحو المخالفين له

إنما يُظهره يعنى . يكتب له الغلبة بصدق حُجَبه وقضاياه على كُره من الكافرين والعشركين ، فهم \_ إدن \_ محوجودون ، لكن يظهر علي عليسهم ، ويعلو دين الإسسلام ، ويضطرون هم للأشذ بشوانينه وتشريعانه حَلاً لمشاكلهم ، وكُونهم يتحذرن منه حلاً لمشاكلهم وهم كافرون به اللغ في الردِّ عيهم لو آمنوا به ، فيل آمنوا بالإسسلام ما كان ليظهر عليهم ويعلوهم

فما كنتم تُشكّكون فيه وتقولون إنه ما كان يصدر من إله ولا من رسول ، فها همى الآيام قد عضّتكم بأحداثها وتجاربها وألجاتكم إلى هذا الحكم الذي تعارضونه ، وها أنتم تُشرّعون بتشريع الإسلام وأنتم كافرون به ، وهذا دبيل ظهوره عليكم .

ومعنى ﴿ حَتَّىٰ تَأْتَهُمُ السَّاعَةُ بَنْتَهُ ﴿ وَهِ السِيرِ يعنى : فَجَاةً ، وقد تكلِّم العلماء في معنى الساعة أهى يوم القيامة ، أم يوم يعدون الإنسان ؟ الساعة تشمل المعنيين معاً ، على اعتبار أن مَنْ مات فقد قامت قيامته حيث انقطع عمله ، وموت الإنسان يأتي فجاة ، كما أن القيامة تأتى فحاة ، فهما \_ إذن \_ يستويان

لكن ، إنْ كأنت النساعة يقلقة تقلجوهم بأهوالها ، قدما العلامات الصُعْرى ؟ وما العلامات الكيرى ؟ البست مقدمات تأذن يحلول الساعة ، وحينئذ لا تُعَدَّ بقلة ؟ قالوا : علامات الشيء ليست هي إذن وجوده ، العلامة تعني . قُرْب موعده فانتبهوا واستعدى ، اما وقت حدوثه فلا يعلمه أحد ، ولا بُدُّ أنْ ياتي بغثة وهم هذه المقدمات

وهذا اجتهاد يُشكرون عليه ، لكن لما تتأمل الآية . ﴿ وَلا يَرَالُ الْأَيْنَ كَفُرُوا فِي مَرِيْهُ مِنْهُ . ﴿ وَكَ إِللَّهُ الْمَيْنَ كَفُرُوا فِي مَرِيْهُ مِنْهُ . ﴿ وَكَ ﴾ [المين] يعنى : المربة مستمرة ، لكن بدراً انتبت ، النربة ستظل إلى أن تقرم الساعة (٢) .

ولا مانع أن تكون الساعة بمعنى القيامة ، واليوم العقيم ايضاً هو

 <sup>(</sup>۱) قالته الخدماك ، ومجاهد قالاً برم القيامة لا ليلة له ( نقله القرطبي مني تفسيره
 ۲/ ۶۲۱۹ ، والسيوطي طي الدر المنثور ۲/ ۲۰] .

 <sup>(</sup>۲) قاله ابن میاس رمیادت رفتادة [ نقله القرطین فی تقسیره ۱/۱۹۱۶]

 <sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تقدسيره (٢٢١/٣) - عنا القول عن الصحيح - باب كان يوم يدر من جعلة ما أوعدوا ، لكن ضمنا هو الدواد ، وفهذا قال - ﴿ قَمْلُكُ يُومَعِدْ إِلَّهُ يَحَكُمْ بَيْنَهُمْ (٢٠٤).
 [الحج] ،

#### @1//10@+@@+@@+@@+@@

يرم القيامة ، فيكون المداول واحداً ، لأن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه ، فالساعة هي زمن يوجد فيه المددث وهر العذاب ، فالساعة أولاً ثم يأتي العذاب ، مع أن مجرد قيام ألساعة في حدًّ ذاته عذاب .

ومعنى ﴿عُفَابُ يُوْمِ عُقِيمٍ ﴿ الدَيْ المقيم : الذَى لا يلد ، رَجَل كَانَ أَنَ امْرَأَة ، قَالًا يَأْتَى بشيء بعيد ، ومنه قوله تعالى عن سارة امرأة إبراهيم عليه السالم · ﴿ عُجُورٌ عُقِيمٌ ۞ ﴾ [الذاريت] وكذلك يوم القيامة يوم عقيم ، حيث لا يوم بعد أبداً ، فهي مهاية المطاف على حَدُّ قول أحدهم حَبَتْهُم به البنيا وادركها العُقْم .

ال ﴿ عَفِيمِ ﴿ عَلَيْهِ إِلَا مِعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمِ الرَّبِحِ الْعَفِيمِ ﴿ اللهِ عَادِ إِذْ أَرْسَلنا عَلَيْهِمِ الرِّبِحِ الْعَفِيمِ ﴿ اللهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِمُ الرَّبِحِ الْعَفِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ آلَ ﴾ [الداريات]

وكما جاء في قدوله سبحانه ﴿ وَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمُ اللَّهِ وَكَمَّا عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِمُ قَالُوا هَنَانًا عَارِضٌ مُسْطَرُنَا يَلُ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِه ربيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ آَلُ مُسْاكِلُهُمْ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّمَانَا } ثُلُومٌ كُلُ شَيْءٍ بِأَمُّ ربِّهَا فَأَصَبْحُوا لا يُركَىٰ إِلا مُسَاكِنَهُمْ ﴿ وَلَي اللَّمَانَا } ﴿ اللَّمَانَا اللَّهُ مُنْ كُلُ شَيْءٍ بِأَمُّ ربِّهَا فَأَصَبْحُوا لا يُركىٰ إِلا مُسَاكِنَهُمْ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَاكِمُ اللَّهُ مُنْ إِلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّا لَا اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّ مُنْ مُنْ أَلَّا لِلللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّ مُنْ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ اللَّالِ لَا أَمْ مُنْ أَلَّا لَا مُنْ مُنْ أَلَّا لِللَّا مُنْ

فالمحتى أنن م ﴿ عَلَمِمِ ﴿ فَا إِللهِ ﴾ [الحج] لا خيرً فيها ولا نقع ، بل فيها الشر والعذاب ، أو عثيم يعتى ، لا يأتى يوم بعده ، لأنكم تركتم

#### @@+@@+@@+@@+@@+@\\\\\\

دنيا الأغيار ، وتقلّب الأحوال حال بعد حال ، فالدنيا تتقلّب من فقر الى عنى ، ومن صحة إلى مرض ، ومن صحفر إلى كبر ، ومن أسّ إلى خوف ، وتتحول من صحيف إلى شتاء ، ومن حر إلى برد ، ومن ليل إلى نهار ومكذا

أما في الأخرة فقد انتقلتم من عالم الأغيار الذي يعيش بالاسباب إلى عالِم آخر يعيش مع المسبب سبحانه ، وإلى يوم آخر لا يوم يعده ، كأنه عُقم أن يكون له عُقب من بعده أو مشيل له ، كما لو حضوت عفالاً مثلاً قد استكمل ألوان الكمال والنعم ، فتقول ، هذا حدث لا يتكور يعنى عقيم لا يأتي بعده مثله .

وإذا كنت في الدنيا تعيش بالأسباب التي خلقها الله به الت نات في الأخرة ستجلس مستريحاً تتمتع بالمسبّب عُزَّ وجلٌ ، ويكفي أن يخطر الشيء ببالك ، فتراه بين بديك ؛ ولأن القيامة لا أغيار فيها ولا تقلّب ، فسيظل الجميع كلٌ على حاله في سنٌ واحدة ، لا يشيب ولا بهرم ، ولا يمرض ولا بموت .

الاَ ترى إلى قوله تعالى في سساء البيئة : ﴿ إِنَّا انشَأْمَاهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ اِنَّا انشَأْمَاهُنَّ إِنشَاءُ ﴿ فَجَمَلْنَاهُنَّ أَيْكَارًا ۞ عُرُبًا ١٠ أَتَرَابًا ۞ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۞ ﴾ [الرائمة]

والكاره لزرجته في الدنيا لأنها كانت تتعبه تقول له : لا تقس زرجة الدنيا بزوجة الآخرة ' لأن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ لَهُمْ فَيهَا أَزْرَاجٌ مُعْلَهُرَةٌ ۞ ﴾

أى : مطهرة من كل ما كنتَ تكرهه فيها في الدنيسا شكلًا وطَبُّعاً وخُلُقاً ، فأنت الآن في الآحرة التي لا يعكر تعيمها كَدَر .

<sup>(</sup>۱) الفُرُّب جمع عَرُوب ، وهي السراة المتحبية في ريجها ، والاتراب جمع تِرْب ، وهو المساوى في السن [ القاموس القويم ١/٩٩] .

○ ¹√¹

ثم يتول الحق سبحانه .

# ﴿ الْمُلْكُ يُومَهِ لِللَّهِ يَعَدَّمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ وَالْمَنُوا الْمُنْوا الْمُنْوا الْمُنْوا الْمُنْوا الْمُنْدِلُ مَا مُنُوا الْمُنْدِلُ مَا مُنْوا الْمُنْدِلُ مَا مُنْوا الْمُنْدِلُ مَا مُنْوا الْمُنْدُلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

ولقائل أنَّ يقدول: أليس المثّك فه يومثد ، وفي كل يوم ، نعم ، المثّك فه في الدنيا خلق الله حَلْقًا ومَلْك فه ومثكم ومنكم الدنيا خلق الله حَلْقًا وملكهم وجعلهم ملوكا من باطن مُثّكه تعالى ، لكنه مثّك لا يدوم ، كما قال سبحانه ، ﴿ قُلِ اللّهُمُ مَالِكَ الْمُلّكِ تُؤْتِي الْمُلّكَ مَن تَشَاءُ وتَعزُ عن تَشَاءُ وتَعَزُ عن تَشَاءُ وتَعْزُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَن تَشَاءُ بِيَدَكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَن تَشَاءُ بِيَدَكُ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَن تَشَاءُ بِيَدَكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدَكُ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَن تَشَاءُ وتَعزُ عن تَشَاءُ وتَدُلُ مَن تَشَاءُ بِيَدَكُ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَن تَشَاءُ بِيَدَكُ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ مَنْ تَلْكَ عَلَىٰ كُلّ مَنْ تَشَاءُ وتَعزُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهِ عَلَىٰ كُلّ مَنْ تَشَاءً لِللّهُ عَلَىٰ كُلّ مَنْ تَشَاءً لِكُونَا اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ مَا لَكُنْ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُكُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى لَكُونَ عَلَىٰ كُلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلْمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ

إذن : ففى المدنيا علوك ملكهم الله أمار) من الأمور ، هنهيها علك النبر ، أمّا فى الأخارة فالعلك لل تعالى وعده ﴿ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْهَرَّمُ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْهَرَّمُ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْهَرَّمُ لِلّٰهِ الْمُلْكُ الْهَرْمُ لِلّٰهِ الْمُلْكِ الْهَمُارِ ١٩٠٥ ﴾

وفي القيامة ﴿ الْمُلُكُ يُوْضَدُ لِلَّهِ يَحْكُمُ يَيْنَهُمْ.. ( الدي عَقد ردُ الملك كله إلى صاحبه ، وردُّت الأسباب إلى مُسبِّبها .

ومعنى ﴿ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ . [ ] إلله إلى هناك خصورمة بين طرفين ، احدهما على حق والأخر على باطل ، والفَحمُل في خصومات الدنيا تعتاج إلى شهود وإلى بينة ، وإلى يمين فيقولون في المحاكم . البيئة على المحبّعى والبحيث على مَنْ أنكر ، هذا في خصومات الدنيا ، أما خصومات الأضرة فقاضيها الحق مستمانه وتعالى الذي يعلم السرّ وأضفى ، فلا يصتاج إلى بينة ولا شهود ولا سلطة تُنفُذ ما حكم به .

محكمة الأخرة لا تحتاج نيها إلى مُحام ، ولا تستطيع فيها أنُّ تُدلُس على القاضي ، أو تُؤجِّر شاهد زور ، لا تستطيع في محكمة الأخرة أن تستخدم سلطتك الزمنية فلتنقض الحكم ، أو تُسقطه ! لأن الملك يومئذ شا وحده ، والحكم يومئذ شا وحده ، هو سبحاته القاضي والشاهد والمنتُذ ، الذي لا يستدرك على حكمه احد

رما دام هذاك حكومة ، قالا بُدُّ أن تسلقر عن محكوم له ومحكوم عليه ، ويُوضَلَّوا المَسْالِحَاتِ فِي عليه ، ويُوضَلَّوا المَسْالِحَاتِ فِي عَلَيه ، ويُوضَلَّوا المَسْالِحَاتِ فِي عَلَي : ﴿ فَالْدُينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَسْالِحَاتِ فِي عَلَي : ﴿ فَالْدُينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا المَسْالِحَاتِ فِي عَلَي اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وهؤلاء هم الفائزون الذين جاء الحكم في صالحهم .

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَالِكَتِنَا فَأَوْلَتَهِكَ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَنْ لِكَ اللَّهُمُ عَذَابٌ مُنْهِ بِنُ ۞ ﴿ اللَّهُمْ عَذَابٌ مُنْهِ بِنَ ۞ ﴾

وهؤلاء هم الجبابرة وأمدماب السيادة في دنيا الكفر والعناد ، والذين حكم الله عليهم بالعذاب الذي بُهينهم بعد عرَّتهم وسلطانهم في الدنيا ، وتلحظ أن العذاب يُومنَف مارة بانه اليم ، ومرة بانه عظيم ، ومرة بانه مُهين .

فالعنذاب الآليم الذي يُؤلم صاحبه ، لكنه قد يكون لقشرة ثم ينتهى ، أما العذاب العظيم فهر الدائم ، والمهين هو الدى يُبله ويدوس كرامته التي طالما اعتز بها وانت تجد الناس ينتلفون في تعبُّل الوان العذاب ضعنهم مَنْ لا يؤثر ضيه الضرب الموجع ولا يحركه ، لكن

#### @1/10@0+@@+@@+@@+@@+@

ترّلمه كلمة تجرح عِزّته وكرامته الذلك جاء العناب هكذا الوانا ؛ ليمستوعب كل مستوف العلكات النفسسية ، ويواچه كُنلُ نفس بما يزْلِمها

ثم تكلم الحق سبحانه عن أمر كان لا بد أن نعرفه ، فالمسلمون الاوائل في مكة أخرجوا من ديارهم وابنائهم وأموالهم لانهم قالوا ربنا الله ، ولا شُكَ أن للوطن وللاهل والبيئة التي نشا فيها المرء أثراً في ملكات نفسه ، لا يمكن أن يُمحَى بحال ، فإن غاب عنه اشتاق إليه وتمنّى العودة ، وكما يقول الشاعر :

بَلَدِي رَإِنْ جَارَتُ عَلَىَّ عَزِيزَةٌ ﴿ أَهْسَلِي رَانٌ خَسَنُوا عَنِيَّ كِرَامٌ

لنظك ، فطالب العالم عندما يتبرك بلده إلى القاهرة بقرئون الا بدّ له أن يرجع ، ولو أن تعبضتُه الأحداث والشدائد ، فيعبود ليطلب من أهله العون والمساعدة ، أو حتى يعبود إليها في نهاية المطاف ليدفنوه في تراب بلده .

وقالواً . إن سيدنا سليمان - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لما تنفقُد الطبير ﴿ فَقَالُ مَا نِي لا أَرَى الْهُمُعُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَانِينَ ﴿ الْمَانِينَ ﴿ الْعَانِينَ ﴿ الْعَانِينَ الْعَانِينَ ﴿ الْعَانِينَ ﴿ الْعَانِينَ ﴿ اللَّهِ الْعَانِينَ مِينَا الْعَلَاثُ مُبِينَ ﴿ آَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَا عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

 <sup>(</sup>۱) قال ابن حباس ، بعثی نتف ریشه و قال عبد الله بن شداد نتف ریشه و تشمیسه رکها
 قال غیر واحد من السلف ایت نتف ریشه و ترکه ملکی یاکله قدر والنمل [ تقسیر ابن
 کلیر ۲/ ۲۱]

### B4464

نى غيىر بنى جنسه ، وفي غير العكان الذي يألفه ، بعنى في غير مرطته

يقول تعالى :

## هِ وَاللَّذِينَ عَاجَمَرُوا فِي سَكِيبِ اللَّهِ ثُمَّةً فَيَسِلُوا الْوَ مُمَا تُوا لَبَسِرُ وَفَنَهُمُ اللَّهُ رِدَفِ الْحَمَدَ مَنَا وَإِن اللَّهُ لَمُ اللَّهُ وَحَدَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَقِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُ الرَّزِقِينَ اللَّهُ اللهُ وَحَدَيْرُ الرَّزِقِينَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّه

وفي موضع آخر يقول تعالى ﴿ وَالْفِينَ أُخْرِجُوا مِن دَيَارِهِم بِغَيْرِ حَقَّمُ اللّٰهُ عَنْ هذه التضميات ، لذلك يقول عنا ﴿ وَاللّٰهِ سَامَوُ اللّٰهِ اللّٰهِ أَمْ قُعُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُقَتُهُمُ اللّٰهُ يَقِى عَنا ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ أَمْ قُعُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُقَتُهُمُ اللّٰهُ وَرَافًا مِن عَنا ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ أَمْ قُعُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُقَتُهُمُ اللّٰهُ وَرَافًا مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ أَمْ قُعُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَوْزُقَتُهُمُ اللّٰهُ وَرَافًا مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

وَ لَيَرِرُفَتُهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا .. ( ( البح العويض الهم عُمًّا عادوه في بلدهم من أهل ومال ، كما يُعوّش الحاكم العادل المظلوم فيعطيه اكثر مصًّا أخد منه المذلك يقول سهحته في موضع آخر ﴿ وَهَلَ يَخْرُجُ مَلْ يَبْتِهُ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمَّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقَدْ وقَع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقَع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكَهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكُهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكُهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ورَسُولِه ثُمّ يُلْرِكُهُ الْمَرْتُ فَقدْ وقع اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### 

لأن مَنْ قُتل ضَقد قاز بالشهادة وذال إحدى الحسنيين ، أما مَنْ مات فقد حُرِم هذا الشرف ؛ لذلك فقد وقع أحره على الله ، وما بالله بالجر مُوْدُيه ربك عز رجل ؛ وكما لو أن رجالاً مُتْعباً يسير ليس معه شيء ولا يجد حتى مَنْ يقرضه ، وفجاة سقطت رجله في حفرة فتكدّر وقال حتى هذه ؟ لكن سرعان ما وجد قدمه قد أثارت شيئاً في التراب له بريق ، هإذا هو ذهب كثير وقع عليه بنفسه .

ثم ينول سنحانه ﴿ وَإِنْ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٤٠٠) ﴿ [المع] حين يصف المق سيمانه ذاته بصفة ، ثم ثاتي بصيفة الجمع ، فبذا يعني أن الله تعالى أدخل منعه الخَلْق في هذه الصنفة ، كما سنبق أنْ تكلمنا في قوله تعالى ﴿ فَهَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَةِينَ ٤٠٠) ﴾ [المومون]

فقد أثبت للخآق صفة الخآق ، وأشركهم صعه سيحانه في هذه الصفية : لأنه سيحانه لا يبخس عباده شيئاً ، ولا يعرصهم ثعرة مجهودهم ، فكل مَنْ أرجد شيئاً فقد خلقه ، حتى في الكنب قال ﴿ وَتَعَلَّقُونَ إِذْكُ . . (\*\*) ﴾

<sup>(</sup>۱) هر قضالة بن عبيد الانصارى الارسي ، أبر مصحد ، محابي محن بايع تحد الشجرة شهيد كيناً وما بعدما ، وشبهد فيتع الشام ومحمر ، وسكن الشيام ، ولي الغزو والبحر بمصر ، ثم ولاء معارية قضاء بعشق رترفي فيها علم (۱۹۰۳): [الاعلام للريكلي ۱۹۶۳]. (\*) ذكره الارطبي في تفسيره (۲/۱۲۰) وعزده لاين المبارك أنه ذكر عن فصالة بن عبيد

#### 

لأن الظّن إيجاد من عدم ، فأنت حين تمسنع مثلاً كرب العاء من الزجاج أوجدت ما لم يكن موجوداً ، وإنْ كنت قد استضدمت العواد المخلوقة قد تعالى ، وأعملت فيها عقلك حتى توصلت إلى إنشاء شيء جديد لم يكُنْ موجوداً ، فأنت بهذا المعنى خالق حسن ، لكن خلق ربك أحسن ، فأنت تحلق من مسوجود ، وربك يخلق من عدم ، وما أوجدته أنت يعلل على حالته ويجمد على خلّقتك له ، ولا يتكرو بالتناسل ، ولا ينعو ، وليست فيه حياة ، أما خَلَق ربك سبحانه فكما تعلم

كذلك يقول سبحانه منا . ﴿ وَرَفُ اللّهَ لَهُو خَيْرُ الرّازِقِينَ ﴿ آ ﴾ [الحج] فاثبت لملّقه أيضا صفة الررق ، من حبث هم سبّب فيه ؛ لأن الرزق: هو كل ما ينتفع به جمتى الصرام يُعَدُّ رزقاً الذلك قال تعالى . ﴿ يَنَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نقول · فالعبد سبب في الرزق ٬ لأن الله تعالى هو خالق الرزق الأ ، ثم أعطلك إياه تنتفع به وتعمل فيه ، وتعطى منه للفير ، فالرزق منك مناولة عن الرازق الأول سيحانه ، فانت بهذا المعنى دائق وأن كرهوا أن يُسمّى الإنسان رازقا ، رغم قوله تعالى ﴿ وَإِنْ اللهُ لَهُو خَيْرُ الرَّاقِينَ ﴿ وَإِنْ لَاسِيمَ اللهُ لَهُو خَيْرُ الرَّاقِينَ ﴿ وَإِنْ لَاسِيمَ اللهُ لَهُو خَيْرُ الرَّاقِينَ ﴿ وَإِنْ السيمَ اللهُ لَهُو خَيْرُ الرَّاقِينَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ [السيم] لماذا ؟ قالوا . حتى لا ينفهم أن الربق من العاس .

لذلك نسمع كثيراً من العامل البسطاء ، أو منوطفاً صنفيراً ، أو منوطفاً صنفيراً ، أو مراب عمارة مثلاً حبين يقصله صاحب العمل ، يقول له ، يا سايدي الأرزاق بيد أش . كيف رقد كنت تأصد راتبك من يده ومن ماله ؟ فألوا . لأنه نظر إلى المناول الأول الرزق ، ولم ينظر إلى المناول الثانى .

### 智利的

#### @\/\\@@**+@@+@@+@@**

أما الرزق المصن الذي أعدّه الله للذين هاجروا في سبيله ، فيوضحه سبحانه في قوله

# ﴿ لِيُكَ خِلَنَا لَهُم مُّلَّا خَلَلاً يَرْضَوْنَ أَهُ وَإِنَّ اللهُ لَكَ لِيَرْضَوْنَ أَهُ وَإِنَّ اللهُ اللهُ لَكَ لِيعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ لِيعَ اللهُ عَلَيْهِ مُلِيعًا اللهُ الل

لأن الرزق قد يكون حسناً لكنه لا يُرخَس حساحيه ، أما رزق الله لهؤلاء فقد بلغ رضاهم ، ولِرضا : هو اقتناع النفس بشيء تجد فيه متعة ، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه ، ولا تبغى أكثر من ذلك

لذلك بعد أنَّ ينفَم أهل الجنة بنعيمها ، ممّا لا عَيْنَ رأتَّ ، ولا أذن سمعتُ ، ولا عطر على قلب بشر ، بعدها يتَجلّى الحق - سبحانه - عليهم فيقول لعباده المؤمنين ، يا عبادى أرضيتم ؟ فيقولون ، وكيف لا نرضى وقد أعطيننا ما لم تُعُط أحداً من العالمين ؟ قال ، ألا أعطيكم أضضل من هذا ؟ قالوا وهُل شيء أضضل مما نحن فيه ؟ قال ، نعم ، أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً (.)

ومن ذلك قوله تعالى بنيه مجمد ﷺ : ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِكُ رَبُّكُ قَرْضَىٰ ۞ ﴾

وقوله تعالى ﴿ وَيُدَأَيُّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ﴿ آلَ ارْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ وَاضِيَةً مُرْضِيَّةً ﴿ ﴾ [النَّجر]

ببالغ في الرضا ، حيث بتعداك الرضا إلى أن تكرن عيشتك نفسها راضية ، وكانها تعشفك هي ، وترضي بك .

 <sup>(</sup>۱) متفق طبیه آخرجه البشاری آن جنجیجه (۱۸ ۹۷) ، رکدًا مسلم می صحبیحه (۲۸۲۹)
 کتاب الجنا وصفة مدیمها من حدیث آبی سعید العدری .

### 路鄉路

#### OC+OC+OC+OC+OC+O(1...O

تم يقول سبحانه : ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ﴾ [الحج]

عليم بما يستجف كل إنسان عبد الحساب من التعيم ، ثم يزيد مَنْ يشاء من نخبله ، قليس حساب ربك في الأخرة كحسابكم في الدنيا ، إنما حسانه تعالى بالفضل لا بالعبل .

وحليم يحلم على العبد إنْ أساء ، ويتجاوز للمسالحين عن الهندوات ، فإنْ خالط عملك الصالح سوء ، وإنْ خالفت منهج الله في عفلة أو هفوة هلا تجعل هذا يعكر صفر علاقتك بربك أو يتغص عليك طمانينة حياتك ، لأن ربك حليم سيتجاوز عن مثل هذا على حدً قرلهم (حبيبك يبلح لك الزلط)

لذلك لما رَشَى أحد المؤمنين (``للكفار في فتح مكة ، وهَمُ عمر أن يقلته فنهاه رسمول الله ﷺ وقال الا لله قد اطلع على أهل بدر فقال : الحلوا ما شختم فقد غفرتُ لكم ،(''

ويكفى أنهم خرجوا بانفسهم واقتحموا معركة غير متكافئة في العدد والعُدّة ، ألا نذكر لهم هذا الموقف ؟ الم يقل الحق سبحانه . ﴿ إِنَّ الْعَسَاتِ يُلْهِمُ لَا نَذَكَر لهم هذا الموقف ؟ الم يقل الحق سبحانه . ﴿ إِنَّ الْعَسَاتِ يُلْهِمُ السَّبِّغَاتِ . . (17) ﴾ [عرد] ومَن ابتلى بشيء يضعف أمامه ، فليكن قوياً فيما يقدر عليه ، وإنْ غلبك الشيطان في باب من أبوب الشر فشمّر له أنت في أبواب الخير ، فإن هذا يُعوّض ذاك .

<sup>(</sup>۱) هو حاطب بن أبى بشعة ، والعبته أنه كنان آهل مكة بتجهيز رسول الله إلى المتح مكة ، فقال عدر دسى أضوب عقه فيقال إنه شهد بدراً وعشار عالمب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقيل عقره قال المرزياتي في د معهم الشعواء ، كان أحد فوسان قريان في الجاهية وتدموانها قال العبايين عات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله ١٠٥ سنة [ الإمداية الاين بمجر ١٩٤ ]؛

 <sup>(</sup>۲) حدیث منتق علیه - گشرچه الیمفاری فی هستیمه ( ۱۸۹) ، و ۱۹۵ مسلم فی هستیمه (۱۹۹۹) من عدیث علی بن أین خالب رشی الله عنه

## B34 1034

ثم يتول الحق سبحاته :

# ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ مَثُمَّ بَنِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن اللَّهَ لَمَ غُوَّغَ غُورٌ ۞ ﴾

﴿ دَلِكَ ﴾ يعني هذا الأمر الذي تحدثنا فيه قد استقر ، وإليك هذا الكلام الجديد ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمٌّ بُعَى عَلَيْهِ لَيَنصُّرَنَّهُ اللّهُ .. [المع]

الحق - سبحانه وتعالى - خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة لبؤدى خلافته في الأرض بحركات متوازنة ، محلق لنا عواطف وجعل لها مهمة ، هذه العواطف لا يحكمها قانون وخلق لنا أيضا عرائز ولها مهمة ، لكن محكومة بقانون تعلية الغرائز عند انخلق ، فإياك أن تتعدى بعريزتك إلى عير المهمة التي خلقها الله لها .

فستلاً ، غريزة حب الطعام حعلها الله فيك لاستبقاء الحياة ، فلا تجعلها غرضاً اصيلاً لذاتها ، فتأكل لمجرد أن تلتث بالأكل ' لأنها لذة وقتية تعقبها آلام ومتاعب طويلة ، وهذه الفريزة جعلها ألله في النفس البشرية منضبطة تماماً كما تضبط المنية مثلاً ، فحين تجوع تجد نفسك تاقت للطعام وطلبته ، وإن عطشت مالت نفسك نص الماء ، وكان بداخلك جرساً يُنبّهك إلى ما تحتاجه بنيتك من مُقوَّمات استبقائها

هب الاستطلاع غريزة جعلها الله فيك لتنظر بها وتستطلع ما في الكون من أسبرار دالة على قبيرة الله وعظمينيه ، فيلا تتبعدي هذا الغرض ، ولا تصرف هذه الغريزة إلى التبجيشي على الظّن والوقوف على أسرارهم

## 岛計劃

#### 

القاضب غاريرة وانقعال قاسلرى لا تختاره بعقلك تفاضب او لا تفصيب ، إنما إنْ تغضب ، ومع لا تفصيب ، إنما إنْ تغضب ، ومع ذلك جعل له حدوداً وقنْن له وامر فيه بضبط النفس وعدم النزوع .

الحب والكُرُه غبريزة وعاطفة لا تخضع لقانون ، ولا يحكمها العقل ، خلك أن تحب وأن تكره ، لكن إياك أنْ تتعدَّى هذه العاطفة إلى عمل عقليٌّ ونزوع تعدى به أو تظلم

لذلك يسقسول تعسالي ﴿ولَا يُجْسرِمُنَّكُمْ شَنَاكُ<sup>(1)</sup> فَسوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ فَعْدِلُوا.. ۞﴾

لأن هذه العسالة لا يحكمها قانون ، وليس بيدك المب أو الكره ، لذلك لما قابل سيدنا عمر قائل أخيه قال له علمر ، أدرُ وجهك على فإنَّى لا أحلك ، وكان الرجل عافلاً فقال لسيدنا عمر أو عَدمُ حبك لى يعنعنى حقاً من حقوقى ؟ قال عمر الا ، فقال الرجل ؛ إنما بيكي على الحب النساء ، يعنى أحبُ أو اكره كلما شفْتُ ، كن لا تلعدُ ولا تمرمنى حلاً من حقوقى .

فهل وقفنا بالفرائز عند حبودها واهدافها ؟ لم تاملتَ مثلاً العريزة الجنسبة التي يصبفها البعض بعلَّه فيه يقبول : عريزة بهيمية . سيحان الله ألا تشتص أن تظلم البهائم لمجبود انها لا تتكلم ، وهي أضهم لهذه الغبريزة منك ، ألا تراها بمجبود أن يُخصنَّب الذكر أنشاه

<sup>(</sup>۱) شناه وشننه شبانا البغضية وكرهه ، والشابيء المبغض [ القادوس القريم ۲۰۷/۱] وجدرمه حسله على قبط هر أو تدب أو جُدرُم أي لا يسملنكم يُغْسَن قرم على مدم الفدن أي الترموا العدل على مع من تكرفونهم [ القادرس القويم ۱ (۱۲۱

#### Q11-TQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

لا يقربها أبداً ، وهي لا تمكّنه من نفسها إذا ما حملَتُ ، في حين أنك تبالغ في هذه الفريزة ، وتنطلق فيها أنطلاقاً يُخرجها عن هدفها والحكمة منها ؟ على مثل هذا أن يخزى أن يقول مثّل هذه المقرلة ، وألاً يظلم البهائم ، عمن الناس من هم أدّني من البهائم بكثير .

رما بقال عن عريزة الجنس في الحيوان بقال كندلك في الطعام والشراب .

إذن الخالق سبمانه خلق الغرائز فيك ، ولم يكبتها ، وجعل لها منافذ شرعية لتردى مهمتها في حياتك ؛ لذلك أحاطها بسبياج من التكليف يُنظّمها ويحكمها حتى لا تشرد بك ، فقال عثالًا في غريزة الطعام والشراب ، ﴿ يُسْبَى آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِندُ كُلِّ مُسْجِدٍ وَكُلُوا واشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا . . (\*\*) ﴾ [الأمراف]

رقبال في غيرين قب الاستثلام ﴿ وَلَا لَجُسَّسُوا .. ③ ﴾ [المجرات] وهكذا في كل غرائزك تجد لها حدوداً يجب عليك الأ تتعداها

لذلك ثلنا في صدفات الإيمان وفي صدفات الكار أن الله تصالي يصف الدومنين بانه ﴿ أَصْدَاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ آمِنَهُم .. ( 3 ﴾ [النتج] لانهم يضعون كل غريزة في موضعها فالشدة مع الأعداء ، والرحمة مع إخرابهم المومنين ريقف عند هذه الحدود لا يقلب مقاييسها ، ويلترم بقول الدق سبحانه وتحالى • ﴿ أَذَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ أَعَزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ .. ( 3 ) ﴾ [المائدة]

وكان المخالق عز وجل يُسوئينا تسلوية إيمانية ، فالعوّمن لم يُخلُق عزيزاً ولا ذليالاً ، إنما الموقف هو الذي يضلعه في مكانه المناسب ، فهو عريز شامخ مع الكفار ، ونظيل مُنكسِر متواضع مع المؤمنين

#### @O+@O+@O+@O+@O+@!\.!O

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة رد لعقوبة إذا اعتدى هليك : ﴿ وَمَنْ عَاقَب بِمِعْلِ ما عُرقِب بِهِ ثُمّ بِغِي عَلَيْهِ لِيصَرِنْهُ اللّهُ .. (1) ﴾ [الحج] الحق - سبحانه وتعالى - هو خالق النفس البشرية ، وهو اعلم متوارعها وخلّجاتها الذلك أباح لك إن اعتدى عليك أن ترد الاعتداء بمثله ، حتى لا يختمر الغضب في نفسك ، وقد ينتج عنه ما هو اشد وأبلغ في رد العقوبة يبيح لك الرد بالمثل لتنتهي المسالة عند هذا الحد ولا تتفاقم ، فحن ضربك ضربك ضربة قلك أن تُنفس عن نفسك وتضربه مثلها ، لك دلك ، لكن تدكّر العقلية هنا ، لا بد أن تكون عامة ، كما قال سيحانه في موضع آخر : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَالُوا بِمِثْلِ ما عُرقِبْم بِهِ .. (17) ﴾

رهل تستطیع أن تضبیط هذه المثلیة فترد الضبریة بمثلها ؟ وهل قوتك كفرته ، وحدة انفعالك فی الرد كمدة انفعاله ؟ ولو حدث وزدّت فی دده فی دده کار تشبیعی شخصی ، ماذا تفیعل ؟ اتسبیع له أنّ برد علیك هده الزیادة ؟ أم تكون أنت ظالماً معتدیا ؟

إذن ' ماذا يُلجِعْك لعثل هذه العتامة ، ولك في التسامح سعة ، وقى قول الله بعدما ﴿ وَلَكَنْ صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٣٠٠) ﴾ [النمل] مَضَّرَج مِن هذا النصيق ؟

وسبق أنَّ حكيد تبصة العرابي اليهبودي الذي قال لطالب الدُين . إن تأخرت في السيداد أشترط عليك أنَّ آخذ رطلاً من لصمك وجاء وقت السيداد ولم يُرف العدين ، فرفعه الدئن إلى القاضي رأخبره بما اشترطه عليه ، فقال القياضي نعم من حقك أن تأخذ رطلاً من لجمه ليكن بخسرية واحدة بالسكين تأخذ رطيلاً ، إنَّ زاد أو نقص اختذاه ملك

#### @11·0@+@@+@@+@@+@

إذن مسألة المثلية هذا عقبة تحدُّ من ثورة الغضب، وتفتح باباً اللارتقاءات الإيمانية ، فإن كان الحق سبصانه سمح لك أن تُنفُس عن نفسك فقال ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّنَةُ سَيِّنَةٌ مُثلَها .. ۞ ﴾ [الدوري] فإنه يقول لك : لا تنسَ العقو والتسامح ﴿ وَ لَكَاظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَالِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحَسِّنِينَ ( الله عران ) ﴾ [الا عدوان] فيجبُّ الْمُحَسِّنِينَ ( الله عدوان )

لذلك ، فالآية التي معنا تلعتنا لَقَعَة إيمانية ﴿ وَمِنْ عَاقَب بِمِفْلِ
مَا عُوفَبَ بِهِ .. ﴿ ﴿ ﴾ [الحج] واحدة بواحدة ﴿ ثُمُّ بَعِي عَلَيْهِ .. ﴿ ﴾ [الحج] يعنى وَلَيْه وظلمه واعتدى عليه ﴿ لَيَعْسَرِنْهُ أَلَلُهُ .. ﴿ ﴾ [الحج] ينصره على المعتدى الذي لم يرتَسُ حكم أنه في رَدُّ العقوبة بعثلها .

وتلحظ في قوله تعالى مخابل النصر بقوله ﴿إِنَّ اللَّهُ لَعَفُورٌ غَفُورٌ ﴾ [الحج] مع أن الصنفة التي تعاسب النَّعسُرة أن يقبول قبوى عزيز ' لأن النَّعسُرة تحتاج قبوة وتحتاج عزة ، لكنه سبحاته اختار صنفة العنو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أنْ يعاقب إلى عده الارتقاءات الإيمانية ، اغفر وارحم واعف ' لأن ربك عنو غفور ، فاضتار الصنفة التي تُحدَّن قلب المؤمن على أخبه المؤمن .

ثم اليس لك ننب مع الله ؟ ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنَ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ .. (17 ﴾ [الند] فما دُمُّت تَحْبُ أَن يَغْفِر الله لك هَأَغْفَر لعباده ، وحين تغفر لمَنْ يستحق العقوبة تأتي النتيجة كما قبال ربك عز وجل . ﴿ فإدا اللَّهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنُهُ وَلِي حَمِيمٌ (17 ﴾ [نصلت]

فالحق سبحانه يريد أن يشبع بيننا الصفاء النفسى والتلاحم الإيمانى ، فأعطاك حقّ رُدُ العقوبة بمثلها لتنفس عن نسبك الغيظ ، ثم دعاك إلى العقو والمغفرة

# 

ثم يقول المق سيمانه :

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ اللَّهُ يُولِجُ النَّهِ لَهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهِ لَا لَهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهُ النَّهُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ فِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدَيبٌ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدَيبٌ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ذَلُك .. ( الله المعير العنى ما قُلْته لك سابقاً له دليل ، هما هو ؟ أن الله يأخذ من القرى ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للضعيف ، ويأخذ من الطويل ويعطى للقصير ، فالمسألة لميست ثابتة (أو ميكانيكا) وإنما خلقها الله بقدر ، والليل والنهار هما ظرفا الأحداث التي تقطوتها ، والمحق سنمانه ﴿ يُولِحُ اللَّيْلُ مَى النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارِ فَى اللَّيْلُ .. ( ) ﴾ [المهير]

يولج الليل يعنى - يُدخل الليل على النهار ، فياخذ منه جزءا جزءا فيُطرُّل السيل ويُقصرُ النهار ، ثم يُدخل النهار على الليل فيساخذ منه جزءا جزءا جزءا ، فيُطرُّل النهار ويُقحمُّر اللَيل الذلك نرهما لا يتساويان ، فعرة يطول النيل في الشناء مثلاً ، ويقصر النهار ، ومرة يطول النهار في الصديف ، ريقصر الليل ، فازيادة احدهما وتُقص الأخر أمار مستمر ، واغيار متداولة بينهما .

وإذا كانت الأغيار في ظرف الأحداث ، قلا بُدُ أن تتفير الأحداث نفسها بالتألى ، فعندما بتسع الظرف يتسع كذلك الفير فيه ، فحثلاً عندنا في المكاييل : الكَيْلة والقدح والرَبْية وعندنا الأردب ، وكل منها يسمعُ من المحترى على قدر سعته ، وهكنا كما تزيد أو ننقص في ظرف الأحداث تزيد وننقص في الاحداث نفسها .

ثم تُذَيِّل الآية بقوله سبحانه . ﴿ وَأَنُّ اللّٰه سميعٌ بَسِيرٌ ۞ ﴾ [الحج] سميعٌ لما يقال ، يصيرٌ بما يفعل ، صالقون يقابله الفعل ، وكالاهما علمل ، والبعض يظن أن العلمل شيء والقول شيء آخر ، لا ، لأن

#### @11.V@@#@@#@@#@@#@@#@

العمل وظيفة الجارحة ، فكل جارحة تؤدى مهمتها فهى تعمل ، عمل العَيْنُ أنْ ترى ، وعمل الأذن أنْ تسمع ، وعمل اليد أن تلمس ، وعمل الأنف أن يشم ، وكذلك عمل اللسان القبول ، فالقول للسان وحده ، والعمل لياقى الجبوارح وكالأهم عمل ، فدائماً نضع القبول مقابل القمل ، كما فى قوله تعالى ﴿ إِلْمَ نَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۚ ۚ ﴾ [الصب]

والسمع والبصر هما الجارجتان الرئيسينان في الإنسان ، وهما عمدة الحواس كله ، حيث تعملان باستمرار على خلاف الشُم مثلاً ، أو التنوق الذي لا يعمل إلا عدة مرات في اليوم كله .

## ﴿ ذَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَآكَ مَا يَكُونَ مِن دُونِدِهِ مُهُو ٱلْبَطِلُ وَآتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْصَحَيِدِيرُ ﴿ اللَّهِ مُواَلْعَلِيُ ٱلْصَحَيِدِيرُ ﴾

﴿ فَالْكُ .. ( ( ) ﴾ [الحج] أي الكلام السابق أمر معلوم انتهينا منه ﴿ بِأَنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُ .. ( ( ) ﴾ [الحج] ولحق هو النشيء التابت الذي لا يتعير أبداً ، فكلُّ ما سوى الله \_ عر وجل \_ يتغير ، وهو سبحانه الذي يُغير ولا يتغير ' وُلذلك أهل المعرفة يتولون ' إن الله تعالى لا يتغير من أجلكم ، لكن يجب عليكم أنْ تتغيروا أنتم من أجل الله

وما دام أن ربك ـ عـز وجل ـ هو الحق الثابت الذي لا يتغير ، وما عداه يتغير ، فلا تعـزن ، وبا غضـبان ارض ، ويا مَنْ تعكى المسحك واطعان ؛ لانك ابن أغيار ، رقبي دنيا أغيار لا تثبت على شيء ' لذلك فالإنسان يعضب إذا أصيب بعقبة في حياته يقول لو لم تكُنْ هذه الا تقـول له ' وهل تريدها كاملة ؟ لا بُدُّ أنْ يعسيبك شيء ' لائك ابن أغيار ، محاذا تنتظر إنْ وصلت الي القمة لا بُدُّ أنْ تتراجع ؛

لأنك ابن أغيار دائم التقلُّب في الأحوال ، وربك وحده هو النابت الدى لا يتغير

ثم يقول سبحانه ﴿ وَآنُ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ .. ( ) ﴾ [الحج] كل مَا تدعيه أو تعبيده من دون ألله هو الباطل ، يعنى الذي يَبُطُل كما تدعيه أو تعبيده من دون ألله هو الباطل كَانَ زَهُوفًا ( ) ﴾ يَبُطُل كما جاء من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا ( ) ﴾ [الإسراء] يعنى ، يزول ولا يثبت أبدا ﴿ وَأَنْ اللّه هُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ( ) ﴾ [الحج] العلى يعنى ، كل خلّقه دونه وكبير يعنى كل خلّقه معنير .

ومن أسمائه تعالى ﴿ الْكَبِيرُ ﴿ آلَ ﴾ [انمج] ولا نقول أكبر إلا في الأذان ، وفي النتاج الصلاة ، والبعص يقل أن أكبر ابلغ في الوصف من كبير ، لكن هنا غير صحيح ، لأن أكبر ما دونه كبير ، إنما كبير مقابله حسفير ، فهو سيصات الكبير : لأن ما دونه وما عداه صنير .

أما حين يناديك ويستدعيك الأداء فريضة الله يقول الله اكبر الأن حركة الحياة وضروريات العيش عند الله أمر كبير وأمر هام لا يغفل ، لكن إن كانت حركة الحياة والسعى فيها أمراً كبيراً فألله أكبر ، فربّك يُخرجك للصلاة من عمل ، ويحدوك بعدها إلى العمل . ﴿ فَإِذَا قُضِيتُ الْعَمَلُ اللهُ مَنْ عَمَل ، ويحدول بعدها إلى العمل . ﴿ فَإِذَا قُضِيتُ الْعَمَلُ اللهُ . ١٠ ﴾ [الجمعة]

ثم يقول الحق سبحات

# ﴿ أَلَوْتَ رَأَتَ اللّهَ أَوْلَ مِنَ السَّكَمَاءَ فَتُصِيحُ ٱلْأَرْضُ مُعْمَدَدًةً إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَيِيرٌ ۞ ﴿

﴿ أَلَمْ تُرْ ، . ( 35 ﴾ [المع] إنَّ كانت للأمر المسلَّى الذي تراه المين .

#### \$11.10\$+0\$+0\$+\$\$+\$\$

فانت لم ثَرَهُ ونُنبِهِك إليه ، وإنَّ كانت للأمر الذي لا يُدرَك بالعين فهي بمصنى . ألم تعلم ، وتركنا الطم إلى الرؤية لنبين ك أن الذي يُعلَّمك الله به أوثق مما تهديك إليه عَينك .

فالمعتى : ألم تطم وألم تنظر ؟ . المعبيان معاً .

وَأَلَمْ نُو أَنَّ اللهُ أَنولُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً .. (37) ﴾ [الحج] فيهذه آية تراها ، لكن ترى منها الظاهر فيقط ، عترى العام ينهمر من السعاء ، إنما كيف تكنَّل هذا الماء في طبقات الجو ، ولماذا نزل في هذا المكان بالذات ؟ هذه عمليات لم تُرَها ، وقدرة الله تعالى واسعة ، ولك ان تتأميل لو اردت أن تجمع كوب ماء وحد من ماء البخار ، وكم ياخذ منك من جهد ووقت وعمليات تسخيل وتبخير وتكثيف ، فهل رايت هذه العمليات في تكوين العطر ؟

إذن الله من المطر ظاهره ، لذلك يلفتك ربك إلى ما وراء هذا الظاهر لتتأمله .

لذلك ؛ جعل الخالق - عن وجل - مسطح الداء ثلاثة أرباع الكرة الارضية ، فاتساع مُسطّح الماء يزيد من البُخْر الذي ينشره الله تعالى على البابس ، كما لو وضعت مثلاً كوبَ ماء في غرفتك وتركتُه مدة شهر أو شهرين ، سبتجد أنه ينقص مثلاً سنتيمترا ، أما لو نثرت الكرب على أرض الغرفة عسوف يجفّ بعد دقائق .

إذن : فاتساع رقعة العاء يريد من كمية البخار المتحداءد منها ، ونحن على اليابس نحتاج كمية كبيرة من الماء العَذْب لحدالح للزراعة وللشرب . الخ ، ولا يتوفر هذا إلا بكثرة كمية الأمطار .

ثم يُبِيُن سيمانه نتيجة إنزال الماء من اسماء ﴿ أَعُمْبِحُ الْأَرْضَ

مُخْطَرةً .. (3) إالمج يعنى : تصير بعد وقت قصير خضراء ذأهية دون أن يذكر شيئا عن تدخّل الإنسان في هذه البعملية ، فالإنسان لم يحرث ولم يبذر ولم يَرُو ، إنما المسالة كلها بقدرة الله . لكن من أين أنت البحدور التي كحوّنت هذا النبات ؟ ومَنْ بدرها ورزّعها ؟ النّدور كانت موجودة في التربة حيّة كامنة لم يُصبِها شيء ، وإنْ مَنّ عليها الزمن ؟ لأن الله تعالى يحفظها إلى أنْ تجد الماء ونتوفّر لها عوامل الإنبات فتنبت الدلك نُسمًى هذا النبات (العدّى) ؟ لانه خرج بقدرة الله لا دَخُل لاحد قيه

ونولت الرياح نقل هذه البذور من مكان لأخر ، كما قال تمالى : ﴿ رَأَرْسَلْنَا الرّيَاحِ لُواقِح ، ﴿ ثَلُ ﴾ [العسجر] ولو سلسلْتَ هذه البذرة سنجدها من شجرة إلى شجرة حتى تصل إلى شجرة أم ، خلقها الغالق سيحانه لا شجرة قبلها ولا بذرة لذلك يُرُوى أن يوسف النجار وكان يرعى السيدة مريم عليها السلام ريشرف عليها ، ويقال كان خطيبها لما رآها حاملاً وليس لها زرج سالها بارب يا مريم ، أتوجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : معم الشجرة التي أنبت أول بدرة

ثم يقول سيجانه ﴿إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٣) ﴾ [الحج] اللطف هو دقة التناول للأشياء ، فمثلاً حين تريد أن تدخل خيطا في إبرة ، تجد الخيط لا ينفذ من تقبها لاون مرة ، فتحاول أن تُرقِّق من طرف الخيط وتبرعه حتى بدِقَ فينفذ من الشقب ، فالخيط بعد أنْ كان غليظا إصبح لطيفا دتيتاً .

ويقولون ؛ الشيء كلما لَطُف عَنْف ، في حدين يظن البحض أن الشيء الكبير هو القوى ، لكن هذا غير صحيح ، فكلما كان الشيء

## BHING

#### @1111@@+@@+@@+@@+@@+@

لطيفاً دنيقاً كان خطره أعظم ، ألا ترى الميكروب كيف يصيب الإنسان وكيف لا نشعر به ولا تجد له ألماً ؟ ذلك لأنه دقيق لطيف ، وكذلك له مدخل لطيف لا تشعر به ، لأنه من الصَّفر بحيث لا تراه بالعين المجردة

والبعرضة كم هي هيئة صغيرة الذلك تُؤلمك لدغتها بخرطومها الدقيق الذي لا تكاد تراه ، وكلما دُق الشيء احتاج إلى احتياط اكثر لتحمى نفسك من خطره ، فحشلاً إنْ أردت بناء بيت في الخيلاء أو منطقة نائية ، فإنك ستضطر أنْ تفسع عديداً على الشيابيك بحميك من الميوانات المفترسة كالذئاب مثلاً ، ثم تضع شبكة من السلك لتحميك من الغثران ، فإن أردت أن تحمي نفسك من الذباب والبعوض احتجت إلى سلّك أدق ، وهكذا كلما صنّفر الشيء ولطف احتاج إلى احتياط أكثر .

فاللطيف هر الذي يدخل في الأشياء بلطف الذلك يقولون فلان لعدف المسخض معنى البحل لكل إنسان بما يناسبه ، ويعرف لكل إنسان نقطة ضَعَف يدخل إليه منها ، كأن معه ( طفاشة ) للرجال ، يستطيع أن يعتج بها أي شخصية .

لكن ، ما علاقة قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيعاً حَبِيرٌ [1] ﴾ [المج] بعد قوله ﴿ فَنُعَبِحُ الْأَرْضُ مُخْضِرٌةً .. (2) ﴾ [المج] ؟ قائوا لان عملية لإنبات تقوم على مُسامٌ وشعيرات دنيقة تخرج من البذرة بعد لإنبات ، وتمتص الغذاء من التربة ، هذه الشعيرات الجذرية تحتاج إلى لُمُنْ ، وامتصاص الغذاء المناسب لكل نوع يصتاج إلى خبرة ، كما

#### 经计划

قَبَالَ تَمَالَى . ﴿ يُسَلَقَىٰ بِمَنَاءِ وَاصِدْ وَنُفَعِنَلُ بِعَطِيهِا عَلَىٰ بِعُطِيرِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الأُكُلِ.. ٤٠٠﴾

قالارض تصبح مُخْضَرَّة من لُطُف الحق سبحانه ، ومن خبرته في مداخل الأشياء ، لذلك قال بعدم ﴿ إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (؟؟) ﴾ [المج]

ولدقيّة الشعبيرات الجندرية نحرمن الأنتعلق المنياه الجنوفية في التربة \* لانهنا تفسد هذه الشبعيرات فنتعطن وتموت فليصنفرُّ النيات ويعوت

ثم يقون الحق سبحانه

# ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّكَمُوتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْغَيْفُ ٱلْحَسَيِيدُ ۞ ﴿ لَهُ وَٱلْغَيْفُ ٱلْحَسَيِيدُ ۞ ﴿ اللَّهُ وَٱلْغَيْفُ ٱلْحَسَيِيدُ ۞ ﴾

قعب في السعموات وما في الأرض ملَّك الله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها المق سبحانه بشيء ، إنما خُلقها لمنفعة خُلْقه ، وهو سبحانه غنى عنها وغنى عنهم ، ويصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السماوات وما في الأرض الذلك قال بعدها ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو الْعَبِيدُ (١٤) ﴾

وصدفات الكمال في الله تعالى مرجودة قابل أنْ يخلق الطُّق ، وبصدفات الكمال خلق ، وملكيده تعالى لسدماوات وللأرص ، ولاما فيهما ملكية للظرف وللمظروف ، ونحن لا نملك السماوات ولا نملك الأرض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له ، فهو الفتى سبحانه ، المالك لكل شيء ، وما ملكنا إلا من باطن منكه

والصيد يمني المحمود ، فهو غنى مصمود ؛ لأن غناه لا يعود

#### @1117@@#@@#@@#@@#@@#@

عليه سبحانه ، إنما يعود على خُلُقه ، فيحمدونه لنفناه ، لا يحددون عليه ، ومن العجبيب أن الحق سبحانه يُحلُك خَلَقَه من مُلْكه ، تَحمَنِ استضدم النعمة قيما جُعلتُ به ، ومَنْ أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهي في الأصل نعمته ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أنْ يتولاك ويرعاك .

قَإِنَ المستاجِ غَيْرِ القبادر منك شيئاً ، قال شعالى · ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قُرْضًا حَسَناً .. (٢٤٠٠)

فاعتبره قدرضاً ، وهو ماله ، لكنه ملّكك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما بأحده قرضاً حسناً ويصاعفه لك ؛ لأنه غدىً حميد اى محمود ، ولا يكون قفنى محموداً إلا إذا كان غير الفنى مستفيداً من غنّاه .

ثم ينول الحق سبحانه

﴿ أَلَهُ مَرَانَا اللّهَ سَخْرَلَكُمْ مَا فِي آلاَرْضِ وَآلْفُلْكَ تَعْرِى فِي آلْبَحْدِ مِأْمَرِهِ وَيُمْسِلُ النّسَكَمَا وَأَن تَفَعَعَ عَلَى آلاَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ مَ إِلَّا مِلْ اللّهِ عِلْم آلَةَ إِلنَّاسِ لَرَهُ وَثُنَّ رَحِيتُ ﴿ ثَلْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، قما في السماء وما في الارض ملك له سبحانه لكنه سخّره لمنفحة خلّقه ، فإن سال سائل . فلماذا لاً يجعلها الله لنا ويُملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أن يُطمئنك أنه لن يعطيها لأحد أبدا ، وستظل ملّكا لله وأنت تنتفع بها ، وهل تأمن إنْ ملكها الله لغيره أن يتغيّر لك ويحرمك منها ؟ فأمنك في أن يظل العلّك لله وحده الأنه ربك ومُتوليك ، وإن يتنفير لك ، ولس يتنكّر في منفعتك .

#### 00+00+00+00+00+00+0

وقوله تعالى ﴿ وَالْفُنْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ . (1) ﴾ [المع] قَفْلُك السفن ، تُطلق على المفرد وعلى الجمع ، تجرى في البحر بأمره تعالى ، فتسير السفن بالربع حيث امرها الله ، كما تبال سبحنه : ﴿ وَتَعْرِيفِ الرّبَاحِ .. (17) ﴾ [ابترة] وهذه لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله ، وقال في آية المرى . ﴿ إِنْ يَشَا يُسْكِنِ الرّبِحَ فَيَطْلَلْنَ رُواكِلاً عَلَىٰ ظَهْرِهِ .. (17) ﴾ [الشوري]

وتأمّل دقّة الأداء الترآنى من الله الذي يعلم سا كان ، ريعلم ما يكرن ، ويعلّم ما سبيكون ، فلقائل الآن أنَّ يقول . لم نَمُد فسى حاجة إلى الربح تُسبّر السفن ، أن توجهها ؛ لأنها أصبحت تسبر الآن بآلات ومصركات ، نعم السفن الآن تسبير بالمصركات الكن للربح صعنى أوسع من ذلك ، فالربح ليست هذه القوة الذابية التي تدفع السفن على صعمة الماء إنما الربح تعنى القوة في ذاتها ، أيا كانت ربحاً أم بُخَاراً أم كهرباء أم ذرة .. إلخ

بدليل قوله تعالى : ﴿ وَلا تَعَارَهُوا فَعَمْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحُكُمْ .. ﴿ وَلا تَعَارَهُوا فَعَمْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحُكُمْ .. ﴿ وَلا تَعَارِهُ اللّهِ الذِي الذِي الذِي الذِي الدِه وَعَصَالِهُ الذِي الدِه وَعَصَالاتِه هي يركب البحر بقارب صنفير يُسميّره بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هي أيضاً قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا يظل معنى الآية صالحاً لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن تقوم الساعة .

والربيح إنْ أَفَرِنَتُ دَلِّنتُ عَلَى حَدُوثَ شَرَّ وَصَدِر ، كَمَا فَى قَوَلَهُ
تَعَالَى ﴿ وَأَنِى غَادَ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّبِحَ الْعَقِيمُ ﴿ ۞ ﴾
[الاندلا]
وقوله • ﴿ وَتَدَّقُبُ رِيحُكُمْ . ۞ ﴾

وقوله ﴿ ﴿ بُلُّ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِبِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤٠ ﴾[الاحتات]

وإنْ جاءت بصيفة الجمع دلَّتُ على الضير ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحُ لَوَاقِحٌ . . ( ) ﴾

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الربح في تماسك الأشياء وقبيامها بذاتها ، فالجبل الأشمّ الذي تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت باثر الربح عبيه ، وإحاطته مه من كل جانب ، بعيت لو فُرَّغ الهواء من أحد جوانب الجبل لانبهار ، وهذه هي الفكرة التي قامت عليها القنبلة ، فالهواء هو الذي يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل جانب ، فيُحدث لها هذا التوازن ، فإنْ فُرُغ من أحد الجوانب ينهار المبنى .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعْ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنهِ .. 

(1) ﴾ [الص:] فالسحاء مرفوعة فلوقنا بلا عُدَد ، لا يمسكها فوقنا إلا الله بقدرته وقليوميته أنَّ تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال في آية آخرى ﴿ إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتُ والأَرْضَ أَنْ تُرُولا وَلَى زِلْنَا إِنْ أَصَّدُواتُ وَالأَرْضَ أَنْ تُرُولا وَلَى زِلْنَا إِنْ أَصَّدُواتُ وَالأَرْضَ أَنْ تُرُولا وَلَى زِلْنَا إِنْ أَصَّدُونِ مِنْ بَعْدِهِ ، . (1) ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفَ رُحِيمٌ ﴿ 2 ﴾ [نجج] فيمن صفاته تعالى الرآفة والرحمة ، والفَهُم السطّحي لهاتين الصفتين يبرى أنهما واحد ، لكن عما صفتان مضتلفتان ، فالراقة تزيل الآلام ، والرحمة تريد الإنعام ، والقاعدة أن دَرْه المفسدة مُقدَّم دائماً على جَلْبِ المصلحة ، فحربك يراف بك فيبزيل عنك اسبباب الآلم قبل أن يجلب لك نفعاً برحمته .

وسبق أن اوضحت هذه العسالة بعثل : قلنا هَبُ ان واحداً يرميك بحجر ، وآخر يرمى لك تفاحة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شكّ ستُشفل

بالعبجر ، كبيف تقى نفسك من ضبرره ثم تبصاول أن تنال هذه التفاحة ؟

لذلك قال تعالى • ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابُهُ وَلَكِي يُؤخِّرُهُم إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى . . ( عَنَا ﴾ [النص]

للم يقول الحق سبحانه .

# ﴿ وَهُوَالَّذِي آخَيَا كُمْ مُمَّ يُعِيدُكُمْ أَنَّهُ يُعَيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ۞ ﴿

الحق - ثبارك وتعالى - يُذكّرنا بيعص نعمه وبيعض العمليات التي لو تتبعناها لوقفتا بعقبتضاها على نِعَم الله علينا ، ولِم نَنْسلها أبدأ .

اولها ﴿ رَهُو الْدِى أَحْبَاكُمْ .. ( (الله والإحياء الله المحيى الله المحيى ما يُحييه قرة يؤدى بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول في أدم \_ عليه السلام \_ حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ، ثم أرجدنا نحن من ذريته .

وَنُمُ يُحِيتُكُمُ .. (3) إللمج] وكما أن الطَّق آية من آيات الله ، فكذلك المرت آية من آيات الله ، نراها ونلمسها ، وما دُمْتَ تُمدَّق بآية المحلِّق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن بعد هذا حياة أخرى فسمسدُق الأن عساهب هذه الآيات واحد ، والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أنَّ تؤدى إلى نتيجة تحكم أيضاً بعدقها ، وها هي المقدمات بين يديك صادقة

لذلك يقول تعمالي بعدها : ﴿ ثُمُّ يُحْبِيكُمْ . . (◘ ﴾ [الحج] والإحياء

### 西山道

#### @111V@@+@@+@@+@@+@

يُطلَق في القرآن على منعان متعددة ، منها الحياة المادية التبي تتمثل في الحركة والأكل والشربُ ، رمنها الحياة في الآخرة التي قال الله عنها ﴿ وَرَنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لُهِيَ الْحَيْرَاتُ لَوْ كَالُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [المنكبرت]

وهذه هي الحياة الحقيقية ؛ لأن صياة الدنيا تعتريها الأغبار ، ويتتلّب فيها الإنسان بين القرة والضعف ، والصحة والمرض ، والغني والعقر ، والصنّعر والكثر ، وبعد ذلك يعتريها الروال ، أما حياة الأخرة التي وصفها أنه بأنها الحيوان يعنى ، مبالغة في الحباة ، فهي حياة لا أغيار فيها ولا زوال لها .

إذن : لديك حسياتان : حياة لبِنْهة السادة وبها تتسعرك وتُحِس وتعيش ، وجياة أحرى ماقية لا زوال لها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى . ﴿ يَسَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْبِيكُمْ . . (33) ﴾ [الانغل] كيف \_ إذن \_ ونص الحياء ؟ قالوا . لما يصيبكم ليست حياة الدنيا المدية التي تعتريها الأغيار ، إنما يحييكم الحياة المقينية في الأخرة ، الحياة البقية التي لا تزول ، التي قال الله عنها . ﴿ وَإِنْ الدَّارُ الأَخْرَةُ لَهِيَ الْحَيُوانُ لَوْ كَنُوا يُعْلَمُونَ (33) ﴾ [العنكبرت] يعنى ، العلم الحقيقي الذي بهدى صاحبه .

نإنْ كانت الحياة المادية الدبيرية بنفع الدروح في الإنسان ، لبِمَ تكون الحية الثانية ﴿إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. (12) ﴾ [الانفاد]

قالوا عند الحياة تكون بررح أيضاً ، لكن غير الروح الأولى ، إنها بروح القرآن الذي قال الله فيه . ﴿ وَكُذَالِكُ أُوحَيَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أُسُرِنَا .. ( أَنَّ الذي يَدُرُلُ بِهِ الشرري) وسعًى الملك الذي يَدُرُلُ بِهِ روحاً . ﴿ تُولُ بِهِ الشروعُ السَّاسُ الذي يَدُرُلُ بِهِ الشروعُ الشَّاسُ الذي يَدُرُلُ بِهِ الشَّاسُ الذي الله الذي يَدُرُلُ بِهِ الشَّمَاءُ ] الشَّمَاءُ ]

#### 

فالروح الثانية التي تُحييك الحياة الحقيقية الفائدة هي منهج الله هي كتابه الكريم ، إن اتبعاته نلْتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعت نيها بما لا عَيْن رأت ، ولا أنّن سععت ، ولا خطر على قلب بشر ، وهي لا مقطوعة ولا ممترعة .

ثم يقلول سلمسانه : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ (17) ﴾ [الحج] كالسور · صيغة مبالغة من كالهر ، والكفور الذي لم يعرف المنعم حَقّ النعمة ، مع أنه لو تبيّنها لما انفكُ أبناً عن شكر المنعم سبحانه .

والإنسان يمرُّ بمراحل مختلف بين الحياة والمدوت ، كما جاء في قوله تعالى . ﴿ قَالُوا رَبُنَا أَمَثَنَا الْنَتَيْنِ وَأَحْيَبْتَ الْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلُ إِلَىٰ خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ( ( ( ) ) [ نادر] ، فعتى سيقولون هذا الكلام ؟

قالوا هذا يوم القيامة ، وقد أصياهم الله من موت العجم ، فأصياهم في الدنيا ثم أماتهم ، ثم أحياهم في الأخرة ، فهداك موت ثبل إيجاد ، وموت بعد إيجاد ، ثم يأتي البعث في القيامة

وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ .. ( ( المج المفيد المفال وقوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَخْيَاكُمْ .. ( ( المج المج المفار والملاحدة والافاقيين في كل رمان ومكان ، لم تستمع مَن ادّعَى مسالة المثّق ، وهذه قبضية بجب أن نقف عندها وأن نبحث المانا لم يظهر من يدّعي ذلك ؟ وإذا لم يَدّع الخَلْق احدً ولم يدّع الإصباء أحد ، فمن انن حساحب الخَلْق والإحباء والإمانة ؟

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لأي مخترع اخترع آلـة مثلاً ، فيقولون مخترع الكهرباء فلان رعاش في بلدة كذا ، وكان من أمره كذا ركذا ، وتعلم في كذا ، وحصل على كذا .. الخ فكيف بمرن خلفكم

### BOLLEGE

#### **0111100+00400+00400400+0**

واحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه المسالة لم يتبحح بادعائها أحد فثبتن القضية له سبحانه وتعالى . . .

ثم يقول الحق سبخانه :

# ﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ مِعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَالْنَاذِعُنَاكَ فَالْمُنْذِعُنَاكَ فِي الْمُرْسَدِ عُلَالْنَاذِعُنَاكَ فَالْمُنْذِعُنَاكَ فَالْمُنْذِعُنَاكَ مَنْ الْمُحَدِينَ الْمُنْدِعُ اللهِ اللهُ اللهُ

الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام حليفة له في الأرض ، وأجرى له تدريباً على مهمته بالأمر الإلهى والنهى الإلهى ، وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ، وحذره أن يتبع خطواته ، وقد انتهت عذه التجربة بنزول آدم من الجنة إلى الأرض ليباشس مهمته كخلينة بلا في أرضه على أن يظل على نكر من تجربته مع الشيطان وقد سخّر الله له كل شيء في الوجود يغدمه ويعمل من اجله

ثم أنزل الله عليه منهجاً ، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة ذريته ، وذكّره بالمنهج التدرسي السابق الذي كلّفه به في الجنة ، وما حدث له لما خالف منهج ربه ، حيث ظهرت عررته ﴿ وَطَهَفًا يخصفان عَلَيْهِما من ورق الْجَدّ .. (٣٠٠) ﴾

كذلك إنْ خَالِفَت هذا المنهج الإلهى في الدنيا ستظهر عوراتكم الذلك إذا رأيت أيَّ عورة في المجتمع في أيِّ تاهية ، في الاجتماع ، في الاقتصاد ، في التربية ، فاعلم أن حكماً مَن أهكام الله قد عُمُّل ، فظهرت سواة من سوءات المجتمع الأن منهج ألله هو قائرن الصيانة

 <sup>(</sup>١) المثنث المرضح الذي تثبح فيه قبسك والنساد شرعة النسك ودر الدبح والسابك المتعبدات. [السان العرب – عادة السك ]

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○○+○**

الذي يحديك وينظم حياتك لتؤدي مهمتك في الحياة .

كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من الات البيت لا تؤدى مهمتها ، فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيابتها ، كذلك إلى تعطل في حيانكم شيء عن أداء مهمته هردوه إلى صاحب صيانته إلى الله وإلى الرسون ، وهذا منطق جازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد المستعة إلى حسانعها ، وإلى العالم يقانون صيابتها ، وأنت لم يدّع أحد أنه خلقك ، فحين يحدث قبك خَلَل ، فعليك أن تذهب إلى ربك وحالفك .

لذلك كان النبي ﷺ إذا حربه أمر قام إلى الصلاء (١) ، ومعنى و حزبه أمر » يعنى شيء فوق طاقته وأسبابه ، يُهرَع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فإنْ وجدتَ في نفسك خللاً في أي باحية ، فما عليك إلا أنْ تتوضعاً ، وتقف بين يدى ربك ليصلح ما تعمل فيك .

ران كنان المنهندس بُسلح لك الآلة بشيء منبادي ، ولو قطعة صديرة من السلك ، قبان ربك عن رجل غَيْب ، وعبالاجه أيضناً غَيْب يأتيك من حيث لا تدرى .

ومنهج الله الذي وضعه لصبيانة خَلْقِه هيه اصور وهيه هروع ، الاصحول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل للمختار ، وهذه قاعدة ما اختلف عليها أي من رسالات السحاء ابدا ، كما يقول تعالى ﴿ شرع لَكُم مِن الدِّينَ مَا رَمَيْنَ بِهِ لُوجُا وَالذِي أَرْحَيْنَا رِلَيْكَ .. (\*\*) ﴾ [الشوري]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منشرية عن منشي بقاح الأرض تعيش كل حماعة منهم منظرة عن

<sup>(</sup>۱) أشرجت الإمام العمد في مستبد [مُ ٢٨٨/] ، وأبق داود في سنته (١٣٦٩) عن حصيفة بن اليمان رضيي الله عنه

#### @111100+00+00±00+00+00+0

الأخرى لبُعد المساقبات وانعدام وسائل الاتهبال والالتناء التي تراها البوم، والبتي بوطت العسائم كله قرية والسدة ، ما يحدث في اقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب ، وفي نفس لوقت ، لما على الناس هذه العزلة لا يدرى أحد باحد لدرجة انهم كانوا منذ مانتي عام يكتشفون قدرات جديدة .

وقد نشاع م هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، نكان الرسول أن النبى يأتى ليعالج الداءات في جماعة بعينها يُبعث الله قرمه خاصة ، فهذا ليعنائج تشالة الكيل والعيزان ، وهذا ليعالج طغيان المال ، وهذا ليعلج انهازاف الطباع وشذوذها ، وهذا ليعالج التعسب القبلي .

أما رسالة مصعد ﷺ ، فحادت في بداية النقاء الجاماعات هنا وهناك ، فكانت رسالته ﷺ عامة للناس كافة ، وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى رمحمد عليهم الصلاة والسلام الصولا واجدة ، أما الفروع فتختلف ياختلاف البيتات .

لكن ، لما كان في عمه تعالى أن هذه العزلة ستنتهى ، وأن هذه البيئات ستنجمع وتلثقي على أمر واحد وسنتحد فيها الداءات ؛ لذلك أرسل الرسول للحائم لهم جميعاً على أمتداد الزمان والمكان .

وفي عدم الآية. ﴿ لَكُلِّ أَمُنهُ جِنعَلْهَا مَنْسَكَا عُمْ نَاسَكُرُهُ . ﴿ ﴿ ﴾ اللّهِ اللّهِ عَدْم الآية عِن الأمم الذي عِنْ قبيها السلام الذي عِنْ الأمم الذي عِنْ قبيها الرسل مناسك تناسب اقضية زمانهم ؛ لانهم كاثرا في عنزلة بعضهم عن بعض ، كما جاء في شيرك تصالى . ﴿ لَكُلْ مِنْفِكَا مِنكُمْ شِيرُعَيَةُ وَمُنْهَا مِنكُمْ شِيرُعَيَةً وَمُنْهَا مِنكُمْ شِيرَاهَا وَمُنْهَا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهَا مِنْهُا مُنْهُمْ اللّهُ مِنْهُا مِنْهُ مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُا مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُا مِنْ

فالشيرائع تختلف في الفروح المناسبية للزمان وللمكان وللبيئة ،

أما الأخلاق والعقبائد للهي والصدة ، فاق عز وجل إله وأحد في كل ديانات السماء المريأت تبي من ديانات السماء المريأت تبي من الانبياء ليبيح لقومه الكذب .

والمنسك". المنهج الشعبدي ، ومنه قبوله تعالَىٰ ﴿ قُلْ إِنَّ صَالَاتِي وَالْمَنْسَكِ". المنهج الشعبدي ، ومنه قبوله تعالَىٰ ﴿ قُلْ إِنَّ صَالَاتِي وَالْمَعْدِي وَمَحَيَّدَى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْمُعَالَمِينَ (٢٢٧) ﴾

﴿ هُمْ نَامِكُوهُ .. ( الله ) [المج] يَعِنَى : عاعلوه .

ثم يقول سبحت ﴿ فَلا يُدَوْعُسُ فِي الأَمْرِ .. ( ( ( ) ) [الحج] . كأنْ يقوروا ابت رسون وتعن ايضاً نتيج رسولاً ، له منهج وله شريجة ، نعم . لكن هذه شريعة شاتمة جاءت مهيمنة على كل الشيرائع قبلها ، ومناسبة لمستهدّات الأمور .

وكان المق سبحانه يقول لرسوله ﴿ لا تنازعهم ولا ينازعونك ، وهُذُ ما أمرك الله به ﴿ فَاصْدُعُ بِمَا تُؤْثِرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمَشْرِكِينَ (1) ﴾ [المجر] الذين يجادلونك ويتبازعونك في الرسالة ، وسوف تعدث لهم أقضية بقدر منا يُحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك ليحلوا به مشاكلهم

والهدى وُسف بأنه مستقيم ، لأنه هدى مِن أَثِد صبحه لك ، هدى

#### BANGA

#### **○11/11○○4○○○+○○+○○+○**

الضائق الذي يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها ، وشدرع لكل ملكة ما يناسبها ، وأحداث الحياة ستغمطرهم إلى ما قنن الله لمخلافته في الأرض .

ثم يقرل إلمق سيمانه

## عَمْ وَإِنجَادَالُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعَمَلُونَ ۞ ٧

الجدل: ماخوذ من جنال العبل بعضه على بعض لتقويته ، وإنْ كانتُ حيطاً رفيعاً نبرمه فنعطيه سنّنكا وقوة الذلك الخبط حين ببرمه يقلّ في الطول ؛ لأن أجازاء تتداخل فيكون أقوى ، فالجدل من تمتين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدال افهو محاولة تقوية الحجة أمام الخُصنُم

وقى آية اخدى ﴿ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِي أَحْسَسُ ، ﴿ إِلَهُ إِلَيْهُم بِالْتِي هِي أَحْسَسُ ، ﴿ إِلَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَالْمَعْنَى ﴿ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَالْمَعْنَى ﴿ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [العج] يعنى ردهم إلى الله واحتكم إليه : لذلك جاء بعدها

# ﴿ ٱللهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ بَيْنَكُمُ مِيْوَمَ ٱلْقِينَ مَا كُنتُمْ فَعُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ ا

لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل ، يحكم بيننا وبيبتكم كما يقتضى المعنى ؟ لانكما طرفان تتجادلان ، وكان الحق .. تبارك وتعالى .. يقول ارسوله ﷺ اتركهم فسوف يضتلفون هم ضيحا بينهم ، ولن يقل الخلاف مسعك ؟ لان الخلاف في شيء واحد ينشأ هن هوى النفس ، وهوى النفس ينشأ من الصرص على السبحة الزمنية ، يعنى : أرح نفسك ، فربك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون

ثم بقول المق سبحانه:

# ﴿ أَلَوْ تَعَلَمْ أَنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَلِيكًا فَي اللَّهُ وَلِيكًا اللَّهُ وَلَيكًا اللَّهُ وَلَيكًا اللَّهُ وَلِيكًا اللَّهُ وَلَيكُما اللَّهُ اللَّهُ وَلَيكُما اللَّهُ وَلَيكُما اللَّهُ وَلَيكُما اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

عده قضية حكم بها المق سيسانه تنفسه ، ولم يدعها احد ، غلا يعلم ما في السماء والأرض إلا الله ، وهذه الآية جاءت بعد الحكم في المنارعة فربما اعترض أحد وقال : ما دام الأمر من الله أحكاما تنظم حركة الحياة وقد جاء كل رسول بها ، فما ضرورة أن يجيء رسول الله تُعَلِّمُ للتأس كامة

وقلنا إن الدين نوعان : نوع لا يشتلف باختلاف الرسل والامم والامم والمسور ، وهذا في القضايا أعامة الشاملة الذي لا تتفير ، وهي العقائد والاصول والاضلاق ، ونوع آخر يضتلف باختلاف العصور والامم ، فيأتى الخكم مناسباً لكل عصر - ولكل أمة .

وما دام الحق سبحانه هِو الذي سيحكم بين الطرفين قال ﴿ أَلُمْ تُعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .. ( ) ﴾ [الحج] أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهرة وباطنة ، فإذا أخكم عن علم وعن خبرة

هُ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِدٍ . • ۞﴾ [الحج] والعلم شيء ، والكتاب شيء آخر ، قدما فأم الله تعالى يعلم كيل شيء ، وما دام سبحانه لا يضيل ولا ينسي ، يَما ضيرورة الكتاب 1 \_

قالوا<sup>(۱)</sup> : الكتاب يعنى به اللوح المبصفوظ الذي يحوى كل شيء

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس فيحاً المرجه عنه بن أبي حالم وابن مردوبه الرردد العديوطي في العر المخلور (۲, ۲)

@\\\@@+@@+@@+@@+@@+@

ولهي آية اخسري قال : ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِيرَةٌ ۞ فَـمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صَحْف مِكْرَمَةٍ ۞ مَرْقُوعَةٍ مُطهِّرَةٍ ۞ بِأَيْسِي صَفَرَةٍ ۞ ﴾ [عبس]

َ حَتَى القَرَآنَ نَفَسِهِ فَى ذَلِكَ الكَتَابِ ﴿ وَبَلَ هُوَ قُرَآنٌ مُجِبِدُ ١٣٠ فِي لَوْحِ مُحْفُوظٍ ١٣٠﴾

وقال تعالى: ﴿ يَمْخُرُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُشِتُ وَعَندَهُ أَمُّ الْكَتَابِ ( ﴿ ) ﴾ [الرحم ويقول تعالى : ﴿ وَعَندُهُ مَهَ تِحُ الْعَيْبِ لا يَمْلَمُهَا إِلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرُ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا خَبَّةً فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضَ وَلا أَبُرُ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا خَبَّةً فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضَ وَلا وَلا عَبْدُ فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضَ وَلا يَعْلَمُها وَلا خَبَّةً فِي ظُلْمَاتِ الأَرْضَ وَلا يَاسِ إِلاَ فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ( ۞ ﴾ [الانعم]

فضرورة الكتاب ليدلك وليدلُ الملائكة المطّبعين على أن الأشياء التى تحدث مستقبلاً كتبها لك أزلاً ، فمجيئها في المستقبل على وَفَق ما كتبه دبيل علمه سبحانه بها ، فالذي كتب الشيء قبل أن يكون ، ثم جاء الشيء موافقاً لما كتب أكبر دلين على علمه وإحاطته .

إذن مجيء الكتاب لا ليساعدنا على شيء ، إنما ليكون حُبجَة عليه ، فيقال لك ، ﴿ اقْرَأْ كِتَابِكُ كَفَيْ بِفُسِكُ الْبُومُ عَلَيْكُ حُسِيبًا ﴿ آ ﴾ والإسراء] ها هو تاريخك ، وها هي قبصتك ، ليس كلاماً من عندنا ، وإنما فعلك والحجة عليك ،

وعلم الله تعالى في قوله . ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ . . ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ . . ﴿ يَهُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ . . (\* ) يُحمل الوعب والوعب في وقت ولحد ، وهذا من عنهائب الألباء القدراني ، إنْ يعطى الشيء ونقييضه ، كيف ؟ هَبُ أن عندك ولدين اعتدى احدهما على الأخر في غَيْبِتِكِينَ فلما عُدْتَ أسبرت بالشكرى ، كر من صاحبه ، غيقلت لهما بسكنا لا اسمع لكما صوتاً ، وقد عرفت ما حدث وسأرتب لكل منكما ما يناسبه وما يستجقه على وَفْقَى

#### 图排影

#### 

ما علمت ، لا شك عندها أن المظلوم سيفرح ويستبشر ، وأن الظالم سيخاف ويتغير لونه ، - ، ، ،

إذن ، قعلم ألله بكل شيء في السيباء والأرض وإحاطته سيحانه بما يجرى بين خَلْقه رَعْد للمحق ، ورعيد للمبطل

ثم يقول الحق سيحانه إ

## َ عَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن ذُونِ اللَّهِ مَا لَمُ مُنَزِّلُ بِهِ عَلَى الْكَالِكُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ الْمُصْ اللَّهُ عِلَيْهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيعِ ﴿ اللَّهُ الْمُلَالِمِينَ مِن نَصِيعٍ ﴿ اللَّهُ الْكَ

كان العددة وهني عااعنة امر واجتناب نهى ـ يجب ان تكون مسادرة من اعلى منا جميعاً ، فليس الأحد منا أن يُشرِّع للأغير ، فياهره أو ينهاه الأن الأعير من العساوى لك لا مُرجع له ، وله أن يقول لك لماذا أنت تأمر وأنا أطبع ؟ أما إن جاء الأمر من أعلى منك فأنت تطبع بلا اعتراض ، وبعله الحجة أن الأمير من أعلى ، تقول ، أبي أمرني بكذا وكذا ، أو نهاني عن كذا وكذا .

إذن ، كل دليل على حكم الفعل أو الترك لا بُدُ أنْ يكون مصدره من الحق سيحانه وتعالي ، فهير الأعلى منى ومنك ، وإذا الصافتُ لأمره ونهيه فلا حرجُ على ولا ضرر ؛ لأننى ما انصعت لمساو إنما انصعت إنه الذي أنا وأنت عبيد له ، ولا غضاضةً في أن نتبع حكمًه .

بذلك في حكم أهل الريف يقبولون . ( اللي الشرع يقمع مبياعه مُيْخُرش هم ) ُلماذا َ الأنك ما قطعته أنت إنسا قطعه الله ، عليس في الأمر تسلط أو جبروت من أحد ، وليس فيه مذلّة ولا استكانة لأعد

#### @1117@@#@@#@@#@@#@@#@

غذلك في جدل إبليس يوم القيامة للذين التعره يقرل لهم ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن مُلْطَانَ إِلاَّ أَن دَعُونكُمْ فاستجَبْتُمْ لِي . ( ) ﴾ [اراميم] يعنى كنتم على إشارة فاستجبتم لي ، وليس لي عليكم سلطان ، لا قرة الهركم بها على المعصية ، ولا حجة أقتعكم بها .

ثم يقول تبعالى ﴿ وَمَا لَيْسِ لَهُم به عِلْمٌ .. ﴿ ﴾ [الحج] يعنى . علم الاجتهاد الذي يستنبط الاحكام من الحكم المُجْمَل الذي يُعزله الحق تبدك وتعالى ، وهذه هي حجة العلم التي قال الله تعالى عنها ﴿ وَلُو رُدُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهَذَه هي حجة العلم التي قال الله تعالى عنها ﴿ وَلُو رُدُو اللهِ اللهِ الدُينَ يَسْتَقِطُونَهُ سِهُمْ .. وَدُو إِلَى الرَّسَاء] يعنى أهل العلم .

إذن ﴿ العبادة لا بُدُّ أَن تَكُونَ بِسَلْطَانَ مِنْ اللهُ نَصَا قَاطَعا وصريحاً لا يحثمل الجبل ، وإما إنْ تَكُونَ باجتهاد أولِي العلم

وقوله تعقى : ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن تُصَبِيرٍ ﴿ وَهَا لِلطَّالِمِينَ مِن تُصَبِيرٍ ﴿ ﴾ [العج] لم يثلُ سبحانه • لن بيئتمسر الطالمُونَ ، ولم يثّف عنهم النصسر ؛ لأن هذه مسألة مُسلمة إنما لا يقرع لنصرتهم أحد ، فلن ينبتصروا وان ينصرهم احد ، ولا يقرع احد لينصر احداً إلا إذا كبان المنصور ضعيفا

ثم يقرل الحق سبحانه .

وَجُوهِ اللَّهِ مِن كَفَرُوا الْمُنْكَ عَلَيْهِمْ الْمِنْنَا بَيْنَا بَيْنَا بَعْرِفُ فِي وَجُوهِ اللَّهِ مِن كَفَرُوا الْمُنْحَكِّرُ بِكَادُونَ يَسْطُونَ وَجُوهِ اللَّهِ مِن كَفَرُوا الْمُنْحَكِّرُ بِكَادُونَ يَسْطُونَ وَبُومِ اللَّهِ مِن يَعْرِقِن وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

تصور هذه الآيه حال الكفار عند سماعهم لكتاب الله وآياته من رسول الله أو مسمايته و في وُجُره النبين كَفَرُوا المُنكر و الله أو مسمايته و في الكراهية تراها وتشرؤها في رجوههم عبوساً وتقطيباً وغضبا وانفعالاً وينكر ما يسمعون ويكاد أن يتحول الانفعال إلى نزوع غضبى يفتك بمن يقرأ القرآن لما بداخلهم من شروكراهية لما يتلى عليهم

( قُلُ ) في الرد عليهم ماذا يُفضبكم حتى تسطوا عليها وتكرهوا ما نتثو عليكم من كتاب الله ، والقيظ والكراهية عند سماعهم القرآن دليل على عدم قدرتهم على الرد بالمعبة ، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمان ، لذلك يتقلّبون بين غيظ وكراهية .

#### O11110O+OC+OC+OC+OC+O

رما أشيه هذا يموقَافُ الصَّدَيقِ أبي بكر صينما أرقف صدّديد قريش بالباب ، وقدّم عليهم المستضعفين من العؤمنين ، فغضبوا لذلك وورمَتُ أنرفهم ، فاقال لهم أورمتُ أنوفكم أنْ قدماتهم عليكم الآن ، فكيف بكم حين يُقدمهم ألله عليكم في دخول الجنة ؟

ركانة ﴿ وُعَدُما .. ﴿ آ ﴾ [قدي الرخلا دائما يكون بالخير ، أما منا ماستُعملَتُ على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شاتهم ، كما قال في الله أشرى ﴿ فَيَشْرِفُم بِعَلَابٍ أَلْهِم ﴿ آ ﴾ [الاشتقال] فساعة أن يسمع فنشُرى بستشرف للخبير أ فيسفاجنه العداب ، فيكون أنكى له .

ومن ذلك ايضا قدوله تعالى : ﴿ وَإِن يَسْتَعَمِيثُواْ يُعَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يشْرِى الْوَجُوه . . (3) ﴾ [الكهد] لأن القياض الدفس وياسدها بعد بوادر الانبساط اشد من العذاب ذاته

وقاوله ﴿وَبِنُسَ الْمَ<del>صَالِ الْرَا</del>﴾ [الحج] اي ساءت نهايتكم ومرجعكم

النَّاسُ مَنْ إِنَّالُ اللَّهُ مُنْ مِنْ مُثَلِّ فَأَسْتَمِعُواْلُهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ مَلْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ لَن يُخَلِّقُوا ذُبُكَايًا وَلُو أَجْسَمُعُواْ لَكُمْ وَ إِن يَسْلَتُهُمُ ٱلذِّبَابُ شَيْنًا لَايَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعَفَ ٱلْفَكَ الْبُ وَٱلْمُطَلُّوبُ 🕝 🗫

قُلْنَا الضرب إيقاع شيء على شيء بلوظ ، وعنه نقول : ضربنا الدينار يعنى : بعشَّ أن كان قطعة من الذهب أو القضَّا عثالًا اصبح عملة معروفة متداولة .

والمثل تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم وعجيب ويديع يُعْلَقُ فِي الدِّهِنْ ، كما نصف لك إنساناً لم تُرَّبُّ بإنسان تمرقه ، نقرل هر مثل فلان ، وهكذا كل التشديسهات ، شيء تربد أن تعلمه المخاطب وهو لا يطبه .

ومنه قوله تعالى . ﴿ مُثَلُّهُمْ كُمَّيْلِ الَّذِي اسْتُولُّكُ نَارًا فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حُولُهُ ذَهُبُ اللَّهُ بِتُورِهِمُ وَتُرَكَّهُمْ فِي ظُلَّمَاتِ لِأَ يُصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [البقرة] وتوله نعالي ﴿ فَمَثَلُهُ كُمَكُلِ الْكُلِّبِ إِنْ لَحُملٌ عَلَيْهِ بَلْهَتْ أَوْ تَشُرُّكُهُ بُلْهَتْ ذُبُكَ مُسْفَلُ الْقُسُومِ اللَّذِينَ كَسَدُّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَاقُتُمُ مِ الْقُسْصِ لَعَلَّهُمْ يعكرون (١٧٠)

وتسوله تعمالي . ﴿ مُعَلِّ الَّذِينَ اتَّحَمُدُوا مِن دُونَ اللَّهُ أَرْلِيهِ عَلَى مُعَلِّ المنكبوت انخدت بينما وإنَّ أوهن السينوت لبيتُ العُنكبوت لو كانوا يعلمون 🛈 🏟 [المنكيرت]

[الأعراف]

رَدْنَ الأَمْثَالَ . إعلام بنشيء معلوم لينصل العلم قينه إلى شيء

### 西山沙

#### @117100+00+00+00+00+00+0

مجهول ، وكلمة ( مثل) استقلَّتُ بنان يكون المثل بديماً في: النسج ، بلينا موجزاً ، يحيث تتناقله الألسنة بسرعة في كلمات معدودة...

قلو وجدتُ سئلاً تلديناً مُهمالاً تكاسل طوال العام ، ولم عِذَاكر ، قلما حضر الامتحان راح يجتهد في الدذاكرة ، فتقول آله · ( قبل الرماء تملاً الكتائن ) يعني ، قبل أنَّ تُصطاد بالسهام بجب أنَّ تُعدُها اولاً وتمالاً بها كتائتك ، فهذا حتَّلٌ يُشْتَرُب للاستعداد للأمر قبل حلوله

ومن امثلة أهل الريف يقولون ( أعظ العبيش لخباره وأو يأكل نصفه ) ويُضرب لمن يجعل الصنعة عند غير جبانعها والمنتخصص قيها .

ويقولون فيعَنَّ يُقبَصَّر في الأمان المنتوط به ( باب النجار مظلع ) .

وحين ترسل مَنْ يقضى لك حاجة فيفلح فيها ويأتى بالتنيجة المرجوة يقول لك : ( أبدى المخْشُ عن الرُبُد ) والمحضَّلُ عملية خَصَّلُ اللبن في القرَّبة الفَصلُ الزَّبِد عن اللبن ،

وهكذا ، المثل قدول موجّلٌ بليخ قبل في مناسبته ، ثم استحمله الناس لخفّته وجماله وبلاغته في المواقف المشابهة ، والمثلّ يقل على حاله الأول لا يغير ، ويجب الالتنزام بنصّه مع المنفرد والمثنى والجمع ، ومع المنكر والمؤنث ، فمثلاً إنْ أرستت رسولاً يقضى لك حاجة ، فعنديا يصود تقول له : ( ما ورادك يا عصام ) هكذا بالكسر في خطاب المؤنث مع أنه رجل ، لماذا ؟ لأن المنثل قبل أول

#### 日本

#### OC+00+00+00+00+00+0+0+0

وقعبة هذا السكل أن الحارث ملك كندة أراد أن يتزوج أم إياس ، وبعث من تخطبها له ، وكان اسمها عصام ، فلما ذهبت إليها قائت لها أمها إن فلاية جاءت تضطبك لفلان ، فلا تضفى عنها شيئا ، ودعيها تشمك إن أرادت ، وناطقيها فيما استنطقتك به ، فلما دخلت على الفتاة وأرائت أن ترى جسمها خلعت توبها ، وكشفت عن جسمها ، فقائت المرأة ( ترك الضداع من كشف القناع ) فيسارت مشار ، ثم عابت إلى الحارث فاستنتبلها متعجالاً ردّها فقائل ، ﴿ منا وراءك يا عصام ) يعتى ما الخبر ﴾ فغال المثل فكذا للمؤنث ، وإن خُومِه، به المذكر

والحق - تبارك وتعالى - يضرب لكم هذا المثل ويقول - خدّوه في بالكم ، وانتيبهوا له ، وافستحوا له آذاتكم جيدا واعتقلوه ؛ لانه سينقعكم في علاقتكم برسول الله وبالمؤمنين .

والخطاب هذا منوجًه للناس كاقة ، لم يعضَّى أحدا دون احد ويشائية الناس عنوب مقل فاستبعوا أنه .. (٢٠) إلى الحج قلم يقل يا ايها المؤمنون لان هذا السئل مُرجَّه إلى الكفار ، فالمؤمنون ليسوا في حاجة إليه وفي ستمعوا أنه .. (٢٠٠٠) إليج يعنى : الصنوا وتفسّعوا مراده ومرماه لتسيروا في حركتكم على وفق ما جاء فيه ، وعلى وفق ما فهمتم من مفزاه .

نما هي هذا المثل ؟

﴿ إِنَّ اللَّهِ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبِابًا وَلَو اجْمَعُوا لَهُ ...
 (الحج)

#### @11TTG@+@@+@@+@@+@@+@

اى الذين تعبدونهم وتتجهون إليهم من دون أن في أن يُحلَّقُوا فُهَابًا .. ( ) والمي وهو أصغر المخلوقات ﴿ وَلُو اجْتَمْهُوا نَهُ .. ( ) والمي يعنى تضافرت جهودهم ولجتمع أمرهم جميعاً لا واحدا واحدا ، وهذا ترق في التحدي ، حيث زاد في قوة المعاند .

كما خرقًى القرآن في تحدُّي العرب ، فتحداهم اولاً بأنْ يأثراً بمثل القرآن ، ولان القرآن كنيس تحدّاهم بعشر ساور فما استطاعوا ، فتحدّاهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا

ثم يترقى في التحدى فيقول ، جمعوا كل فصحائكم وبلغائكم ، بل والهن ايضا يساعدونكم وإن تستطيعوا ، ﴿ قُل قُنِ اجْتَمَعَت الإنسُ والَّجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِعَقَل هَسْدًا الْقُرَّانَ لا يَأْتُونَ بِعَقَله . . ( الإسراء]

رقبوله تعالى: ﴿ لَن يَحْلُفُوا ذُبَابًا . (٣٣) ﴾ [النج] جناءت بنفن المستقبل فلم يقُلُ مثلاً لم يخلقوا ، قالنفى هنا للتنابيد ، فلهم ما استطاعوا في المنافلي ، ولن يستطيعوا أيضاً فيما بعد حتى لا يظن أحد أنهم ريما تمكّنوا من ذلك في مستقبل الآيام ، ونفي الفعل هكنا على وجه التنابيد ، لأنك قد تترك الفلام مع قدرتك عليه ، إنما حين تتملدي به تفعل نترد على هذا التلحدي ، فأوضح لهم الحق سبحانه أنهم لم يستطيعوا فعد التحدي ، وإن يستطيعوا فعد التحدي .

ثم يقول تحالى ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ اللَّبَابُ شَيْجًا لاَ يَسْتَقَدُّوهُ مَنْهُ .. (٣ ﴾ [قدي] مقد تقول : إن عملية المَلْق هذه عملية صعبة لا يُتحدِّي بها ، لذلك تحداهم بما هر اسهل من المَلْق ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ اللَّبَابُ ثَيْعًا لاَ يَسْتَقَدُّوهُ مِنْهُ ،. (٣٠٠) ﴾ [المع] وهل يستطيع احد أن يُعيد ما أخذه الذباب من طعامه عنى جناحيه أو أرجله أو خرطومه ا

وكانوا بدبحسون المقرابين عند الأصنام ، ويضعمون أمامها الطعام

#### QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q\\*\\*\\*

لبياركوه، فكانت الدماء تسيل عندها وتتناثر عليها ، فبيحط عليها للذباب ، وياخذ من هذه الدماء على أربكه النصيفة هذه أو على اجنحته أو على يخبط من الذباب ما أخذه ، وهذه مسالة أسهل من مصالة الخلق .

ولك أنْ تُجِرُّب أنت هذه العطية ، إذا وقع ذباب على العسل الذي أمامك ، فلا بُدُّ أن يأخذ منه شيئًا ولل كان ضئيلاً لا بُدرك ولا يُرزَن ولا تكاد تراه ، لكن أتستطيع أنْ تُعسك الذبابة وتردُ ما أخذتْ منك ؟

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ فَعَعْنَ الطَّالِي وَالْمَطْلُوبُ ﴿ آ ﴾ [المع] يعنى كلاهما ضعيف ، فالنباب في ذاته مسعيف وجم كذلك ضعفاء ، بدليل أنهم لن يقدروا على هذه المسائلة ، لكن هناك صعيف يدعى القرة ، وصعيف توته في أنه مُقرَّ بضيفه ، فالذباب وإنْ كان ضعيفا إلا أن الله تعالى قال نبه : ﴿ إِنْ أَللُهُ لا يُستَحْبَى أَنْ يَصْرِبُ مَثَارُ مَا بِعُوضِةً فَمَا فُولُها .. ﴿ آ ﴾ [البنرة] يعنى : ما غولها ني الصّعر ، نيس المواد ما فولها في الكبر كالمصفور مثلاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ مَاقَكَدُرُواْ اللَّهُ حَقَّ فَكَدُرِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَقُوعِ اللَّهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقُوعِ أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يعنى هؤلاء الكفار لذين عبدوا من دون الله آلهة لا تستطيع ان تخلق ذباباً ، ولا تستطيع حتى أنْ تردّ من الذباب ما المنده ، هؤلاء ما عرفوا لله قدره ، ولو عرفوا قدّر الله ما عبدوا غيره . .

والقَدُّر ، يعنى معدار الشيء ، وقلنا : إن مقادين الأشعاء تشتلف

#### @\\\real\_+@@+@@+@@+@@+@@

حسب ما يريده من معرفة المقادير ، فالطول مثلاً له مقياس يُقاس به مقدار الطول ، لكن هذا المقياس بختلف باختلاف المقيس ، فإنْ أردت أنْ تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية مثلاً لا تستخدم المللي أو السنتيمتر ولا حتى المتر ، إنما تستخدم الكيلومتر فإنْ أردت شراء قطعة من القمش تقلول متر ، أما إنْ أردت صورة شخصية نقول سنتيمتر

إذن تكل شيء مقدار يُقدَّر به ، وسعيار يُقاس به ، فإنَّ أردت المسافة تقيس الطول في العرص ، المسافة تقيس الطول في العرص ، فإنَّ أربت المساجة تقيس الطول في العرص في الارتفاع ، الطول بالمقر والمساحة بالمتر المحربع ، والسهم بالمقر المكعب كذلك في الوزن بُقدَّره بالكيو أو الرطل أو الجرام ، إنخ

وقدر تأثي بمعنى : خبيَّق ، كنما جاء في قوله تعالى · ﴿ وَأَمَّا إِذًا مَا ابْتَلاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ . ۞ ﴾

ويقول الحق سبحات وتعالى . ﴿ وَمَن قُلَر عَيْمَ وَزُقْهُ فَلَيْنَفِي مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .. ﴿ ﴾

والمقدار كيا يكون من لماديات يكون أيصاً فن المعنويات ، فمثلاً تعبر عن الزيادة المادية تقول ، فلان كبر يعنى شبّ رزاد أما في المعنويات فيقول الحق سبحانه . كَبُر ﴿ كَبْرَتُ كُلِمَةٌ تُخْرُخُ مِنْ أَفُواهِهِمْ .. ٢٠٠٠ ﴿ الكهدا يعنى عَظُمتُ .

والحق \_ تبارك وتعالى \_ ليس مادة ؛ لأنه سبحانه نوق المادة ، فعنى المقدار في حقه تعالى عظمته في علجات الكمال فيه ﴿مَا قُلْرُوا اللّهُ حَقَّ قُلْرُوا . ( ( الله ) ﴿ وَالله ) ما عظمره حَقَّ التَحظيم الذي ينبغي له ،

#### 66+66+66+66+66+6+61176

وما عرفوا قدره ، وأو عرفوا ما عبدوا غيره ، ولا عبدوا أحداً معه من هذه الآلهنة التي لا تضافي ذباباً ، ولا حتى تسترد منا أخذه منهم الذبلب ، فكيف بيسرون هؤلاء بالله ويقارض له عنز وجل ؟ إنهم لو عرفوا له تعالى قدره لاستعبوا من ذلك كله .

" ثم تُدَيِّل الآية بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللّٰه الْقُوىُ عَزِيزٌ ﴿ [ ] ﴿ [ السع ] فما مناسبة هاتين الصفتين للسياق الذي نحن بصدده ؟

قالوا الان الحق - سبخانه وتعالى - تكلّم في المثل السابق عُبِّينُ المصدراوا عن عبالته سبخانه إلى عبالة الأصنام وقال وضعف الطّالب والمعطلوب ( السح) والسح قدال في مقابل هذا المخصعف إن الله للوي ، قوة عن السعايد ؛ لأنه ليس في حاجة إلى عبالاته ، وقوة عن المحبود لانه لمو في أماء عَمَاهُمه ، وما دُماتم المصرفة عن الله وعبدتم غيره ، قدا فيه مُضارة ، وكان هناك معركة ، فإنْ كان كذلك فاط عزيز لا يغالب

والآية الأوما قَدْرُوا الله حَلَّ قَدْرِه .. (آل) ﴾ [المع] وردت في عدة مراضع في كتاب الله ، منها ﴿ وَمَا فَدُرُوا اللّه حَلَّ قَدْرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنزُلَ الله على يَصْرِعُن شَيْء .. ((1) ﴾ [الانعام] فلم يصرفسوا لله تعالى قدره الله على يَصْرِعُن شَيْء .. ((1) ﴾ [الانعام] فلم يصرفسوا لله تعالى قدره لامهم انهموه ، وله سمحانه كمال العدل ، فكيف يكلف عباده بعبادته ولا يبلغهم يرسول ؟ وهو سبحانه القائل ، ﴿ وَمَا كُنّا مُعَلَّمِينَ حَلَى نَبَعَتُ رُسُولاً ((1) ﴾

قحين بقولوں ﴿ ﴿ مَا أَنزَلَ اللّٰهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ .. ① ﴾ [الاندام] كانهم يصيفُون الحق سيبحانه بانه يُعلقُب الناس دون إنْ يُبلّغهم بشيء ، ويَردُ عليهم في هذه المسالة ﴿ ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءِ بِهِ مُومَىٰ .. ② ﴾ [الاندام]

#### 经排货

#### @11TY@@#@@#@@#@@#@@#@

وقى موضع الحر : ﴿ وَإِنَّا قَدَرُوا اللَّهِ حَقَّ قَدَّرِهِ وَالأَرْسُ جَمِيعًا قَبْطَنَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَالسَّمْسُواتُ مَظُولِيَّاتٌ بِمَسِيِّهِ : . (37) ﴾ [الأرس جاهريا

ونقول : قَدَرَه حَمَّقُ قَدَره ، وقَعَره قَدْرة ، كان الأصور تحتلف في تقدير الاشياء ، مسئلاً تنظر إلى حجرة فتقول : هذه تقريباً ٥×٤ هذا تقدير إجمالي تقريبي ، إنما إنّ أخذت المقيس وقدرت تقديرا حقيقيا ، فقد تزيد أو تنقص ، فالأول تقرن ؛ قدرت الحجرة بُدرها والأخر تقول ، قدرت الحجرة حُق قدرها .

وعليه فإنك إنَّ أرست أنَّ تُقَسِّر الله تعالَى حَقَّ قَسَرِه فإنك بَقَسَّره على قَدْر استيماب الإعفل البشري، إنساء فَدْره تعِللي، مقيقة فلا يتحيط يه " لأن كمالانه تعالى لا فقناهي ولا تُدرك إدراكة ظاماً .

ومن ذلك ما سبق أن تكرباه عن علم اليهي وعين اليهي وحق اليهي وحق اليهي وحق اليهي وحق اليهي وحق اليهي وحق اليهي والما ذل قوله تعالى ﴿ قُولَا يَسُلُهُ اللّهِ وَمُنْ يَقْدُر على ذلك ، تُعَاتِهِ مسألة مسعبة أن نتهى الله التهري الكاملة التي يستحقها عز وجل ، فامرل لله تعالى . ﴿ فَاتَشُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . . ` كَ ﴾ [التناين] وذرك ﴿ فامرل لله تعالى . ﴿ فَاتَشُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ . . ` كَ ﴾ [التناين] وذرك ﴿ فارك الله نَعْمًا إِلا وَسُعَهُ . . ( كَنَ ﴾ [الترة]

<sup>(</sup>۱) من سميه بن جديد رهر من كبهار التلبسين قال النصابة عند الكواهديد على المسلمين العمل ، بقادل الله تبطيع المسلمين العمل ، بقادل الله تبطيع إلى المسلمين والقدام المسلمين ورحت عراقيبهم ، وتقرحت جباههم ، بقدل الله تبطيع إلى المسلمين والمناه المسلمين الله المسلمين والمن عباس في قرله فوائلو، الله حق تقاله (١٠٠٠) [ال عمرين] قاليد المها تنسيع والمن فوحق عبها والا تبليده الله المها الائم ، عمرين الله على التسليم وآباشهم وأباشهم وأباشهم . [الموجه الهن جريد رابن المبدر وابن ابي حالم وابن ابي حالم والناه الله على الدول على التسليم وأباشهم وأباشهم على الدول المتنوير وابن المبدر وابن ابي حالم والبن ابي حالم والناه المهادي على الدول المتنوير وابن المبدر

#### 西排發

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○**

وكان النبي ﷺ إذا أثنى على الله تعالى يقول : « سبب عبانك ، لا نحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيتِ على بؤسك ، (۱) .

لماذا ؟ لأنه لإ يملك أحد مهما أرتي من بلاغة الأسلوب أن يُتنى على أبد الثناء المناسب الذي يليق به سبحانه ، ومن رحمة أثد تعالى بعباده أن تحمل عنهم هذه المسالة فاثنى المق سيمانه على نفسه ، وعلمنا كيف نثنى عليه سيحانه ، قإذا ما تحدث البليغ وأثنى على الله مفنون القدول وأثناء ، قإن العميي الذي لا يجيد الكلام يطمش حديث يُثنى على ربه بما علمه من الثناء ، وما وضعه من صبيغ يتولها الفيلسوف ، ويقولها راهي الشاة ،

ولولا أن الله تعالى علمنا صبيخة للجدد في سورة الفائمة فقال والمحدد لله رب المائمة فقال المحدد لله رب المائمين (٣) والمعجدة ما تعلمنا هذه الصيغة ، فتعليم الله لعباده صبيخة الحمد في ذاتها ضعمة تستحق الصمد ، والصمد يستحق الحمد ، وهكذا في سلسلة لا تنتهى ، ليظل المق - تبارك وتعالى - محمودا دائما ، ويظل العبد حامدا دائما .

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مسألة الألوهية وما ينبغي لها من صفات الكمال المطلق ، وحدر أنْ تُسخل عليها ما ليس منها وما لا يستحقها ، وهذه قمة العقائد ، وبعد أن تزمن بالإلهيات بهذا الصفاء وتُضُع إيماننا من كل ما يشوّبه لا يُدّ من البلاغ عن هذه القوة الإلهية التي آمنا بها ، والبلاغ يكرن بإرسال الرسل .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أعمد في مستد (۱/۱۰ ، ۱۲۰) وكذا مسلم في صحيحه (۱۸۱) من جديث ماتشة رغمي أله صبا تبالت فقعت رسول أله ﷺ تبلة من القراش فالتحسيته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو في المسجد وهما متصوبتان زهو يقول ، اللهم أعوق برشياك من سخطك ، وبتحافلتك من عقورتك ، ولعوق بك عنك ، لا أحسى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نقمك بي.

#### O117100+00+00+00+00+00+0

لذلك قان سبحانه

# ﴿ اللهُ يَصَمَّعُلَفِي مِنَ ٱلْمَلَةِ فَكَ وَرُمُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنَ النَّامِنِ النَّامِ النَّامِنِ النَّامِنِ النَّامِنِ النَّامِنِ النَّامِ النَّامِ النَّامِنِ النَّامِ النَّ

إنن المرحلة الثانية في الإيمان بعد الإيمان بالقمة الإلهية الإيمان بالرسل ﴿ اللّه يعسطني مِي الْمُسلائكَةِ رَبُسلاً ومِن النّاسِ .. ﴿ اللّهِ وَالسّمِ وَالسّمِ اللّهُ عَلَيْهِ مِن النّاسِ .. ﴿ اللّهِ وَالسّمِ وَالصّفِيارِ القليل مِن الكثير دليل على أنها الصّلامة والمسقوة ، كما يضتلف الاصطفاء باختلاف المصطفى ، فان كنان المصطفى هي الله تعالى قلا بد أن يختبار غلامية أنفلامية .

والاصطفاء مبائر في الكون كله يسبطني من المائنة رسيلاً ، ومن الناس رسلاً ، ويصطفى من الزمان أن ويصطفى من المكان ، كما اصطفى رسضان من الزمان ، والكعبة من المكان ، ولم يبهبهل المق سيحانه الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره ، إنما للأشهيم اصطفاء على خلّق الله ، فلما اصطفى رمضان على سائر الزمن - لا ليدلل رمضان - إنما لتأخِذ منه شحنة تُتَوَى روحك ، وتُصفّيها بقية الآيام ، لتستفيد من صالح عملك فيها . "

وقد بتكرر الاصلطفاء مع اختلاف متعلق الاصطلفاء وقف المسلفاء وقف المسلفاء وقف المسلفاء وقف المسلفاء وقف المسلفان عند قلول الله تعالى : ﴿ يَسْمَرْيُمُ إِنَّ اللّه اسْطَفَاكُ وطَهّركُ وَاصْطَفَاكُ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿ آلَ عَمِرانَ } الله عمران ]

يقولون ما فائدة بتكرار الإصطفاء هنا ؟ ولو تأملنا الآية لوجدت صَرِّفًا بِينَ الاصطفاء الأول والأَصْرِ : الاصطفاء الأول اصطفاء ؟ لأنَّ

تكونى عابدة تقية متبتلة منقطعة في محرابك في أما الاصطفاء الأخر فاصطفاء على نساء العامين جسميعاً ، بأن تكوني أما لمولود بالراب ، فمُتَعَلَّقُ الأصطفاء د إذْن مَ مُخْتَلَف \*\*

وتنقسم الملائكة افى أمسيالية الاصطفاء التي مالانكة مصطفاة ، وملائكة مصطفاة ، وملائكة مصطفاء إلى مالانكة مصطفاة ، وملائكة مصطفات ، ومالائكة مصطفات ، والمالة مع عوالم المرى غيرنا . وصلاً المالة مع عوالم المرى غيرنا .

اما في الآية التي معنا ، فنائكلام عن المعلائكة الدين لهم صلة بالإنسان أمثال جبريل ومبيكائيل وإسبرافيل وعزرائيل ، والصفظة الكاتبين والمكلفين بحفظ الإنسان ، فائة تعالى يحسطفي هؤلاء ، اما المافق منهم فائه مصطفيهم لعبادته فهم تهيمون ، لا يدرون عن عذا المافق شيئا ، وهم المعلائكة العالون الذين قال الله عنهم في المديث عن إبليس را أستكيرت أم كُيت من العالين (٢٠) وإس] يعنى ، الذين عن إبليس را أستكيرت أم كُيت من العالين (٢٠) وإس] يعنى ، الذين لم مهمة احرى .

ثم يتون تعالى ﴿إِنَّ الله سعيعُ بهيرٌ ﴿ السج السعم يَتعلق بالأصوات ، والمبيان بالأصوات ، والمبيان بالأصواب وهما كما قلنا عُسَندة المواس كلها ، والمق سبحانه في قوله : ﴿ سُمِعُ بَصِيرٌ ، ﴿ ﴾ [السج يُبِينَ لنا أن رسله سيراً بهون باقوال تؤذيهم واستهزاء ، وسيتنابلون بانعال تعرقل مسيرة دعوتهم ، فليكُنْ منا معلوماً حتى لا يعن في عَصَدهم ، وانا معلهم سميع لما يُقبال بصبر دما يقعل ، فهم تحت سمعى وبصرى وكلامتي م

﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَمَاخَلَفَهُمْ وَالْمَوْرُ ال

﴿ مَا يَبِينَ أَيَّادِيهِمْ ﴿ ﴾ [الحج] ما المامهم ، ويعلم أيـضاً ما خلفهم ، فليممل الإنسان ما يشاء ، فعلم الله محيط به ،

﴿ وَإِلَى اللّهِ تُرْجُعُ الْأُمُورُ (٢٤) ﴾ [الحج] فالمرجع في النهاية إليه سيحانه ، فاقعق ـ تبارك وتعالى ـ لم يخلق خلّقه ليتركهم همّلاً ، إلم خلقهم لحكمة ، وجعل لهم نهاية يُجازَى فيها كُلّ بهمله ، فمَن تعب ونصب في سبيل دعوة الله وتحمّل المشاق في مصاندة رسل الله فله جزاؤه ، ومَنْ جابههم وعاندهم سواء بالاقبوال السّابة الشاتمة المستهزئة ، أو بالافعال التي تعوق دعوتهم ، فله أيضاً ما يستحق من العقاب

وبعد أن حدَّننا ربنا عن وجل عن الإلهيات وعن الرسل التَّن تُبلُغ
عنه سبحابه ، يُحدُّننا عن المنهج الذي سياترن به بينظم حركة
حياتنا ، هذا المنهج صوحِر في العل كذا ، ولا تفحل كذا ، وهو
لا يشمل في أوامره ونواهيه كل حركات الحياة . فالأوامر والتواهي
محصورة في عدَّة أمور ، والباقي مباح ؛ لأن الله تعالى وضع الأوامر
والنواهي في الأصول التي تعصم حركة الحيث من الأهواء والتزوات ،

لذلك نرى الملساء يجتهدون ويختلفون في مثل هذه الأمور التي تركها ألله لنا ، ولو أراد سبحانه لأنزل فيها حكماً محكماً ، لا يحتلف عليه أحد ، ولك أن تقول ولماذا تبرك الحق سبحانه هذه الأمور تتضارب فيها الأتوال ، وتختلف فيها الآراء ، وتحدث فيها تراعات بين الناس ؟

قال هذا مراد الله الأن الله تعالى خلق الإنسان مُستمَّراً في السياء ، ومختاراً في الشياء أخرى "فللناس أن يتوكرا المجتهد يجتهد

ما وسعه الاجتهاد ، ثم يحكمون على ما وصل إليه آنه حق ، رآخر يجتهد ويتررون أنه باطل ؛ لأن الله أو أراده على لون واحد لـقاله ، إنما تركه محتملاً للأراء .

إذن . أراد سبحانه أن تكون هذه الأراء لأن الإنسان كما هو محكوم بقهر في كشير من الكونيات وله اختيار في بعض الأمور ، كذلك الحالي في التكليف ، فيهن مقهور في الأحسول التي لو حاد عنها ينسد العالم ، ومختار في أمور أخرى يصح قطها ويصح تُركه .

يقول تعالى في هذا المنهج :

## ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْصَكَعُواْ وَاسْجُمْدُواْ وَاعْبُدُواْ رَيَّكُمْ وَالْفَكُواْ الْخَيْرِ لَعَلَّاكُمْ قَفْلِحُونَ اللهِ ﴿ يَكُمْ وَالْفَكُونَ اللهِ ﴾ ويُكُمْ وَالْفَكُونَ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النداء في ضرّب المثل السابق (٢) كان للناس كدفّة ؛ لأنه يريد أنْ يُلفت عُبّاد الاصنام إلى هذا المِثل ، ويُستمعهم إياه ، أمّا هنا فالكلام عنَ منبع ويستور مُوجّه ، خصصّة إلى الذين آمنوا ، لأنه لا يُكلّف بالحكم إلا مَنْ آمن به ، أصا مَنْ كفر فليس أمثلاً لحمل هذه الأصانة ، لالك تركه ولم ينظم له حركة هياته ، وكما قلنا في رجل العرور أنه يساعد مَن استعان به ووثق فيه ، فيدله ويرشده ، أما مَنْ شكُ في كلامه وقلَلُ من شانه يتركه يضل هي مفترق الطرق

قادا ناداك ربك بما بكلفك به ، فأعلم أن الجهة مُنفكَة ، كما في قراء تمالي ﴿ يَنْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا . (٢٢٠ ﴾ [النسام]

وقد اعتشرض على أسلوب القرآن في هذه الآية بعض الذين

<sup>(</sup>١) يقصد قويه تعلى . وليسأنها الأمل حُرِيوَرَهَلُ فَاسِعَمُو لَهُ. ١٤٥٠ ﴿ [الحج] . .

باخذرن الآبات على ظاهرها ، يقولون . كيف يضاطبهم بيانها الذين المنوا ثم يقول المنوا ، كيف رهم يؤمثون بالفعل ؟

قالوا • المسراد يا أيها الذين آمنوا قبس سساح المكم الجديد ظلّوا على إيمانكم في الحكم الجديد ، واستعرّوا على إيمانكم • إذاك إذا طلبتَ شيئاً مدّنُ هو موصوف به فاعلم إنّ المراد الدوام عليه .

كما أن هناك فَرُقا بين الإيمان بالحكم ربين تنفيذ الحكم ، فقد تؤمن بالحكم أنه من الله رلا تشكّ فيه ولا تعترض عليه ، لكنك لا تنفذه وتعصاه ، فمثلاً في الحج يقول تعالى . ﴿ وَنَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ النَّبِّ . ﴿ وَنَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ النَّبِ . ﴿ وَنَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ النَّبِ . ﴿ وَنَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُ النَّبِ . ﴿ وَنَّهُ عَلَى عَبِاده أَنَّ يَصَهِبُوا البيت النَّبِ مَعْلَى عَبِاده أَنَّ يَصَهِبُوا البيت ﴿ وَمَنْ النَّهُ مَا اللَّهِ مَعْلِي عَلَى عَبِاده أَنَّ يَصَهِبُوا البيت ﴿ وَمَنْ النَّعَلَاعَ إِلَيْهِ مَعْبِيلاً ﴿ وَاللَّهُ عَلَى عَبِاده أَنَّ يَصَهِبُوا البيت وَهَذَا شَرَط ضَارورى ، فلا تَكْلِيفُ بِلا استطاعَة ، ثم يتول : ﴿ وَمَن كَفُر ﴿ وَمَن كَفُر ﴿ وَهُ ﴾ [ال عبران]

غيل يعنى هذا أن مَنْ لم يحج فهو كافر ؟

قالوا لا ، لأن المراد : شعلى الناس حكم يعتقده المؤمن ، بأن شعلى الناس حج البيت ، فعن اعتقد هذا الاعتقاد تنهس مرّمن ، أما كرته يتقذه أو لا ينقذه هذه مسالة أخرى ،

ثم يبدأ أول ما يبدأ في التكليف بعسائة الصبلاة ﴿ أَرُكُعُوا وَأَسُجُنُوا وَأَفْجُوا التكليف الذي يتكرو كل يتكاليف كثيرة ، لكن خصل موات ، أما بقية التكاليف فهي موسعية ، فالصوم شهر يوم خمس موات ، أما بقية التكاليف فهي موسعية ، فالصوم شهر في العموم كله لمن استطاع ، والزكاة عند خروج المحصول لمن يملك النساب أو عند حلول الحَول .

إذن : مصلف فلريضة الصلاة عن بالتي القرائض ؛ لذلك خَصَّها

### 经制数

#### 

رسول الله ﷺ في قبوله · « العهند الذي بينتا وبيتهم المسلاة ، مَثَنَّ تركها فقد كفر » <sup>(١)</sup> .

ويقول: « الصلاة هماد الدين ، (٢) .

وخصيّها المق - تبارك وتعالى - بطرف تشريعي خاص ، حيث فُرضت الصالاة بالمباشرة ، وفُرضت بالى الفرائض بالوحى .

وضربتا لذاف مثلاً وه المثل الأعلى - قاتا . إن رئيس العمل يمكن أن يرسل لك ورقة يقول ، افعل كذا وكذا ، فإن كان أمرا هاما العمل بديد لاهميته ، فإن كان الأمر أهم من ذلك وجاء من جهة أعلى يقول لك : تمال عندى لأصر هام ، ويُكلفك به مباشرة ، وكذلك على حسب الاهمية يرجد ظرف التشريع .

فالصلاة لم تأت بالرحى كباتى الفرائض ، إنما جاءت مباشرة من المُوحى سبحانه وتعالى ؛ لأنها ستكون هلة بين العد وربه ، فشاء أن يُنزَعَها حبتى من هذه الواسطة ، ثم ميّزها على غييرها من التكاليف ، فجعلها الفريضة التي لا تسقط عن المسلم بحال أبداً . فقد تكون ضفيراً ضلا تلزمك لزكاة ، وغير مستطيع فللا يلزمك حج ، ومريض أو مسافر فلا يرتمك صوم .

أما الصلاة فلا يُسلطها علك شيء مِن هذا كله ، فإنَّ كنت غير قادر على القيام فلك إنَّ تُصلَّى قاعداً أن مضطجعاً أو رائداً ، تشير

<sup>(</sup>۱) آخرجه الترمدي في منته (۲۲۲۱) والتساكي في سنه (۲۲۱/۱) من جديث هيد الله پن بريدة حن آبيه قال الترمدي حديث حسن صحيح غريب

 <sup>(</sup>٣) قال المنافظ العرائي في تشريب فالإسياء (٩/١٥) ، رواد الديوني في الطبيب بستد خسطُه من حديث عمر » وقال الملا على القارين في الاسرار العرفومة » ( حديث ١٩٧٨ ) قال ابن العسلاح في مشكل الوسيط إنه غير محروف ، وقال الدوري في البنطيح إنه منكر ماطل ، لكن رواد الديامي من حتى كما تكره السيركي في الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩)

#### @116@@**+@@+@@**#@@**+**@@**+**@

تطرفك لركنوعك، ومسجودك ، ولمو حبتى تجارى أفعال المسلاة على قلبك ، المسهم أن تظلُّ ذاكراً لمربك مستصلاً به ، لا يمار عليك رقت إلا رهو سيحانه في بالك،

وثلنا الن تكر الله في الأذان والإثامة والمسلاة فكر دائم في كل الوقت لا يتقطع أبداً ، فحين تصلى أنت الحسيح مشلًا غيبرك يصلي الظهر ، وحديث تركع غيرك يسبهد ، وجين تقول ابسم للله الرحمن الرحيم غيرك يقول : المدد شارب العالمين ، الخ .

فهى عبادة متداخلة دائختة الاختلطع أبداً " للذلك يقول أحمد أهل المعرفة مخاطباً الزمن " يا زمن فيك كل الزمن " يعني " في كل جزئية من الزمن الزمن كله أ كان قال . يا ظُهْر ، وقليك المتصدر ، رفيك المعرب ، وقيك المتصدر ، رفيك المعرب ، وقيك المشاء وهكذا العالم كله يدور بعبادة الله لا تنتهى .

فليست العبرة في حبركات الركوع والسجود ، إنما العبرة في الترجّبه بها إلى الله ، وإخلاص النية فليها قد ، وإلا أصلحت الصلاة مجرد حركات لا تعدر أن تكون تتنارين رياضية كما يطو للبعض أن يقول الصلاة فيها تصارين رياضية تُحرّك كل أجزاء الجسم ، نعم مي كما تقولون وياهية ، لكنها ليست عبادة ، العبادة أن تؤديها لأن الله تعالى أمرك بها .

يْم يقول شمالتي ﴿ وَاقْعَلُوا الْحَيْسَ مَبْكُمْ تُنْلِحُونَ ﴿ ﴾ [الدج]

والخير كلمة عامة تشمل كل أوامر التكليف ، لكن جاءت مع السلاة على سبيل الإجمال ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالخير – إذن – كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف العناهج من خير المجتمع : لأن المتهج ما جماء إلا لينظم حركة الحديدة تنظيماً يتعارن ويتساند لا يتعاند ، فإن جاء الأمر على عذه الجدورة سبعد المجتبع بأسره .

ولا تنسَّ أن المنهج حين يُضيَّق عليك ويُقيِّد جركتك يفعل ذلك المسلطك أنت ، وأنت المستفيد من تقييد الحركة ، لأن ربك قيِّد حركتك وغييَّق عليك حتى لا تُلحق الشر بالأخرين ، وفي الوقت نفسه ضيُق على الأحرين جميعًا أن يتحركوا بالشر ناهيتك ، وأنت واحد وهم كثير ، فمن أجل تقييد حركتك ثيّد لك حركة الناس جميعًا ، فمن الكاسب في هذه المسالة .

الشرع قال لك الا تسارق وانت واحد وقال للناس جميعاً : لا تسارق منه و رقال لك الفيار وانت واحد عن منهارم الفيار وانت واحد . وقال لكل غير الحُمْنُونِ أبيصاركم عن منحارم فالان ، فكل تكليف من الله للخَلْق يعرد عليك ،

فالصعنى ﴿ وَاقْعَلُوا الْحَيْرِ ﴿ لَا يَاتِي مِنْهُ السِيرِ الذِي لا يَاتِي مِنْهُ فَسَادُ أَيِداً ، وما دامت المحركات صبادرة عن مراد لهوى واحد فياتها تتساند وتتعاون ، فإن كان لك هوى ولفييرك هوى تصادمت الأهواء وتعاندت ، والجير كل ما تأمر به التكاليف العنهجية الشرعية من الحق تبارك وتعالى .

ثم يقول سبسانه : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقُلِّصُونَ ﴿ ﴿ إِلَيْ إِلَيْ الْكُنِّ ، اينَ سيكونَ هذا الفَلاَحِ : في الدنيا أم في الأَخْرة ؟

الفلاح يكون في التنفيا لمن قام وقدرج الله والتزم منهجه وفعل

## **BOLDS**

#### 

الشير ، فالفلاح ثمرة طبيعية لمنهج ألله في أي مجتمع يتحرك أفراده في أتتجاه الحير لهم وللفيو ، مجتمع يعمل بقول رسول ألله و لا يؤمن احدكم ختى بحب لاحيه ما يحب للفسه و وعدما لن ترى في المجتمع بزاجماً ولا تنافراً ولا خلماً ولا رشوة ، الخ هذا الفلاج في الدنيا ، ثم ياتي زيادة على فلاح الدنيا فلاح الآخرة ،

آؤن ألا تتأنوا التكاليف الشرعية عبدنا عليكم الأنها في صالحكم في الدنيا - ويها فالاح دنياكم ، ثم يكون ثرايه إليم الأشرة متحض القصل من الله .

رقد تُنبَّها النبي وَ إلى عده المسالة فقال ملا يدخل احدكم الجنة يعنطه قالوا: ولا انت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا ، إلا أن يتعددني الله برحميته م أن ذلك لأن الإنسان يقعل الضير في إلدنيا لصائحه وصالح دنياه التي يعشها ، ثم ينال التواب عليها قي الأخرة من فضله الله كما قال تعالى ﴿ وَيَزِيدُهُم مِن فَصَلْهِ ﴿ آلاَ ﴾ [النساء]

وقوله تبعالى . ﴿ نَعَلَّمُ تُقَلِّحُونَهُ ﴿ آلِ ﴾ [الحج] نعرف أن لمعل أداة المترجى ، وهو درجات يعبضها أرجي من يعض ، قميّا حين تقول : لما قلانا يعطيك ، فيانت ترجو غيران ولا تضمن عطاءه ، قان اللت العلّى أعطيك ، فالرجاء - إذن - في يدك فهذه أرجيء من سابقتها ، لكن منا رلنا أنا وابت منتساويين ، وربعنا أعطيك أولاً ، إنسا حدين تقول لمن الله يعطيك فقد رجوت ألك ، فهذه أرجي سن سابقتها ، فيانا إذا إلا أنا رابع من الله والرجاء فيه سيحانه لا يخيب ألرجاء وأكدها ، لأن الرعد من الله والرجاء فيه سيحانه لا يخيب .

<sup>(</sup>١) متفق عليه الحرجه اليماري في صحيحه (١٠) ، ومستم في سيحيحه (٥), كتاب الإيطال عن البرريور مثلك رضي لغراعته

 <sup>(</sup>۲) عدیث مثلق علیه ، انسرجه البشاری فی صحیحه (۱۶۱۳) - رکابا مسلم فی هدهیحه (۲۸۱۳) عن آیی هزیرة رضی اشاعه

ثم يقرل المق سيجانه:

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَةً أَسِكُمْ إِبَرَهِيمَ هُوَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَسِكُمْ إِبَرَهِيمَ هُوسَمَّاكُمْ مَا لَيْكُمْ إِبَرَهِيمَ هُوسَمَّاكُمْ مَا الدِّينِ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا إِيكُونَ الرِّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ المُسلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا إِيكُونَ الرِّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ اللَّهِ مُولَا اللَّهِ عَلَى النَّامِنُ فَا قِيمُ وَاللَّهُ المُولُ وَنِعَمَ النِّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الزَّيْكُونَ وَاعْتَالُوا اللَّهُ الل

لذلك لما سعل سيدًا رسول الله في "يا رشول الله ، الرجل يقاتل المعتم"، والرجل يقاتل المددم ، والرجل يقاتل المعتم"، والرجل يقاتل المددم ، والرجل يقاتل المدون كلمة الله مي سميل الله ؟ فقائل التكون كلمة الله مي العليا فيه في سببيل الله "" وهذا في حتى الجهاد ، وانت نبه حكم على نفسك ، لأن ميزان ذلك في يدك .

<sup>(</sup>۱) مشقل عليه ، گهرجمه البحاري في حصيمه (۱۲۲) ، ومصلم في مصيمته (۱۹۰۶) من آبي مرسي الاشعري . .

#### @11/10@+@@+@@+@@+@@+@@

وقد تسأل: ولمباذا الجهاد؟ قائوا الانك إذا انتقاعت بالعنهج تطبيقاً له بعد التصقيق الذي أتى به الرس تنفع غفسك، لكن ربك معز وجل مدريد أن يُشيع النفع لمن معك أيضاً ، وهذا لا يتأتّى إلا بالجهاد بالنفس أو الممال أو أيّ شيء مصبوب ، وإلا فكيف مستربح الصفقة التي قال أف تعلى عنها : ﴿ إِنَّ اللهُ اشْتَرَىٰ مِن الْمُؤْمِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ النَّهُمُ بِأَنْ نَهُمُ الْجُنّة .. (آن) ﴾ [التيبة]

وكحما أن النجاود في سماحة الطائل مسهمة ، كذلك لعن العدد ولم يخرج مسهمة : النجاب حين يقتحم الأهوال والمضاطر ويُعرَّض نفسه للتنل نفسه للعوث ، فهذا يعنى أنه ما دخل المسعركة وما عرَّض نفسه للتنل إلا وهو واثق تصام الثلثة ، أن ما يذهب إليه بالقتل خبير مما يناله بالجبُّن ، وهذا يشجع الأخرين ويحكهم على القتال .

اذلك ، في غزوة بدر لما سمع الصحابي كلام رسول الله عن أجر الشهيد وكان في فعه تعرة يعصبها ، فقال با رسون الله ، أليس بيتى وبين الجنة إلا أن أفتل في سبيل الله ؟ قال نعم ، فألفى الثمرة من فيه وغرج لتره إلى الجهاد (') لأنه واثق تعام الثقة أن ما سيذهب إليه بالشهادة خير مما ترك .

أما الذين بَقَـراً ولم يشرجوا ، فسهمتهم أن يحملوا المنهج ، وأنْ يحققوه ، وإلا لو خرج الجميع إلى القتال واستشهدوا جميعاً ، فمَنْ يحمل منهج الله ويتشره ؟

<sup>(</sup>۱) من جابر بن حيد الله قال دول أين أنا يا رسول الله إن تُنظت 1 قال في البنة فالقي تصرات كُنْ في بده ثم قائل حتى أكل وفي حديث سويد : قال رجل التبي الله يوم أحد ، تخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤١) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٨٩٩) كتاب الإسارة قال ابن حديد في الفضع (٢٥٤/١) د لم أنف حدى اللم الرجل ، ورحم لمين يشكوال أنه عميد بن الحمام وسيقه إلى ذلك القطيب ولحتج بما المرجم حسلم من حديث أنس قلت لكن وقع التصريح في تضيف أنس أن ثان كان يوم بدر :

#### (CC+CC+CC+CC+CC+C\1\1\1\)

وجاءت كلمة الجهاد عامة لتستمل كل أنراع الجهاد ، فإذا ما أثمر الجهاد شعرته وتغلبنا على الكفر فلم يَعُدُ هناك كهار ، أو خُلُوا طريق دعوتنا وتركرنا ، وأحدوا أنْ يعيشوا في بلادنا أهل ذمة ، فلا داعي عائن على الفتال ، ويتحول الجهاد إلى ميدان آخر هو جهاد النفس

لذلك قبال تعالى بعدها ﴿ فُرَ اجْتَبَاكُمْ .. (ΔΥ) ﴾ [المج] بعنى المناركم واصلحاكم لتكرنوا خير امة أغرجت الناس ، وثمن هذا الاجتباء أن تكون أهلاً له ، وعلى مستوى مستوى مستوايته ، وأن نحقق ما أرده الله مدًا .

كما ينصبح جماعة من أهل الدعبوة الذين حمدوا رايتها ، نقول لهم : لقد اختاركم الله .. فكونوا أهلاً لهذا الاشتيار ، واجعلوا كالامه تعالى في مجلّه

ثم يقول سبمانه : ﴿ وَمَا جُعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ . . ( [ ] ] التها يعنى ما اجتباكم ليُعنتكم ، أو ليضيق عليكم ، أو ليُعسر عليكم ، أو ليُعسر عليكم الأملوم المسلوم الأملوم كله يُسلو ، وشهوعه على قَدْر الاستطاعة ، ورحُص لكم ما يُخفُف عنكم ، ويُذهب عنكم الحبرج والعسيق ، فمَنْ لم يستطع القيم صلى فاعدا ، ومَنْ كان مريضا أفطر ، والفقير لا زكاة عليه ولا حج الخ .

كهما قسال سهمساته في مسومهم الفسر · ﴿ وَلُوْ شَاءُ اللّهُ لَا عُنْتُكُم . . ( ﴿ وَلُوْ شَاءُ اللّهُ لَا عُنْتُكُم . . ( ﴿ وَلَوْ شَاءُ اللّه لَا عُنْتُكُم ولا ضَهِيق عليكم ، وما كُلْفكم إلا ما تستطيعون القيام به .

وقبوله تعالى ﴿ مِنْكُمُ أَبِرُكُمُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ السِهِ كُلَمَةَ ( ملة ) جاءت هكذا بالنصب ، الأنها مفعول به لفعى تقديره ﴿ ( الزموا ) ملة أبيكم إبراهيم ؛ الأنكم دعوته حين قال ﴿ رَبَّا وَأَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن فَرْيَا أَمَةٌ مُسْلَمَةً لَلْنُ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ ﴿ رَبًّا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن فَرْيَا أَمَةٌ مُسْلَمَةً لَلْنُ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ ﴿ رَبًّا وَأَجْعَلُنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن فَرْيَا أَمَةً مُسْلَمَةً لَلْنُ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَنْيَا لِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

#### 智訊额

#### ©11a1@@+@@+@@+@@+@@+@

ومن دعوة إبراهيم عليه السلام · ﴿ رَبُّنَا وَأَبَّعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مُنْهُمْ .. الله ﴿ اللهِمْ وَسُولاً مُنْهُمْ .. الله الله كان النبي ﷺ يقول · أنا دعوة أبي إبراهيم ، وبُشْرى عيسى ، (') .

يعنى : من نريته رذرية راده إسماعيل ﴿ رَأَرِنَا مَنَاسَكُنَا..(١٢٠٠ ﴾ [البدرة] أعطنا التكاليف ، ركانه مُتشرِّق إلى تكاليف الله ، وهل يشتاق الإنسان للتكليف إنْ كان فيه ضيق أو مشقة ؟

وكدلك كان صحابة النبي في يعشقون تكاليف الإسالام ، ويسالون عنها رسول الله رغم قوله لهم : « ذروني ما تركتكم » إلا أنهم كانوا يسألون عن أمور الدين لبينوا حياتهم الجديدة ، لا على ما كانت الجاهلية تفعله ، بل على ما أمر به الإسلام .

ولنا مُلْحظ هَى قلوله تعالى ﴿ مُلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ.. ﴿ الدَّهِ } [الدَّهِ] فالقطاب هنا لأمة الدعوة ، ولأمة الإجابة ، وهل أمة الإسلام كلها من درية إبراهيم حتى يقول ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ . ﴿ ﴿ المَيْ } وَالمَيْ } ؟

تقول الإسلام اتقياد عُقدى للجميع ، وفي أمة الإسلام مَنْ ليس من ذرية إبراهيم ، لكن إبراهيم طب السلام أب لرسول الله مستمدد على والرسول أب لكل مَنْ أمل به : لأن أبوة الرسول أبوة عمل واتباع ، كما جاء في قبول الله تعالى في قصة ذوح عن أبنه المود أبل مَنْ أَمْلُكُ . [3] ﴾

 <sup>(</sup>۱) قال أبر أمامة قات يا تبي الشرط كان أول بدء أمرف ا قال عجوة أبي إبراهيم ، ويشري
عياسي ، ورأت أمى أنه يقرح متهاما ثور أغلادت منها المسور الشام الفرجة أحامد عي
مستده (۲۱۲/۰)

<sup>(</sup>۲) أخرجيه أحدد في مستنده (۲۷/۲۳) من حديث أبي فريرة رضيني الله عنه قال « ترويي ما تركتكم فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سيؤلهم واختلافهم على لابيلاهم ما دييتكم عنه فانتهرا ، رما أمرتكم فائترا منه ما استطعتم » .

#### @@+@@+@@+@@+@@#@!\\*T@

ولما كان النبي الله أبا لكل من امن به سعّى الله زوجاته اسهات المؤمنين ، فقال سينات ﴿ النَّبِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّبِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَرْوَاجُهُ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَرْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ ٢٠٠٠﴾ [الأحزاب]

ومنا دامت الأزواج أمهنات ، فالنزوج أب ، ويناءً على هذه المنالة يكون إيراهيم عليه السلام أباً لامة الإستلام ، وإن كان فيهم مَنْ ليس من سلالته .

ونجد البعض ممَّنَ يحبون الاعتراض على كالام الله يقرلون في مسألة أبوة الرسول لأمته لكن السرآن قال غير ذلك ، قال في قصة زيد بن حارثة : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَيَا أُحَد مِّن رِجَالِكُمْ . ۞ ﴾ [الاحزاب] فنفي أن يكون محمد أباً لأحد ، وفي هذا ما يناقض كلامكم .

نقول أو فيهمتم عن ألله ما أعترضتُم على كملامه ، فنالله يقول ، ما كان محمد أبا لأحدكم ، بل هو أب للجميع ، فالعنفي أن يكون رسول ألله أبا لواحد ، لا أن يكون أبا لجميع أمته ، وقال بعدها ﴿ وَلَنْكُن رُسُولُ الله ، وقال بعدها ﴿ وَلَنْكُن رُسُولُ الله ، فهو أب الكل .

ثم يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام • ﴿ قُو َ اسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ، مِن قَبْلُ • ﴿ قُو َ اسْمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ، مِن قَبْلُ • ﴿ ثَنَّ إِلَاهِيمَ عليه السلام سماكم المسلمينَ ، قكان هذه مسالة واضعة وأمر معروف أنكم مسلمون منذ إبراهيم عليه السلام . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ تَهْلِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسِ . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ تَهْلِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسِ . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ تَهْلِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسِ . . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ تَهْلِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسِ . . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ تَهْلِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدًاءً عَلَى النَّاسِ . . ﴿ وَفَى هَنْذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ مَا اللّهِ اللّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

وقى صوضع آخر يحدث تقديم وتأخير ، فيقول سيمانه على أَنْكُونُوا شُهِندًا (عَلَى ﴾ [البقرة]

### 图排版

#### @11s7@@+@@+@@+@@+@@+@

لمادا؟ قالوا: لأن رسول الله بلّغ رسالة الله ، وأشهد الله على ذلك حين تبال ، اللهم قد بلغت ، اللهم فاشبهد ه (أ) الشهد أنّى بلغت ، رهو وهم ويد من أمنه أن يكون كل شخص فيها حاملاً لهذه الرسالة ، مُبلّفاً لها حبتى يسمع كبلام الرسول مَنْ لم يصغيره ولم يَرَهُ ، رهكذا يكون الرسول شهيداً على مَنْ آمن به ، ومَنْ آمن شهيداً على مَنْ بلّغه

لذلك من شرف امة محمد أولاً أنه لا يأتي بعده رسول ' لانهم ماموتون على منهج ألف ، وكأن الخير لا ينطقيه فيهم أبداً . وقلها : إن الرسل لا يأتون إلا بعد أنْ يقم الفساد ، ويفقد الناس المدعة الطبيعية التي تعجزهم عن الشر ، وكذلك يفقدها المجتمع كله قلا ينهى أحد أحداً عن شر : عندها يتدخل المق سبحانه برسول ومعجزة ينهى أحد أحداً عن شر : عندها يتدخل المق سبحانه برسول ومعجزة جبيدة ليُمبلح ما فسد .

فضنام الرسالات بمحمد ﷺ شهادة أن الخير لا ينقطع من أمته أيداً ، ومهما أنحرف الناس سيبقى جماعة على الجادة يحملون المنهج ويتحسكون به ويكونون قدوة لغيرهم ، لذلك حدّد رساول أن هذه المسالة فقال ، « لضير في حصراً ، وفي أماتي نثراً » فالضير كله والكمان كله في شخص رسول أنه ، ومدور في أمنه .

ثم يعنود السياق إلى الأمر بالمسلاة . ﴿ فَأَقِيمُوا الْعَسْلاةُ وَآتُوا الرُّكَاةُ . ( ﴿ ) [المع ] لأنها القريضة الملازمة للمؤمن ، وفيها إعلام الولاء المكرر في اليوم خمس مرات ، وبها يستمر ذكر الله على مدى

 <sup>(</sup>۱) آخرچه البخاری فی مسحیحه (۱۷۲۹) فی غنیة الرباع من حدیث ابن عباس رسی اف عدیما آنه شخ قال و آن نمامکم وآموالکم وآصراشکم طبکم حرام کصرمة برمکم هذا ، فی بلدکم هذا ، فی بلدکم هذا ، وی شهرکم هذا ».

## 到排級

قزمن كله لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات النزمن حديث تنظر إلى العائم كله ، وتضم بعضه إلى بعض .

ولعشامل في الرمن بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - يجده دائماً لا ينقطع ، فاليوم مثلاً عندنا أربع وعشرون ساعة ، واليوم عند الله الف سنة مما تعدون ، واليوم في القيامة غمسون ألف سنة ، وهناك يوم اسمه يوم الآن أي اللحظة التي نحن فيها ، وهو يوم الله الذي قال عنه . ﴿ كُلُّ يَوْم مُو فِي شَأْنُ (٢٠) ﴾ [الرحم] لذلك يقول : ما شغل ربك الآن وقد صبّع أن القيام قد جَف المنال : د أمود يبديها ولا يبديها ، يرفع أقراماً ، ويضع آخرين »(١) .

قيوم الأن يوم عام ، لا هو يوم محسر ، ولا يوم سـوريا ، ولا يوم اليابان إذن هي كل لحظة يبنأ له يوم رينتهي يوم ، فيومه تعالى مستمر لا ينقطع .

ونقرأ في الحديث التبوي الشريف « إن الله يبسط يده بالليل الترب مُسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليترب مُسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليترب مُسيء النهار » (١)

تهار مَنْ ؟ ولديل مَنْ ؟ فالنهار واللين في الزمن دائم لا ينقطع ، رغى كل لحظة من لحظات الزمن ينتهى يرم وبيداً يوم ، وينتهى ليل ويبنا ليل ، إذن : فاف تعالى بده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً ، كما

 <sup>(</sup>۱) عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الدين ﷺ في قلموله ﴿ كُلُ يَوْمُ هُو فِي تَسَأَنُو ۚ ﴿ ﴾
 [الرحمن] قال ، من شاته أن يغلز ذنباً ، ويقرح كرباً ، ويرفع قوماً ، ويضم اخرين ه
 اخرِجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱) وابن ماجه في سنته (۲۰۲) ، وابن تعدم في
 الطبة (۲۵۲/۵) وأبر الشيخ في العظمة (ح ۱۵۰)

 <sup>(</sup>۲) أشرجه أهمد في مسئده (۲۰۱ ، ۲۹۰/۱) ومسلم في مستوسعه (۲۷۰۱) من حديث أبي مرسي الأشعري رئيس أث عنه

#### 西排弧

#### @11···@@+@@+@@+@@+@@+@

قال سيمانه ﴿ إِلَّ يَدَاهُ مَيْسُو فَكَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ١٠٠٠ ﴾ [المائد:]

ثم يقول سيمان ﴿ وَعُنْسِمُوا بِاللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَي الْمِثُوا إليه في الشّدات ، وهذا يعنى أنكم ستُواجهون وتُضطهدون ، فعا من حامل منهج شه إلا المنطهد ، فعلا يؤثر فيكم هذا ولا يقت في عَضَدكم ، واجعلوا الله ملجاكم وسعنصمكم في كل شدة تداهمكم ، كما تال سيحانه ، ﴿ لا عَاْمِمُ الْهُومُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إلا مَن رّحِمُ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

واعتصامكم باقد أمسر لا تأثرن إليه بأنفسكم إنما ﴿ أُو مُو مُولَاكُمُ اللهِ إللهِ إللهِ إللهِ إللهِ إلله أمر المعالم مولاكم ﴿ فَعْمَ الْمُولَىٰ وَبِعْمَ النَّصِيرُ (١٤٠٠) ﴾ [المع] مولاكم ﴿ فَيَعْمَ الْمُولَىٰ وَبِعْمَ النَّصِيرُ (١٤٠٠) ﴾





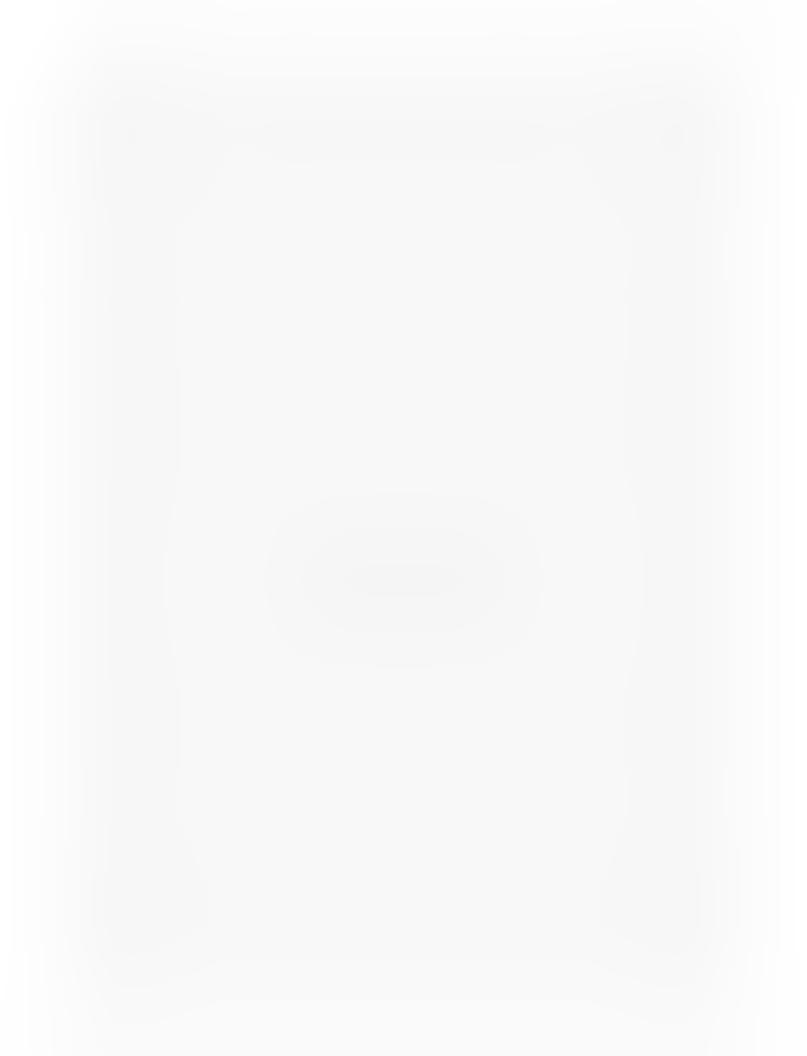

#### 011/100+00+00+00+00+00+0

### سـورة المؤمنون()



## عَلَيْ فَدَأَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٢

لما قال الحق - تبارك وتعالى - في الآية قبل السابلة من سورة الحج ﴿ نَعْلَكُمْ تُغْلِعُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [المج] ولعل تغيد الرجاء ، أراد سبمانه أن يؤكد هنا على فلاح المؤمنين فقال : ﴿ قَدْ أَفْلَح الْمُؤْمِّودَ ۚ آلَ ﴾ [المؤمنون] وأن الرجاء من الله رائع ومؤكد ، لذلك جاء بأداة التصقيق ﴿ فَدْ ﴾ التي تفيد تجفّن وقوع الفحل ، وهكذا تنسجم بداية سورة ﴿ المؤمنون ) مع نهاية سورة ( الحج ) .

وقبوله تعالى هذاك ﴿ نُفُلِحُونَ ﴿ ثَالَهِ وَهَا ﴿ أَفْلَحُ ۚ ٢ ﴾ [المع] وهذا ﴿ أَفْلَحُ ۚ ٢ ﴾ [عسرين مادة ( فلع ) ماخبودة من فلاحة الأرض ، والفلّع هو الشق ولائلك قالوا إن العديد بالعديد يفلح ، وشق الأرض وإداجتها وإثارتها بالصرت ، وهذه العملية هي الساس الزرع ، ومن هذا سمّى الرح حَرْدًا عي قوله سَمَانه : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكُ فَولْهُ فِي الْحَيَاةِ الرح حَرْدًا عي قوله سَمَانه : ﴿ وَمِن النّاسِ مَن يُعْجِبُكُ فَولْهُ فِي الْحَيَاةِ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، هي السورة رائم (١٣) في ترتيب السمسة الشريف عدد أياتها ١١٨ آية وهي سورة سكية كلها في قول الجميع قاله القرطبي في تفسيره (١٩٥/٦) ، وهي السيرة رقم ٧٧ في ترتيب النزول ، نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة قاله ابن الضريس في فصائل القرآن فيما نقله عنه السيرطي في ، الإنقال ، (٢٧/١)

#### Control of the Contro

#### 00+00+00+00+00+00+0/11-0

الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْدُ الْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تُولِّىٰ سَعَىٰ فِي الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلْدُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ النَّمَانُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَل

رمعنى أقلح : قار باقصى ما تتطلع إليه النفس من خير .

والأرض حين تحرثها تكون خالية ليس فيها شيء يُهلُك ، إذن .
المراد بالحرث عنا الزرع الناتج عن عملية الحرث ، والتي لا بُدّ منها كي نتم عملية الزراعة : لأنك بالحرث تثير التربة ليتغللها الهواء ، فيزيد من خصوبتها وصلاحها لاستقبال البنرة ، وسبق أن تحدثنا عن عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وأن النبات يتغذي على نلّقتي البنرة إلى عملية الإنبات ، وكيف تتم ، وأن النبات يتغذي على نلّقتي البنرة إلى أن يصبح له جذر قوى يستطيع أن يمتحل من التربة ، فإن القيت البذرة في أرض صعاء غير مثارة فإن الجذر يجد صعوبة في اختراق التربة والامتصاص منها .

فالحق - تبارك رتصائي - يعطينا صورة من واقعنا العضاهد ، ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المغيم في الأضرة ، فالفلاح يحرث ارضه ويستقيها ويرعاها فتعطيه الحدة بسبعمائة حبة ، وهكما سيكون الجزء في الأخرة : ﴿ فَلْلُ الَّذِينَ لَيْحَدُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّه كُمَقَلِ حَبّة أَنْبَتَ مَبْعَ سَابِلَ فِي كُلِ سَبْلَة مَانَة واللّه يُعناعِف لِمَن يَثَاءُ وَاللّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢١٦) ﴾ [البقرة]

قإدا كانت الأرض المسخارقة لله عنز رجل تعطى كل هذا العطاء ،
قما بالك يعطاء مسباشر من خالفك رخالس الأرض التي تعطيك ؟ وكما
أن الدلاح إذا تعب واجتهد زاد محصوله ، كذلك المؤمن كلما تعب في
الميادة واجتهد زاد ثوابه وتضاعف جزاؤه في الأخرة .

#### (Sec. 1964)

#### 0111100+00+00+00+00+0

# هُ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَهَلاتِهِمْ خَنشِعُونَ **۞ ﴿**

كان أول ظاهرية الفالاح في المسالاة ، وما يزال المسديث عنها موصولاً بما قاله ربنا في الآيات السابقة ﴿ يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴿ ﴿ وَالسِّجَالَ وَقَالَ بَعِيمًا : ﴿ فَأَقِيمُوا الْمَالَاةُ وَالسَّجَادُوا الْمُالَةُ وَالْمَالِكُوا الْمُالِقُ وَالْمَالِكُوا الْمُالِقُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِينَا لَيْنَالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَاللَّالِي وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ السَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّالِقُولُولُ وَالسَّالِقُولُ وَالسَّلَاقُولُ

وهذا جعل أول وصف للسؤمنين الذيان أقلصوا ﴿ الَّذِينَ هُمُ فِي صُلاتِهِمْ خَاصِّعُونَ ۚ إِلَى المؤمنونَ الذيانَ أَمَر اللهِمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ عَلَى مَدُالًا : مؤدون ؛ لأن أمر أداء السالاة في حق السؤمنين صفروغ منه ، العبرة هنا بالهيئة والكيفية ، العبرة بالضشوع والضضوع وسكينة القلب وطمأنينته واستحضار الله الذي تقف بين بديه .

كما تقول لولدك اجس أمام المعلم باعتمام ، واستمع إليه بإنصاب ، فأنت لا توصيه باللذهاب إلى المدرسة أو حضور الدرس ، فيذا أمر مفروغ منه ، لذك تهتم بجوهر الموضوع والصالة التي ينبغي أن يكون عليها

والضشوع أن يكون القلب مطمئناً ساكناً في مهمته هذه ، فلا ينشغل بشيء آخر غير الصلاة ، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جسرفه ، وما دام في حضسرة ربه عز وجل ضلا ينهفي أن ينشخل بسسواه ، حتى إن بعض العارفين للمعنى الضشوع يقول : إن الذي

<sup>(</sup>١) سبب تزول الآية آغرج عبد بن حديد رابن جرير وابن المنثر وابن أبي حائم عن محد أبن سيرين الل ، ، كان أصحاب رسول الله ﷺ يراعرن أيسارهم إلي السماء في السالاة ريائشرن يدينا رشمالاً ، فاترل الله ﴿ فَ اللَّحِ المؤمنون ۞ الَّبِين هُمْ فِي صلاتهم خانبود ۞ ﴾ [المؤمنون] فقالوا برؤوسهم ، غلم يراهوا أيسارهم بعد خلك في السالاة ، ولم يأتائش يدينا ولا شمالاً ، [ أرياد الديريلي في قدر المنظور ٢/٦٨]

#### O-100+00+00+00+00+0+01/1/O

يتعمد معرفة مَنْ على يسينه أو مَنْ على يساره في الصف تبطل حسلاته ()

ولما دخل سيدنا عمر .. رضى الله عنه .. على رجل يصلى ويعت بلحيته ، فضربه عني يده وتال لو خشع قلبك لخشعت جوارحك (٢٠) ذلك لأن الجوارج تستمد طاقتها من القلب ومن الدم الذي يضحه فيها ، فلو شغل القلب عن الجوارح ما تحركت .

لدلك لما سأل أحد القنقهاء مسرقياً . ما حكم من سها في مسلاته ؟ قال : حكم عندنا أم عندكم ؟ قدال النا عند ولكم عند ؟ قال : تعم ، عند النقهاء من يسهو في الصالاة يجبره سجود السهو ، أما عندنا قدن يسهو في الصلاة نقتله . يعنى مسائة كبيرة .

ثم الأيستمن منك ربك وخالفك أن تتفرخ له سبحانه على الأقل وقت صلاتك ، وهي خمس دقائل في كل وقت من الأوقعات الخمسة ، وقد تركك بالتي الوقت تفعل ما تشاء ؟ أنستكثر على ربك أن تُفرُخ له قلبك ، وأن تستمضره سبحانه ، وهذه العملية في حمالهك أنت قبل كل شيء ، في حسالهك أن تكون في جلوة مع ربك تستمد منه سبحانه الطاقة والمعونة ، وتتعرض لنفجاته وإشراقاته وتقتبس من أنواره وأسراره ؟

ومن حرص أهل التقوى على سلامة الصيلاة وتعامها قال احدهم

 <sup>(</sup>۱) قالته مصاف بن جيل رضي الله عنه فنيت ذكره عنه آبر منصمت عبد المق الإشبيلي في « المسلاة والتهجد » (من ۱۹۲) .

<sup>(</sup>۲) ذكر أبر محمد عبد الحق هذا الأثر في كتاب ، العبلاة والتهجيد ، (س ۱۹۸) يتعقيقي ـ عليمة دار الرشاء المتصورة ، ولكن عزاء النصب البسري ، وذكر له أيشاً أن السبي نظر يوماً إلى رجل يحبث بالمصلياء في العبلاة وهر يلول اللهم رُيَّجتي من الصور الدين ، فقال له يشي الماطب أنت ، تعطب المور العين وانت تعيث بالمصياء .

#### CHANGE OF THE PARTY OF THE PART

#### 

لصاحبه الذي يحرص على أن يرّم الناس: لماذا تحرص على الإمامة وأنت تعرف أن طالب الولاية لا يُولِّى ؟ قال . نعم أحرص عليها لأخرج من الخالاف بين الشافعي الذي قال بقراءة الفاتحة خلف الإسام ، وأبي حنيفة الذي قال بأن قراءة الإسام قراءة للساسوم ، فأحرص على الإمامة حتى أقرآ أنا ، ولا أنشغل بهذا الخلاف .

## وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞ ﴾

منك جعل الحق - تبارك وتعالى - من نعيم الجنة : ﴿ لا يَسْمُعُونَ فِيهَا لَغُواْ رَلا نَائِمًا ۞ إِلاَ فَيلاً سَلامًا سَلامًا ۞ [الراقعة] كان من المعايب في الدنيا ومن مصائبها أن نسمع فيها لعوا كشيراً لا فائدة منه ، وفي آية الخرى يقول عن خمر الأخرة التي لا تُذهب العقل ، ولا تجعل صاحبه بهذى بلغو الكلام . ﴿ يَعَازَعُونَ فِيهَا كَأْمًا لاَ نَعْرُ فِيهَا وَلا تَجْعِل صاحبه بهذى بلغو الكلام . ﴿ يَعَازَعُونَ فِيهَا كَأْمًا لاَ نَعْرُ فِيهَا وَلا تَالِيمٌ ۚ إِلَيْهُا وَلا العَمِل . ﴿ يَعَازَعُونَ فِيهَا كَأْمًا لاَ نَعْرُ فِيهَا وَلا العَمِل . والعَمْر ]

ر ﴿ مُعَرِضُونِ ۞ ﴾ [المؤمنري] الإعراض في الأصل تجنّب الشيء، وهر صبورة لمحركة إباء النفس لشيء ما ، وأهل المعرفة يضعون للغو مقياساً ، فيقولون كل عمل لا تنال عليه ثواباً من الله فهو لغو ،

نذلك لحرص دائماً أن تكون حركتك كلها لله حتى تُتَابَ عليها ، كصاحبنا الذي دخل عليه رجل وقصده في قضاء أمر من الأمور وهو لا يملك هذا الأمر ، لكن أراد أنْ يستقل قرمنة الخير هذه ، وأن يكون

#### CHANGE OF

#### **○○**

له ثراب حتى في حركة الامتناع عنه ، فرقع يده . اللهم إنه عبد قصدى عبداً وأنا أخذ بيده وأقد عد رياً ، فاجدا تصويب خطئه في قدمدى تصويباً لقدمدك . يعنى انا وإن كنتُ لا أقدر على قدمائها إلا أننى أدخل بها على الله من هذه الناهية .

## 🗞 وَٱلَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وَقَ فَنعِلُونَ 🗘 🗱

الزكاة أولاً تنظل على معنى التطهيد ، كما جاء فى قبول المق تبارك وتعالى ﴿ خُدْ مِن أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً نُطَهِرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا (١٠٠٠) ﴾ [التربة] لأن الغظة قد تمسيب الإنسان حال جمع المال ، فيخالط ماله ما فيه شبهة مثلاً ، فيحتاج إلى تطهير ، وتطهير المال يكون بالمسدقة منه .

والزكاة بمعنى النماء ، فبعد أن تُطهر المال تُتميه وتزيده ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَفْلُحُ مَن زَكَاهَا ① ﴾ [العمس] يعنى : نمّي ملّكة الضير ضيها ، ورقّاها وصعّتها بأن ينظر إلى العمس إنْ كان مينقص منك في الظاهر ، إلا أنه سيجلب لك الضير فيما بعد ، فترتقى بذلك ملكات الخير في نفسك .

لذلك لما تكلم الحق سبحات عن الربا ، وهو المزيادة جمع المتنافضات في آية ولحدة ، فالربا يزيد المال وياخذ السرابي المائة مائة وعشرا ، في حين تنقص الزكاة من المال في الظاهر ، فالمائة بعد الزكاة تصبح سبعة وتسعيز ونصفا ، ثم تأتي الآية لتضع أملك المقياس الحقيقي ﴿ يَعْضُ الله الربا وَيُربِي المسَدَقَاتِ ( ) ﴾ [البترة] ، فعلونا الذي تنفته زيادة هو مُحق ، والذي تنفته نقصاً هو بركة وزيادة ونعاد .

#### @117:00+00+00+00+00+0

وهِي آية الحَرى يقبول تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن رَبًّا لَيْرَبُو فِي أَسُوالُهِ النَّاسِ فَالا يَرَبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولَنْتِكَ هُمُّ الْمُعَمْقُونَ (٣٤) ﴾ [الروم] أي : الذين يضاعف الله لهم ويزيدهم .

ركما أسرنا ربت - تبارك رتمالي - بالخشوع في المسالة أمرنا كذلك في الزكاة ، فلم يقل مؤدون ، ولكن ﴿ فَاعِلُونَ ٤٤ ﴾ [المزمون] وهذه من ثربية مقامات العبادة في الإنسان ، فسأنت حين تصلى ينبخي أن نخشع وتخضع في مسلاتك لله ، وكذلك حين تُزكِّي تُرقِّي ملكة الخير في نفسك ، محين تعمل وتسمى لا تعمل علي قسلر حاجتك ، وإنما على قسلر طاقتك ، فتاخذ من ثمرة سعيك حباجتك ، وفي نيتك أن تُخرج من الباتي زكاة مالك رصدقتك ، فالزكاة - إدن - في بالك وفي نيتك بداية .

ثم يقرل الحق سيمانه

## ﴿ وَٱلَّذِينَ مُمْ إِفُرُوجِ عِنْ حَنْفِظُونَ ﴾

الفروج · جمع فَرَج ، والمقصود سَرَّهَ كُلُّ من الرجل والمرأة ، وقد أمر الله تعالى بحفظها على المهمة التي خُلقت من أجلها ، ومهمة مذه الأعضاء إما إخراج عادم الجسم من بول أن غائط ، أن العملية الجنسية وهدفها حفظ النسل ، وعلى الإنسان أن يحفظ ضرجه على ما أحله أنه له في توله تعالى :

## ﴿ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَرِجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوبِينَ ۞ ﴿

أى يعلقلون فروجهم إلا على ازواجهم الآن الله أحلها ﴿ أَرْ مَا مُلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ ١٤ ﴾ [المزمون] وملك اليمين حلال لم يُعُد له موضع ،

#### ولوز الوينون

#### @@+@@+@@+@@+@@#@#####

ولم يُعُد له وجود الآن ، وقد حرم هذا القابون البشرى الدولي ، قلم يعد هناك إماء كلم كان قبل الإسلام ، قهذا حكم مُعطَّل لم يُعُدُّ له مدلول ، وقرق بين أن يُعطَّل الحكم لعدم وجود موضوعه وبين أن يُلفى الحكم ، فعلَّك اليمين حكم لم يُلُغ ، الحكم قائم إنما لا يوجد له موضوع .

ولتوضيح هذه المسالة عنباً الله في مجتمع كنه اغتياء ، ليس فيهم فقير ولا مستمق للزكاة عندها تقول عكم الزكاة معال ، فهي كفريضة مرجودة ، لكن ليس لها موسوع .

وبعض السطحيين يقولون القد الفي عصر بن الفطاب ـ رضى الشاب ـ رضى الشعنه ـ سهام المؤلفة قلوبهم () ، والحقيقة أنه ما الفي ولا يمك أن يُلفى حكماً من أحكام ألك ، إنما لم يجد أحداً من المؤلفة قلوبهم ليعطيه ، فالحكم قائم لكن ليس له مرضوع ، بدليل أن حكم تأثيف القلوب قائم ومعمول به حتى ألأن في بلاد المسلمين ، وكثيراً ما تصاول تأثيف قلوب بعض الكتاب وبعض الجماعات لتعطفها نصر الإسلام ، خاصة وغيرنا يبذلون تصارى جهودهم في ذلك . إذن فسهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجودا ويعمل به

كلمنا تسلمع مَنْ يقنول : إن علمان باشتى الله عنه بالعمَّل عَنْهُ السَّلِيَّةِ فِي عَامَ البَّرِمَادةِ ، وهذا العام مخالف للمقينة ، لابه ما عملًا

<sup>(</sup>۱) دوى عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن ديذار عن ابن سيرين عن عيدة قال الا جاء عبينة بن حصل والأقرع بن حابس إلي ابن بكر فقالا : يا غليفة رسول الله ، إن عنبا أرضاً سبخة أيس فيها كلا رلا منفعة فإن رأيت أن تعطيدًاها : فاقطعها إيامها وكتب لبما عليها كتاباً وأشهد ، وليس في القوم عمر ، فالطاقة إلى عمر ليشهد لهما ، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله عن أيديهما ثم تكل فيه عدماه ، فقدما وقالا مقالة سيئة ، فقال أن رسول الله ولا كان يتألفكما والإسلام برمند قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، لاهبا فاجمدا جهدكما لا يرعى الله طبكما إن رعيتما - [ اورده ابن بكر المسامن في المكام القرار ٢٠١٢]

#### @111/@@+@@+@@+@@+@@+@

منا الحد إنسا عملًا نصاً وأحيا نصاً ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول · ادراوا الحدود بالشبهات . وما دام قد سرق ليسدُّ جُوعته فلم يصل إلى نصاب السرقة ، فالسرقة تكون بعد قدر يكفى الضرورة .

وقدئل أن يقول: إذا دارت حرب بين العؤمنين والكافرين وأسروا منا وأسرنا منهم ، ألا يبوجد حينتذ ملك اليمين ؟ نقبول ، نعم يوجد ملك اليمين ، لكن ستولجهك قوانين دولية الزمت نفسك بها وارتضيتها تقول يمنع الرق وعليك الالتنزام بها ، لكن إنْ وُجد الرق فعلك السيمين قاتم وموجود وهذه المسألة يأخذونها سبّة في الإسلام ، وكيف أنه يبيح للسيد كذا وكذا من ملك يمينه ،

وهذا المأخذ ناشيء عن عدم فيهم هؤلاء للحكمة من ملك اليمين ، وأن كرامة المملوكة ارتفعت بهذه الإباعة ، فالمملوكة أخذت في حرب الرخلافة ، وكان في إمكان من ياخذها أن يقتلها ، لكن الحق سيحانه عمى دمها ، وتم في النفس مسألة النفعية فأباح لمن يأسرها أن ينتقع بها واحلها له ايضا .

ولك أن تتمسور هذه الأمة أو الأسيرة في بيت سيدها ومعه روجة أو أكثر وهي تشاهد هذه العلاقات الزوجية في المجتمع من حولها ، إن من حكمة شأن أباح لسبيدها معاشرتها ؛ لأنهما أن ثرى لوبة البيت بعد ذلك مزية عليها ؛ لانهما أصبحا سواء ، فإذا ما حملت من سيدها فقد أصبحت حُرّة بولدها ، وكأن الحق سبحانه يُسيّر الأمور تجاد العبّق والصرية آلاً ثراد بعد هذ يفتح بب المحق ويُعدّد اسبابه، فصحله أحد مصارف الزكاة وباباً من أبواب الصحقة وكفّارة ليعض التجاوزات التي يرتكيها الإسمال ،

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ ﴾ [النومون] يعنى لا نمدحهم ولا نذمُهم ، وكان المسألة هذه في أضيق نطاق

#### **○○**

ثم يقول الحق سبحانه .

# وَ مُنَنِ أَبُتَغَيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٢٠٥٠ اللهِ فَهُمُ ٱلْعَادُونَ ٢٠٥٠

﴿ اللَّهُ فَيْ ﴾ . طلب ، ﴿وَرَاءَ ذَالِكَ ﴾ : غمير مما ذكرهاه من الأزواج وملَّك اليمين .

وسبق أن ذكرنا أن كلمة ﴿وَرَاءُ﴾ استُعطت في القرآن لمحان عدة ، فهى منا بمحنى غير الأزواج وملك اليمين ، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه ، ﴿ ، وأُحِلُ لَكُم ما وَراهَ ذلكُم ﴿ ﴾ [النساء] بعنى حرَّمت عليكم كذا وكذا ، وأحلُلْتُ لكم غير ما ذُكر

وتُستحص وراء بمعنى بُعْد ' لأن الغيرية قد تتحد في الزمن ، فيوجد الاثنان في وقت واحد ، أمّا البعدية غزمنها مختلف ، كما في قوله تعالى ﴿ رَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتُ الْ فَيشُرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ بَعْدِه ؛ لأن الزّمن مختلف . إسْحَاقَ يَعْنُوب (٢٢) ﴾ [عرد] يعنى : من بعده ؛ لأن الزّمن مختلف .

وتأثى وراء بمعنى - خلف ، كمنا فى قوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيفَاقَ اللَّهُ مَيفَاقَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مَيفَاقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُتُمُونَهُ فَقَيْدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَقَيْدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَالشَّرُوا بِهُ لَمَنَا قَلِيلاً فَيِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ (١٤٧ ﴾ [ال عمران] يعنى جعلوه خلف تلهورهم .

وثانى وراء اينسا بمعنى اصام ، كما فى قوله تعالى ﴿ وَكُنْ وَرَاءَهُم مُلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَة غُصِبًا (٣ ﴾ [الكيف] ومعلوم أن العلك كان أمامهم يثنظر كل سفينة تمرُّ به فياخذها غُصْبًا

<sup>(</sup>١) روى الارتهري عن الفراء في تفسير هذه الآبية : « إنسا شبحكت سروراً بالامن لانها غانت كما غاف إبراهيم « وقال الفراء - وهو ما بمشله الكلام والله أعلم ، وأما قولهم مقسمكت ساخمت - فلم أميمه من ثقة » أورده ابن منظور في سماي العرب - مادة - ضميك .

#### وروي الموروب

#### 0111100+00+00+00+00+0

وقوله تعالى : ﴿ مِّن وَرَانِهِ جَهِنَّمَ ، ﴿ آلِ الدِامِيمِ ] وجهدَم اسامه ، وستأتى قيما بعد ، ولم تُعَيِّضَ فَتكونَ خَلفه .

ومعنى ﴿ فَأُولَنَٰمُكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ [المؤمنون] أي : المعتنون المتجاوزون لما شُرع لهم ، وربنا - تبارك وتعالى - حينما يُحدُّرنا من التعدى يُدرُّق بين التحدى في الأوامر ، والتعدى في النواهى ، فإنْ كان في الأوامر يقول ، ﴿ فَلا تُعَدُّوهَا ﴿ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

رأن كان في النواعي يقول : ﴿ فَلَا تَقُرَبُوهُا ﴿ الْمَدَ } ﴿ البقرة ]
ثم يقول الحق سبحانه .

## ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِا مُنتَنتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ ٢

﴿ رَاّعُولَهُ ﴾ . يعنى يحافظون عليها ويراعبونها بالتنفيذ ، والأمانة : كل ما استُرْمنْت عليه ، وأول شيء استُرُمنت عليه عهد الإيمان بالله الذي أخذه الله عليك ، وما بُمنت قد آمنت بالإله فعليك أن تُنفُذ أوامره .

إذن · هناك أمانة للمق رامانة للمقلّق ، أمانة المق التي قبال أف تمالي عنها :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمْسُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجَيَالِ فَأَمَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَآشَهَا عَرَضَنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمْسُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجَهَالِ فَأَمَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَآشَعَنَ مِنْهَا وَحَمِلْهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُّومًا جَهُولًا ﴿ ۞ ﴾ [الدراب]

فما بُعُت قد قيلت شجعًل الأمانة ، فعليك الادم

أما العدد : فكل ما يتعهد به الإنسان في غير معصية وبلزمه الوفاء بما عادد به ' لانك حديث تعادد إنسانا على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها في دائرة إنفاذ هذا العهد ، قدين تقول لي : ساتابلك غداً في المكان الفلاني في الوقت الفلاني لعمل كذا وكذا ، غانتي

#### 

سأرتُب حبركة حياتي بناءً على هذا الوعد ، فبإذا للطفتَ وعدك فيقد اطلقتَ نفسك في زمنك وتصبرفت حسبُ راحتك ، وقيدت حركتي انا في زمني وضبيعت مصبالحي ، وأربكت حركة يرمى ؛ لذلك شبدًد الإسلام على مسألة خُلُف الوعد .

## 🐗 وَٱلَّذِينَ هُرْعَكَ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ 🗘 🕽

في الآيات السابقة تصدّت عن السلاة من حيث هيئة الخشرع والمفدوع قبه ، وهنا بذكر الصالاة من حيث أدائها والحفاظ عليها الأن الحفظ يعني أن تأخذ كل وقت من أوقات الصالاة بميلاده وميلاد الاوقات بالآذان ، لكن البعض يقولون إن الوقت مُمندٌ ، فالظهر مثلاً مُحند من أذان الظهر إلى قديل أذان العصار ، وهلكنا في باقي الصلوات .

نقول . نعم هذا صحيح والوقت مُعتد ، لكن مُنْ يضمن لك الحياة إلى آخر الوقت ؟ مُنْ يضمن لك أن تصلى العشماء مثلاً قبل أذان الفسجر ؟ نعم ، تغلل غير أثم إلى آخر لحظة إذا تمكنت من المسلاة ومليد ، لكن عل تضمن هذا ؟ كالذي يستطيع أن يحج ، إلا أنه أخر الحج إلى آخر أيامه ، فإنْ حج فلا شيء عليه ، لكنه لا يضمن البقاء إلى أنْ يحج ؛ لذلك يجب المبادرة بالحج عند أول استطاعة حمتي لا تأثم إنْ فاتك وأثت قادر

## الْوَرِيْوَنَ 🗘 🚓 أُوْلِيَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِيْوَنَ 🗘 🚓

<sup>(</sup>١) قال القررسين في تقسيره (٤١٤١/١) • أي يرثون متازل لمل الدر من الجنة وفي الشير عن أبي مريارة عن النبي ( الله علي الله المالي جمعل لكل إسمان مسكناً في الجنه ومسكناً في النار ، فتما المؤسون فيلقدون متازليم ويرثون منازل التقار ويجمل التقار في مقازلهم في النار ، غرجه ابن ماجه بمعناء ، .

#### CHANGE

#### \$4W\**@@+@@+@@+@@+@**

﴿ أُولَنَهُكُ ۞﴾ [الترمتون] يعنى : أصبحاب الصفات المتقدمة ، وهم سنة أصناً ف الذين هم عن اللغو سنة أصناً ف والدين هم عن اللغو معرضون ، والدين هم للزكاة فاعلون ، والدين هم لفروجهم حافظون ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يعافظون .

هؤلاء هم الوارثون ، والإرث : أضّد حق من غير عقد أو هبة : الأن أضد مال الغير لا بد أن يكون إما ببيع وعقد ، وإما هبة من مناحب المال لذلك سألوا الوارث · أهذا حقك ؟ قال : نعم ، قالوا : فعا مندى فعا مندى عليه ؟ يعني . أين العقد الذي أخذته به ؟ قال ، عقدى ومنكى : ﴿ يُوسِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظْ الأُنشَيينِ (١٠) ﴾ ومنكى : ﴿ يُوسِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظْ الأُنشَيينِ (١١) ﴾ [الساء] فهو عقد أوثق وأعلى من تعاقد البشر .

وما دام عقدى من الحق ـ تبارك وتحالى ـ علا تقُلُ ، إن الميراث ماخوذ بشير عقد ؛ لأنه قائم على أوثق العقود ، وهو العقد من أش .

وكثيراً ما يخرج الناس في مسألة العيرات عما شرح الله حباً في العال واستنتثاراً به ، أو يصلاً على من جعل له الشرح نصبيباً ، فعن كان عنده البنون والبنات يصطى البنين ويصرم العنات ، ومن كان عنده بنات يكتب لهُنَّ ما يملك حتى يحرم إخوته وأعمامهم من حقهم في ماله ، وهذا كثيراً ما يحدث في المجتمع .

ويجب عليك أن تتنبه لمسائلة العبيرات وتحقيم شرع أله فيه وتقسيم أله للمال ، فقد رهبك أله المال وتركك تشميرف فيه طوال حياتك ، وليس لك أن تتمسرف فيه أيضاً بعد موتك ، عليك أن تدع المال لمساهبه وواهبه يشميرف فيه ؛ لذلك قال أله تعالى عن الإرث : وفي نصرف فيه ؛ لذلك قال أله تعالى عن الإرث ؛ وفي دامت وفي الله إلى أنه إلى أنه إلى أنه النساء عن أحد آخر ، وما دامت فريضة من أله فعليك أن تعتنل لها وتنفذها ، وهين تنابى عليها فإنك تتابى على أله وترفض قسمته

### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## 

والمتامل في مسألة الإرث يجد الخير كل الخبر فيما شرعه الله ومَنْ كان يحب البنين فليُعُط البنات حتى لا يفسد عالاقة اولاده من بعده ويأتى إمينا يعض الرجال الذين المقوا كل مال أبيهم وحرَموا منه البنات ، يقولون : نريد أن نُصحَمع هذا الخطأ ونعميد القسمة على ما شرع الله .

وبجد عند بعض الناس إشراقات إيمانية ، فران رفض بعض الإخرة إعادة التقسيم على شرع الله يقول : أنا التحمل ميرات أخواتى من مالى الخاص ، ومثل هؤلاء يفتح الله عليهم ويبارك لهم فيما بقى ؟ لأنهم جعلوا اعتمادهم على الله فيزيدهم من فضله ويربى لهم التليل حتى يصير كثيراً ، أما من اعتمد على ما في يده قإن الله يكله إليه .

وبعجب من الذي يجعل ماله للبنات ليحرم منه إحوته ، نقول له ؛ أنت لستَ عسادلاً في هذا التسمسرف ، يجب أن تعساملهم بالمسئل ، غلر تركت بناتك فقراء لا مال لهن ، فمَنْ يعولَهُنَّ ويرعاهن من بعدك ؟ يعولهن الأعمام ، إذن : لنكُنُّ معاملة بالمثل .

والحق - تبارك وتعالى - حسين يُورث هذه الأصناف يورثهم بغضله وكرمه ، وقد بيُن النبى ﷺ ذلك بقوله ، لا يسمل أحد منكم الجنة بعمله ، قالوا ، ولا أنت يا رسول الله ؟ قال . ولا أنا إلا أن يتعمدنى أنه برحمته » ()

أما قرله تعالى . ﴿ ادْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَمْمَلُونَ ۞ ﴾ [النحل] قسهذا خساص بمجسرد دخسول الجنة ، أما السزيادة قهى من قسضل الله ﴿ وَيَرْيِدُهُمْ مِن فَصَلْهِ (١٧٣ ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث مثلق هیه اگسرجه البشاری فی همحیمه (۱۹۲۲) ، وکذا مسلم فی همجیمه (۲۸۱۷) من جدیث آبی هزیرة رضی اثا عله

#### @4\/T@@+@@+@@+@@+@@+@

ومن اسمائه تعالى ( الوارث ) وقال ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( الله ) ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( الله ) ﴾ [الانبياء] فماذا يرث الحق سبحانه وتعالى منًا ؟

والله خير الوارثين: لأن الوارث بأخذ ما ورثه لينتفع هو به ، لكن الحق سبحانه يرث ما تركه للفير ليعود خَسيْره عليهم ويزيدهم ، ويعطيهم أخبعاها مضاعفة ، وإذا كان يعطيهم في الدنيا بأسباب فإنه في الأخرة يرث هذه الأسباب ، ويعطيهم من فصله بلا أسباب ، حيث تعيش في الجنة مستدريها لا تعب ولا نصب ولا سُعًى ، وما يخطر ببالك تجده بين يديك دون أنَّ تُحرُّك ساكناً .

إذن البشير يرثون ليأخذوا ، أمَّا الحق سيحانه فيبرث ليعطى ا اذلك فهر خير الوارثين .

فَأَىُّ شَيْءَ يَرِثُهُ الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ تَرَفَّرِتَ فَيَهُمَ هَذَهِ الْصَفَاتُ ؟ يَجِيبُ الْحَقِ سَبِحَانُهُ :

## اللَّذِينَ يَسِرِثُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْفِرْدُوسَ اللهُ ا

إذن - الحق سبحانه ورُثهم في الفائية ليعطيهم الفردوس الخالد مي الأخرة ، والفردوس اعلى الجنة ، فورث الحق لينفع عباده ويُصعّد النمع لهم ، ففي الدميا كما منتفع بالاسباب ، وفي الأخرة ننشفع بغير أسباب ، الحق ورث ليعطى ، لا مثل منا أخذ إنما هوق ما أخذ ؛ لانتا

#### CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA

#### 00+00+00+00+00+00+0

نأخذ في العيرات ما يغني ، والله تعالى يعطينا في ميراثه ما ييتي .

لكن ممَّنُ يرثرنِ القردوس ؟

قالوا الحق - تبارك وتعالى - عندما خلق الغلّق ، وجعل فيهم الاختيار بين الإيمان والكفر ، وبين الطاعة والمعتصية ربّب على ذلك أصوراً ، فتجعل النجنة على فترض أن الخلّق كلهم متومنون ، بحيث لو نظوا الجنة جميعاً ما كانت هناك ازمة اماكن ولا زعام ، وكذلك جعل النار على فرض أن الخلّق كلهم كافرون ، فلو كفر الناس جميعاً لكان لكل منهم مكانه في النار .

وعليه فحين يدخل أهل الجنة الحجنة يتركون أصاكنهم في النار ، وحين يدخل أهل النار يتركون أعاكنهم في الجنة ، فعيرت أهل النار الأماكن الشاغرة فيها ، ويرث أهل الجنة الأماكن الشاغرة فيها

والفردوس أعلى مكان في البعنة ، لذلك كان النبي والهذا المنة ، أذا سالتم أنه فاسألوه الفردوس فإنه أعلى البعنة وأوسط البعنة ، أن ذلك ' لأن الفردوس جنة على أعلى ربوة في البعنة يعنى في حكان مُسيّز مسها ، والعلق في مسالة المسكن والبعنان أمر محبوب في الدنيا ، الناس يُصبون السُّكْني في الأماكن العالمية ، حيث نقاء الهواء ونقاء العالم ، ألا تراهم يزرعون في المرتفعات ، وإن كانت الأرض ونقاء العالم ، ألا تراهم يزرعون في المرتفعات ، وإن كانت الأرض مستوية يجعلون فيها مصارف منخفضة تمتمن العاء الزائد الذي يفسد الزرع ' لذلك يقول سيحانه : ﴿ كُمْثُلِ جَنّة بِوبُولَة أَصَابَهَا وَأَبِلُ يَفْسَد الزرع ' لذلك يقول سيحانه : ﴿ كُمْثُلِ جَنّة بِوبُولَة أَصَابَهَا وَأَبِلُ وَالْمَا وَأَبِلُ النَّهُ عَلَيْ وَالْمَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُولُ وَلَيْ وَلَامِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِيْ وَلَيْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِونَ فَيْمَا وَالْمَالِمُ وَلَا مَالِمُ وَلَا مَالَامِ وَالْمَالِمُ وَلَا مَالَامِ وَالْمَالُونَ فَيْمَا وَلَا وَالْمَالَامِ وَالْمَالِمُ وَلَالِمُ وَلَا فَيْكُولُ وَلَامُ وَالْمَالُولُولُوا وَالْمِلْمُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلَا وَلَالَامُ وَلَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا اللّهِ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِقُ وَلْمَالِمُ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَالْمُ وَلَالِمُ وَلِي الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَالْمُ وَلَا لَا الْمَالِمُ وَلَا وَلَالْمِلْمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلِمُ وَلَالْمَالِمُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا مَالِمُ وَالْمِلْمُ وَلَالْمُ وَالْمِلْمُ وَلَالُمُ و

كذلك الأرص الدرتقعة لا تُستُّقي بالماء القدر ، إنما تُستَّقي من ماء

<sup>(</sup>۱) آشرجه أحمد في مستدم (۲/ ۳۲۹ ، ۳۲۹ ) ، والبخاري في منحيحه (۷۱۲۲) من حديث أبن هريزة رفس الله عنه

#### **○¹¹¼○○+○○+○○+○○+○○+○**

السماء الذي يفسل الأوراق قبل أن يروى الجذور ، فيكون النبات على المنطل ما يكون الذك يقبول عنها رب العارة : ﴿ فَاآتَا أَكُلُهُا فَيَعْمُنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَا اللّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ عَلَيْنِ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَا الْمُعِينَا الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَا الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي مُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

ومطوم أن الأوراق في رئة النبات ، وعليها تقوم عملية التحثيل الضوشي التي يصنع منها النبات غذاءه ، فإذا ما سدّت مسام الأوراق وتراكم عليها الغبار فهن ذلك يُقلِّل من قدرة النبات على الننفس ، مثل الإنسان حينما يُصاب بشيء في رئته تزعجه وتُقلِّل من كفاءته .

وفي الفردوس ميزة أخرى هي أن المق سيمانه وتعالى هو الذي غرس شجرها بيده ، كما كرّم آدم عليه السلام فظفته بيده تعالى ، فتال ﴿ يُدْرِيلُونَ مَا مُنْفُكُ أَنْ تُسْجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدَى ً . [س]

ويُروى أنْ الحِقِ ـ ثبارك وتعالى ـ لما خَسَق الفَسِدوس ، وغرس الشخارها ببله أقال للفردوس : تكلمى ، فلما تكلمت الفردوس قالت ، وقد أَفْلَحَ الْمُوْمِوْنَ ۞ ﴾ ﴿ وَالمؤمور]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونُ ۚ ۚ إَاسَ اللهِ الذِي الذِي نعيم الجنة باق ودائم لا ينقطع ، وقدم عرفنا أن تعيم الدنيا موقوت مهما أوتي الإنسان منه ، فإنه منقطع زائل ، إما أنْ يتركك بالفقر والحاجة ، وإما أنْ تتركه أنت بالموت ، لذلك يقول تمالى في نعيم الآخرة ﴿ لا مُقَطّرِعة ولا مُمْوعة (٢٠٠) ﴾

وهكذا تلحظ على استهلال هذه السورة أن الحق سيمانه بدأ بالكلام عن الفلاح في الأخرة كانه قدّم شرة الإيمان أولاً ، ووضح

<sup>(</sup>١) خرجه الحاكم مى مستدركه (٢٩٢/٢) أن حديث أنس بن مألك رضى الله حته قبل قال إلى عند علق الله جنة عدن ، وغيرس الشجارها بيجه فقال لها ، تكأسى ، فلالت قد أفلح المسترمتون ، قال الحساكم ، هذا حديث صديح الإسداد ودم يحدرجاد وقال الذهبي في الشيصة بل خبديف

الجزاء بداية بين يديك كانه سبحانه يقول لك ، هذا جزاء مَنْ آمن بي وانبع منهجي ، كما جاء في قوله تعالى في استهلال سورة (الرحمن) ، ﴿ الرَّحْمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَآلَ الرَّسَانَ اللَّهُ عَلَّمَ الْهُ وَآلَ الرَّسَانَ اللَّهُ عَلَّمَ الْهُ وَقَدَ خَلَقَ الرَّسَانَ اللَّهُ عَلَّمَ القَرَانَ ؟ (الرحمن] كيف وقد خلق الله الإنسان أولاً ، ثم علَّمه القرآن ؟

تالرا: لأن الذى يصنع صنعة يضع لها قانرنها ، ريُحدُد .ها مهمتها أرلاً قبل أن يشرع في صناعتها ، فعثلاً ـ وقد المثل الأعلى ... الذى يصنع الثلاجة ، قبل أن يصنعها حدد عملها وصهمتها وقانون صيانتها والغاية منها

والقرآن هو منهج الإنسان ، وقانون صبانته في حركة الصية ، لذلك خلق الدنهج ووضح قانون الصبانة قبل أن يخلق الإنسان .

## الله وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلإنسكنَ مِن سُلكلَة مِن طِينِ الله

ومسالة خُلُق السماء والارض والناس مسالة احتفظ الله بها ، ولم يطلع عليها احد ، كما قال سبيحانه : ﴿ مَا أَشْهِدَتُهُمْ خَلْق السَّنَدُواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّحِلَ الْمُصَلِّينَ عَصَدًا ۞ ﴾ [الكيد]

قلا تُصِعْ إلى هؤلاء المضلين في كل زمان ومكان ، الذين يدُعون العلم والمعرفة ، وتسمعهم يقولون : إن العالم كان كتلة واحدة تدور بسرعة شانف صل عنها أجازاء كبونت الأرض ، الخ وعن الإنسان

#### Control of the

#### @11W@@+@@+@@+@@+@@+@

يتولون : كان أصله قرداً ، إلى آغر هند الغرافات التي لا أساسُ لها من الصحة .

لذلك أعطانا الله تعالى المناعة الإيمانية التي تجمينا أن ننساق خلف هذه المطريات ، فأخبرنا سبحانه خبر هؤلاء وجنرنا منهم ؟ لانهم ما شهدوا شيئا من الخلق ، رام يتخذهم الله أعوانا فيقرلون مثل هذا الكلام . إذن - هذا أصر استأثر الله بعلمه ، فلا تأخذوا علمه إلا مما أخبركم الله به .

وكلمة الإنسان اسم جنس تطلق على العقرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث فكل واحد منا إنسان ، يدليل أن الله تعالى استثنى من المفرد اللفظ جمعاً في قوله تعالى : ﴿ وَالْمُعَرِ ١٠ إِنَّ الْإِنسَانَ لَهُي خُسْرِ ١٠ إِلاَ الْدُينَ آمَنُوا . . ٢٠ ﴾ [المسر] فاستثنى من المفرد الجماعة

وصعنى ﴿ خَلَفُنا (آ) ﴾ [المؤمنون] أوجدت من عدم ، وسعق أن قلنا إن أنه تعالى أثبت للبشر صفة الخَلْق أيضاً مع الفارق بين خَلْق أنه من عدم وخَلْق البشر من صوجود ، وخَلْق أنه فيه حركة وحياة فينمو ويتكاثر ، أما ما يخلق البشر فيجمد على حاله لا يتغير ، لذلك وصف الحق سبحانه ذاته فقال .

﴿ أَضَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ١٠٠٠)

اما قَـرَل القرآن حكاية عن عيسى عليه السلام ﴿ وَأَحَلَقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ . ﴿ وَأَحَلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ . ﴿ ﴿ الله السلام ، والإيجاد قيها بأمر من الله يُجِربه على بد ببيه .

خالمعتى ، ﴿ رَاقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانُ ، ﴿ آلَ وَالْمَانِ الْيَ ، الْإِنسَانُ الْمُولِينِ اللَّهِ ﴿ مَ سُلالَةَ مَن طَيِنِ ۚ آلِكِ ﴾ [السومتون] والسومتون] والسلالة : خلاصة الشيء تُسلُ منه كما يُسلُ السيف من غمده أي ،

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### 

الجراب الذي يُوضِع فيه ، قالسيف هو الآباة الفشاكة الفاعلة إما الغط فهو مجرد حافظ وحامل لهذا الشيء الهام .

فالسلالة ـ إذن ـ هي أجود ما في الشيء ، وقد حلق الله الإنسان الأول من أجود عناصر الطين وأنراعه ، وهي زُبْد الطين ، فلو أخذت تبضة من الطين وضعطت طيها بين أصابحك يتفلّت منها الزيد ، وهو أجود ما في الطين ويبقى في قبضتك بقايا رمال وأشياء خشنة .

وتُطلَق السلالة على الشيء الجيد فيتولون خلان من سلالة كذا ، رضلان سليل المحجد يعني في مقام المدح ، حتى في الضيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصليلة ويُسجّلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها ، ومن منا جدت شهرة الخيل العربية الأصيلة .

وقد أثبت العلم الصديث صدّق عده الآية ، فبالتطييل المعملي التسجريبي أثبتوا أن العناصير المكرّنة للإنسان هي نفسها عناصير الطين ، وهي سنتة عشير عنصرا ، تبدأ بالاكسوجين ، وتنتهي بالمنجنيز ، والمراد هنا التربة الطينية المصية الصالمة للزراعة ؛ لأن الأرض عامة بها عناصر كثيرة قالوا : مائة وثلاثة عشر عنصرا

## ﴿ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُلَفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ ٢

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخباری فی منصیحه (۲۰۲۱) ، وکلا منسلم فی صنعیحه (۲۲۸۹) هی شینمهدا مثبان بن آبی،شیبهٔ بستند إلی عاشقهٔ رضی اف عنها

#### Complete

#### @\\\\@@#@@#@@#@@#@@#@

يعنى بعد أن جعلساه بشراً مُستوياً فيه روح جعلناه يتكاثر من تفسه ، وكحا خلقتاه من خلاصة الطين في الإنسان الأول نخلقه في النسل من خلاصة الماء وأصفى شيء فيه ، وهي النطقة ؛ لأن الإنسان بأكل وينسرب ويتنفس ، والدم يمتص خلاصة الغذاء ، والبائي يضرج على هيئة فضلات ، ثم يُصفّى الدم ويرشع في الرقة وفي الكلى ، ومن حملاهمة الدم تكون طاقة الإنسان وتكون النطقة التي يخلق منها الإنسان ، إذن : قمهر حمتى في النطقة من سلالة مُنْتقاة .

المُعْفَة مُعْفَة عَلَقَة فَخَلَقَنَا الْعَلَقَة مُعْفِعَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُعْفِعَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُعْفِعَة فَخَلَقْنَا الْعَلَقَة مُعْفِعَة عَطَلَعًا فَكَسُونَا الْعِظْنَدَ لَحْمَا ثُوَ أَنشَأْنَهُ فَخُلَقْمًا الْمُعْفَة عِظْلَعًا فَكَسُونَا الْعِظْنَدَ لَكُمَا ثُو أَنشَأْنَهُ فَخُلَقِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

يقول العلماء : بعد اربعين يوماً تتحول هذه النطفة إلى علقة ، رسُمَيَّتُ كذلك لانها تعلَق بهدار الرحم ، والعلماء يسمونها الزيهوت ، وهي عبارة عن بويضة مُخصَّبة ، وثبداً في أخذ غذائها منه .

ومن عجائب قدرة الله في تكوين الإنسان أن المحراة إذا لم تحمل ينزل عليها دم الحيض ، فإذا صاحعات لا ترى الحيض أبدا ، لماذا ؟ لأن هذا الدم ينزل حبين لم تكُن له مهمة ولا تستقيد به الأم ، أما وقد حدث الصمل فإنه يتحول بقدرة الله إلى غذاء لهذا الجنين لجنين .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَحَنْفَنَا الْعَلْقَةُ مُطَعْفًا . [1] ﴾ [المؤمنون] وهي تنطعة صغيرة من اللحم على قدر ما يُعضعُ ، وسبق أن قتا إن العضافة تنقسم بعد ذلك إلى مُحلَّقة وعبر مُخلَّقة ، كما قال تعالى غي الآية الاغرى : ﴿ ثُمْ مِن مُعنَّفة مُعنَّلَقة وَغَيْر مُحلَّفة لُبُينَ لَكُم . [3] ﴾ [الحج] هذا على وجه التفصيل ، أما في الآية التي معنا في حدثنا عن اطرار الخلق عامة ، حتى لا نظن أن القرآن فيه تكرار كما يدّعى البعض .

المضنّفة المحَلَّقة هي التي يتكرّن منها جوارح الإنسان واعضاؤه ، وغير المخلّفة تظل كما قلنا : احتياطياً احسيانة ما يتلف من الجسم ، كما يمدث مثلاً في الجروح وما شابه ذلك من عطب يصبيب الإنسان ، فتقوم غير المخلّفة بدورها الاحتياصي .

ثم يترل تعالى ﴿ فَحَلَفُنَا الْمُحَنَّفَةُ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْمَطَامُ لَهُمَا ثُمُّ الْصَالَةُ خُلُفًا آخْرَ.. (3) ﴾ [السومنون] لأنه كنان في كل هذه الأطوار: النطقة ، ثم العلقة ، ثم العضفة ، ثم العظام واللحم ما يزال تابعًا لأمه متعبسلاً بها ويتفدّى منها ، فلما شاء الله أنْ يُرلَد ينقبصل عن أمه ليباشر حياته بذاته ؛ ولذلك نجد لصظة لنفصنال الجنين عن أمه في

#### Control of

#### 

عملية الولادة مسالة صعبة ؛ لأنه سيستقبل حياة ذاتية تستلزم أن تصل أجهزته لأول مرة ، وأرل هذه الأجهزة جهاز النناس .

ومن رحمة الله بالمحنين أن ينزل براسه أولاً ليستطيع التنفس ، ثم يخرج باقى جسسمه بعد ذلك ، فإن حدث العكس ونزل برجليه فربما يموت ، لأنه انفصل عن تبعيته لأمه ، وليس له قدرة على التنفس بيصتفظ بحياته الذاتية الجديدة ؛ لذلك في هذه الحالة يلجا الطبيب إلى إجراء عملية قبيصرية لإنفاذ الجنين من هذا الرضيع ، رقبل أن بحتيق .

ولما كانت مسالة خلق الإنسان فيها كثير من العبر والآيات ودلائل القدرة طوال هذه العراجل التي يتقلّب فيها الإنسان ، ناسب ان تختم الآية بقوله تمالي ﴿ فَعَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (33) ﴾ [فيرسون] لأنك حدين تقف وتتامل قدرة الله في خَلْق الإنسان لا تملك إلا أن تقول : سبحان الله ، تبارك الله الخالق .

لذلك يروى أن رسول أله الله حينما قرآ هذه الآية سبق عمر فقال ( فتبارك أله أحسن الحالةين ) فقال الله لتكاتب : اكتبها فقد نزلت الأنها لتفعال طبيعي لقدرة أله ، وعهيب حسنه ، وبديع خلقه ، وهذا نوح من التجارب بين السليقة العربية واللسان العربي وبين أسلوب القرآن الذي جاء بلسان القرم .

 <sup>(</sup>۱) آثر عصر ، آخرجه این آبی شعیب وحید بن حصید وابن قمتنر من مسالح آبی الخلیل آن رسول اف ش قبال ، د رائنی ناسمی بیده ، آنها ختمت بالذی تکلمت یا عمر » [ آبرده السیرطی فی قدر المنثور ۲۳/۱ ]

#### 

ويقال: إن سيخنا معاذ بن جبل نطق بها أيضاً ، وكذلك نطق به رجل أخر هو عبد ش بن سعد بن أبي السرح أن مع اختلاف في نتيجة هذا العطق: لما نطق بها عمر ومعاذ رضي الله عنهما كان استحسانا وتعهما ينتهي إلى الله ، ويُقِرُ له سبحانه بالقدرة وبديع المنتع ،

أما بن أبي السرح فقد قالها كذلك تعجباً ، لكن لما وافق قوله قدول القرآن أعجب بنفسه ، وادعى أنه يُوهَى إليه كما يُوهَى إلى مصدد ، ولم لا وهو يتول كما يقول القرآن ، ومع ذلك مو ما يزال مؤدباً يدعى مجرد أنه يوهى إليه ، لكن زاد تعاليه وجره غروره إلى أن قال : سائزل مثلما أنزل أنه ، فليس ضروريا وجود أنه في هذه المسائة ، فارتد والعياد بالله بسببها ، وقيه نزل قبل أنه تعالى : ورَّن أَخْلَمُ مَنْ الْتَرَى عَلَى الله كَذَبًا أَوْ قَالَ أُرْمِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً وَسَى قَالَ مَا مَنْ الْتَرَى عَلَى الله كَذَبًا أَوْ قَالَ أُرْمِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً وَسَى قَالَ مَا أَنْرَلَ الله كَذَبًا أَوْ قَالَ أُرْمِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً وَسَى قَالَ مَا أَنْرَلَ الله كَذَبًا أَوْ قَالَ أُرْمِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً وَسَ قَالَ مَا أَنْرَلَ الله . ① كُلُهُ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اله الله عَلَى الله عَلَ

وظل ابن ابی السرح إلی فتح مكة حیث شفع قیه عشمان رضی الله عنه عند رسول الله ﷺ، فلما رأی رسول الله حرّص عثمان علیه سكت ، ولم یقُلُ فیه شیشاً ، وعندها اخته عشمان رضی الله عنه

<sup>(</sup>١) أثر معاد بن جبل الحرجة لبن راهوية وابن المثقر وابن أبي حائم والطبرائي في الأوسط وأبل معاد بن جبل الحرجة لبن راهوية وابن المثقر وابن أبي حائم والطبرائي في الأوسط وأبل مردوية عن زيد بن ثابت قال الملي على رسول الله ﷺ عند الآية ﴿ وَلَمُ حَلَمُ الْجُبَانُ بَنْ سُلالًا مِن طِيرٌ إِنْ ﴾ [لمؤمنون] قضال معاذ بن جبل المنظمة جبل الله ﷺ انقال له مصاد عا أضمكك جبل المدول الله المقال إلها غند ﴿ فَبَارِكُ اللهُ أَحْدَنُ الْمَالِينَ ﴾ [المؤمنون] .

<sup>(</sup>۲) هو حبد الله بن سعد أبي سرح القرشي العاسرين ، من بني عامر بن لؤي قاتع الريقية ، أسلم قبن فتح مكة ، كان بن كتّاب الوحن ، وكان على سيمنة عمرو بن العامن حين افتتع مصر ووأسيه بعدد أمسدة ١٢ عاماً ، بانت به المريقية كلها وهزم الروم في مسركة ، ذات الصواري ، عام ٢٤ هـ ، توفي عام ٢٧ هـ ، [ الأعلام الأركاني ١٩/٤] .

#### 

وانصرف ، فقال البي في الصحابت : و أما كان قبكم من يُحهر عليه ؟ » فقال البي في رسول الله لو أومات لنا برأسك ؟ يعنى : أشرت إلينا بهذا ، انظر هنا إلى منطق البيوة ، قال في حول و لا ينبغى أن يكون لنبي خائنة الأعين و (" يعنى ، هذا تصرف لا يليق بالانبياء فل قعلنموها من أنفسكم كان لا بأس .

ثم بعد ذلك تحل بركة عثمان على ابن أبي السرح فيُرْمن ويَحُسُن السرح فيُرْمن ويَحُسُن السلامه ، ثم يُولِّى مصر ، ويقود الفتوحات في إفريقيا ، ويتغلب على الضحة التي أثاروها في بلاد النوبة ، وكان الله تعالى كان يدخره لهذا الأمر الهام

وبعد هذه العجائب التي رأياها في مراحل خلّق الإنسان وخروجه إلى الحساة والإقرار لله تعالى بأنه أحسن الخالقين ، يُذكّرنا سبحانه بأن هذه الحباة لن تدوم ، فيقول نبارك وتعالى ·

## اللهُ مُمَّ إِنَّكُوبِمُدُ ذَالِكَ لَسِيْتُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّالِكُ لَسِيْتُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولك أنَّ شمال كيف يُحدَّثنِ للحق ما تبارك وتعالى ما عن مراحل الحلَّقِ ، ثم يُحدُّثنا معاشرة عن مراجل الموت والبعث ؟

نقول \* مسطيعة أنه تعبالي مما لتستقبل السياة وفي الدَّفْن وفي الداكرة ما ينقض هذه الصياة ، حستى لا تتبعالي ولا تغفل عن هذه النهاية ولمنكنَّ على بالك ، فتُرتُّب حركة سياتك على هذا الأساس

 <sup>(</sup>١) إغربها ابن داوله في سنته (٢١٨٣) ، وانسائي قي سنته (١٠٦٧) ان حديث سند بن أبي وقاس ، وفيه أن رصول فط 養養 قال ؛ « أما كان فيكم رجل وشيد يتوم إلى هذه عبث واتني كشف يدي عن بيعت فيلتله ؛ فقالوا حا دوري يا رسول اه ما في ظميك ، الا أومأت إليما بعينك قال ؛ « إنه لا يتبقي النبي أن تكون فه غادته الاسين «

ومن ذلك ايضاً قول الله تعالى . ﴿ ثَبَارِكَ اللَّهِ بَيْدُهِ الْمُثُلُّ وَهُوَ عَلَيْ كُلُّ شَيْءٍ قَدْيِرٌ ۚ آ اللَّذِى خَلَقَ الْمُونَّ وَالْحَبْبَاةَ لَمُبِنُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عُمَّلًا شَيْءٍ قَدْيِرًا كَانَه سبحانه ينعى إلينا انفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة ، وقدّم الموت على الحياة حتى تستقبل الحياة وتستقبل قبلها الموت الذي ينقضها غلا تغتر بالحياة ، وتعمل لما يعد الموت .

وقد خاطب الحق - سدحانه وتعالى - نبيه ﷺ بقوله ﴿ إِنَّكَ مَنْ وَيَعَالَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى مَنْ مَنْ وَإِنَّهُم مُّيْتُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الزمر] البعض يقلن أن ميّت بالتشديد يعنى مَنْ مأت بالفعل ، وهذا غير صحيح ، غالميّت بتشديد الياء مو ما يؤول أمره إلى الموت ، وإنّ كان ما ينزال على ثيد الصياة ، فكلنا بهذا المعنى مبيّتون ، أمّا الذي مات بالفعل فهو مبيّت بسكون الياء ، ومنه قول الشاعر (۱) .

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسَكُراحَ بِعَيْت إنصا الميْتُ ميَّتُ الأحياءِ "
ومعنى ﴿ وَبُعْدُ ذَٰلِكُ ۞ ﴾ [السؤنون] يعنى : بعد اطوار الحَلْق التي تقدمت من خَلْق الإنسان الأول من الطين إلى أنَّ قال سبحانه ﴿ فَنَازَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۞ ﴾

والمستامل في هذه الآية وهي تُصدُّنا عن العوب الذي لا ينكره أحد ولا يشكُ فيه أحد ، ومع ذلك أكدها الصق - تبارك وتعالى - باداتين من أدوات التوكييد : ﴿ ثُمُّ إِنَّكُم يَصُدُ ذَلِكَ لَمَسِّتُونَ ﴿ آَلَ بَاللَّم ، ومعوم أننا لا تلَجا إلى التوكيد إلا المؤمنون] فأكدها بإن وبالملام ، ومعوم أننا لا تلجا إلى التوكيد إلا حين يواجهنا منكر ، فيأتي التاكيد على قدر ما يواجهك من إنكار ، أما خالى الذهن فلا يحتاج إلى توكيد ،

 <sup>(</sup>۱) هو حدى بن الرسلاء العسائل شاهر جاهلى ، اشتهر بنسبته إلى آمه ، وساح اسم
 أبيه ، [ الأملام للزركلي ٤/ ٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) ڏکره اين منظور في لسان قعرب ۽ مادة - مرڪ ،

#### **○11/100+00+00+00+00+0**

تقول مثلاً لخالى الذهن الذي لا يشك في كلامك يجتهد محمد ، فإنْ شك تؤكد له بالجملة الاسمية التي تفيد ثبوت واستقرار الصفة محمد مجتهد ، وتنزيد من تأكيد الكلام على قدر الإنكار ، فتقول : إن محمداً محبتهد ، أو والله إن محمداً لمنجتهد مذه درجات للتأكيد على حسب حال من تخاطبه .

إِذْنَ الكَّهُ الكلام عن الموت الذي لا يشكُ فيه احد ، فقال ﴿ ثُمُ إِنْكُم بِعَدُ ذَلِكُ لَمِ الكِلام عن البعث إِنْكُم بعد ذَلِكُ لَمَا تَكَلَّم عن البعث وهو محلُ الشك والإنكار قال سبحانه .

## اللهُ اللَّهُ وَيَوْمُ الْقِيدَ مَا فَيْتَ مَوْ أَنْعَ مَثُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ولم يقُلُّ : لتبعثون كما قال ﴿ لَمَبِّعُونَ ۖ ۞ ﴾ [فارمون] فكيف يؤكد ما هيه تصديق وتسليم ، ولا يؤكد ما فيه إنكار ؟

قالوا: نعم ؛ لأن المتكلم هو الله تعالى ، الذي يرى غفلتكم عن المدود رغم وضوحه ، فلما غفلتم عنه كنتم كالمكتّبين به المتكرين له ، لذلك أكد عليه ، لذلك يقال « ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت » فالكل يعلم الموت ويعايمه ، لكن يبعده عن نفسه ، ولا يتمسرّره في حقه

أما البعث والقيامة فادلتها واضحة لا يصبح لاحد أنَّ ينكرها الذلك جاءت دون توكيد ﴿ أُمُّ إِلَّكُمْ يَرَّمُ الْقَيَامَة تُبْعَثُونَ (آ) ﴾ [النومتون] فأدلة البعث أرضح من أن يقف العقل فيها أن ينكرها الذلك ساطلتها إطلاقاً دون مبالغة في التوكيد ، أما مَنْ يتشكك فيه أو ينكره ، فهذا نؤكد له الكلام ، فانظر إلى بصر العق \_ سبحانه وتعالى \_ بعقليات خلقه وبنفوسهم وملكاتهم .

#### CO+C-C+C-C+C-C+C-(1/1/C

ثم يقرل الحق سيحانه :

# ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوَقَكُمُ سَنَعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَا مِنْ وَلَقَدُ مَاكُناً عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِهِ إِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

المنظ أن للعدد سبعة مواقف في هذه السبورة وأسراراً يجب أن التأملها ، فيفي استهلال السبورة دكر سيمانه سيبعة أصناف ﴿ فَا اللَّهُ مُرِّدُ ثَلُ اللَّهُ مُرِّدُ ثَلُ اللَّهِ مَنْ ﴿ فَا اللَّهُ مُرَّدُ ثَلُ اللَّهِ مَنْ ﴿ فَا اللَّهُ مُرَّدُ ثَلُ اللَّهُ مُرَّدُ ثَلُهُ اللَّهُ مُرَّدُ ثَلُهُ اللَّهُ مُرَّدُ ثَلُهُ اللَّهُ مُرَّدُ ثُنَّ اللَّهُ مَنْ ﴿ فَمْ . ﴿ فَهُ . ﴿ فَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرَّدُ ثُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

رفي مراحيله خلّق الإنسان نجيه مَرَّ بسيمة اطوار سيلالة من طين ، ثم نطّفة الأم علقة ، ثم منضّفة ، قَام عظاماً ، ثم لحاماً ، ثم أنشأناه خلّقاً آخر

وهذا يقول ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا غُولَاكُمُ سَيْعِ طُواْلِقَدَداكِ ﴾ [المؤسن] وهن موضع لخر قال ، ﴿ اللّهُ الّدِي جَلَقَ سَبَعْ سَمَنُواتٍ وَمِن الأَرْضِ مِثْلَهُنُ مِن اللّهِ ﴾ ﴿ مَن مَن مَن مَن اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَالِيّ ﴾ ﴿ الطلاق]

قهدّه سبعة العاية ، ونسبعة المقليّا به ، وهو الإنسان ، وسلعة السماوات والأرض المخلوفة اللإنسان

وطرائق جمع طريقة أي مطروقة للملائكة ، والشيء المطروق ما له هجم يتسع بالطَّرِق ، كما تطرق قطعة من العديد مثلاً ، فانظر إلي السماء وانساعها ، وقُلِّ سيمان مَنْ طرقها .

وتلحظ أن المق بمهجمانه لم يتكير هذا الأرض، أحاذا ؟ قبالوا . لأن الأرص نقف عليها ثابتيان لا نخاف من شيء ، إنما الخوف من السماء أن تندك مرقنا ؛ لذلك يتول سليطنه بعدما : ﴿ وَمَا كُنّا عَن

الْحُلُق عَالِمُونَ ﴿ ﴿ وَسَوْمَوْنِ أَفَا نَعْفُلُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ثم يعطيها الحق \_ تمارك وتعالى \_ الدليل المسى على هذه الآية ، وكيف أن الذ تعالى رقع السنتاء فوقها بالا عسد ، ودلال بالك الطير يُعينك الد عن السناء ﴿ أَرَ لَمْ يَرُوا إِلَى الطّير عَوْقَهُمْ صَافَات ويَقْبَعْنُ مَا يُعِينَدُ مَا اللهِ الرَّاعِينَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ الرَّاعِينَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ الرَّاعِينَ مَا اللهِ عَنْ اللهِ الرَّاعِينَ مَا اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ مَا اللهِ الرَّاعِينَ اللهُ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهُ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ اللهِ الرَّاعِينَ المُعْلَقِينَ اللهِ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ الرَّاعِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِينَ المُعْلَقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلَقِينَ المُع

" تعلم أن الطبر بشير في السماة تحركة الجناحي التي تدانع الهراه وتقدارم الجانبيئة خلا جسلط اكالسباخ طلاق بعدغ طراعتية طلاماه ليسلم البيانية على بملة والمسام ليسيح ، فإذا ما قيش الطبير بهناميه ربيع دلله يظل بملة في السماء لا يسلم فيمَرُ يُمبيكه الهريفذو الجلة را هذه بسبورة تشاهورتها لا يشلة فيها إحد ، فإذا قلت لمكم إنى إبيبان البسبياء أن تقع على الريش فسيرة البسبياء أن تقع على الريش فسيرة المشاهد ر

أم - فكن الما المواد بالواد الوغي المفلق من كالله الموسرة الدو الإنسان إم - فكن المفلق المسمداء - فينيناها إم - فكن المسمداء - فينيناها المسمداء و فينيناها المسمداء و فينيناها الملك المسمداء - فينيناها المسمدات ونظم المسميكم والمسمدان أسلامتكم المسمدات المسلم المسمدان المسلم المسمدان المسلم المسمدان المسلم المسمدان المسلم المسمدان المسلم المسمدان المسلم المسلم المسمدان المسلم المسلم

والفافلة - تُرَّك شيء لأنه غاب عن البال ، وهذه مسالة لا تكون أبدًا في حق الله عن وجل - لأنه لا تأخذه سنّة ولا شرم - -

#### Common and a

ثم يقول الحق سبمانه :

# وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَلَةِ مَلَمُ مِعَلَدِ فَأَسْكَنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ الْمُعَدِّدُ وَأَنزَلْنَا مِنَ اللَّرْضِ اللَّهُ وَاللَّرْضِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمِدالَعَدِدُ وُونَ اللَّهُ اللهُ ال

يقدول تعالى عن الماء : ﴿ وَأَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلَو (١٤) ﴾ [المؤمنون] فهن الماء مقرّه السماء ؛ لا ، العاء مقرّه الارض ، كما جاء قى قول الله تسعالى ﴿ وَقُلْ أَنْكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَنَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاهُا وَالْكَ رَبُ الْمَالِمِينِ ۞ وَجَمَلُ فِيهَا رُوَاسِيَ مِن فَوقِهَا وَيَارَكُ فِيهَا وَقَدْرُ فِيهَا أَقُوانَهَا فِي أَرْبُعَةٍ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ۞ ﴾ [فسلت]

لما استدعى الخالق - عز وجل - الإنسان إلى هذا الموجود جعل له في الأرض مُقرِّمات استبقاء حياته من الهواء والقوت والماء ، والإنسان كسا قلنا يستطيع أن يصبر على الطعام ، وصبره أقل على الماء ، لكن لا صبر له على الهواء ؛ لذلك شاءت قدرة أقد ألا يُعلَّكه لاحد ؛ لانه مُقرِّم العياة الأول ، فالغلاف الجري والهواء المحيط بالأرض تابع لها وجزه منها داخل تسعد قوله : ﴿ وَقَادُرُ فِيهَا أَقُواتَهَا \* ﴿ وَقَادُ الله مُعنى الهواء .

ومن حكمة الضائق - عـز رجل - رقدرته أنَّ جعل الماء على الارض مالماً: لأن العـج أساس في صلاح الأشياء التي يطرأ عليها الفسياد ، فالماء العذب عُرضة للتغيّر والعطن ، وبالملح تصلح ما نقشى تغيّره فنضعه على الطعام ليصفطه ونستضمه في دباغة الجاود -، الخ

لذلك قال الشامر :

#### Control of

#### @ 11/1 DO+OO+OO+OO+OO+O

يَا رِجَالُ الدِينِ يَا مِلْحُ البِّلْدِ ﴿ مَنْ يُصِلِحَ المَلِحُ إِذَا المِلْحُ فَسَدَ

إذن . أصل الماء في الأرض ، لكن ينرل من السماء بعد عملية البَخْر التي تُصفيه فينزل عَذْباً صالحاً للشرب وللري ، وقلنا إن الخائق سبحان جعل رقعة الماء على الأرض أكبر من رقعة اليابسة حتى تتسع رفعة البَحْر ، ويتكون العطر الذي يكفي حاجة أهل الأرض

ثم يقول سبحانه ﴿ فَأَسْكُنّاهُ فِي الأَرْضِ . . [4] ﴾ [تعزمنن] لانذا ناشذ حاجتنا من ماء العطر ، والباقي يتسرب في باطن الأرض ، كما قال سبحانه ﴿ فَسَلّكُهُ يَابِعِ فِي الأَرْضِ ﴿ وَالرَّرِ وَمِنْ عَجِيبِ قَدَرةً لِلْهُ فِي المَبِهِ الجرفية آنها تسير في مسارب مختلفة ، يحيث لا يختلط الماء العدّب بالماء العالج مع ما يتعييز به الماء من خاصية الاستطراق ، والعامون في مجال حفر الآبار يجدون من ذلك عجائب ، فقد يجدون العاء العَدّب بجوار العالج ، بل وفي وسط البحر الآنها يست مستطرقة ، إنما تسير في شعيرات ينفصل بعضها عن بعض .

والعياد الجودية مخزون طبيعى من للماء تُخرجه عبد الحاجة ، رئيسمفنا إذا تَضُب الماء العدّب الموجود على السطح ﴿ فَأَسْكُنّاهُ فِي الأَرْضِ... ﴿ فَأَسْكُنّاهُ فِي الأَرْضِ... ﴿ المومنون المتياطية لمين العاجة إليه ، فإذا جَفُّ المحار تستطيعون أن تستنبطوه .

ثم يُدكُونا الحق سيحابه بندوته على صلّب عده النصة ﴿ وَإِنَّا عَلَى فَعَالَهِ عِنْ النَّعِنَةِ سَيْرًا فَكُنَّ مَا النَّعِنَةِ سَيْرًا فَي عَنْ سَيْرًا فِي عَنْ مَنْ النَّعِنَةِ سَيْرًا لا يُعِيزُ ضِيعًا للزّوالِ ، وقِسَالَ فِي عَوْضِعَ آخِيرَ ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَصَبِحَ لَا يُعِيزُ ضِي الْحَدِيثِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وحين تُعدّ فعم الله المتن استن طينا بها بداية عن نصمة المياه ؟
﴿ وَآبِرُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ بِقُدْرِ (11) ﴾ [النوس] تجدما ايضا سيحة ويبدو أن لهدا العبد إسراراً في عده العبورة فقيد ذكر من ارصاف المؤمنين سيحة ، ومن ميركمل خَلْق الإنسان سيعا ، ومن السماء والأرض سيحة ، وهذا يذكر بن نهمه علينا سيعة اللذلك كان العلماء وقفات عند هند العدد بالذات براح من براح المياء العدد بالذات براح من براح المياء العدد العدد بالذات براح من المياء المناهاء

وأذكر ونحن في المملكة السعودية وكنت أستاذاً في كلية الشريخة ومعى ينفض الأسائلة ورئيس بعنثنظ الشبيخ وكي غيث بريضها الله وغذر الله له ـ ورئيس بعثة المعارف الاستاذ مسلاج بك الباقر ، وكان دائماً ما يجلس منعنا شبيخ علماء المملكة في هذا الوقت السبيد إسحق عزوز ، وكنان يجمعنا كل لميلة القنيس الذي نقيم أبينه ، وكنا نتبارس بعض خضايا العلم ا

وقد أثار الشيخ إبرافيم عطية قصية هذه العدد في القرآن الكريم ،
وكان يقرأ في تاسير القرطبي قبوت فيه القال عبر بن المطابخ لابن
عباس با ابن عباس أتتفرف متى ليلة القدر \* مقال ابن عباس أعلب
الطن أنها ليلة السبامع والعشرين والخلم سبجما هنة الكلام قلنا . هذه
محبحة العقدة محبح وعشرون و قلما المنافئ القترح طبن الشيخ محبه
أبو طبي - أطال أف عمره به أن شعب لنصلي في الحرم بعل أن نصلي

#### O !!!! >@!@@!@@!@@!@@!@@

إلى المملاة ، وقليًّا وربيعا يفتع إلله عليلا فن هذه المساكة

# وَ قَالْمُ أَنَالَكُمْ مِدِ جَنَّنَى مِنْ يَغِيلِ وَأَعْنَنِي مَنْ يَغِيلِ وَأَعْنَنِي مَا لَكُونِ مِنْ مَنْ المُعَلِيدِ وَأَعْنَنِي مَا اللهُ اللهُ

الجنة المكان المطرة بالاشتهار العالمية والمزروعات التي تستر من يسير فيها ، أو تستره عن الخارج ، فلا يجناج في منطبات حياته إلى غيرها ، فهي مبن الكمال بحيث تكبيه ، فلا يضرع عنها - راخنار هذه الانواع و نخوا وأجناب لكم فيها فواكة كثيرة (1) ﴾ [دوسي] نما لها من منزلة عند العرب ، وقال و فواكة كيوة (1) ﴾ [الهمني الانه لم يحصر جديع الانواع .

 <sup>(1)</sup> تشرحه ظیماری فی مدهیمه (۲٬۲۱) من حدیث این عباس ، ولمرجه مسلم فی سندیمه (۱۲۹۳) کشاب الصیأم من فی مربرهٔ رکنی اف ستهٔ طفظ ، فریت لینه النبر ، ثم آبشتنی یعنی آملی فتسیتی فاتنسرها می المشر الفرایر »

#### Children Con-

## ﴿ وَشَجَرَةً تَغَمَّرُ مِن مَلُورِ مَيْنَكَةَ تَنَلَّمُتُ مِالدُّمْنِ وَصِيْخِ لِلْآكِلِينَ ۞ ﴿

الطور : حيل منسوب إلى سيناء ، وسيناء مكان حسن ' لأن الله بارك فيها ، والطور كلم الله طيبه موسى ، فهمو مكان مبارك ، كما بارك الله أرض بيت المقدس فقال ﴿ سُبِحانَ الّذِي أَسُرَىٰ بَعِدهِ لَيْلاً مِنَ المسجد الْحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حَوَلَهُ ٢٠٠٠ ﴿ الإسراء]

رمعنى ﴿ ثَبَّتُ بِالدُّمْنِ ۞ ﴾ [الرئين] الدهن هو الدَّسَم ، والمراد هذا شجرة الزيتون التي يستخرجون منها الزيت الصمروف ﴿ رَحَبِّعُ لِلْآكَلُينَ ۞ ﴾ [المؤسون فيه الضّبرُ لَلاّكُلُونَ ۞ ﴾ [المؤسون] يعنى : بتخذونه إداما يغيسون فيه الضّبرُ وياكُلُونه ، وهو من أشّبهُي الأكلات والسّدُها عند مَنْ يزرعون الزيتون في سيناء وفي بلاد الشام ، وقد ذُقنا هذه الأكلة الشهيرة في لينان ، عندم ذهبنا إليها مي موسم حصاد الزيتون .

## ﴿ وَإِنَّ لَكُرُفِ ٱلْأَنْمَائِمِ لَمِيرَةً أَنْسَقِيكُمْ مِنَمَا فِي بُطُورِيَهَا وَلَكُرُفِيَا مُنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُودَ ۞ ﴿

الأنعام . يُحراد بها الإبل والبقر ، والحق بالبقر الجاموس ، ولم يُدكُر لأنه لم يكُنُ موجبوداً بالبيئة العربية ، والقنم وتشمس الضائ والماعز ، وفي سورة الانعام يقول تعالى · ﴿ ثُمَانِيَةَ أَزُواجٍ مِنْ السَّأْنُ الْنَبِي وَمِنَ الْمَعْزِ الْنَبْنِ . ( ( الانعام )

ويقال فيها أنعام ونَعَم ( بفتح النون والعين ) .

والعبارة ، شيء تعتباري به وتستنلُّون به على قدرة الله ويديع صنَّعه في خَلْق الأنفام ،

#### CHANG!

#### O 11173O+OO+OO+OO+OO+O

لكن ، ما العبرة في خُلَق هذه الانسام ٢ الحق ـ سبحانه وتعالى ـ تكلّم عن خُلُق الإنسان ، رأنه تعالى خلقه من صفوة وحالاصة وسلالة من الطين ومن النطقة ، وهكذا في جدم أطوار خُلّته . وفي الانعام ترى شيئاً من هذا الاصطفاء والاختيار ، فالانعام تأكل من هنا وهناك وتجمع شتى الانواع من المأكولات ، ومن هذا الطليط يفرج القُرْث ، وهو مُنتن لا تطبق رائحته ويتكون دم الحيون ، ومن بين الفَرْث والدم يُصفّى لَك الخالق ـ عز وجل ـ لبنا خالصاً ، وهذه سلالة أيضاً وتصفية

قال تعالى . ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ تَعِيْرُةً لُسُقِيكُم مِّمًا فِي يُطُونِهِ مِن بَيْنِ قُرْتُ <sup>(\*)</sup> وَدَمَ لِنَّا خَالِصًا سَالِعَا لِلشَّارِمِينَ ۖ ( التَّعَارِ عِينَ السَّارِعِينَ اللَّهَا

ونلصظ أن الآية التي معنا تقول ﴿ وَسُفِيكُم مِّمًا فِي يُطُونِهِ ۚ إِللْهِ اللهِ السَّمِينِ وَفِي آية النحل : ﴿ نُسُفِيكُم مِّمًا فِي يُطُونِهِ ۚ آلَ ﴾ [النحل] ذلك لأننا ناخذ اللبن من إناث الانعام ليس من كل الانعام ، فالمعنى ﴿ مِّمًا فِي يُطُونِهِ آلَ ﴾ [النواث الانعام أيس من كل الانعام ، فالمعنى ﴿ مِّمًا فِي يُطُونِهِ آلَ ﴾ [النواث الناث منها و ﴿ مِّمًا فِي يُطُونِهِ آلَ ﴾ [النواث العض ؛ ولذا عاد الضمير مذكرًا

وقوله ﴿ نُسُقِيكُم ﴿ آلَ ﴾ [المؤمنون] من سقى ، وفي موضع آخر ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴿ آلَ ﴾ [المؤمنون] من الفعل أسقى ، البعض يقول إنهما مترادفان ، وهما ليسا كذلك لأن لكل منهما معنى ، فسقى يعنى أعطاه الشراب ، أمًا أسقى فيعنى جهز له ما يشربه لحين يحب أن يشرب

 <sup>(</sup>۱) الفرث ما می قاکرش من طعام مهندرم ستغییر کریه افرانسة [ القادوس القبریم
 (۲) (۷٤/۲)

<sup>(</sup>٣) قال الفحراء ، العرب تقول لكل منا كان من بطوق الانعام ومن السحاد أو فهر جمعي القوم السفيت ، فإذا سفاك ماء الشفتك قالوا مسقاه وم يقولوا أسفاء ، كما قال شائى ﴿ ومقاهم رَبُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ ﴾ [الإنسان] ، وريسا قالوا لما في بطون الانسام ولماء السماء سفلي وأسفى [ لسان العرب = مادة سفن] .

الذك لمنا تكلّم الحق سيمنده عن شياب الجنة م شال ﴿ وحُوا أماورُ مِن فِضُهُ وَمَقَافُهُمْ يَهُمُ شَرَاتُهُ طَهُرُوا ١٠٠٠﴾

ولما تكلم عن ماء المحكر قال معنها ﴿ وَأَرْسُكُنَا الرِّيَاحِ لَرَاقِعِ فَأَتَرَكُنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَسْلُمُ الْكُمْرُةُ وَمَا أَكُمْ لَهُ بِخَارِثِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَالرَّافَ الرَّيَاحِ لَرَاقِعِ يعنى جعله في مستودع لمين الماجة إليه

أما مرميع باللتع ، فهي الصالحة للرضاعة

والمنافع في الانعام كثيرة - منها علقد المصوف والوبر ، وكانوا بصنعون عنه ظملابس والطرش والضيام - قبل أن تُعرف المالايس والمسوجات الحديثة ، ومن ملايس الصوف بتُحيث الصوفية لمَنْ يليسون الثياب الضفنة ، وهم الآن يضعون من الصوف سالاس عادمة كالصرير يرتبيها المترفون .

ومن منامع الأنهام البطب الجلود والعظام وغيرها ويقبول بتمالي فوالله جعل لكم من جلود الأنعام بيدونا والله جعل لكم من جلود الأنعام بيونا والله جعل لكم من جلود الأنعام بيونا تستحلونها يوم طعنكم الإيرم المتكم ومن العرافها واربارها واشعارها الثاثا ومناها إلى حير ٤٠٠٠)

ورسها تأكارت (الله) [عربس] أي لحماً ، وذكر اللهم في آخر هذه المعالم ؛ لأنه آخر منا يمكن الانتفاع به من الحبوان ، وسبق أن ذكرنا أن الحيوان الذي لحله الله لنا إذا تعرض لما يزهق روحه ، فإنه يرفع لك رقبته ، ويكفف لك عن مرضع نَسْمه كانه يلول لك اسرع واستقد منى قبل أن أموت .

وقى لقطة اخرى لمنافع الانعام يقول سنحانه ﴿ وَلَحَمَلُ الْقَالِكُمْ إِنَّىٰ بَلُهُ لَمْ تَكُونُوا بَالْفَهِهِ إِلاَّ بِحَقِّ الأَنفُسِ ۞ ﴾ [النحل] إذن كل اية تحدثت عن الانعام تعطينا قائدة لتظل مربوطاً بالقرآن كله

### وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ شَعْمَلُونَ ١

و وَعَلَيْهَ (\*\*) والسومترن ابي على الدواب تُصعارن ، الدركب الدواب ، وتحمل عليها متبعنا ، لكن لما كانت الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، غإن الجل .. سبحانه وتعالى .. ما تركنا في البصر ، إنما حملنا فيه البعل .. المعمنات وتعالى .. ما تركنا في البعد ، إنما حملنا فيه البعل ﴿ رَعَلَى الْفُلُكِ ثُحْمَا وَنَ (\*\*\*) و البوسن فكما اعددت لكم فيه المعاليا على البابسة الفنيخة اعددت لكم كدلك ما تركبونه في هنه المعالمة الراسمة من الماء .

ولما كان الكلام هذا عن القُلْبِكِ فَقَدَ عَاسِبِ ذَلِكِ المَدِيثِ عَمَّنَّ لَهُ مَمَلَّةُ بِالْفَلْكِ ، وهو نَوجِ عَلَيْهِ البِسِلامِ

<sup>(</sup>١) الخص ۽ الانطال جن مكان إلى مكان أن سائر ۽ ﴿ القاسوس اللويم ١/ ٤٥٠ ﴾

# ﴿ وَلَفَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ رَنَقُومِ أَعْبُدُ وَأَلَقَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَلَقَهُ مَا لَكُومُ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَأَلْلاَ نَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ عَيْرُهُ وَأَلْلاَ نَنَقُونَ ﴾ مَالْكُو مِنَ إِللهِ عَيْرُهُ وَأَلْلاَ نَنَقُونَ ﴾

ومعنى ﴿ بِأُعَرِّناً ۚ ﴿ الدَّهِ الدَّهِ اللهِ الله الحق سيحانه مُبيّه يفعل ما يشاء ، إنما تابعه ولاحظه ووجّه إلى كيفية صناعتها والمواد المستخدمة فيها ، كما قبال سيحانه . ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرِ ۞ ﴾ [القمر] وهي الحيال ، كانوا يريطون بها الواح الخبيب ، ويقدمون بعضلها إلى بعض ، أو المسامير تُشَدُّ بها الألواح بعضه إلى بعض .

لكن ، مهما أحكمَتُ الراح الخشب بعضها إلى بعض ، فلا بُدُ أن يتل بينها مسلمُ يتسَرب منها الماء ، فكيف نتقادى ذلك في صناعة الفلك خاصة في مراحلها البدائية ؟ يقرارن : لا بُدُ لصانع الفلك أن يجفف الخشب جيئة قبل تصنيمه فإذا ما نزل الخدبُ الماءُ يتشرب منها الماء .

ومن عبائب القرآن ومعجزات في مسالة النقاف قوله تعالى : ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبُحْرِ كَالْأَعْلامِ ﴿ ﴿ الرَّسَنَ ] يعنى : كالجيال العالمية ﴿ وهذه العَلْكُ لَمْ تَكُنُّ موجودة وقت تزول القرآن إندا

#### 

الخبر الله يها ، مما يدل على أنه تصالى الذي امتنّ علينا بهده النعمة ، علم ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من تطور في صناعة الفلك ، وأنها ستكون عالية شاهقة كالجبال .

والإرسال . هو النَّ يكلُف مُرسل مُرَّسلًا إلى مُرَّسلًا إليه ، فالمكلف هو الحق سسحانه ، والمكلف بالرسالة نوح عليه السلام ، والمرسل إليهم هم قومه ، واقد لا يرسل إلى قبوم إلا إذا كانوا يهمونه ، وكيف لا وهم عباده وخلّقه ، وقد جعلهم خنفاء له في الأرض ؟

والذي خلق خلقاً ، أو صنع صنعة لا بد أن يضع لها قانون صبيانتها ، لتردى مهمتها في الصياة ، وتقوم بدورها على الوجه الأكمن ، كما مثلنا لذلك ـ وقد تعالى العثل الأعلى ـ بصانع الثلاجة أو التليفريون حين بضع معه كتالوجاً يحرى تطيمات التشفيل وطريقة الصيانة وكيفية إصلاح الأعطال .

فالذي خلق الإنسان رجعه خليفة له في الأرض أولَي بهذا القانون وأولَى بعدا خلّقه ، لذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي ويا ابن آدم ، خلقت الأشيء كلها من أجلك ، رحلقتُك من أجلى ، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له ، يعنى ، ما دام كل تشيء

#### Constitution of

#### 

من أجلك يعمل للله ويُؤدِّي مهمته ، فحليك أيضاً أن تؤدى مهمتك التي خلقتُك من أجلها

لدلك وضع لك ربّك قانون صيانتك بافعل كذا ولا تفعل كذا وسر قعطيك أن تلزم الأمير فتؤديه قهبو سر الجعال في الكون وسر السبخادة والنبرادق في حبركة الحبياة وعليك أن تسجتب النهي فيلا تقربه الأنه معيردي إلى فُبح وسيكشف عورة من عورات السجتمع أما الأمور التي سكت عبها فاست حرّ فيها نفعل أو لا تفعل الأن ذلك لا يأتي بقيبيع في المجتمع وهده المسائل تُسمّى المباحات وقد تركها الله لمريتك واختيارك

والحق ـ تبارك وتعالى ـ امنا استدعى الإسسان إلى هذا الكون غلق له مقومات حبيات من مُعَرِّمات استبقاء الحبياة من طعلم وشراب وهواء واستبقاء النوع بالتناسل ، وقد شعل قانون العسبانة كل هذه المنقومات ، فنظمها وحدد منا يحل ومنا يصرم فقال · كُلُ هذه ولا تأكل هذه ، وأشرب هذا ولا تشوب ذاك ، وأو شاهدنا المخترعين في مسائل المادة نحد المسانع يحدد منقومات صبيعته ، غمنلاً هذا المهاز يعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا يعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا يعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا تعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا تعمل على ١١٠ قبولت ، وهذا تعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا يعمل على ١٠٠ قبولت ، وهذا تعمل الألة ولا تؤدي مهمتها .

كدلك \_ وقد المحتل الأعلى \_ عليك أن تلتزم بقانون ومنهج خالفك عر وجل ، ولا نَحدُ عنه ، وإلا فسد حالك وعجرتَ عن أباء مهمتك في الحياة \_ فإن أردنا أن تستقيم لنا الخلافة التي خلقانا الله لها وهي خلاصة مُصلحة لا مُفسدة ، فعلينا بقانون الصيانة الذي وضحه لنا خالفنا عن وجل .

#### **4 11/13 (2) + (2) + (2) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3) + (3)**

بذي ، إن رابت في المحتمع عبورة ظاهرة في أي باحبية من بواحي الحديث المعالم أنها تتبحة طبيعية للخبري عن منهج ألا ، وتعطيل حكم من احكامه ، فعشلاً حبين ترى الفقراء والجوعي والمحاويج فاعلم أن في الامر تعطيلاً لحكم من أحكام ألا ، فهم إما كسالي لا يحاولون السّعي في مناكب الأرض ، وإما غير قدرين حرمهم القادرون واستأثروا بالثروة دونهم .

البعض يقول ، إذا كان الحق سيسمانه قد هرم علينا بعض الأشياء ، فلماذا خلقها ؟ ويُعتَّلُون لذلك بالخنزير عثلاً وبالخمر وخطأ هؤلاء الهم يغلبون أن كل شيء خُلق ليُؤكل ، ومنا غير صحيح ؟ لأن الله تعالى غلق هذه الأشياء لحهمة تؤديها في الحياة ، وليس بالضرورة أنْ تُؤكل ، فالخنزين حلقه الله لينظف البيئة من القاذورات ، فلك لا تراه بأكل غيرها .

اما الخمار علم تُحلق خامراً ، إنسا هي تعارة العنب العلوة التي تؤكل طارجية ، آجذها الإنسان وتدخّل في هانه العبياسة وأفسادها بتخميره ، فصار الحلال بذلك معرماً

تعود إلى قدول الله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ . ( ) ﴾ [المؤمنون] القوم هم الرجال ، خاصة مِن البمجتمع ، وليس الرجال والنساء ، بدليل قوله تعالى ، ﴿ يَسَأَنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُو قُومٌ مِّن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْسُوا مَّنْهُمْ وَلا بَسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْسُوا مِنْهُنْ . . ( ) ﴾ [الحجران] قالنساء في مقابل القوم أي : الرجال

#### @@#@@#@@#@@#@@#@!····@

ومن ذلك قول الشاعر" :

وَهَا آذُدِي وَسَوَّفَ أَخَالُ أَذْدِي ﴿ أَقَوْمٌ اللَّهِ حِصَنِ (١) أَمْ يُسَاءُ

لكنَّ هل أرسل ترح عليه السلام إلى الرجال دون النساء ؟ أرسل نوح إلى الجميع ، لكن تُكر القوم لأنهم هم الذين سيحملون معه إمر الدعوة ويسيحون بها ، ويُبلفونها لمن لهم ولاية عليهم من النساء ، والرجال مَثَرِط بهم القيام بمهام الأمور في عمارة الكون وصلاحه .

والإضافة مى ﴿قُومُه . ﴿ أَنْدَمَنِنَ اللهِ يَعْنَى اللهِ يَعْنَى الرَّهِ وَالْمُعْنَى اللهِ عَنَى مَنْ قَدِمَ له : لأن الإضافة تأتى بمعنى من مثل اردب قصح يعنى من قصح ربستنى فى مثل ، مكر الليل يعنى فى الليل ، وبمعنى اللام مثل . قلم زيد يعنى لريد .

فالمعنى هنا: قوم له ' لانه منهم ومامون عليهم ومعروف لهم سيرته الأولى ، فإذا قال لهم لا يستهمونه ، إذن فمن رحمة الله بالخَلُق أن يرسل إليهم واحداً منهم ، كما قال سبحانه ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسكُمْ .. ((37)) ﴾ [التربة] ففي هذا إيناس وإنف للقرم على خلاف ما إن كان الرسول ملكا مشالاً ، فإن القرم يستوحشونه ولا يانسون إليه

لذلك فالنبى ﷺ كان يُسمّى بين قومه وقبل بستته بالصادق الأمين : لأنه معروف لهم ماضيه وسيرته ومُقرَّمات حداته تُشحُع على

 <sup>(</sup>۱) هو ، رهير بن أبس سلمى ، حكيم الشعراء فنى الهاطية ، كنان آيوه وخاله وأشته سلمى
 وابناه كعب ربيبين وأغته الغنساء شعره ، ولد في يلاد د مريئة ، بنواعي المدينة ، من
 أشهر شعره مطلقة ، توفى عام ۱۲ ق. هـ [ الأعلام للزركلي ۲/۲ه]

<sup>(\*)</sup> يريد سيمسُ بن سنيفة القزاري ، قاله ابن منظرو في ( لسان العرب أ مادة المصري ] .

أَنْ يُصدُقوه فيما جاء به ، وكيف يصدقونه في أمر الدنيا ، ولا يُصدقونه في أمر الدنيا ،

إذن : ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِ ٣٣ ﴾ [المؤمون] أننا لم نأت لكم برسول من جنس أغر ، ولا من قبيلة أخرى ، بل منكم ، وتُعرفون ماضيه وتاريخه ، فتانسون بما يجيء به ، ولا تقنون منه موقف العداء

ال يكون المعنى إلى قدم منه ؛ لانهم لا يكونون قوماً قدراً مناهم على شئون إصلاح الحياة ، إلا إذا استمعوا منهجه ، فهم منه ؛ لأنهم سيتحدون منه منهج الله .

ثم يقول سبحانه . ﴿ فَعَالَ يَسْفُومُ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مَنْ إِلَّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَّهُ مَا فَكُمْ مَنْ إِلَّهُ مَا فَكُمْ مَنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ . ( يَا قوم ) استمالة وتحنين لهم ﴿ اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ . ( ) وَ المَالِدَة طَاعَة عابد لامر معبود ، والعبادة تقتضى تكليفا بامر ونهى . فالالوهية تكليف وعبادة ، أما الربوبية قعطاء وتربية الذلك قسل سبحانه . ﴿ هُرُ رَبِّكُمْ وَإِلَهُ تُرْجَعُونَ الطائم ، ورب الكافر ، وب الطائم ، ورب العاصى

ركما قلنا الشمس والقمر والأرض والعطر .. الغ كلها شخدم الجمعيم ، لا فرق بين مؤمن وكافر الأن ذلك عطاء الربوبية ، وإن سبالت الكافسر الجاهد . من خلفك ؟ من رزقك ا فلن يملك إلا أن يقرل : الله ، إذن : فليحُدُ هؤلاء على أعراضهم ، وليعلموا أنه تعالى وحدد المستمق للطاعة وللعبادة . فمقتضيات الربوبية والإيمان بها تقتضى أن نؤمن بالألوهية .

كما أن الطفل الصنفيس ينشأ بين أبيه وأمنه ويشب ، فلا يجد غيرهما يخدمه ويتضى حناجته ويُرقَّر متطلباته ، بل ويزيل عنه الأذي

#### @@+@@+@@+@@+@@+@@+@

ويسهر على راحته - كل ذلك بروح سعيدة وتقس راضية صلعتة ، ربعا يجوعان تشدع ، ويعربان لتكسى ، ويحرمان تفسيهما ليوفرا لك الحياة الكريمة ، فإذا ما كهر المبغير وبلغ الملم يعبلغ الرجال تجده يعقّهما ، ويخرج عن طاعتهما ، ويأخذه من لحضاتهما اصدقاء السوء ، ويُزيّنون له التعرد على أبيه فأمه .

ونقول لمنثل هذا العاق : اخْرَ على عرصك واستَع ، فليس هكذا يكون رد الجمعين ، وأين كمل هؤلاء الأسدقياء يرم أن كمت معفيراً تمتاج إلى من يعولك ويعيط عنك الأذى ، ويسهر طي ولصتك ؟ قد كان ينبغي عليك ألاً تسمع إلا لبن أحسن إليك .

وهذا حثال لتوحيد الألومية وتوحيد الربوبية - وط العثل الأعلى - فكيف تأحدت من ربك عطاء الرموبية - ثم تشمرد عبيه سنجمانه لهى الألوهية - فتبعمنى أمره وتكفر بنعمه ؟ كان من الواجب طبك الوفاء للنعمة »

ولا بدأن تعلم أن ربك - غاز وجل - مامرن عليك في التكليف بالأمر والنهي ، لأبك عبده وصنعته ، وأنك حين تُؤدَّى ما عليك تجاه الألوهية لا ينتفع الله سبيحانه عن ذلك بشيء - إنما تعود منفعتها عبيك ، وهكذا إذا ما رددت أمور الطاعة والعبابة والتكليف لوجعتها تصرد في النهاية أيضاً إلى عطاء الربوبية ، لانها تعبود عليك الدي بالنفع .

فنحن ناخذ الاوامار والنواهي على أنها تكاليف وأعباء يقانضيها الإيمان بالانوهية ، تقول انعم هي تكاليف من الله لكن لصائحك المار أنصفت لوجدت الالوهية من الربوبية ، فحين يُحرَّم حالاً عليك شرب الخمر ويحميك من قساد العقل ، عل ينتفع سبحانه من ذلك يشيء ؟

الناك يقول تسجلي عن عليلاء؛ ﴿ وَلَكِن سَالَتُهُمَ مُنْ عَلَكَ النَّمُ خُواتِ وَالْمُونُ لِلنَّهُ النَّمُ خُواتِ وَالْأُوفُنَ لِلنَّالُهُ، (٢٥) ﴾ . . . . وقدارة

ويقول ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مِّنَّ خَلَقْهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ . (٧٧) ﴾ [الرخرا-]

فما دام هو سبحانه حالقكم ورازقكم وخالق السُمُواتُ وَالْارضُ ، فَلَمَاداً تَعْسَونُهُ ﴾ وهَلَ تَكْسُ حُسْبِانكم مِن مُلْكَه شَيئًا ﴾ وهَل زَادُ في مُلْكَه شيء بِطاعَة مَنْ اطاع ﴾ هل رأد في مُلْك الله بطاعية الطائمين أرض أو سماءً - أو شِعْسَ أو قمر ﴾

إِن المق سيمانه قبل أن يطلقكم خلق لكم بمبعات الكبرال فيوركل مُقرَّمات حياتكم واستدعاكم إلى كون مُحدِّر لاحتقبالكم واستبعثتكم إلى أَنفِعهِ طاعة ، ولا تَصِيره معصدة والله أَنفِعهِ علامة أَن ولا تَصِيره معصدة .

إلىك يقبول في الحبديث القبيمي و يابديهادي او أن أولكم واشركم واندكم يهمنكم كنوا على القيء الحيد رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً ولو أن أولكم واخسوكم وإنسكم وجنكم كابوا على أبهر قليم رجل وحد وبكيم ما تقص دلكورمن ملكي شيئاً ولو أن أولكم وأخسوكم وإنسكم وجنكم وإن أولكم وأخركم وأخركم وإنسكم وجبكم ما تقص دلكورمن ملكي شيئاً ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجبكم وشاهدكم ويقائد كم إجتمعوا في عمديد واحد و وجواني كل وإحد مجبيك المحدم الله عا يقمن ذلك مصا عندي إلا كسمرز إبرة احدكم الله تعسيمه في لمهما امري لشهره إدا جراد واجد مدجد و عطائي كلام و وعذابي كلام وإدم أمما أمري لشهره إدا أدرية أن القرارية المدكم الله و عذابي كلام و إدم المري لشهره إدا

إذن المين تطييعني فالنفير اللك " لأنك يقدينك مهدَّه الطاعة لحجالة

 <sup>(</sup>۱ أجرجة سيتم في منتيّب (۲۰۷۷) كتاب الرز والحلة ، وأكثرمتين في سمه (۲٤٩٠) س طريق قدر عن أين بر ريدي اظاهم ، والفظ فترمدين ، وقال ، هذا حديث حسن ه

#### @@+@@+@@+@@+@@+@\....!@

أخرى خائدة باقية بعد هذه الحياة الغائبية التي مهما الرفت فيها فهي إلى زوال ، فإما أنَّ يفوتك بالصاجة وألى زوال ، فإما أنَّ تغوت نعيمها بالموت ، وإما أنَّ يفوتك بالصاجة والعقر ، أما في الأخرة فالنعيم دائم بأقي لا يقوتك رلا تفوته ، لانها نعمة لا مقطرعة ولا معنوعة .

اذلك قال سيمانه : ﴿ رَإِنَّ اللَّارُ الآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَطْمُونَ 

 [العنكبوت] فكان عطاء الآلوهية ريوبية متعدية إلى زمن آحر عير 
زمن الدنيا ، فلا تغلن أن طاعتك ستفيدني في شيء ، أو أن معصيتك 
ستفسرني بشيء ، ومن هنا قال تعالى : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَسْكُن كَانُوا 
النصل 

[النصل]

رقوله تعالى : ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَنه غَيْرُهُ ﴿ المؤمنونِ آى . معبود غيره ﴿ أَفَلا تُعْفُونُ ﴿ أَفَلا المتفهام بحمل معنى التهديد والمتوبيخ ، لكن كيف يُويِّضهم وهو لم يَزَلُ في مدحلة الأمر بعبادة الله ، ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أن العصبان ؟ قالوا : يبدو أنه ألله ، ولم يسمع منهم بعد بوادر الطاعة أن العصبان ؟ قالوا : يبدو أنه رأى منهم إعراضاً فأمرهم بتقوى الله .

والتقري معناها أن تجعل بينك وبين دبك وقاية تقيك صفات جبروته وقبره وتصبيك من أسباب بُمنْشه وانتقامه ، فلست مطيقاً لهذه الصفات ، والوقاية التي تجعلها بينك وبين هذه الصفات هي أن تنفذ منهج أن بطاعة الأوامر واجتناب النواهي .

#### ©\...\; ≥@+©@+©@+©@+©@+©@+@

ثم يقرل المق سبحاته .

## 

العالاً . من العلى يبعنى : الشيء الذي يمالاً الشيء ، قالملاً يعنى الذين يملاون العيون بشرفهم ومكانتهم وعظمتهم وأمهتهم ، ومن ذلك قولهم ، فسلان ملء العين ، أو ملء السمع والبعسر ، ويقواون الرجل إذا بلغ في العين مبلغاً . فالن ثيد العيون يعنى حين تراه لا تصرف بصرك إلى غيره من شدة حسنه كانه قيد بصرك نحوه اما في المقابل فيقواون ، فلان تتقصمه العين ولا تراه وكانه غير موجود .

إذن الملا مم الذين يملؤون صدور المسجالس أبّهة وقضامة ورجاهة وسيبادة ، لكن ، لماذا هؤلاء بالدات هم الذين تعصّبوا صده وواجهوه ؟

قالوا • لأن منهج «لله ما جاء إلا لإصلاح ما السد في الكون وما استشرى فيه من شر ، فالحق - تبارك رتعالى - يُنزِل منهجاً على السان رسول اول ، ويطلب من قومه أن يُبِلُغوا منهج رسولهم من بعده ، لكن تأتي الفقلة على هذا المنهج فينفرج الناس عنه ويأتي خررجهم عن منهج ربهم على عدّة صور

قسنهم مَنْ يستسرج عن منهج ربه ويستسع الذنب ، إلا أنه يعاود نفسه ويراجعها وبلومها وسسرعان ما يتوب ويندم ، فزاجره من نفسه

وواعظه من داخله ، وهؤلاء لذين خلطوا عملاً صالحة والمر سيئا

ومنهم من يحرج على منهج ربه خروجها لا رجعة له ولا راجر ، وهذا سميم بلغتا ( عباقد ) يعنى الم يعد له زاجر من شرع ولا من خسير " ويسقى بعد ذاك راجل العسلمج خين يرى مثل هزلاء فخارجين عن منهج العق عليه أن يتهدلي لهم ويقاطعهم ولا يودهم ولا يعترمهم ، وإلا لو ظل المنحرف وسرتك القبائح على حاله من اجترام الناس وتقديرهم ، ولو ظل على مكانته في المجتمع لتمادي في غيه وأسرف على نفسه وعلى مجتمعه فيسبتشرى بذلك الشر في المحتمع ، ويعم الفساد وتشيع القوضي

ألاً قري الشرح الحكيم صين جهل الدية في القبل على العباللة بعنى - عائلة القائل ، لا على القبائل وحده ؟ لماذا ؟ لكن يأخذوا على يد ولدهم إن المصرف أو بدّت عده بوادر الاعتبداء ' لانهم جمعيماً سيحملون هِذَه التبعةِ ،

رناول \* غُمنُ العلا بالناب \* لأنهم همُ المنتفعون بالقبر والضياد في المجتمع ، ومن مصلحتهم أنْ يستمر هنا الوضع لتبقى لهم سلطتهم الزمنية ومكانتهم ؛ لذلك هم أون من يهابون الربيالات بالجمود والنكران ، الم يقل قلمق سنيمانه عنهم في آنَ لخرى . ﴿ فَا نُرَاكُ إِلاَ بَشُرا مُثَلًا وَمَا نَرَاكُ البُّمَانِ إِلاَّ الْدِينَ هُمُ أُوادِلُنا ، ﴿ وَا إِمْرِيا الْمُعْلِيرِ إِلاَّ الْدِينَ هُمُ أُوادِلُنا ، ﴿ وَا إِمْرِيا الْمُعْلِيرِ إِلاَّ الْدِينَ هُمُ أُوادِلُنا ، ﴿ } 

[عرد]

فيهرّلاء الذينَ يُسمّرتهم أرادل مم المستخصفون والفكراء والمطحوسون والمهمرمون بأمور الحلّق والدين والمنيم ، فما إنَّ تسمع اذانهم عن وسالة إلا تلهُفوا طيها وارتموا في المصالها لأضها جادت فتنقدهم ؛ لملك يكونون أول مَنْ يؤمل - وإنْ جناد المفهج لإنسماف

#### O/.../O@O@O@o@o@o@o

هؤلام، فقد نهام أيضاً فيترع بن أصحبه السلطان وللقهر والجبروت سلطينهم وتعاليهم ، قلا لذاً أن يراجهوه ويعاندوه

رمعنى ﴿ الذينَ كَفَرُوا مِن قُومَه .. (\*) ﴾ [المؤمنون] كفروا - يعنى جمعنوا وجود الله ﴿ عَنْ مُعْلَكُم ﴿ \*\* ﴿ المؤمنون} قاول هيء مندُلام عن الرمسول كونه بطسراً ، إذن . قمادا كنتم تستنظرون ؟ وقد شرح عدا المعنى في قوله تعالى . ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يَوْمُوا إِذْ جَامِعُمُ اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يَوْمُوا إِذْ جَامِعُمُ اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يَوْمُوا إِذْ جَامِعُمُ اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يَوْمُوا إِذْ جَامِعُمُ اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ \*\* وَمَا اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ \*\* وَمَا مَعْ النَّاسِ أَنْ يَوْمُوا إِذْ جَامِعُمُ اللَّهُ بِعْراً رُسُولاً ﴿ \*\*\* وَمَا مَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الرَّاسِولِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولا يد في الرسول أن يكون من جسس المسرسل إليهم اليسمح لى يكرَنَ لهم أسسرة . في الرسسول مكا يكرَنَ لهم أسسرة . فيتلدوه ويهتدوا يه . وإلا لو جاء الرسسول مكا فكيف تتبحلق البيه القدرة 1 وكيف تطيعونه وأنتم تعلمسول أنه مآلت لا يأكل ولا يشرب ولا يتباسل ، وليست لبيه السهوة ، ولا مقدومات المعملية !

ولمفرض أن الله نزّل عليكم ملّكاً ، مكيف ستشاهدونه وتتلقون عنه ؟ لا ندّ - إنس - أن يأبيكم في صورة رجل لبدمكنوا من مشاهديه والتلقّي عنه ، وهكنا نعود في مقاش هذه المسألة إلى أنه رحل الذلك فال سيحانه ﴿ وَلَوْ جُعَلّناهُ مَلَكًا لُجِعَلْناهُ رَجُلاً وَلَهِمَا طَلَّهُمْ مَا يُلْبِسُونَ فَاللّهُ اللّهُمْ مَا يُلْبِسُونَ ﴿ وَلَهِمَا عَلَيْهُمْ مَا يُلْبِسُونَ فَاللّهُ وَلَهُمَا وَتَظَلّ الشّبهة باقية ﴿ وَلَهُمَا السّبهة باقية ﴿ وَلَهُمَا السّبهة باقية ﴿ وَلَهُمَا السّبهة باقية ﴿ وَلَهُمَا السّبهة باقية ﴾

إذن مِن الصُّفُّ أَن نقول بأن يكون الرسول مَلْكا

اما قولهم ﴿ وَبَثَرٌ مِنْكُمْ ﴿ إِنَ ﴾ [المؤسري] معم ، هن يشر ، الكن السن كمناكم ، فائتم كاذبون في هذه المنالية ، الانه مشر استفاد الله مالوجي ، لذلك يقول رسول الله ﷺ و يزجد منى فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم ، وأعبل من الله فاقول أما لمبت كاحنكم » .

#### 

ويقول تعالى لرسول الله ﷺ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثَلَّكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ كُمْ إِلَىٰ اللهِ اللَّهَ اللهِ اللهِ مَا كانت الأَفْضَالِية في انه بُشِر يُرحَى إليه ، وما بشريت إلا للإيناس والإلَّف .

ثم يتابع الحق سيمانه مقالة هؤلاء الكافرين من قوم نوح . ويُربه أن يَتَعَضَلُ عَلَيْكُمُ (آ) ﴾ [المؤمنون] يتفضل بعنى ينصب نفسه إلى الفضل والشرف والسيادة لبكون متبوعاً وهم تابعون ﴿ وَلُو شَاءَ الله (آ) ﴾ [المؤمنون] يعنى بو شاء أن يرسل رسولا ﴿ لأنزل مَلائكةُ الله (آ) ﴾ [المؤمنون] أي رسلا ، وقد رَدَّ الله تعالى عليهم هذ القول ، فقال تبارك وتعالى ﴿ فَلُ لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكة يُمشُونُ مُعلَّمَتنَينَ فَقَال تبارك وتعالى ﴿ فَلُ لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكة يُمشُونُ مُعلَّمَتنَينَ لَا السَماءِ مَلَكًا رُسُولاً ﴿ وَ الله الله الله وَ الله المُنْ السَماءِ مَلَكًا رُسُولاً ﴿ وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

ثم يقولون ﴿ مُا مَعِنْنَا بِهَنْدُا فِي آبَائِنَا الأُولِينَ (3) فِهِ [البردين] المراد بهذا : يعنى أن يأتى من يقول أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لأن آبادنا الأولين كانوا يعبدون الاصنام ، ولم يأتِ مَنْ يقول لنا هذا الكلام مثل نرح .

وهذا دليل على أنهم مُقلُدونِ للآباء ، ليس لديهم تفكير واستقلال في الرأى ينظرون به إلى الاشهاء نظرة الحق والعدالة ، وفي موضع الخير قال تعالى عنهم ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمُا أُنَّ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ (٣٠) ﴾ [الدخرف]

ولو تأملنا حال المجتمعات ، ومنها مجتمعنا الذي نعيش فيه الوضح لنا كذب هؤلاء في ادعائهم التقليد للآباء ، كيف ؟ تأمل حال

 <sup>(</sup>۱) قال ابن عباس أي على دين ، وفي رده على سؤالات نافع بن الأزرق قال على علة غير المئة التي تدعونا إليانا [ تُردهما السيرطي في الدر المثلور ۲۷۲/۷ ، وحرا الأول لاين جرير الطبري ، والثاني تفطستي ]

#### @\...\D@+@@+@@+@@+@@+@

الأجبال المختلفة تجد كل جبل له رأيه وتظامته ورغباته التي ربعا لختلف فيها لابن عن أبيه ، فالأبناء الآن لهم رأى مستنقل ، فالولد يختار مثلاً الكلية التي يرغبها ، الملابس التي يحبها ، وإن خالفت رأى أبيه ، بل ويصل الاصر إلى انهام الآباء بالجمدود والتخلف إن لزم الامر ، وهذا موجود في كل الإجبال .

إذن : لماذا لم تقولوا في منثل هذه الأمور . إنا وجدنا أباءنا على أمة ؟ لماذا كانت لكم ذاتية ورأى مستقل في أمور الدنيا دون أمور الدين ؟ إنكم تنتخذون الذاتية فيهما يُلبُّى رغباتكم وشهواتكم والمحرافاتكم ، وتتغذون التقليد فيما يُقلِّل تكليفكم ؟ لأن التكليف سيُقيَّد هذه الرغبات والشهوات ويقضى على هذه الانحرافات ؟ لذلك يتمرد هؤلاء على منهج الله .

لذلك ، نعبهب لما تراه ونسبمه من حبال أبدتنا اليوم ، وكيف اقلت الزمام من الآباء والاملهات ، قالنشاب يسيد على هواه في أمود انحرافية ، فإن وجّه أبوه أعرض عنه وانهمه بأنه من جيل قديم وقد ذهب رمانه بلا رجعة ، وقد تعدى الأمار من الأولاد إلى البنات ، فصرين أيضاً يتمردُنَ على هذه القيم ولا يهتمن بها .

ققىولهم : ﴿ مُنا سَمِعْنَا بِهَنْدًا فِي آيَاتِنَا الأَرَّلِينَ ( السَوْسُونِ ] والسَوْسُونِ التَّنَا الأَرَّلِينَ ( السَوْسُونِ ) والسَوْسُونِ النِينَ مِوْلُهُم ﴿ وَالْمُلْوِنِ النِينَ النَّالُ مِنْ النَّهُمُ لُو صَدَاتَتُوا لَقُلْدُوهُم فِي كُل شَيْء قَيْمًا لَهُمُ وَمَا عَلَيْهُمْ فِي أَمُورُ الدِينَ والقَيْمُ والأَخْلَاقِ .

لذلك المق - تبارك وتعالى - يعالج هذه القنضية في مواضع عدة من كتابه الكريم ، ومأساليب مختلعة ، منها قرله سبحانه : ﴿ رَأِنَا قِبلَ لَهُمُ الَّبِعُرا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتِّيعُ مَا أَلْمَيّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ﴿ ( إِنَا اللّهُ عَالُوا بَلْ نَتِّيعُ مَا أَلْمَيّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ﴿ ( إِنَا اللّهُ عَالُوا بَلْ نَتِّيعُ مَا أَلْمَيّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ﴿ ( إِنَا اللّهُ عَالُوا بَلْ نَتِّيعُ مَا أَلْمَيّنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ﴿ ( إِنَا اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

لأن هذا يربحهم من مشتقة التكاليف عنوان كانت العبادة ماية عابد للمحدود في أمره وتهيمه فيه أسهل سيادة الاستلم ؟ لاتها الهنكسا يدعون أكن إبين لها منهج موايش سيادة الاستلم ؛ فيتلي كانها الهنكسا العدم كالتي إبين لها منهج موايش معها كاليب ، فيتلي كانه المول العدم كالعدم كالهن أبين المنهد ؟ ومن أبي المن المنهد ؟ ومناذ أبيد من سيزاء ابن أطاعه ؟ ومنذ أبيد من سيزاء ابن أطاعه ومنزلا ومنذ المن منها بالمن عصاده إلان المهاج وبالا منهج وبالا تكاليف ، وجنز دايل كذبهم في عدادة الاستهام وجيرون بن الهنهم .

الم يتراول وما ميدمولا ليتربروا إلى الله وأنى الله والاررا فهذا مندق ومندقه وجدول الان الكلام منطقها لا يستنقيم و كيف تتولون معهد موليس لهم تكاليات ، والعبادة طاعبة مايد لمعبود ها الله الله يدد يستنفيه و ما يهدو و ما يهدو و ما يهدو و المناهدة و المناهد

إِنْ مَا هِنَ إِلاَ خَبَوَاءَ وَإِمَّلَاسَ عَبَقَدَى \* لَذَلِكَ بِرِدُّ الْمِنَى \* يَبَارَكُ وَيَعَلَّلُونَ حَبَارَكُ وَيَعَلِّلُ مَا مَنْ إِلاَ عَبَوْلُ مَا مَنْ أَبَالُوهُمُ لِلاَ يَعْتَلُونَ حَبَّنًا وَلاَ وَيَعَلَّلُونَ حَبَيْنًا وَلاَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِ

رُقَيْ مُوضَعَ آخَرَ بِلُولُ - سَنَحَانَ وَنَعَلَى - عَنَهُم \* وَفَاتُوا حُسِنَا مَا وَجُمَّلُمَا كَلَيْهِ آيَاءَنَا .. ( [ ] إِلنَادُنَا وَقَدْهُ البَيْعُ مِنْ سَنَابِقَتِها ، لاتهم يُصعُدون كَشَرُهُم تُريُحِرُونَ عَلَيْهُ \* فَتَوَلَّهُم \* ﴿ بِلْ قَتْبُعُ مِنَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آياءَنا ( ] ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ

#### @\..\\DC+@@+@@+@@\co+@

فدكر العقل في الأولى : إذن الإنسان يأنمر فيه بنفسه ، وذكر في الاشرى العلم ؛ لأن الإنسان في العم يأتمر بعظله ، وهقل أحلم المنم أيضا ، فالعلم ـ إذن - أوسع من العنقل العلم - إذن - أوسع من العنقل العلم - إذن - أوسع عن العنقل العلم والإسران على الكفر ،

كما تلحظ عليهم في قولهم : ﴿ مَّ رَسَمِبَا بِهَلَا . (33) ﴾ [الدوسون] البغلة قبد استحكمت غيهم الآن نوجباً عليه السبلام يعتب الجد الحامين بعد إليم عليه السلام ، فيينهما فاترة علويلة ، فكيف ما سمعها طرال هذه الفترة برسول أو نبى ، يتول اعبدوا الله ما فكم من إله غيره !

## ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ بِدِ حِنَّةً فَ مَّ يَصُّوابِدِ حَتَّى عِينِ ٢

وَإِنْ هُوَ، . ( ) وَ وَسِيْرِمُونَ إِيضَى الْمَسَا هُوَ وَ لِمِنْهُ . يَعْنَى مِنْوِنْ وَ وَلِيْ هُوَ الْمَسَانَ فَي الْمَسَانَ فَي الْمَسِانَ فَي الْمَسِانِ فَي الْمَسِيْرِ حَسَبِ تَسْبِدُتُهَا ( الْعَلَى كَذَا ) و ( لا تَفْعَلَى كَذَا ) ، أما المَسْبُونُ فَيْحَمِلُ مَنْ يَسْلُ لِهُ وَوَقَ أَنْ يَعْرَضُ الْأَعْمَالِ عَلَي الْمَقْلُ أَو النَّمْكِيرِ : للله مِنْ عَدِاللهُ اللهُ أَنْ النَّهِ وَلِي الْمُلْكُ إِلاَ أَنْ تَبْسُمُ لِي الْمُلْكُ إِلاَ أَنْ تَبْسُمُ لِهُ وَتَدْعُو اللهُ أَنْ يَعْلَى اللهُ إِلَا أَنْ تَبْسُمُ لَهِ وَتَدْعُو اللهُ أَنْ يُعْلَى اللهُ إِلَا أَنْ تَبْسُمُ لَهِ وَتَدْعُو اللهُ أَنْ يَعْلَى اللهُ إِلَا أَنْ تَبْسُمُ لَهُ وَيَدْعُو اللهُ أَنْ يَعْلَى الْمِلْكُ إِلاَ أَنْ تَبْسُمُ لَهُ وَيَدْعُو اللهُ أَنْ يَعْلَى الْمِلْلُو فِي .

فأن كان هذا حال المجنون في جبركة جبانه ، فهل يكون نو
 الخاق الذي يسير وفق قرانين الجياة بمحكرماً بنظم وقبع خلقية ، هل
 يكون مجبوعاً ٢ ومن العجب أن تهمة الجنون هذه سائرة على لمنان

#### @@+@@+@@+@@+@@+@#C\:\\\\@

المكذَّبين للرسل في كل زمان ومكان ، وقد اتَّهِم بها رسول الله ﷺ ، فردًّ الله عليهم ونفي عن رسوله هذه الصنة في قوله : ﴿ قُ وَالْقَلْمِ وَمَا يُسْطُرُونَ ۚ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْتُونَ ﴾ يَسْطُرُونَ ۚ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْتُونَ ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْتُونَ ﴾ ورَنَّكَ لملى خُلْق عظيم ﴿ ) ﴾

قكيف يكون دو الخليق مجنونا ؟ وليو كان ولله مجنونا ، فلماذا استأمنوه على ودائمهم ونفائسهم ، والحمائوا إليه ، وسيمون الصادق الأمين ؟ إنهم ما فعلوا ذلك إلا لاتهم يعلمون خُلقه ، وأنه محكوم بقيم من الحق والشير لا تتزحزح .

رما دام الأمر لا يعدو أن يكون رجلاً به جنة ﴿ فَتَرَبُّهُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينَ ﴿ فَتَرَبُّهُوا بِهِ حَتَّىٰ حِين رَكَ ﴾ [المؤمنون] أي : انتظروا واتركيء رشائه فيربنا عنصرفين عنه صوابه ، وترك هذه المسألة من تلقاء نقسه حين يرانا منصرفين عنه غيد مُهتمين به ، أو دَعُوه فإنْ كان على حتى وتصره الله وأظهر أمره عندها نتبعه ، وإنْ كانت الأخرى فها نحن مُعرفسون عنه من بداية الأمر .

### عَلَيْ قَالُ رَبِّ أَنْمُ إِنَّ بِمَا كَنَّهُ وَيَ الْكُونِ الْكُونِ الْمُعَالَّةِ فَالْمُرْدِ اللَّهِ الْمُعَالَّةِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بعد أنَّ كذَّبه قومه دعا الله أن يتصده ﴿ بِمَا كُنْبُونِ ﴿ آ ﴾ [الدُونِينِينَ النَّصَارِينَ النَّصَارِينَ النَّصَارِينَ بسبب تكذيبهم ، واجعل تكذيبهم لا مداولَ له فينقصر عليهم رغم تكذيبهم ، أو ، يا رب عوضنى بتكذيبهم تصدراً ، يُعنى ، أبْدِلتَى من كذبهم نصدراً ، كما تقول المتريت كذا بكذا ، فاخذت هذا بدل هذا .

#### @1::17@+@@+@@+@@+@@+@

ثم يقول الحق سبحانه وثعالى :

وَوَحِينَا فَإِذَا مِنَا مَا فَالْمَ مَنَا إِلَيْهِ أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْفَ بِأَعْمِينَا وَوَحِينَا فَإِذَا مِنَا مَا أَمَّمُ فَا وَفَارًا الشَّفُورُ فَاسْلُفُ فِيهَا مِن حَصُّلِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن مَنَى عَلَيْهِ مِا أَفْوَلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْذَيْطِبْنِي فِ الَّذِينَ طَلَعُوا إِنَّهُمْ مَعْمَ فُونَ عَلَيْهِ مِا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْذَيْطِبْنِي فِ الَّذِينَ طَلَعُوا إِنَّهُمْ مَعْمَ فُونَ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

استجاب الله تعالى دعاء نبيه نوح - عليه السلام - في النّصرة على قومه ، قامره بان يصنع الفلك ، والفلك هي السفينة ، وتُطلق على المعود والجمع ، قال تعالى ﴿ وَ فَأَنجَيّاهُ وَمَن مُعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ (١٠٠٠) ﴾ [الشعراء] وقال ﴿ وَتَرَى الْفَلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَايَسْخُوا مِن فَعَيْلَهُ وَلَمْلُكُمُ تَشْكُرُونَ (١٠٠٠) ﴾ [فاطر] فعلت مرة على المفرد ، ومرة على الجمع .

وقوله تعالى : ﴿ بِأَعْيُنِا وَوَحْيِنا . ((\*\*) ﴾ [المؤلون] دليل على أن نرجاً \_ عليه السلام \_ لم يكن نجاراً كما يقرل البعض ، فلو كان نجاراً لهداه عقله إلى صناعتها ، إنما هو صنعها بوحى من أنه وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَنُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ((\*\*) ﴾ وتوجيهاته ورعايته ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَنُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ((\*\*\*) ﴾ [4\*] فالمحتى . اصنع الفُلُك وسوف أوقفك إلى معناعتها ، وأهريك إلى ما يجب أن يكون ، وأصحفُح لك إن أخطأت في وضع شيء في غير موضعه ، إذن \* أمَرْتُ وأعَنْتُ وتابعتُ والوحى \* هو خطاب اللهُ لرسوله بخفاء .

ثم يقول تعالى . ﴿ فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَقَارَ النُّورُ ١٠٠٠ ﴾ [المومنون]

 <sup>(</sup>١) المدرر مكان تفجّر الماء ، والكابون الدى يُحين فيه . وضوله تعلني ﴿ وَالْرَ الشّرِرُ (٣٠) ﴾
 [المؤمنون] أي تقبرت الأرض بصاء كثير أو تفهرت بعاء يشبه فروال النار في التنزير
 [المئامرين القويم ١٩٣/١]

#### CC+CC+CC+CC+CC+CC+C\-\!\C

وهما لم بتصرص السبال للفترة التي صنع فيها نوح السبابية ، والتي جاءت في قبوله تعالى . ﴿ وَيَصْبُعُ الْفُلُكُ وَكُلُما مَرُ عَلَيْهِ مَلاً مَن أَوْمِهِ مُحَرِّرًا مِنْهُ قَالُ إِنْ تَسَخَرُوا مِنّا فَوْنا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُون ﴿ ﴾ أَوْمِهِ مُحَرِّرًا مِنْهُ قَالُ إِنْ تَسْخُرُوا مِنّا فَوْنا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُون ﴿ ﴾ [مرد] ذلك الأنهم لا يعلمون شيئاً عن سبب ممناعتها .

وفي موضع آخر يُعظّمنا - سبحاله وتعالى - هن كيفية هندها فيقول . ﴿وَحِمَاهُ عَلَىٰ فَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرِ ﴿ ٢ ﴾ [القدر] وقلنا إن الدُسُر الحيال التي تُضَمَّ بها الراح الخشب بعضها إلى بعض شريطة أن تكرن جافة ، وتُعمَّم إلى بعضها بحكمة عمتي إدا ما نزل الساء وتشرّت منه يزيد هجمها فتحدُّ المسام بين الألواح ، كما مراهم مثلاً بسنعون براميل الريت من شرآئح الحشب

وقد صبح أصدهم سفينة من اليُبرُدي بهذه الطريقة ، رسافير بها إلى أمريكا واستحدم فيها الجبال بدلاً من النسامير

الموسود] بعنى بإسجاء أمراً الموسود] بعنى بإسجاء الموسود] بعنى بإسجاء المؤمنين مك ، وإهلاك المكتبين ﴿ وَلَا الْتَتُورُ (٣٠) ﴾ [المؤسود] والتنور عن الفرد الذي يخسرون ليه الخبز ، ويقال إنه كان مررونا لموح من ليام آدم ، يفود بالماء بعنى يضرح منه الماء ، وهو في الاصل سحل النار ، فيخرج منه العاء وكانه بقلي لكن هل كل العاء سيخرج من النساء . المناء سيهرج من كل اتصاء الأرض وسيترل من السماء . وقوران النور هو إبدان بماشرة هذه العملية وبداية نها

رد حدث هذا ﴿ قَاسَلُكُ فِيهَا مِ كُلُو رَرِّجِيْنِ اثْنَيْنِ ۚ ﴿ وَالنَّيْنِ ۚ ﴿ وَالنَّتِي مِن كُل بوع من يعنى الحمل والدخل فيها رُرجينِ ذكراً وانشي من كل بوع من المخلوفات ، كما في قوله تعالى . ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَفَرَ ﴿ ﴾ [ديد] يعنى الدخلكم ، وقال سيمانه ﴿ اسْلُكُ يُدُكُ فِي جَيْبِكُ . ۞ ﴾

### CHIEF THE

#### @\..\;>**@**\@@**\**@@

[التصمن] يعنى الدخلها ، وقال سيسانه : ﴿ كَذَائِكَ نَسْلَكُهُ فِي ثُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ١٤٠٠﴾ المُجْرِمِينَ ١٤٠٠﴾

ومن صادة ( سلك ) أخذنا في أعرافنا اللغوية . نقول : سلّك الماسورة أو العين يعنى أدخل فيها ما يزيل سدَّنها

والتنوين في ﴿من كُلُو زُوجَيْنِ النَّيْنِ . ﴿ ﴿ المؤمنون] يعنى . من كل شيء ('' بريد حفظ نوعه واستمراره : لأن الطوفان سينفرق كل شيء ، والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يصفظ لعباده المؤمنين مُقدرُمات حياتهم وما بخدمهم من الصيرانات والانعام وجمعيم انواع المخلوقات الاحرى من كل ما بِندُ أن يبيض .

رمعى ﴿ رَوَّجَيْنِ ﴿ آلَ الْمُورِيَّ لِللهِ كَمَا يَظُنُّ الْبَعْضِ أَن زوج يَعْنَى فَرد ومعه مثله ، ومنه قوله تعالى ؛ وفي الْنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ قُلُ اللَّكُرَيْنِ حَرَّم أَمِ الأَنتَيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِي يَعِلْمِ إِنْ كُتُمْ مَادِقِينَ ﴿ آلِهِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِنَ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِن الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِنْ الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِن الْمُعْزِ الْمُعْزِينِ وَمِن الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِن الْمُعْزِ النَّيْنِ وَمِن الْمُعْزِيلِ النَّيْنِ وَمِنْ الْمُعْزِيلِ الْمُعْزِيلِ الْمُعْزِيلِ النَّيْنِ وَمِن الْمُعْزِيلُ الْمُعْزِيلُ الْمُعْزِيلِ الْمُعْزِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْزِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْزِيلُ الْمُعْزِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْزِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُولُ الْمُعْرِيلُ ال

وسمِّي كلُّ فرد من هذه الشابية رُوجِيًّا ؛ لأن معه مثله .

هذا في جميع المخلوقات ، أما في البشر فيلم يقُلُ زوجين ، إنما قال ﴿ رَاَّهُنْكُ ﴿ آلَكُ ﴾ [الترمنرن] أيا كان ترعهم ومسدهم ، لكن الأهلية هذا أهلية نسب ، أم أهلية إيمانية ؟

الأهلية هسنا يُراد بها أهلية الإيمان والاتباع ، بدليل أن الله تعالى

 <sup>(</sup>۱) قال الحسين البصرى - لم يجعل توح في العصفينة إلا ما يك ويبيض ، قبأعا البق والذياب
 رائديد خلم يسمل خبيبك مثها ، وإنسا غبرج من الطبن - قبائه القبرشي في تضمييره
 [۲/۵۳/۱].

#### 

شرح هذه النقطة في آية اخرى ، فقبال على لسان نوح عليه السلام · ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَمْلِي . . ﴿ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَمْلِي . . ﴿ وَقَالَ مِنْ الْمَالِي . . ﴿ وَقَالَ مِنْ الْمَالِي . . ﴿ وَقَالَ عَلَى السَّالَ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالِ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّالُ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَى السَّالُ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلِي السَّلَّ عَلَى السَّالُ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَى السَّلَّ عَلَى السَّالِقَ عَلَى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السَّلَّ عَلَّى السّ

نقال له ربه : ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۞ ﴾ [عرد]

فيدوة الأنبياء بنوة عمل واتباع ، فإنْ جاءت من صنّبه ضاهلاً وسهلاً ، وإنْ جاءت من الفير والملاً وسهلاً ، لذلك النبي على يقول عن سلمان الفارسي ، و سلمان منا آل البيت » () فقد تعدى أن يكون مسلماً إلى أن صار واحداً من آل البيت .

وكذلك أدخل فيها أهلك من النسب بدليل أنه استثنى منهم . ﴿ إِلاَّ سَيْنَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمُ ﴿ آلَ ﴾ [المؤسون] وكان له اسراتان ، واحدة كفرت به وخانته من وولدها كنمان ، والتي ذكرت في قول الله تعالى من سورة التحريم ﴿ وَسَرْبِ اللهُ مَثَلاً لَلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأْتَ نُوحٍ وَامْرَأْتُ لُوطَ كَانَا تُحْتَ عَيْدُيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَاهُما . . ۞ ﴾ [التحريم]

وكنعان<sup>(\*)</sup> هو الذي قبال : سآوى إلى جبيل يعلمهنى من المناه وهذه المقطة لم تذكر هنا ' لأن أحداث هذه القصبة جاءت مُفرُقة في عدَّة مواضيح ، بحيث لم جُمعت تعطى الصبورة العامة للقيصة ، فإنَّ قَلْتَ فَلَمَادَا لَمَ تَأْتُ مَرَةً واحدة كما في قصة يوسف عليه السلام ؟

نقول . جاءت قصة يوسف كاملة في موضع واحد ليعطينا مها الحق ـ سبحانه وتعالى ـ نمونجاً للقصة الكاملة المحوكة لتي تدل على قدرته تعالى على الإثبان بالقصة مرة واحدة لمن أراد ذلك ، فإنْ

 <sup>(</sup>۱) آخرجه المسلكم في مستدركه (۱/۸۹۳) من حديث عدرو بن عرف السربي قال الأميي
 والمجاورتي في كشف المقام (۱/۸۹۸) سنده طبعيف .

والمجاورتي في كشف المقام (١٩٨/١) - سنده طبعيف . (٢) قال لين كثير في تنفسيوه (٤٤٦/٢) - فوله ﴿ وَنَابِنَ نُرحٌ أَبُهُ -۞﴾ [مود] عنا من الإبن الرابع واسمه يام ،

#### 61..1/20+00+00+00+00+0

اردتها كاملة فنحن قادرون على ذلك ، وها هي قصة يوسف ، إنما الهدف من القصص في القرآن هو تثبيت فؤاد النبى وهي كما قال تعالى : ﴿ كُذَلِكُ لِنَبِّتُ بِهِ فُوادَكُ وَرَثَلْاهُ تَرْبِلاً (٢٠) ﴾ [الرقان] ، لانه على سية ابل مواقف تكذيب وعداء وعناد من قدومه ، وسيت عرض لارمات شديدة ويحتاج إلى ما يُسلّيه ويُثبّته أمام عده الاحداد

لذلك جاءت لقطت القصص القرآئي مشفرقة في عدة صواضع المسلية رسول الله ، والتخفيف عنه كلما تعرّض لموقف من هذه العواقف ، وبهمُمْع هذه القطات المتفرثة تتكون لديك القصة الكاملة المستوية ،

وقد أنخل دوح معه زوجته الأحرى المؤمنة وأولاده : سام وحام وياقث وزوجاتهم ، فهولاء سنة ونوح وزوجه فهم ثمانية ، ومسهم اثنان وسسبعون من المؤمنين وأصلول الإيسان الباقي مع نوح عليه السلام .

ولما كان الحكم بغرق من كفر من اهله امرا لا استئناف فيه ، قال تعالى بعدها ﴿ وَلا تُخَاطِبِي فِي الَّذِينَ ظَنَمُوا إِنَّهُم مُفْرَقُونَ ﴿ ﴿ وَلا تُخَاطِبِي فِي الَّذِينَ ظَنَمُوا إِنَّهُم مُفْرَقُونَ ﴿ ﴿ وَلا تُخَاطِبِي فِي الَّذِينَ ظَنَمُوا إِنَّهُم مُفْرَقُونَ ﴿ ﴾ [مود] لكن خلاصوا مَنْ ؟ خلاصوا أنقسهم حديث كنفروا بائث ، والحق سبحانه يقول ، ﴿ إِنَّ الشِرِكُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النسن]

صحيح أنت حين كفرت أخذت حقّ أش في أنه واحد أحد موجود ، وإله لا مصبود غيره ، وأعطيتُه لغيره ، لكن هذا الظلم لم يضر ألا تصالى في شيء إنما أضر يك وظلمت به نفسك ، ومنتهى الحُملُق والسفه أن يظلم الإنسان نفسه .

#### ورود المؤدور

#### 00+00+00+00+00+C1+1/C

ثم يقول الحق سبمانه :

## مَنْ فَإِذَا ٱسْتَوْيَتَ أَمْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى آلْفُلْكِ فَقُلِ الْمُمُدُلِلِهِ الَّذِي غَفَيْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ اللهِ

﴿ اسْتُورَيْتُ ﴿ الدرْمونِ إِيعنِي : استعليتُ وركبتُ انت ومَنْ معك على الثّلُك واطعانُ قلبك إلى نجاة المدرُمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لَلَّهِ كَالَ اللَّهِ عَلَى الثّلُك واطعانُ قلبك إلى نجاة المدرُمنين معك ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ وَلَهُ لَكُونَ إِنْ يَسْتَقْبَلُ نَعَمَ اللهُ عليه بالحمد ، وَبَالاً تُنسيه النعمة جالانَ المنعم ، فساعة أنْ يَستَسْبُ لك الأمر على الفُلْك وتطمئل بادر بحمد الله .

وفى موضع آخر يقدول سبعانه ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِمِنْ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِمَنْ قَاعِدًا أَوْ قَاتِمًا فَلَمَّا كَشَفُا عَنْهُ حَبُرُّهُ مَرُّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلَىٰ حَرْ مُسَهُ كَذَبِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِقِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [يونس]

وكان الحق ـ تبارك رتعالى ـ يعطينا حصانة ، ويجعل لنا أسوة بداته سبحانه ، حتى إذا ما تعرضت لنكران الجعيل محمَّنُ احسنًا إليه لا نغضب ، لأن الناس بنكرون الجعيل حتى مع الله عز رجل .

لذلك لما قال موسى - عليه السلام - : يا ربُ اسائك ألاَ يُقال فيُّ ما ليس فيُّ ، يعني الا يتهمني الناس خلاماً ، فردُّ عليه ربه عـز وجل اد يا مرسى ، كيف ولم أصنع ذلك لنفسى »

إذن : غيده مسالة لا يطمع فيها أحد ، ولو أن كل فناعل للجمين يشِنُ به على الناس لأنهم يتكرونه لَـقَسد الحال ، وتوقفت المحمالح بينُ الخَلْق ، وضَنَعٌ أهن الضير بخيرهم الذلك وضع لنا ربنا \_ عنز وجل \_ الأسرة بنفسه سبحانه ،

### Chi di Chi

#### 

والإنسان إنَّ كان حسيساً لا يقف عند إنكار الجميل ، إنما يتعدَّى ذلك فيكره من أحسن إليه ريحتد عليه ، ذلك لأن الإنسان مجبول على حب النفس والتعالى والعطرسة ، قبإذا ما رأى مَنْ أحسن إليه كرهه : لأنه يدكُّ فيه كبرياء نفسه ، ريَّحدُّ من تعاليه .

ومن هذا قبالوا - « التق شرُّ منْ أحسنت إليه ، لماذا ؟ لأنبه يخزي ساعة يراك ، وهو يريد أنْ يتمالى ، ووجودك يكسر عنده هذا التمالي

إِذْنَ ﴿ وَهُلُنَّ نَفْسِكُ عَلَى أَنْ الْجِمِيلُ قَدْ يُذَكِّر حَتَّى لَوْ كَأَنْ مَاعِلُهُ رَبِّ العزة سبحانه ، قلا يحزنك أنَّ يُنكِّر جعيلك أنت .

ومن ذلك قال الشاعر(١) يُسير ذَوُو الحاجَاتِ خَلفُكَ حُصُلُعاً ۖ فَإِنْ آدركُوهَا حِلْفُوكَ وَهَرُولُو وأَمْمَنُّهُم مَنْ إِنَّ ذُكِـسِرَّت بسيء توفُّفَ لا ينفي وقد يتقوّل

فَلا تُدع المعروف مُهما شنكُروا ﴿ فَإِنَّ ثُوبَ اللهِ ارْبَى وأَجِرَلُ

فالملعني إذا استبويتَ أنت ومَنْ معلك ، واستنبُّ لك الاصار على المُلُك ، فَالِياكِ أَنَّ تَعْشَرُ أَو تَنَاى بِجِانِيكِ فَشَنْسِي حَمَّدِ الله على هذه النصصة " تدلك أصرنا حين تركب أي صركب أن تقبول " « بسم الله مجريها ومرساها ۽ لائك ما اجبريتها بمهارتك رقوتك ۽ إنما باسم الله الذي ألهم ، وباسم الله الذي أعان ، وبأسسم الله الذي تأبعني ، ورعاني يعينه ، ومنا دُمْتُ تذكر المنعم عند النعمة وتعبترف لمساهب العضيل يهميله يحقظها لك

أما أنْ سكرها على صماحيها ، وتتسليها لنفسك ، كالذي قال ﴿ إِنَّمَا أُولِينَهُ عَلَىٰ عِنْمِ عِنْدَى . . ( ١٠٠٠ ﴾ [النميس] فيقبول ما دام الأمر كذلك ، تحافظ أنت عليه

<sup>(</sup>١) من قول الشيخ رحمه الله

### المنافقة المنافقة

#### **○○+○○+○○+○○+○○+○**

حستى مى ركبوب الدَّابَة يُعلَّمنا ﷺ أنَّ نسقول ، « سبحمان الذي سخر لنا هذا وما كنا به مقرتين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، (') .

وقاله تعالى : ﴿ اللَّذِي نَجَّانًا مِنَ الْقَوْمِ الطَّالْمِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] وذكر النجاة الآن دُرَّةَ المفسدة مُقدَّم على جَلْبِ المُنْفعة .

ثم يُعلَّمه ربه دعامٌ آخر يدعل به حيان تستقر به السفينة على المُودى ، وعندما ينزل منها لبباشر حياته الجديدة على الأرض

## 

وفي موضع آخر قبال سبحبانه : ﴿ فَيِلَ يَسَوْحُ الْمِطْ بِسَالِهُمْ مَنَّا وَيَرَكَّاتُ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ أُمَمِ مَمْنَ مُعك . ﴿ ﴿ أَمِنَ الْانْكِ سَتَنْبَوْلُ مُنْهَا وأيست هي مكان معيشتك .

وكدلك دعما النبي ﷺ فقال كما حكى القرآن ﴿ وَقُل رَّبُ أَدْجِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق . . ﴿ ﴾

فلا بدُ أن تذكر في النعمة المتعم بها ، لذلك مالذين يُصابون في نعم ألله عليهم بأعين الملسدين ، ثق تسام الثقة أنهم حين رأو العمة ألله عليهم لم يذكروا المتعم بها ، رأى أن الإنسان حين برى نعمة من نعم ألله عليه في مائه أو رئده فيقرل ما شاء ألله لا قوة إلا بالله ، ورضع النعمة في حماية المنعم لضمن دوام بعمته وسلامتها من أعين الماسدين : لانه وصعها تحت قانون الصيانة الإلهية .

<sup>(</sup>۱) أغرج مسلم في صبحيحه ( ۱۳۱۷ ) كتاب الحج من حديث ابن حسر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا أسكري على بعيره غارجاً إلى سفر كيّر ثلاثاً ، ثم قال ، سيحان الذي سخر اذا منا وما كتا له مقرفين وإذا إلى ربنا لبنتليون ، وكنا أغرجه أحمد في مستبه ( ۱۱۲/۲ ، ۱۰۰ )

### CONTRACT.

#### 

ومعنى ﴿ مُنزَلاً مُبَارَكا .. ( الله الشيء المبارك الذي يعطى فوق ما يتصور من حجمه ، كان بعيش شخص براتب بسيط عيشة كريمة ويُربُّى أولاده أفضل تربية ، فيتساءل الناس عن أين له ذلك ؟ ونقول : إنها البركة التي تحلّ في القليل فيصدير كثيراً ، صحبح أن الوارد قليل لكن يُكثّره قلة المنصرف منه .

وقد مثلت لذلك بواحد يرتزق من الحلال ، فييسر الله اصره ، ويقضى محدالحه بأيسر تكلفة ، فإذا مرض ولده مثلاً يشفيه الله بفرص أسبرين وكرب من الشاى ، ولا يفزع لمرضيه ؛ لانه مطمئن القلب ، راضى النفس ، واثق في معونة الله الما الذي يتكسب من الحدام رياكل الرشيوة . الخ إن مرض ولده يُهرع به إلى الاطباء ويتوقع في ولده أخطر الامرض ، فإن ارتشى بعشرة صوف عليها مائة

وسبق أن قلنا . إن هذه البركة هي رزق السُلْب الذي لا يريد من دحلك ، إنما يُقلُل من مصروفتك .

وكلمة ﴿ وَأَنتُ خَيْرُ الْمُنزِئِينَ ﴿ آلَ ﴾ [النومترن] أم أنه سمحانه المُنزِل حين الوحيد ؟ أنه خير المنزئين يعنى أباح أن يقال طعيد أيضا مُنزِل حين يُنزِل شخصاً في مكان مريح ، كان يُسكنه مثلاً في شقة مريحة ، أو يستنقبله ضعيفاً عليه .. الخ ، وإنْ كنت مُنزِلاً بهذا المعنى ، فالله عز وجل هر خبير المنزئين ؛ لأنه سبحانه حين يُنزِلك ينزل على قَدْره وعلائى ، وعلى قَدْر كرمه وعطائه .

إذن الحق مستدارك رتعالى ما يضنُ عليه خَلْقه أنْ يصفهم بما وصفه الله وَفَعَالَ وَفَعَالًا وَفَعَالًا وَفَعَالًا وَفَعَالًا الله أَحْسَنُ الْحَلْق لَقَالًا وَفَعَالًا الله أَحْسَنُ الْحَلْق لاتك ترجد الله أحْسَنُ الْحَلْق لاتك ترجد

معدوماً مع أنك تُوجده من موجود لله ، كأنْ تصنع من الرمل والنار كوباً من الزجاج مثلاً ، لكن ما توجيده بطل جامداً على حالته لا ينمو ولا يتناسل ، ويست فيه حياة ، ومع ذلك سماك ربك خالقاً ، وكذلك قال : ﴿ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ( الله عران ] وقال : ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( 10 ﴾ [الانبيه] وقال : ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ( 10 ﴾ [الانبيه]

وكما أن ألله عز وجل لم يضنّ عليك بهذه الصفات ، فلا تضنّ عليه سبعانه بأنه غير المنزلين ، وخير الوارثين ، وخير الماكرين ، وأحسن الخالقين .

ثم يترل الحق سبحاته :

### 

﴿ فِي ذَٰلِكَ .. ۞ ﴿ [الدومنون] يعنى و فيما تقدم ﴿ لآبات مصايد [العزمنون] عبر وعظات وعنجائب ، لم فكّر فنيها المرء بعنقل مصايد لانتهى إلى الحبر ﴿ وَإِن كُنّا لُمُسْتَلِينَ ۞ ﴾ [المؤمنون] فلا تظن أن الابتلاء مقصور على الظلمة والكافرين الذين أغذهم الله وإهلكهم ، فقد يتم الابتلاء بعَنْ لا يستحق الابتلاء ، وصين بيتلي الله أهل الخير والصلاح فما دلك إلا ليزداد أجرهم وتُرفع مكانتهم ويُعَمَّص إيمانهم .

ومن ذلك الابتلاءات التي وقعت بالمسلمين الأوائل ، عانها لم تكُنْ كراهية بهم أو انتقاماً منهم ، إنما كانت تصنفية لمعدنهم وإظهاراً لإيمانهم الراسخ الذي لا يترعزع ' لانهم سيحملون دعوة الله إلى أنْ تقوم الساعة ، فلا بُدُ من تمحيصهم وتصفيتهم .

كما قال سيمانه : ﴿ أَحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمُ لا يُقَولُوا آمَنَا وَهُمُ لا يُقَتُونَ وَلَا يَنْ لَمَادَقِينَ مَمَّنْ لَمَادَقِينَ مَمَّنْ لَمَادَقِينَ مَمَّنْ

### ووية المناهبون

#### @1..172@+@@+@@+@@+@@+@

يعبد الله على حَرَف ، لا بُدُ إن يتساقط هبؤلاء من موكب الدعوة ، ولا يبقي إلا المؤمنون الراسلفون على إيسانهم الذين لا تلزعزعهم الاحداث .

إذن المسحنى ﴿ رَإِنْ كُنَّا لَمُجْسَلِينَ ۞ ﴾ [السؤسون] يعتى الهل الإيسان الذين لا يستنصقون العندابُ ؛ لاننا نحب أن توقع درجاتهم وتُمحُس إيمانهم ليكونوا أهلاً لدعوة الله الدلك يقول الحدق - تعارك وتعالى - في الحديث القدسي الم

« وعزتی وجالالی ، لا أخرج عبدی من الدنیا وقد اردت به الضیر حتی ارفیه ما عمله من السینات ، من مرض فی جسمه وخسارة فی ماله ، وفقد فی ولده ، فإذا بقیت علیه سینة ثقلت علیه سکرات الصوت حتی یأتینی کیبوم ولدته امه ، وعزتی وجالالی ، لا آخرج عبدی من الدنیا وقد اردت به الشر حتی اوقیه ما عمله من الحسنات ، حسمة فی جسمه ، وبرکة فی ماله رولده ، فإذا بنیت له حسنة خففت علیه سکرات المورد حتی بأتینی ولیست له حسنة ،

إلى فالاستلاء كلما يكون انتقاماً من الكفوة والظلمة يكون كذلك تربيباً للنقع ، وتعجيصاً للإيمان ، وإرادة للثواب .

ثم يتول الحق سبحانه

### المُ وُرُاسَالُنا مِنْ بَعْدِ هِرْ فَرَنَا مَا خَرِينَ 🗘

أى من بعد قوم نوح عليه السلام ، وقلنا إن القون : الزمن الذي يجمع أناساً متقاربين في مسائل الحياة ، وانتهى العلماء إلى آن

القرن ماثة عام ، أو إلى ملك مهما طان ، أو رسالة مهما طالت كلها تسمى قَرْنَا<sup>(۱)</sup> .

ثم يقرل المق سيمانه

## وَ فَأَرْسَلْنَا فِي مَ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبِدُواْ اللَّهُ مَالَكُو مِنْ إِلَاهِ عَيْرُهُ أَفَلًا لَمَنْقُونَ ٢٠٠٠

جاء بعد قوم نوح عليه السلام قوم عاد ، وقد ارسل الله إليهم سيدنا هوداً عليه السلام ، كما جاء في قوبه تعالى ﴿ وَإِلَيْ عَاد أَخَاهُمْ فَوداً .. ( عَلَى ﴿ وَإِلَىٰ عَاد أَخَاهُمُ هُوداً .. ( عَلَى ﴿ وَ إِلَىٰ عَاد أَخَاهُم بنفس دعوة نوح - ﴿ أَن اعْبُدُوا اللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَاه غَيْرة .. ( ) ﴿ العزمون ] وقال بهم ايضا . ﴿ أَفَلا تَتُقُونَ ( ) ﴾ [المؤمنون]

إِذَنَ هِنَ مِنْهِجَ مُوحَد عند جمعيع الرسالات ، كما قال سمحانه . ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَلَى بِهِ مُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَمَسَيْنًا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُومَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَعَمَّرُلُوا فيه . . ( ﴿ الشورى ]

فدين الله واحد ، نزل به جميع الرسل والانبياء ، فإنْ قلتَ فما بال قوله تعالى ﴿ لِكُلِّ جَمَلُنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا . . ( ( الماددة الماددة )

نقول : معلم ، لأن العقائد والأحسول هي الثابتة التي لا تنفير -

<sup>(</sup>۱) قال الازمرى القرن اعل كل سدة كان فيها نهى أو كان فيها طبقة من أهن العدم ، قلّتُ السنون أو كُثرت ، والفنيل على هذا قول النبي ﷺ ، حيركم قرنى - يعنى استحدى - ثم الذين يلونهم - يعنى الذين الصفرا عن التابعين ، وقال القوطبي في تقتدير الآية (٢/١٤٤٤) ، هم قبيم عاد والرسول هود الانه منا كانت أنه أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد ،

#### O1..1:3O+OO+OO+OO+O

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، أمّا المنهج والشريعة الخاصة بالفروع فيهي محلُّ التغيير بين الرسل ' لأنها أصور تتعلق بصركة الحياة ، والحق ـ تبارك وتعالى ـ بعطى لكل بيئة على لسان رصولها ما يناسبها وما يعالج أمراضها وداءاتها

والشُرْعة من القانون الذي يحكم حركة حياتك ، أمّا الدين فهو الأمر الثابت والموحّد من قبل الله ـ عز وجل ـ والذي لا يملك أحد أنّ يُديّر فيه حرفا واحداً .

اذلك ، كانت آفة الأمم أنْ يجعلوا انفسهم فرقاً مضلفة وإحزاباً متباينة ، وهرُلاء الدين قال أنْ فيهم ﴿ إِنَّ ٱلْلَيْنَ فَرُقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لُسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . ( ( الانعم )

وتامل ﴿ فَرُقُوا دِيهُمْ .. ( ( الانمام ) ولم يقُلُ . فرقوا شريعتهم ولا متهجم ، ذلك لأن الدين واحد عند الله ، أما العناهج والشرائع صهى مجال الاغتلاف على حَسَب ما في الأمة من داءات ، فهؤلاء كانوا يعبدون الأرثان ، وهؤلاء كانوا يُطقُّون الكيل والميران ، وهؤلاء كانوا يجحدون نعم الله .. الخ .

رسبيق أن أوضحنا أن اختلاف الداءات في هذه الأمم ناتج عن العزلة التي كانت تبعدهم ، قلا يدري هذا بهذا ، وهم في زمن ولحد أمّا في رسالة الإسلام - هذه الرسالة العامة الخاتمة - فقد جاءت على موعد من انتقاء الأمم وتواصل الحضارات ، فيما يحدث في أتصى الشمال يعرفه مَنْ في أقصى الجنوب ؛ لذلك توحدت الداءات ، فجاء رسول واحد خاتم بتشريع حسالح لجميع الزمان ولجميع المكان ، وإلى قيام الساعة .

وآفة المسلمين في التعميّب الأعمى الذي يُنزل الأمور الاجتهابية التي ترك الله لعباده فيها حرية واختياراً منزلة الأصول والمقائد التي لا اجتهاد فيها ، فيتسرّعون في الحكم على الناس واتهامهم بالكفر لمجرد الاختلاف في وجهات النظر الاجتهابية .

نقول ، من رحمة الله بنا أن جنف الأصبول واحدة لا غلاف طيها أما الفروع والأمور الاجتهادية التي تتأثّى باللهم من السجتهد فقد تركبها الله الأصحاب الفهم ، وينبغي أن يحترم كُلُّ منًا فيها رأى الأَخْر ، يدليل قول الله تعالى ﴿ وَلُوْ رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمهُ الذِّينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ .. ( ﴿ ) ﴾

وإلا لر أراد الحق سيحانه لَمَا جعل لنا اجتهاداً في شيء ، ولجاءت كل مسائل الدين فهرية ، لا رأى فيها لاحد ولا اجتهاد ، أمّا الحق - سيحانه وتعالى - فقد شاءت حكمته أن يجمعنا جَمْعاً قهريا على الأصور التي إن لم نجمع عليها تفسد ، أما الأصور التي تصلح على أي وجه فتركها لاجتهاد خلّفه .

نعلينا ۽ إذن ۽ آنُ نعشره رأى الأخرين ، والاً نشجراً عليهم بل لنجترم ما اختاره الله لنا من حربة الفكر والاجتهاد

وأسوننا في هذه المسالة سيرة رسول الله في والمنادة والمنادة الأمة في غزوة الاحزاب ، قلما هبّت البريح على محسكر الكفار فاقتلعت غيامهم وشتت شملهم وغروا من الميدان انصرف رسول الد في المدينة ، لكن سرعان ما أمره ربه بالتوجه إلى بني قريظة لتأديبهم ، وأخبره - سبحانه رتعالى - أن الملائكة ما زالت على حال استعدادها ، ولم يضعوا عنهم أداة الحرب ، فجمع رسول الله الصحابة

وقال لهم : و مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الأخسر فلا يمسين العصر إلا في بني تريطة ع<sup>ال</sup> .

وضعالاً ، سار الصحابة تصو بنى قريقة فيما بين العصد والمغرب ، فعنهم مَنْ خاف أنْ يدركه المغرب قبل أنْ يعلى العصر ، فعنهم مَنْ خاف أنْ يدركه المغرب قبل أنْ يعلى العصر ، فعنلى في الطريق ومنهم مَنْ الترّم يأمر رسول الله على بالاً يصلى إلا في بنى تعريفة ، حتى وإن أدركه المغرب ، حدث هذا الفلاف إذن يين صحابة رسول الله وفي وجوده ، لكنه حالاف فرعى ، لَمّا رفعوه إلى رسول الله وافق هؤلاء ، ورافق هؤلاء ، ولم يتكر على أحد منهم ما اجتهد .

إذن في المسائل الاجتهادية ينبغي أن نحترم رأى الآخرين المنك فالعلماء ـ رضى الله عنهم ـ وأصحاب الفكر المنكن يقراون : رايي صواب يحتمن الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ، فليت المسلمين يتخلصون من هذه الآعة التي فرقتهم ، وأضعفت شوكتهم بين الامم ، لينهم بذكرون دائما قول الله تعالى ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكُنُوا شَيعًا لَسُتُ بِنْهُمْ فِي شَيْء . (١٠٠٠)

ولما تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن مسالة الوضوء ، قال سيحانه

﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْصَلَّاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَآيَدِيكُمْ إِلَى الْمَشَارِةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَآيَدِيكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَأَمْسِحُوا بِرُءُوسَكُمْ وَآرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . ٢٠ ﴾ [الماشة]

<sup>(</sup>۱) حديث مثقق عليه ، اغدوه البشري في صحيحه ( ۱۹۹۱ ) وكدلك مسلم في صحيحه م كتباب الچهاد والسمير ( ح ۲۹ ) من حديث ابن عدمر رشبي الله عنهيب أن النبي الله نادي ديهم يوم المصرف عنهم الأحراب ، الأيصلين أحد الظهر إلا في بني فريثة ، وفي لفظ ، العصر :

### المرافق المرافق المرافق

#### 

لذلك حدَّدها ربنا - عن وجل - ليُخرِجنا من دائرة الخلاف في غَسلُ هذا العصديد لكانَ هذا العصديد لكانَ هذا العصديد لكانَ الأمر فيها مناصاً : يفسل كل واحد يده كما يرى ، كذلك في الراس قال سبحانه ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ .. ① ﴾ [الداعد] رتركها الاحتمالات الباء التي يراها البعض بالإلصاق ، أو للتعدية ، أو للتبعيض .

إذن حين ترى مخالفاً لك في مثل هذه الأمور لا تتهجه ؛ لأن النص أجاز له هذا الاختلاف ، وأعطاه كما أعطاك حقُّ الاجتهال .

ثم قال الحق سيمانه ٠

## هُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن فَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا مِلِقَلَ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْفَيَوْوَ ٱلدُّنْيَا مَاهَنذَاۤ إِلَّا بَثَرُوْمُ ثَلُكُونَاً كُومًا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثَا نَشْرَيُونَ ۖ ﴿

تكلمنا عن مستى ﴿ الْمَالَأَ .. ( الدرس وهم عَنِن الأعيان وأصحاب السلطة والنفرة في القوم ، والذين يفسليقهم المنهج الإيماني ، ويقصني على مكانتهم ، ويقف في وجه طفيانهم وسيطرتهم واستضعافهم للخلق .

﴿ وَقَالَ الْمِلاُ مِن قُرْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٣ ﴾ [المزسون] تماما كما حدث مع سابقيهم من قرم نوح ﴿ وَكَذَبُوا بِلْهَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّيا .. (٣ ﴾ [المؤسون] مادة : ترف مثل فرح ، نقول : ترف الرجل يترف إذا تنعُم ، فإذا زدّت طيها الهمزة ( أترف ) نقول اترفت الرفت النعمة مائرفه الله ، يعنى : كانت النعمة سبب طغيان ، ووسع الشعلية في الطغيان .

وقى هذا المعنى ورد قبوله تعللى ﴿ وَقَلْمًا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ .. ﴿ فَعَمَا عَلَيْهِمْ أَبُوابِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَدُنَاهُم يَاتَةً فَإِذَا هُم مَّيْلِسُونَ ۖ ۞ ﴾ [الاندام]

ذلك ، ليكون الأخذ أقدى وأعدف وأدلغ في الإبلام والصحدة ، وسبق أن ذكرنا تشبيها أضحك الصاخدين كثيراً ، وقد تعالى - المثل الاعلى - ، قلدا إن أقد تعالى إذا أراد أنْ يُرقع معانداً لا يُرقعه من فوق الحصيرة ، إضما يوقعه من فوق كرسي عال ومكانة رفيعة ، ليكون ( الهُدُر ) أقوى وأشد .

فإن أخذ الإنسان العادى الذي لا يملك ما يتحسر عليه من مال أو جاه أن منصب ، فالأمر هين ، أما حين يُرهِّيه ريُعلى منزلته ويُترفه في النعيم ، ثم ياخذه على هذه العال فلا شكّ أنه أُخّذ عزيز مقتدرً وهذا أشدُّ وأنكَى ،

إدن أترفناهم يعنى : وسلّعنا عبيهم وأمددناهم بالنعم المحتلفة ليزدادوا مي كنفرهم وطغياتهم ، على حَدّ قبوله تعالى ﴿ فَدَرْهُمْ فِي

 <sup>(</sup>۱) أيلس عزن ويشن وتميّر رسكت غماً وهما أو سكت لانقطاع عبيت [ القاموس التربيم
 (۱) مرز ويشن وتميّر رسكت غماً وهما أو سكت لانقطاع عبيت [ القاموس التربيم

### CHANGE AND A

عَمْرَتِهِمْ () حَتَىٰ حِينِ ۞ الْمُعَمَّبُونَ أَنْمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالَ وَبَنِينَ ۞ الْمُعْرَونَ الله المُعْرَونَ اللهُ مِنْ الْمُؤْرِنَ عَلَى الْمُؤْرِنَ عَلَى الْمُؤْرِنَ عَلَى الْمُؤْرِنَ عَلَى ﴾

إن الله تعلقي يعد لهولاء في وسائل الفي والانمراف ليردادوا منها ، ويتعلقوا في آثامها لتتعمق نحز في عذابهم والانتقام منهم

سسبحان الله ، كانهم يتكلمون بلسان واحد مع اختالاف الأمم وتباعد الأزمان ، لكن كما يتولون الكفر ملة ولحدة

# الله وَلَهِنْ أَلَمُ عَشَرِينَ مُنْ لَيْفَلَكُو إِنَّا لَهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ إِذَا لَّهُ عَلِيدُ وِنَ اللَّهُ

خاسرون إنْ أحمعتُم بشراً مثلكم ، لكنه بشر ليس مثلكم ، إنه بشر يُرحَى إليه ، لمحانا لا أتبع فيه بشريته ، إنما أتبع ما يتزل عليه من الوحمي .

## ﴿ أَبِعِدُكُمُ الْكُوْ إِنَامِتُمْ وَكُنتُورَزَابِا وَعِظْنَمَا أَنْكُو تُغَرِّحُونَ ۞ ﴿

أي في غَيْم وطسلالهم، قاله ابن كشهو في تفسيره ( ۲٤٧/۳ ) قال القرطبي في
تقسيده ( ٢/٤٢/١ ) : ه القموة في اللغة منا يقموك ويطوك ، وأصله المستر والفو
الداء الكثير لأنه يقطي الأرض ، والمواد عن السيرة والفقاة والضلالة ،

إنهم ينكرون البعث بعد السوت الذي يعدهم به نبيهم ، لكن ما الإشكال في مسالة البعث ؟ اليست الإعادة أهون من البدء ؟ وإذا كان الخالق \_ عنز رجل \_ قد غلقكم من لا شيء فلأن يُعيدكم من الرفات أهون ، وإن كانت كلمة أهون لا تليق في حق ألله نعلى ؟ لأنه سبحانه لا يقعل أمروه عن علاج ومزاولة ، إنه عن كلمة د كُنْ » لكن الحديث في هذه العسالة يأتي بما تعارفت عليه العقول ، وبما يُقرر القضية إلى الأذهان

## ﴿ هُيَهَاتَ هَيْهَاتَ لِمُنَاتَوِمَا ثُوعَدُونَ ۞ ﴿

﴿ هَٰہُهَاتُ .. ﴿ ﴾ [اللهمان] الله فعل صحفتی بَعُد ، يعلني يَعُد هذا الأمر ، وهو أن ترجع بعد العوت ، ويعد أن عبرتا عظاماً ورُفَاتاً ،

والكلمة في اللغة إما اسم أو فعل أو حصرف . الاسم ما دلّ على معنى مستقل بالفهم غير مرتبط بزمن ، قحين تقول سماء نقهم أنها كل ما علاك فأطلك ، والفعل كلمة تدل أيضاً على معنى مستقل بالفهم لكته مرتبط بزمن ، قحين نقول ، أكل نقسهم المقصدود منها ، وهي متعلقة بالزمن الماضي ، أما الحرف فكلمة تدل على معنى غير مستقل بذاته ، فالحرف ( علي ) بدل على معنى الاستعلاء ، لكن استعلاء أي شيء ؟

فالمعنى \_ إذن \_ لا يستقل بذاته ، إنما يحتاج إلى ما يوضحه ، كذلك ( في ) تدل على الظرفية ، لكن لا تُحدد بذاتها هذه الطرفية ، كذلك من للابتداء وإلى للفاية ، ولكل من الاسم والفحل والعصرف علامات خاصة يُعرف بها .

وغير هذه الشلائة قسم رابع جاء مضالفاً لهذه القاعدة ، لذلك

يسمونه الخالفة وهو اسم الفعل مثل ( هيهات ) اي بُعُد ، قهو اسم ينل على معنى الفعل دون أن يقبل عبلامات الفعص ، ومثله شتان بععنى تفرق ، أف بععنى أتضجُر . الخ

> ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عنهم انهم قالوا ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّاحَيْكَ الْدُنْمِ النَّهِ عَالُوا وَمَا أَضَّنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَامُ وَكُونَا اللَّهُ الْعَالَامُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا أَضَّنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لقد استبعد هؤلاء أصر البعث الأنهم لا يعتقدون في حياة غير حياتهم الدنيا ، قالامر عندهم محصور فيها ﴿إِنَّ هِي إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّيَا .. 

(\*\*\*\*) [المؤمنون] إن حرف نفي يعنى ما هي ، كما جاء في قرله تعالى ﴿ وَمَا هُنُ أُمُّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدَنْهُمْ .. (\*\*\*) والمجادلة يعنى عما أمهاتهم إلا اللائي ولدُّنَهُمْ .. (\*\*\*\*) والمجادلة يعنى عما أمهاتهم إلا اللائي ولدُّنَهم .

وقوله ﴿ لُمُوتُ وَنَحْياً .. ﴿ إِلْمُوسِنِ] قد يظن البعض إنهم بهذ القول يؤمنون بالبعث ، الأنهم قالوا . ( تموت وتحيا ) فكيف يُنكرونه ؟

والمراد : تموت تحن ، ريصيا من خلف بعدنا من اولادنا ، بدليل تولهم بعده : ﴿ وَمَا نَحَنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

## ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَمُثُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ حَكَدِبًا وَمَا غَنْنُ لَشَهِمُ قَدِيدِينَ ۞ ﴿

يعنى الرجل الذي أضبركم بمسالة البعث ﴿ الْعَسْرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا. . (27) ﴾ [امزمون] وعجيب منهم هذا القول فهم يعرفون الله ويعترفون ﴿ الْعَرْفُون ﴿ الْعَرْفُون ﴿ الْعَرْفُون ﴿ الْعَرْفُون ﴿ الْعَرْفُون مَلْهِ ﴾ [المؤسون] فكيف يكون إلها دون أن يُبلغكم رسالة على لسان رسونه ؟ وإلا ، فكيف ستعرفون منهج أن يُبلغكم رسالة على لسان رسونه ؟ وإلا ، فكيف ستعرفون منهج أله ؟ قالوا ، بالمقل ، لكن العقل في هذه المسائة لا يصبح .

#### @1..12@0+@0+@0+@0+@0+@

وسيق أنَّ مثَّلنا لذلك \_ وقد المثل الأعلى · هَبُ أننا نجلس في حجرة مخلقة ودَقَّ جرس الباب ، لا شكَّ أننا سنتنق جميعا على أن طارقاً بالباب ، وهذا يسمى د تعقل ء ، لكما سنختلف في التصورُر أهو رجل ؟ أم أمراة ؟ أم طفل ، أهو بشير أم تذير ؟ ... الخ

إذن انتفق حين نقف عند التسقُّل ، لكن كيف نعرف مَنْ بالباب ؟ تجلعه من يضير عن نفست حين نقول : مَن الطارق ؟ يقول ؛ أنا فلان ، وجثتُ لكذا وكذا ، قمَن الذي يبلغ عن التعقل ؟ صاحبه ،

ركذلك عقلك يؤمن بأن الكرن له خالق ولجد تدلُّ عليه آيات الكرن ، فأنتَ لو نظرتَ إلى لعبة الكهرباء هذه التي تثير غرفة واحدة ، وتأملتَ لوجدتَ وراءها محسانع وعدداً وآلات وعمالاً ومعندمسين ومخترعين ، ومع ذلك لها قدرة محدودة ، ولها عدر افتراضى وربما كسرت لأيُّ سبب وطعئتُ .

افلا تنظر كذلك إلى الشمس وتتأمل ما فيها من أيات وهجائب ، وكيف أنها تنير نصف الكرة الأرضية في وقت واحد دون أنْ تتعطلُ ودون أنْ تحتاج إلى صبيانة أو قطعة غيار ، ومع ذلك لم يدّعها أحد لنفسه ، أفلاً يدل ذلك على أن وراه هذا الخَلْق العظيم خَالِقاً أعظم ؟

ذا كنا تُؤرِّخ لمكتبشف الكهرباء ومخترع لمحسباح الكهربائي ، ونذكر ماذا صنع ؟ وكيف توصل إلى ما توصل إليه ، ألبس يجدر بنا أنَّ نبحث في خالق هذا الكون للعجيب ؟

إنك لو حاولت أنْ تنظر إلى قارهن الشامس أثناء النهار ، فان نظرك يكلُّ ولا تستطيع ، وإذا اشتدت حوارتها لا يطيقها أحد ، مع أن بينك وبين الشمس ثماني بقائق ضوئية ، كل ثانية فيها ثلاثمائة ألف كيلرمتر ، فأيَّ طاقة هذه التي تتبعث من الشمس ؟

ومن عجادبها أيضاً أنك تشعر بحرارتها على الأرض المنبسطة فإذا ما ارتفعت فرق جبل مشالاً أو منطقة عالية تقل درجة الحرارة مع أنك تقترب من الشمس ، على خلاف ما لو أوقدت نار) مثلاً فتجد أن حرارتها تنخفض كلما أبتعدت عنها ، أما أنشمس نكلما أقستربت منها قلّت درجة الحرارة ، فمن بقدر على هذه أنظاهرة ؟

فإذا جاء مَنْ يخبرني أنه خالق هذه الشمس أقول له ١ إذن هي لك ، إلى أن يأتي منازع بدُّعيها لنفسه ، رلم يأت منازع يدُّعيها إلى الأن

وقدولهم ﴿ الْحَدَّرَىٰ ، ﴿ ﴿ الْدَبْنُونِ عَبِالْغَةَ مَنْهُم فَي حَقَّ رسولهم الأن الافتراء : تعمَّد الكذب ، ولكذب كما ثلثا ؛ أن يأتي الكلام مضافاً للواقع ، رقد يأتي الكلام مخالفاً للواقع لكن حسب علم مداحيه ، فهو في ذاته صادق

# 🚓 قَالَ رَبِ آنصُرُ فِي بِمَا كُذَّبُونِ 🖨 😘

سيحان الله ، كان تاريخ الرسالات يعيد نعسه مع المكذّبين ، وكانه ( أكلشيه ) ثابت على السنة الرسل ، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، فيتهمونه ريّكذّبونه ريقولون ؛ ما أنت إلا بشر مشننا ، فتأتى النهاية واحدة . ربّ انصبرنى بما كذّبون ، يعبى أبدلني بتكذيبهم نَصْرًا

هذه قُرِّلَة هود - عليه السلام - حين كذَّبه قلومه ، وقوَّلَة نوح ، وقرَّلَة نوح ، وقرَّلَة نوح ، وقرَّلَة كل نبى كذَّبه القوم ؛ لأن الرسول حين يُكذَّب من المرسل إليهم لا يقزح إلا إلى مَنْ أرسله وعده بالنصيرة والتأبيد . ﴿ وَإِنْ جُندُنَا لَهُمُ الْعَالِونَ (١٤٠٠) ﴾

وقال . ﴿ وَلَيْنَصُرُنُ اللَّهُ مَن يُتَصَرُّهُ . ۞ ﴾
وقال سبمانه ، ﴿ وَلَقَدُ مَبْقَتُ كَلْمُتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسِلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ اللَّهُمُ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَن يُتَصَرُّونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن يُتَصَرُّونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يُتَصَرُّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يُتَصَرُّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللّ

فالمعنى انصرتى لأنك ارسلتنى، وقد كدّبتى التوم بعد أن استنفدتُ في دعوتهم كل اسبابى، ولم يَدّ لي بهم طاقة، ولم يَعُن لي إلا معونتك . والإنسان حين يستنفد كل الاسساب التي عدمه الله إباها دون أن يصل إلى غايته قدد أصبح مضطراً داخلاً في قوله سبحانه . ﴿ أَنَّ يُجِبُ الْمُضْعَلَرُ إِذَا دَعَاهُ .. (17) ﴾

ذن لا تلجا إلى الله إلا بعد أنْ تؤدى ما عليك أولاً ، وتفرغ كل ما في طاقتك في سبيل غايتك ، لكن لا تقعد عن الأسباب وتقول يا رب فالارض أمامك والفاس في يدك ومعك عاقية وقدرة ، فاعمل واستنفد أسببك أولاً حتى تكون في جانب المضطر الذي يُجيب الله دعامه .

لذلك تسمع كثيراً مَنْ يقلول الدعوث الله يستجب لي ، ونقول له . النت لم تَلدُعُ بدعاء المستخطر ، النت تدملو بدعاء مَنْ في يده الاسباب ولكنه تكاسل عنها : لذلك لا يُستجاب لك .

وهذه نراها حتى مع البشر ، وقد تعالى المثل الأعلى هنا أنك صاحب عال وتجارة وجاءتك بضاعة من الجمارك مثلاً ، وجلست تراقب العلمال وهم يُدخلونها الملفازن ، فليسن من مهامك الحمل والتضرين نهذه مهمة العمال ، لكن هن أنك وجلت عاملاً ثقل عليه مناه وكاد الصندرق أن يوقعه على الأرض ، سادًا يكرن موقعك ؟ لا شك أنك ستفزع إليه وتأخذ بينه وتساعده ؛ لأنه ضعل كل ما في وسعه ، واستفرغ كل اسبابه وقراه ، فلم تضن آنت عليه بالعون .

كنلك ربك - عز رجل - يريد منك أن تؤدى ما عليك ولا تدعه لشيء قد جعل لك فيه أسساناً ؛ لأن الأسباب بد أش المعدودة لمنأقه . فلا ترد بد أش بالأسباب لتطلب النات بلا أسباب .

لذلك جماء قبول الرسيل الذين كُندوا : ﴿ رَبِ العَسْرِنِي .. ( ﴿ ) ﴾ [المؤمنون] ليس وأنا قاعد متخاذل منهاون ، ولكن ﴿ بِما كُذّبُونِ ﴿ ) ﴾ [المؤمنون] بعنى . فعلت كل ما في وُستَعى ، ولم يَعد لى بهم طاقة فتاتى الإجابة على وجه السرعة .

المُعَمَّا قَلِيلِ لَيُصِّيحُنَّ نَدِينَ ٢

﴿ عَمَّا قَلِيلٍ . ۞ ﴾ [المؤمنين] يعنى : بعد قليل ، هـ ( عن ) هنا بمعنى بعد ، كما جاء في قوله تعالى · ﴿ لَتَرْكَبُنُ طَبَقًا عُن طَبِّقٍ ۞ ﴾ [الانشقان] يعنى ، بعد طبق .

امد ﴿مَّا .. ۞﴾ [الدوسون] هذا فقد دلَّتُ على الظرف الزمني ؛ لأن المراد بعد قليل من الزمن

و للمسبب و الدورين ( المراسون المدين يقع بهم ما كانوا به يكذّبون ، ويحلّ عليهم العداب يندمون ، لانهم لن يستطيعوا تدارك ما فاتهم ، فليس أمامهم إذن إلا الندم ، وهذه المسالة دلّت على أن الفطرة الإنسانية حين لا تشلط عليها الأهواء تنتهى في ناتها إلى الحق ، وإنْ أخرجها القصب إلى الباطل ، فإنها تعود إلى توازنها وإلى الجادة حين تهدا ثورة الفضب

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أدلة وإشارات حول هذه القضية في قصلة ولدى آدم عليه السلام فيلقول . ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بالحقِّ إذْ قربًا قُربَانًا فَنَقُبُل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبُّلُ مِنَ الآخِرِ قَالَ لاَقْتَلَنَّكَ قَالَ

#### **⇔**\..\\>**>**\..\\

إِنَّمَا يَتَفَيَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ السَّاعَةِ السَّاعَةِ ]

إلى أنَّ قال سبحانه : ﴿ فَطَرَّعْتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلُ أَخِيهِ فَقُتَلَهُ .. (3) ﴾ [الدائدة] فجاء القتل أثراً من آثار الغضب ، والمفروض أنه بعد أن قتله شفى نفسه ، ويتبقى له أن يُسَرُّ لانه حقق ما يريد ، كن ﴿ فَأَصْبِح مِنْ النَّادِمِينَ (3) ﴾ [الدائدة]

اى : بعد ان هدات ثورة الفضب بداخله ندم على مسا فعل ، لماذا ؟ لأن هذه طبيعة النفس البشرية التى لا بُطفيها ولا يُخرجها عن توازنها إلا الهوى ، فإنْ خرج الهوى عادت إلى الاستقامة وإلى اسمق ، وكان الله تعالى خلق في الإنسان مقاييس يجب الأ تُفسدها الأهواء ولا يُخرجها الفضب عن حدً الاعتدال الذلك يقولون ، آفة الرأى الهوى .

لقد استیقظ قابیل ، لکن بعد أن رأی عاقبة السوم التی وصل الیها بتسرّعه ، لکن الذکی بستیقظ قبل رَدُّ الفعل .

لكن ، لماذا اختار لهم وقت الصدبح بالدات ﴿ وَلَيْسَبِحُنَّ فَادْمِينَ ﴾ [المزسون] المتتبع لما حاق بالأمم المكذّبة من العداب والانتقام يجد أنه غالباً ما يكون في الصباح ، كما قال تعالى ، ﴿ أَلْبِعَدَابِنَا يُسْتَعُجُلُونٌ (١٧٧) ﴾ [الصافات] يُسْتُعُجُلُونٌ (١٧٧) ﴾ [الصافات]

وقال سيمانه ﴿ وَلَقَدُ صَبَحَهُ ، بَكُرَةُ عَدَابٌ مُسَتَّرٌ ﴿ ۞ ﴾ [القدر] وقال سيمانه ﴿ فَعَادِرًا مُعَيْحِينَ ﴿ ۞ ﴾

ذلك ، لأن الصباح يعقب فترة النوم والشمول الصركي ، فيقومون من نومهم فيفاجئهم العذاب ، ويأخدهم على حين غفلة وعدم استعداد للمواجهة ، على خلاف إنّ حاءهم العذاب أثناء النهار وهم مستعدون .

ويدمهم على أنهم كَذَّبوا أميراً ما كان يعيفي أن يُكذُّب وقد جُرًّ

عليهم الرَيالات ، والمدم على خير فات من طبيعة النفس البشرية التي عادةً ما تغلبها الشهرة ويُفريها الحمق برد الحق ، ويمنعها الكبر من الانصدياع للرسول خاصة وهو بشمر مثلهم ، ويريد في غلّتهم أن يستطلى عليهم ، لكن حين يواجهون عاقبة هذا التكذيب ونتيجة هذا لحمق يتدمرن ، ولات ساعة مَثْدم .

إذن • الشبهرة النفس تجعل الإنسبان ينف مرقفاً ، إذا منا جُوزى عليه بالشبدة بندم أنه لم يُسفد ولنم يطع ، يندم على غطرساته في مرقبف كان ينبُغي عليه أن يتنازل عن كبريائه • نذبك يقبولون من الشجاعة أن تجين ساعة

ويحسن ذلك إذا كنت أمام عدو لا تقدر على مجابهته ، ونذكر للرئيس الراحل السادات مثل هذا الموقف حين قال لا استطيع أن أحارب أمريكا ، فالبعض فيهم هذا القرل على أنه ضَعْف وجُبْن ، وهو ليس كذلك ، إنما هو شجاعة من الرجل ، شجاعة من نرع راق ؛ لأن من الشجاعة أيضاً أن تشجع على نفسك ، وهذه شجاعة أعلى من الشجاعة على عدوك ، وتصور لو دخل السادات مثل هذه الصرب فير كيف سيكون ندمه على شجاعة متهورة لا تصسب العواقب . وقد رأينا عاقدة الجرأة على دخول حرب غير منكافئة .

ثم يقرل الحق سبحانه

# ﴿ فَلَخَذَتُهُمُ الصَّبِحَةُ بِالْحَقِ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَالَةً مُ عَثَالَةً مَ عَثَالَةً مَ عَثَالَةً مَ فَا فَا لَهُ فَا فَا فَا لِلْمُ اللّهِ فَا الطَّالِمِينَ اللّهُ اللّهِ فَا الطَّالِمِينَ اللّهُ اللّهِ فَا الطَّالِمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ما دام أن الحق - تبدارك وتعالى - توعدهم وحدُّد لهم موعداً ،

#### @\\.T\$@**\**@@**\**@@\@@\@@

فلا بُدُّ أن يقع بهم هذا الوعيد في الوقت ذانه ، وإلاَّ لو مَرَّ دون أن يصيبهم ما يندمون لأجله لانهدم العبدا من اساسه ، ما دام أن الله تعالى قالها وسجّلها على تفسه سبحانه في قرآن يحفظه هو .

﴿عبُ قَلِيَ لِيُعلَيهِ فَادِمِينَ ۞﴾ [التومنون] قلا يُدَّ أن يتزل بهم العذاب في العدياج ،

لذلك ﴿ فَأَخَدُنَّهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَلِيِّ .. ( المومور ] لا بالظم والعدوان ، وهي موضع الفر قبال سبحانه عنهم : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بريح مَرْمُسُرِ عَانِيَّةً ( ) ﴾ [المائة] والدعنيان يلتقيان ، لأن الديح المصرصر لها صوت مزمجر كانه الصيحة والصراح .

﴿ فَجِمَلْنَاهُمْ غُفَاءً .. (1) ﴾ [الدي تنزن] الغثاء : ما يمله السيل من قش واوراق وبقايا النبات ، فنكون طبقة طافية على وجه الماء تذهب بها الربح في إحدى الجوانب ، والفشاء هو الزّيد الدي قبال الحق سيحات وتعالى عنه ﴿ فَأَمَّا الزّيَدُ فَيَلَهُبُ جُمَّاءً وَآمًا مَا يَعَعُ النَّاسُ فَيَمَكُتُ فِي الأَرْضِ .. (17) ﴾ [الرح]

وفى الصديث الشريف قبال ولله الصبحابه ، و يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى الصعبتها - يعنى ، يدعو بعضهم بعضا لمحاربتكم كأنكم غنيمة يريدون التسامها - القالوا : أمن أله تحن يا رسول الله ؟ قال بل أنتم يرسئة كثير ، ولكنكم غثاء كفتًا السيل الله يعنى شيئا هبناً لا قيمة له يذهب سريعاً

وقوله تعانى ﴿ فَهُمُمَّا لِلْقَوْمِ الطَّالْمِينَ ﴿ إِلَّهُ الدَّسِنَ اللهِ بُعِداً لِهِمْ عَنْ رَحِيمَتُنَا وُنْعِيمِنَا الذِّي كُنَّا نُهَمَّيْهِم به وتَعِيدهم به فو آمنوا ،

<sup>(</sup>۱) آخریچیه آهمد کی مصلده ( \*/۲۷۸ ) ، واپر داود فنی سنته ( ۲۹۹۷ ) دن حدیث ثویان مولی رسول ۱۹ ش

وليس البُعد عن العنداب " لأن البعد مسافة زمنية أو مكانية ، نقول : هذا بعيد ، أي : زمنه أو مكانه ، المراد هنا البُعد عن النعيم الذي كان ينتظرهم إنّ آمنوا .

والطلم كما قلنا أخذ حنّ الغير، والشرك هو الطلم الاعظم الأن ظلم في مسالة القمة ، والبعض من السطحييين يظن أن الشرك ظلم عظيم الأنك ظلمت الله سبحانه وتعالى ، لانك انكرت وجوده وهو معوجود ، وأشركت صعه غيره وهو واحد لا شريك له ، نعم انت ظلمت ، لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان ظلمت ، لكن ما ظلمت الله ؛ لأنه سبحانه لا يظلمه أحد ، وإن كان الطلم حكما نقرل حاحد حق الغير ، لهجق الله محقوظ وثابت مهما سبحانه قبل أن يوجد من يعرب له نهذا المحق ، حق الله تأبت مهما علا الناظل وتنجع أهل الضلال

لذلك يقول عز وجل ﴿ وَجَعَلَ كُلْمَةُ اللّهِ مِنَ الْعَلَيْ اللّهِ يَقُلُ السَّعْلَىٰ . (3) ﴾ [النوبة] وهي المقابل ﴿ وَكُلْمَةُ اللّهِ هِي الْعَلْيَا . (1) ﴾ [النوبة] ولم يقُل قياسا على الأولى وكلمة الله العبي الآن معنى دلك أن كلمة الله لم تكن عليا في يوم ما : لدلك جاءت وكلمة الله مرفوعة على صورة الجملة الاسمية الدالة على الشبوت ﴿ وَكُلْمَةُ الله هِي الْعُلْيا . (1) ﴾ الجملة الاسمية الدالة على الشبوت ﴿ وَكُلْمَةُ الله هِي الْعُلْيا . (1) ﴾ التربة] أي دائماً ومهما علن كلمة الكافرين . لمادا ؟

قائوا لأن علَّو كلمة الكافرين في ذَاته علَّو لكلمة الله ، فإذا علا الكفر واستشرى شرَّه ولساده بعض الناس ويُوتظ غطتهم ويُنبههم إلى حسنة الكفر ودناءته وما جرَه عليهم من ظلمٌ وفساد فيتكروه ويعودوا إلى جادة الطريق ، وإلى الحق الثابت لله عر وجل .

إذن فكلمة الله هي العليا مهما كانت الجولة لكلمة الذين كفروا ، وكما يقولون والضد يُظهر حُسنه الضد والله عن وجل لا يُسلم

#### 

الحق ، ولكن يتركه ليبلر غَيْرة الناس عليه ، فإنْ لم يفاروا عليه غار مو عليه .

وما دامس ما ظلمسوا الله ، ولا يستطيعون ذلك ، قما خلموا إلا انقسهم ، وإنْ عُثَل ظلمك لغيرك وأخدك لحقه فلا يُعقَل ظلمك لنفسك : لاته أبشح أنواح الظلم وأبلغها .

# اللهُ اللهُ

قبل عدة آيات قال المق تبارك وتعالى ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ فَرُنَا الْصَدِيثَ آخْرِينَ ( ) ﴾ [الدومترن] فسجاءتُ قبرنا بحسيفة المفرد الأن الصديث مقسور على عباد قوم هود ، أما هنا فقبال تعالى ﴿ ثُمُ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهُمْ قُرُونًا .. ( ) ﴾ [الدومين] لأن الكلام سيباتي عن أمم ورسالات مختلفة ومتعددة ، فجاءت ( قرونا ) بحبيفة الجمع ، قرونا متتابعة أن متعاصرة كما تعاصر إبراهيم ولوط ، وكما تعاصر موسى وشعيب عليهم جميعاً وعلى نبينا الصلاة والسلام .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغَيْرُونَ ﴾

تاملوا هذه الآية جبيداً وارْعُوها انتباهكم ، فلكل أمة أجلٌ تنفهى عنده تماماً ، مثل أجل الأفراد الذي لا يتقدم ولا يتأخّر ، فقرن بعد قرن ، وأمة بعد أمة ، تعرّ بأطوار شبتى كأطوار حياة الإنسان ، ثم تنتهى إلى زوال ويعقعه عيرها .

ظكل أمة رسول يحمل إليها دعلية الله ومنهجه ويجاهد في سبيل تشرها إلى أنَّ ينصره الله وتنتشر دعوته وينتمسكُ الناس بها ، ثم

تمسييهم غفلة وفاتور عن منهج الله ، فينصسرفون عنه ويختلفون ويتفرقون ، فيكون دلك إيذاناً بزوالها ثم يخلفها غيرها ؟

كذلك في مسألة الصحارات التي تندثر ليصلُّ محلَّها حضارات أهرى أقرى ، نسمع عن حضارة قديمة في محمر وفي الصين وفي أليمن ، نسمع عن الصنارة الرومانية والفينيقية .. الغ حضارات تتوالى وتأخذ حظها من الرُّقيُّ والرفاهية ، وتُورث أصحابها رخاوة وطراوة ، وتبدلهم بالجلّد والقوة لينا وضعَّها ، نَيغفلوا عن أسباب رُفيهم وتقدَّمهم ، فتنهدم حضارتهم ويحلُّ محلّها أقرى منها وأصلب .

وهذا مثال ونموذج في حضارة بلغت اوج عثامتها ﴿ أَلَمْ تُرَكَيْفَ فَعَلَمْ مِثْلُهَا فِي الْمِلادِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ بِهَادِ ﴿ ] إِرْمَ ذَاتَ الْعَمَادِ ﴿ اللَّهِي لَمْ يُخْلَقُ مَثْلُهَا فِي الْمِلادِ ﴿ ﴾ وَفَرْعَونَ ذِي الْأُولَادِ ﴿ ﴾ [النجد]

والى الآن ، ونحن نرى آثار الحضارة القرعونية ، وكيف أنها تجذب انتباه أحسماب الحضارات الحديثة وتنال إعجابهم ، فيأتون إليها من كل أنحاء العالم ، مع أن حضارة عاد كانت أعظم منها ، لأن الله تعالى قال في حقها ﴿ لَهُ يُعْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ( ﴿ ) ﴾ [النبر]

ومع ذلك لا نرى لهم اثراً يدل على عظم حنضارتهم ، ولم يكُنْ لهذه الحضارة مناعة لتحمى نسسها ، أو تُحتفظ لها بشىء ، فانهارت وبادتْ ولم يَبْقُ عنها حتى أثر .

كذلك أتباع الرسل يمرّون بمثل هذه الدورة ، فلبعد قلوة الإيمان تصبيلهم الغفة وينسرب إليهم الضلعف وسوء الحال ، إلى أن يرسل الحق سبحانه رسولاً جديداً

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [المؤمنون] المؤمنون] المدعني في الجملة الأولى واضع ، فاي أسة لا يمكن أنْ تسميق

## (34)

#### **♥**¹..∅**>0+00+00+00+00+0**

الجلها الذي حدِّد، الله لها ، ولا يمكنُ أن تنتهي أو تقرَّض قبل أنْ يحلُّ هذا الأجل

لكن ما المراد بقوله سبحانه ﴿ وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ( المؤمون ] المؤمون] كيف يتأتّى ذلك ؟ نسهمنا . لا تسبق اجلها يعنى أجلها أن تقوض بعد عشرين سنة ، فلا يمكُن أن نُسقوص قبِلٍ خسمس عشرة ، أما كرنها تستاخر بعد أن بنفت العشرين إلى عشرة ، فكيفُ بتم ذلك ؟

نقول لا تستاغر يعنى : من حيث الحكم هي لا تسبق الأجل وهي محكوم عليها بانها لا تستاغر الأن الاستئفار بعد بلوغ الأجل مستحيل كما لو قلد شخص بلغ سن المشرين لا يقدر أن يموت في العاشرة ، فالمعنى : الأحمل فيه أنه لا يستأخر ،

ثم يقول الحق سبحانه:

## 

و تُدُرا .. (33) [المؤسري] يعنى متوالين يتبع بعضهم بعضا ؟ لذلك ظدّها البعض فعلاً رهى ليست بعمل ، بدليل أنها جاءت في قراءة المرى (\*) ( تترا ) بالتنوين والفعل لا يُنوّن ، إذن هي اسم ، والألف فيها نلتانيث مثل حُبّلي

اضف إلى ذك أن التاء الأولى تأتى في اللغة بدلاً من الواو ، كما جاء في الحديث الشعريف من نصبيحة النبي ﷺ ، د احتفظ الله

 <sup>(</sup>۱) من قراءة ابن كثير رأبي مدرر بالتدرين على أنه مصدر أدخل لميه التنوين على فتح الراء
 [ تنسير الترطبي ٢/٩٠٩/٦ ]

## **○□+○□+○□+□□+□□+□**

يحفظك ، احفظ الله تجدُّه تجاهك . أن وجاهك ، (١) يعنى . مواجهك .

فَإِذَا أَبِدَلُتُ النَّاءِ الأولى في ( نَتَراً ) واوا تقنول ( وتراً ) يعنى منتابعين فَرَدًا فَرُداً ، والوثر هو الفَرْد .

ثم يقول سبسانه ﴿ كُلُّ مَا جَاءَ أُمَةُ رُسُولُهَا كَذَبُوهُ .. (1) ﴾ [المؤمنون] فسهذه طبيعة ولازمة من لوازم المرسل إليهم ، وما من رسول أرسل إلى قدوم إلا كذّبوه ، شم يلجا إلى ربه ، ﴿ قَالَ ربُ السُومَوْنِ ٢٠٠٠ ﴾ [المؤمنون]

ولى لم يُكذّب الرسول ما كان هناك خسرورة الإرسائه إليهم ، وما جاء الرسول إلا بعد أن استشرى الباطل ، وعَمَّ الطغيان ، فطبيعى أنُ يُكذّب من هؤلاء المنتقعين بالشر المستعيدين من الباطل والذين يُكذّب من هؤلاء المنتقعين بالشر المستعيدين من الباطل والذين يدافعون عنه بكل قواهم ، وكان تكذيبهم للرسل دليل على صواب يدافعون عنه بكل قواهم ، وكان تكذيبهم للرسل دليل على صواب مجيء الرسل ، وإلا لما كان هناك ضرورة لرسالات جديدة .

وقوله تعالى . ﴿ فَأَتَبَعْنَا بَعْصَهُم بَعْضًا .. ﴿ فَأَتَبَعْنَا يَعْنَى . يعنى . يعنى . يعنى واحد ويأتى غيره من الرسل ، أو نهلك المكدَّنين ثم يأتى بعدهم أخرون ، فيكذبون فنهلكهم أيضاً .

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ .. ﴿ (1) ﴾ [الموسون] أحاديث : إما جَعُعا لحديث كما نقول ، أحاديث رسبول الله ﷺ أو جمع احدوثة . وهي المقولة التي يتنسد في بها الجميع ، وتلوكه كل الألسنة ، ومن ذلك قبول الإنسان إذا كثر كلام الناس حوله ( جعلوني حدوثة ) يعني على سبيل التوبيخ والتقريع لهم .

ققربه ﴿ وَجَمَلْنَاهُم أَحَادِيثَ ، ﴿ (1) ﴾ [المؤمنون] كانه لم يدقى منهم (١٥٠٠) اشرجه احمد في نسنده ( ٢٥١٦) ، (٢٠٧ ، ٢٠٢ ) والترسدي من سنته ( ٢٥١٦ ) ، رقال د مديد حسن صحيح ، بن حديد عبد الله بن عبلس ،

#### @\..!»>@+@@+@@+@@+@@+@

الدر إلا أنْ تتكلم عنهم ، ونذكرهم كتباريخ يُحكّى ، وهي موصع آخر قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْأَتْنَاهُمْ كُلُّ مُعَرِّقَ . . (11) ﴾ [سبا]

ثم يقول تعالى عنهم كما قال عن سابقيهم ﴿ فَهُمُّذَا لَقُومُ لاَّ عَنْ سَابِقَيهِم ﴿ فَهُمُّذَا لَقُومُ لاَّ عَن يُؤْمِنُونَ ﴿ كَا ﴾ [المؤمري] يعنى . بُعْدًا لهم عن رحمة الله ، وبُعْدًا لَهم عن تعيم الله الذي كان ينتظرهم ، وإن أنهم آمنو لنالوه .

ثم يقرل الحق سيحانه :

## وَ اللَّهُ الْمُولِكُ الْمُولِكِ وَأَخَاهُ هَدُولُونَ مِنَا يُدَيِّنَا وَسُلُطَكُنِ شَيِينٍ اللَّهِ اللهِ

تكررت قصة موسى - عليه السلام - كثيراً ومعه اخوه هارون ، كما قال ﴿ الله أَدْرِى ﴿ الله وَالله فِي أَمْرِى ﴿ الله والمعض كما قال ﴿ الله واحدة ، لكنه حاء برسالتين وسالة خاصة بطن أن موسى جاء برسالة واحدة ، لكنه حاء برسالتين وسالة خاصة إلى فرعول ملخصها . ﴿ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تُعليهُم . ( على ﴿ فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تُعليهُم . ( على ) ﴿ الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على ا

وجاء له بمسعجزات تشبت صدق رسالته من الله ، ولم يكن جدال موسى لقرعبور في مسالة الإيمار جرءاً من هذه الرسالة ، إنما جاء مكذا عرضاً في المناقشة التي دارت بينهما

والرسالة الأخرى هي رسائته إلى بنى إساراتيل متمثلة في الترراة

وقوله ﴿ بِآبَاتِنَا .. ② ﴾ [المؤمنين] قلنا إن الآبيات جمع آية ، وهي الشيء العجيب الملفت للنظر الفائق على نظرائه وأقرائه ، والذي يكرم ويفتضر به ، والآبات إما كونية بالله على قدرة الله في الحَلْق كالنشمس والقمر ، إلى كما قال سيحانه ، ﴿ وَمِنْ آبَاتِهِ اللّٰهِلُ وَالنَّهَارُ .. ﴿ وَمَنْ آبَاتِهِ اللّٰهِلَ اللّٰهِلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

ومهمة هذه الآيات الكونسية أنَّ تلفت نظر المخلوق إلى بديع صنع الخالق وضرورة الإيمان به ، فمنها نعلم أنَ وراء الكون البديع خاللاً وقوة تعده وتديره ، فمن يعد الشمس يهذه القوة الهائلة ؟ إن التيار الكوربائي إذا انقطع تُملُفا هذه اللمبة ، فمنَّ خلق المشمس من عدم ، وأحدُها بالطاقة من عدم ،

إذن : وراء هذا الكون قصوة ما هي ؟ وماذا تطلب منا ؟ وهذه مهمة الرسول أنْ يُبلغنا ، ويُجيب لنا عن هذه الأسخة

وتُطلَق الآية أيضاً على المعمورة التي تثبت صدق الرسمول في البلاغ عن الله

وتُطْئِق الآية على آيات القرآن الماملة للأحكام والمارية لمنهج الله الله خلَّقه .

ثم يقول تعالى ، ﴿ وَسُلُطَانَ مُبِينِ ﴿ وَالدَّمِينِ الْعَلَى الدَّمِينِ الْعَلَالُ مُبِينِ ﴿ وَ الدَّمِينِ اللهِ عَلَى المُبِينِ ﴿ وَ الدَّمِينِ اللهِ عَلَى الدَّمِينِ اللهِ عَلَى الدَّمِينِ اللهِ الدَّمِينِ اللهُ الأَيات هي السلطان ، الصفة على المحوصوف لمزيد المُتَحساص ، لأن الآيات هي السلطان ، فالسلطان ، الحجة ، والحجة على الوجود الأعلى آيات الكون ، والججة على صدرة الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الجاملة على صدرة الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الجاملة على مدرة الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الجاملة على مدرة الرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الجاملة على المرسول المعجزات ، والحجة على الأحكام الآيات الجاملة على الأحكام الآيات الجاملة على الأحكام الآيات الحاملة على الأيات الحاملة على الأحكام الآيات الحاملة على الأحكام الآيات الحاملة على الأيات الأيات الحاملة على الأيات الحاملة على الأيات الحاملة على

وسَمَّى معجزة مرسى عليه السلام ( العصا ) سلطنا مبينا أى .
مصيطاً ؛ لأنها معجزة متكررة رأينا لها عدة حالات . فهذه العصا
الحافة مرة تتقلب إلى حيّة تلقف الحيّات ، رمرة يضرب بها البحر
نينفلق ، ومرة يضرب بها الحجر فيتفجر معه الماء ، ونوق ذلك قال
عنها ، ﴿ وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخْرِيْ ﴿ آَنُ فِيهَا مَارِبُ أُخْرِيْ ﴿ آَنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ومن معانى السلطان القهر على عمل شيء أن الإقداع بالحسبة لعمل هذا المشيء ، لذلك كانت حجة إبليس الوحيدة يوم القيامة أن يقول التباعه وأوما كَانَ لي عَلَيْكُم من سلطان إلا أن دُعَوْتُكُم فاستجبتم لي وابراهيم يعتني كنتم رَمَّن الإشارة ، إنما أنا لا سلطان لي عليكم ، لا سلطان قهر ، ولا سلطان حجة

لذلك قال في النهاية . ﴿ مُا أَنَا بَمُصَرِحْكُمْ رَمَا أَنَهُ بِمُصَرِحِي .. (1) ﴾ [ابراهم] والإنسان يصرخ إذا فزّعه أمر لا حيلة له به ، فيصرخ السنتفارا لمحين يُعينه ، فيمَنْ أسرع إليه وأعانه يقال الصرخه يعتى : أرال سبب صراخه

## ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا سُومٍ فَأَسْتَكُمْرُواْ وَكَانُوْاْقَوْمًا عَالِينَ ۞ ﴿

﴿ فَرْعُونُ مَ اللّهِ ﴿ المؤسرةِ القب لكل مَنْ كان يحكم مصر ، مثل كسرى في الفرس ، وقيصر في الروم ، وتكلّمنا عن معنى ( الملا ) وهي من الامتلاء ، والمراد القوم الذين يعلؤون العيون مهابة ومنزلة ، وهم أشراف القوم وصدور العجالس ، ومنه قولهم فالان قيد التواض يعنى مَنْ ينظر إليه لا ينصرف عنه إلى غيره

وقوله تعالى ﴿ ﴿ فَاسْتُكُبُرُوا وَكَانُوا قُومًا عَالِنَ ۚ ۞ ﴾ [المؤمنون] والاستكبار غير التعالى ، فالمستكبر يعلم الحكم ويعترف به ، لكن يأبى أنَّ يطيعه ، وياف أن يصنع ما أمار به ، أما العالى فيهو الذي يظن أنه بم يدخل في الأمر من البداية

ومن هذا جساء قدوله تعالى الإبليس لما آبي السنجود الآدم ﴿ أَمُتَكُبُرُتَ أَمُّ كُنت مِنَ الْعَالِينَ ﴿ ﴾ [ص]

### المرافع المنافع المام

والعلون هم الملائكة المهيمون في الله ، والذين لا يدرون شيئاً عن آدم وذريته .

## وَقُومُ هُمُ مَا لَنَا أَنْوَمِنُ لِلِسَمَرَيْنِ مِنْلِنَكَا وَقُومُ هُمُ مَا لَنَا عَنِيدُونَ ۞ ﴿

ومن الغياء أن يطلبوا ملكا رسولاً ، قلو جاءهم الرسبول ملكا ، فكيف سيرونه ويتلقّون عنه ؟ إنن . فكيف سيرونه ويتلقّون عنه ؟ إنن . لا بُدُ أنْ يأتيهم في صورة بشر الذلك يقول تعالى ﴿ ولرّ جملناهُ مَلَكَا لُجَعَنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونُ ٢٠٠٠)

وسنظل الشبهة قائمة ، فما الذي يجعلت تُصدِّق أنه ملك ؟

وقوله تعالى ﴿ وَقُولُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴿ آ ﴾ [الترمنور] يعنى - كيف نزمن المسوسى وهارون وقرمهما أنا ، بنى إسرائيل - خدم لنا ، ياتمرون بامرنا ، بل وتُذلّهم وتُذبّح أولادهم ، ونستحيى مساءهم ، ونسومهم سوء العذاب ؟

رسمًى ذلك عبادة ، لأن مَنْ يضخبع لإنسان ، ويطيع أماره كأنه عبده .

## عَظُ مُكَذَّبُوهُمَا مُكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ 🙆 🎥

أى بالغرق، وهذه قلصة مشهورة سعروفة وجعلها الله مُثَلَّة وعبرةً .

### ولوكة المونوي

#### 0+00+00+00+00+00+00+0

## عَنْ وَلَقَدْ مَا يَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُذَرُونَ 🛈 🚓

﴿ الْكَتَابِ ، ﴿ ۞ ﴾ [المؤسري] أي ، التوراة ، وقب منهج البهداية ﴿ لَمُلَهُمْ يَهْتَدُونَ الطريق المرصل المعاية الشريعة المنبدة من اقصر طريق .

ثم يقرل الحق سبحاته :

# ﴿ وَحَمَلُنَا أَبُنَ مَرْيَمٌ وَأَمَنَهُ مَالِيَةً وَءَا وَيَسَّهُمَا إِلَى رَبُووَةٍ " فَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ ۞ ﴾

بعد أن أعطانا هذه الملقطة الموجزة من قصة صوسى وهارون انتقال إلى المسيح أبل مريم ، والقرآن في حديثه عن عيسى عليه السلام مرة يقول أبن مريم ومرة يقول عيسى بن مريم وتسمية عيسى عليه السلام بأمه هي التي جعلت سيدتنا وسيدة نساء العالمين مريم ساعة تُبِطُّر بغلام تستنكر ذلك ، وتقول كيف ولم يحسسني بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أنْ تتزرَّج وتُنجِب ، لماذا ؟ لأن الله بشر ؟ ولم يخطر ببالها أنها يمكن أنْ تتزرَّج وتُنجِب ، لماذا ؟ لأن الله

 <sup>(</sup>۱) الربرة ما ارتام من الأرض قبال ابن كشير في تقسيره ( ۳٤٦/۳ ) و اشتلف المقسرون في مكان عده الربوة من أي أرش هي ٢

معسر قاله عبد الرحمن بن ريد بن أسدم ، بيس الربي إلا بمصدر قال ابن كليو وهو بديد جداً .

 <sup>-</sup> دمشق قاله سعید بن المسیب وقال این عباس آمهار دمشق

الرملة من فلسطين طاله أير مريرة

بيت العقبس . كاله فضماك وتتأدة

قال ابن كثير - د هذا راش أعلم من الأطور ؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى ، والقرآن ينسر يعشنه بعضاً ، وهذا أرآن ما يُعمر به ذم الأهاديث الصحيحة ثم الأثار »

#### @@+@@+@@+@@+@@#C\+#F

سمًّاه این مریم ، وما دام سماه بآمه ، إذن : فلن یکون له اب

وليس أصعب على الفتاة من أن تجد نفسها حاملاً ولم يمسسها رجل ' لأن عرض الفتاة أغلى وأعز ما تملك ، لذلك مبد المق - تبارك وتعالى - لهذه المسالة ، وأعد مريم لاستقبالها ، واعطاها المباعة اللازمة لمراجهة هذا الأمر العجيب ، كما نفعل الأن في التطعيم ضد الأمراض ، وإعطاء المناعة التي تمنع المرض .

نلما دخل زكريا - عليه السلام - على مريم فوجد عندها رزقاً لم يأت به وهو كفيلها والمستول عنها ، سالها ﴿ أَنَّىٰ لَكِ هَسْدا قَالْتَ هُوَ مِنْ عِدْ اللهِ .. (٣٠) ﴾ [ال عمران] وكان هذا الردّ من مريم عن فَهْم ثام لقضية الردّق ، ومم يكُنْ كالم دراويش ، بدليل أنها قالت بعدها : ﴿ إِنَّ الله يرزُقُ مَن يَشَاءُ بغير حساب (٣٠) ﴾

وفي هذا العلوقف درس لكل أب ولكل وليّ أمار ورب أسارة أن يسال أهل بيته عن كل شيء يراه في بيلته ولم يأت هو يه ، حلتي لا يدع لأولاده فرصة أنْ تعتد أيديهم إلى ما لبس لهم .

لقد انتفع زكريا \_ عليه السلام \_ بهذا القول وانتبه إلى هذه الحقيقة ، نعم زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ، لكن ذلك العلم كان معلومة في حاشية الشعور ، فنما سمعها من مربم خرجتُ إلى بُوْرة شعوره ، وعند ذلك دعا الله أن يرزقه الود وقد بلغ من الكبر عتبا ، وامرأته عاقر .

وكذلك انتفعت بها مريم حين احسنَّتْ بالحمل دون ان يمسلسُها بشر فاطمانتُ ؛ لأن الله يرزق مَنْ بشاء بغير حساب .

وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا أَبُنَ مُويَّمُ وَأُمَّهُ .. ۞ ﴾ [الدؤسرن] قاحير

لذلك يراعي النص القدرآني هذه المساواة فَيُقَدَّم عَيْسَي فَي آيةً ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيُمُ وَأُمَّةُ آيَةً .. ( ) ﴾ [الدائن] ويقدم جريم في آية الحري . ﴿ رَجُعلْنَاهَا وَابْتَهَا آيَةً لَلْعَالُمِينَ ( ) ﴾ [الانسياء] هذه العدالة في النص لأنهما على الآخر .

والآية هى الامر العبيب الذى يُشبت لنا طلاقة قدرة الجالق فى المملّق، وحتى لا يظن البعض أن مسألة الحلّق مسألة (ميكانيكية) من أب وأم، لذلك كان وجه العبيب في خلّق عيسى أن يضرج عن هذه القاعدة ليجعله الله دليالاً على قدرته تصالى، فإنْ أراد أنْ يضق خلق من العدم، أو من أب هقط، أن عن أم فقط، وحدتى فى اكتمال العنصرين بوجد الأب والأم، لكن لا يوجد الإنجاب، إذن المسألة إرادة لله عز وجل، وطلاقة لقدرة إلهية لا حدود لها.

يقول سبحانه ﴿ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ بِهَبُ لَمَن يَشَاءُ اللَّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوَجُهُمْ ذُكُوانًا وإِنَاتًا لَمَن يَشَاءُ اللَّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوَجُهُمْ ذُكُوانًا وإِنَاتًا وَيَاتًا وَيَعَالًا مَن يَشَاءُ عَقِيمًا مَن صَهُ ﴾ [الشوري]

والآن تلاحظ أن البعض يحاول منع الإنجاب بشتى الوسائل ، لكن إنَّ قُدُّر له مولود جاء رغم أنف الجميع ، ورغم إحكام وسائل منع الحمل التي تفننوا فيها

ثم يقلول سبحانه . ﴿ وَآرَيَّاهُمَا إِلَىٰ رَبُولَةِ ذَاتٍ قُرَارٍ وَمَعِينٍ ۞ ﴾ [النومتين] من الطبيعي بعد أن حملتُ مربع بهذه الطريقة أنْ تُضطهد

من قومها رتّطار، ، بل وتستجي هي من الناس وتتحاشي أن يراها أحد ، ألا ترى قوله تمالي عن أبئة شعيب ﴿ فَجَاءِتُه إحلاهما تمشي على استحياء .. 🐨 ﴾ [القسمن] على استحياء ، لأنها دهبت لاستدعاء فتى غريب عنها ، فما بالك بمريم حين يراها القوم حاملاً وليس لها زوج ؟ إنها مسألة أصعب ما تكون على المرأة .

لذلك لمنا سئل الإمنام مصمد عبده وهن في باريس . بأيُّ وجنه قابلت عائشية قرمها بعد حادثة الإنك ؟ فألهبعه الله الجواب وهدام إلى الصواب ، فقال : بالوجه الذي قابلتُ به مريمُ قرمَها رقد جادتُ بُعمن . وادها ٬ ذلك الأشهم أرادوا أنَّ بأخشرها سُسبة ومطبعناً في جبين الإسلام

رلما كانت مريم بهذه الصفة ترلاها الله ودافع عنها ، فهذا يوسف النجار وكان خطيب مدريم حين برى مسالة حَمَلُها ، وهو أغير الناس عليها بدل أنْ بتشكك فيها ويتهملها يتحرَّل قلبه عليها بالعطف . كما قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنِ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ . ( 3 ) ﴾ [الانعال]

فإذا به يخدمها ويحنَّر عليها الآن الله أنزل المسالة على قليه منزل الرضماء وكل ما قاله في مجابلة مريم وفي الاستنفسار عَماً حدث بطريقة مهذبة ايا ماريمُ أرأيت شاجرة بدون بذرة ؟ فاضحكتُ إنه كلام أهل الإيمان والفهم عن ألله .

## لذلك الراها الله رواندها ﴿ وَأَرَانِنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُولَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ ومَعِينِ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) أورده ابن كثير في تفسيره ( ١١٦/٣ ) وفيه أن مريم عليها السلام ربت عليه فقلات وأمنا قولك هل يكون شنهر من غير هب وزرع من غيار بذر قإل الله قنم علق الشبهار والررح أول ما حلقتهما من عيار حب ولا چنر ، وهل يكون ولد من غير آب قصول الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم ۽ تحمدُتها وسلم نها حالها

#### @\...\T@+@@+@@+@@+@@+@

[النزمنرن] وساعة تسمع كلمة الإيواء تفهم أن شخصاً اغتمار إلى مكان يلجأ إليه رياوى إليه ، وكذبك كنائت مريم مضطرة تصناج إلى مكان يحتريها وهي مضطهدة من قومها . ولا بد في مكان الإيواء هذا أن تترفر فيه مُقومات الحياة ، خاصة لمثل مريم التي تستعد الاستقبال وليدها ، ومقومات الحياة . هواء وماء وطعام .

فائظر كيف أعد الحق - سبحانه وتصالى - لعربم مكان الإيراء ﴿ وَالْوَيْدَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوهُ .. ۞ ﴾ [انترمترن] وهي المكان العالى عن الارض المنخفض عن الجبل ، فهو معتدل الجو : لانه بين الحرارة في الارض المستوية والبرودة في أعلى الجبل .

﴿ قَاتَ قَرَارِ .. ﴿ قَالَ السَّبَالِ السَّبَالِ السَّبَالِ السَّبَالِ السَّبَالِ مَنْ مَنَاء وطعام ، فالعاء يأتيها من أعلى الجينال وبمر عليها ماءً معيناً ، يعنى . تراه بعينك ، والصعام يأتيها من ثمار النخلة التي تزلت بجوارها

ومعلوم أن الربوة هي أنسب الأماكن حبيث بدر عليها الصاء من أعلى ، ولا يتبقى فيها مياه جوفية تضدُّ بدرروعاتها ، لأنها تتصرف في الأرض المتفقضة عنها .

لذلك ضرب لنا الحق - تبارك وتعالى - العثل للأرض الخصية التي تؤتى المصول الوافر ، فقال ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمُوالَهُمُ الْمَعَاءُ مرضات الله وتلبيعًا مَن أَنفُسهم كَمَلُ جنّة يربولا . ( ١٠٠٠ ﴾ [البعرة]

إذن · اختار الله تعالى لمريم القارار الذي تترفر فيه مقارمات الحياة على أعلى مستوى بحيث لا تحتاج أن تنتقل منه إلى غيره

وبعد ذلك يتكلم الحق سيحانه وتعالى عن قضية عامة بعد أن تكلّم عن القرار ومُقرّمات الحياة ، وهي الطعام والشراب والهواء ،

مناسب ذلك أن يتكلم سبحانه من العطعم .

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواٰمِنَ ٱلطَّيِّبَدَتِ وَأَعْمَلُواْ مَسْلِمُ كُلُّوا مِسْلِمُ كُلُّوا مَسْلِمُ كُ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴿ إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴿ اللهِ مِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴾

لكن ، كيف يحاطب الحق - تيارك وتعالى - لرسل جعيعا في وقت واحد ؟ نقول ، لأن القرآن الكريم هو كبلام الله القديم ، لم يأت خاصاً بمحمد ﷺ ، وإنْ نزل عليه فهو إذن خطاب لكل رسول جاء

وبعد أن أمرهم الحق سبحانه بالأكل من الطيب أمرهم بالعمل المسالح ﴿ وَإِحْمَلُوا صِالْحًا .. ( ) ﴿ السرسور) ثم يقول سبحانه و إِنّى بما تعملون عليم ( ) ﴿ إِسْرَسِ ) كان الحق سبحانه يقول السمعوا كلامي فيما آمركم به فأما عليم وغمير بكل ما يُصلمكم ' لأنني الخالق الذي أعلم كيف تستقيم بنيتكم للحركة الصالحة للخير ، ولا تستقيم منيتكم للحركة المعالمة للخير ، المالل الطيب .

وكما قلنا : إن حسائع الآلة يضع لها الوقود المناسب لتشخيلها ، وإلاً تعطلتُ عن أداء مهمتها .

فلكى تؤدى الصالح فى حركة حياتك عليك أنَّ تبدأ بالمطعَّم لطيب الذى ببنى ذراتك من الحالال فيحدث السلجاماً بين هذه الذرات، وتعمل معاً متعاونة غير متعاندة، وإن السجمتُ دراتُك وترافقتُ أعانتك على الصالح

فإنْ نخل الحرام إلى طعامك وتلوثتْ به دراتُك تنافرتْ وتعاندت ، كما لو وضعت للآلة وقوداً غير ما جُعل لها ، فافهموا هذه القضية ؟ لاننى أنا الخالق فآمثُوا لى كما تؤمنونُ بقدرة الصانع حين يصنع لكم صناعة ، ويضع لكمُ قانون صيانتها .

رَدُنَ أَمَالَ المِنْ سَبِحَنَاتُهُ أُولًا رَسِلُهُ بِالأَكُلِ مِنَ الطَّيْبِيَاتُ ؟ لأَنْ

### CANADA

#### 

العمل البصائح يحتاج إلى جهاز سليم متوافق من داخله ؛ أذلك في سيرة النبي والله أن أم عبد ألله أخت شداد بن أوس ، أرسلت إلى النبي في يوم صامعه وهو حاز شيئاً من اللبن يفطر عليه ، وهو ولي الله عبم أبها فقييرة لا تُملك شيئاً فأرسل إليها من أين لك هذا اللبن ؟ فأرسلت إليه من أين لك بالشة ؟ فأرسلت إليه من أين لك بالشة ؟ قالت ، اشتريتها بمل ديرته ، فشرب رسول الله من اللبن "

وإنّ كنا نمن لا نتحرى في مُتَعمنا كُلُ هذا التصرى ، لكن هذا رسول الله الذي يُنفذ منهج الله كما جاءه ، وعلى أكمل رجه وفي الحديث الشريف ، أيها النساس ، إن أله طبب لا يقبل إلا طباً ، وإن أله أمر المؤمنين بما أمر به لمرسلين ، فقال ﴿ يَسَأَيُها الرّسل كُوا من الطّيبات واعملوا عسالحا إنّى بما تُعملون عليم ( ) ﴾ [المؤمنين] وقال ، ﴿ يَسَأَيُها الدّينَ آننوا كُلُوا مِن عَلَياتٍ مَا رَرَقّاكُم . . ( ) ﴾ [المؤمنين] ثم ذكر الرجل يطبلُ السعر ، أشعَث أغير ، بعد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ، ومشعره حرام وطبسه حرام ، وغَدَى بالحرام ، ومطعمه حرام ، وغَدَى بالحرام ، ومطعمه حرام ، وغَدَى بالحرام ،

تعم ، كيف يُستجاب له وهو يدعو الله يجهاز إرسال فاسد مُشوَش دُنْسه وخالطه الحرام ؟

وفى حديث سيدنا سعد رضى الله عنه لما قال لرسبول الله يا رسبول الله الأع الله لي أن أكون مُستجاب الدعوة ، فقال ﷺ

<sup>(</sup>١) عن أم عبد أن أغت شياد بن أرس أنها بعثت إلى رسول أن قل بالدح أبن عند قطره وهو عدائم وذلك في طول النهار وشدة العر قرد إنبها رسونها أنى لك عنا اللبن ؟ قالت ، من شاة أي قال فرد إليها رسوبها : إنى كانت لك عده الشاة ؟ قالت الشنريتية من مأني قالمه منها ، فلما كان من الغد أنته مقالت أم عبد ألف يا رسول ألا يعتب لك باللبن مرنية للد من طول المهار وشية المر فرددت الرسول قبيه غلال لها بذلك أمرت الرسن ألا تأكل إلا طبيعاً ولا نعمل إلا عبدالها أورده الهابيدهي في مجمع الدوات (١٠١١) وقال د رواه الطبرائي وليه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضميف :

 <sup>(</sup>۲) لجربه، مسلم في صنعيت ( ۱۰۱۰ )، وأسند في است: ( ۲۲۸/۲ )، والتردذي في سنك ( ۲۹۸/۲ ) ، والتردذي في سنك ( ۲۹۸۱ ) من مديث أبي هريزة رضي الله عنه

#### @@+@@+@@+@@+@@#C\+#<sup>1</sup>@

ه يا سعد أطبُّ مطعمك تكُنُّ مُستَجِابِ الدعوة ع<sup>(١)</sup> .

ثم يُذَيِّلُ الحق سيمانه هذه الآية بقرله تعالى ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونُ عَلِيمً ﴾ [المؤمنون] يعنى : أعلم ما يُصلحكم ، رما يجلب لكم الخير

ثم يقرل الحق سيمانه :

# حَدُ وَإِنَّ هَالِيهِ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَلِيدَةً وَأَنَّالُهُ كُمْ فَالْغُونِ ٢

بعد أن تكلّم الحق - سبحانه وتعالى - عن المعركة بين الإيمان والتكفر أراد هنا أن يتكلم عن محمركة أغرى لا تقل غطورة عن الأولى، وهي معركة الفَرْقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين، الأولى، وهي معركة الفَرْقة والاختلاف بين صفوف المؤمنين، ليحترنا من الخلافات التي تشق عصانا، وتثن في عَضدُ الاحة وشنعفها أمام أعدائها، وتسمعهم الآن يتولون عنّا بعدها وصلنا إليه عن شيع وأعزاب - ليتقلوا أولاً فيعا بينهم، ثم يُبشروا بالإسلام.

الأمة الجمعاعة يجمعهم زمن راحد أو دين واحد ، وتُطلَق على القرد الواحد حين تجتمع إلا في القرد الواحد حين تجتمع تحيه خصال الخبير التي الا تجتمع إلا في أمة ، لذلك سبمي الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَمَّ مَنِي قَبُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ أَمَّ مُولِهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ أَمَا أَمَّا أَمَّا أَمَّا أَلَهُ حَيْمًا وَلَمْ بِكُ مِي الْمَشْرِكِينَ (١٠٠٠) ﴾ [النحل]

ثالوا الأن الدين يتكوّن من أصول وعقائد ، وهذه ولحدة لا تحتلف باختلاف الأديان ، وأخلاق وقاروع ، وهذه تصنفف من دين لأخار باختلاف البيئة ؛ لأنها تأتى ها يناسب حركة الحياة في كل عصر .

<sup>(</sup>۱) عن أبن هباس قبال عليد مدّه الآية منه رسبول الفي الأوسائية الأس كاوا مما في الأرس حلالا طيا .. (٢٠٠٠) [البقرة] عقام سعيد بن أبن وقاس فقبال با رسبول الله ادع الله أن بمطلب مستنجاب الدعوة ، فقال رسبول الاربقة با سميد الحب مطعمك تكن مستنجاب الدعوة ، والذي نقس محمد بيده إن العبد يقذاك اللقبة المرام مي جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوماً وأيما عبد مبت لجمه من سحت فالنار أولى به أورده الهيشي في منبع الزواك ( ٢٩١/١٠ ) وقال ، رواه الطبراني مي الصغير وقيه من لم أعرفهم ،

#### @\..a\>@+@@+@@+@@+@@

إذن الحالمة واحدة يعنى في عقائدها وإن اختلفت في الشريعة والمديج ، والأحكام الجزئية التي تتعرض الأنضية الحياة - ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالْأَحِلُ لَكُم يَعْضَ اللَّذِي حَرِّم عَلَيْكُمُ .. ۞ ﴾ [ال عمران]

وكنانوا في الأمم السابقة إذا وقنعت بجاسنة على ثوب يقطعنون المنوضع الذي وقعت عليه ، فلما جناء الإسلام خَنْفُ عن الناس هذا المُنت ، وشرح لهم أنَّ يفسلوه فيظهر ،

وما دام أن امتكم أمة واحدة ﴿ وَأَنَا رَاكُمْ فَاتَقُونَ ۞ [الدومنون]
يعنى . اتقوا أنه في هذه الأمة الواحدة وأبقوا على وحدتها ، واحذروا
ما يُفرُقها من خالافات حول فاروع إلى اختلف البعض عليها الهموا
الأخرين بالكفر : لانهم يريدون أنْ يُنْهبوا من الدين الجامع سلطة
زمنية لانفسهم .

والحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينِهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . . ( 193 )

قالأمور التي أحكمها الله باللفظ الصريح المُحكَم أصول لا خلاف عليها ولا اجتهاد فيها ، وأم الأمور التي تركها سبحانه للاجتهاد فيجب أن تحترم فيها اجتهاد الأخرين ، وإلا لو أراد الحق سبحانه لجعل الأمر كله مُحكَماً لا مجال فيه لرآى أو اجتهاد

ومعنى ﴿ رَأَمَا رَبُكُمْ .. ﴿ ۞ ﴾ [المؤمنون] أن من عطاء ربوبيعى أنْ جعلُتُ لكم أصوراً محكمة وعقائد ثابِتة ؟ لأن الاختلاف ضيها يفسد

العجتمع ، وتركثُ لكم أموراً أخرى تأثون بها أو تتركونها ، كُلِّ حسب أجتهاده ، لأن الاختلاف لهيه لا يترتب طيه قسباد في المجتمع ، وسبق أن مثّلنا نهذه الأمور .

رقوله . ﴿ فَاتَقُونِ ۞ ﴾ [المؤسري] يعنى . نطاعة الأمر ، فما المكمتُه فأحُكموه ، وما جمعاتُ لكم فيه لجنهاناً فأقبلوا فيه اجتهاد الأحرين

لكن ، هل سمعنا قول الله واطعنًا ؟ يقول سيمانه

# وَ فَنَقَطَّعُواْ أَمْرَ ثُورِيَنِهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ مِنَالِكُ مِنْ فَرِحُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَاللَكُ مِنْ فَرِحُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ إِنْهِا مَا هِ هِ المؤمنينِ يعني ، قطعاً متفرتة ، ومنه ﴿ آثُونِي زُيْرِ الْحَدِيدِ .. ( عَنَى ﴾

﴿ كُلُّ حِزْبِ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونُ ﴿ آ﴾ [المؤمن] يعنى كل جماعة تتعلمت لرأيها وتقرح به وكأنها على الحق وغيرها على الباطل ، يريدون أن تكون لهم سلطة زمنية بين الناس ، ويُمسورون لهم أنهم أتوا بما لم يأت به أحد قبلهم ، وتنبُهوا إلى ما غلل عنه الأخرون .

﴿ بِمَا لَدُيْهِمْ .. ﴿ ۞ ﴾ [المؤمنون] بالرأى الذي يريدونه ، لا بالحكم الذي يرتضيه الحق سبحانه وتعالى .

من ذلك قرلهم إن الصلاة في مستهديه قبر إو ضريح باطلة وأن ذلك شرك في العبادة .. إلخ زلو أن الأمر كما يقوبون فليتهدموا القبر في المدينة

إن على هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه السلافات أنَّ يتفهموا الأمور

### 100 m

#### @\...**!}@+@@+@@+@@**+@

على وجهها المسميع ، حسن لا نكون من الذين قبال الله عنهم ﴿ فَرَحُونَ صَال الله عنهم ﴿ فَتَقَطُّوا أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ رُبُوا كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [المؤمنون]

وما أفسد استقبال الأديان السابقة على الإسلام إلا مثل هذه الخالافات ، وإلا فكل دين سبق الإسالام وخصروسا الموسوية والعيسوية قد بشرّت بمحمد في ، وكانوا وهم أهل كتاب ورسالة وعلى صبة بالسماء ـ يجادلون أهل الكفر من عبدة الاستام يقولون لقد أطل زمان نبى يظهر فيكم نتبعه وتقتلكم به قتل عاد وإرم ''.

ومع ذلك ﴿ فَلَمَّا جَاءِهُم مَّ عَرَفُوا كَفَرُوا بَهِ ، . ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

كيف لا يتكرون رسلول الله ﷺ ، وقد كان أحدهم (<sup>1)</sup> يستعد لتنصيب نفسه ملكاً على احديثة يوم أن دخلها رسلول الله ، فأفسد عليه ما أراد ؟

## 🕳 فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُرَقِي حَقَّى بِينٍ 🕲 🕷

و فلْرَهُمْ .. (20) ﴾ [المؤمنون] يعنى تَعْهم ، والعرب لم تستعمل الماشسى من هذين الفعلين ، ضورد فيسهما يدع ويبذر ، وقد ورد هذا الفسعل أيضاً في قسوله تحسالي : ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ .. (11) ﴾ [المزمل]

<sup>(</sup>۱) عن أشياح من الانصار اللوا كبنا قد طرناهم قهر) بعر) في الجاهلية وثمن أمل شرك رهم أمل كتاب رهم يقرلون إن نبراً سيبعث الأن نشيعة قد أطل زمانة فتقتلكم سعة قتل عاد وإرم ، فلما يعث الله رسولة من قريش واتبعناه كفروا به ، دكره لبن كثير في تنسيره ( ۱/۲٤/۱ ) نقالاً عن ابن إسحاق

 <sup>(</sup>۲) عو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المخافقين في الدينة ، أبن الجينب من عزاعة ،
 رسئون جنته لابيه ، كان سيد الخزرج في أغر جنامليتهم وكان كلما علت بالمسلمين نازلة
 شمت يهم وكلما سمع بسيئة نشرها الرقى عام ٩ مجرية [ الاعلام للروكي ١٩٥/ ].

#### 00+00+00+00+00+00+0

وقى قوله تعالى : ﴿ فَسَرْنِى وَهَن يَكُذَرُبُ بِهِسَلْنَا الْحَدِيثِ . [3] ﴾ [التلم] والمعنى \* ذرهم لى أنا أتولى عقابهم ، وأفعل بهم ما أشاء ، أو . ذرهم بقطون ما يشاءون ليستحقوا العقاب ، وينزل بهم العذاب .

والغمرة : جمئة الماء التي تغطى قامة الرجل وتمنع عنه التنفس ، قلا بيلقى له من أمل في الحياة إلا بمقدار ما في رئقه من الهواء الذلك يحرص الإنسان على الله يُمرَّن نفسه على أن تتسع رئته الأكبر قدر من الهواء .

ومن ذلك أخذت كلمة العنانسة ، واصلها ان يغطس اثنان نحت الماء ليختجر كل منهما الآخر ، أيّهما ببقى فنرة أطول تحت العاء ودون تنفس .

ويقول تعلى ﴿ وَلَى ذَلَكَ قَلْيَسَافُسِ الْمُتَنَافِسُونُ ۞ ﴾ [المطنين] رئستطيع أن تُجرى مع نقسك هذه المنافسة ، بأن تأخذ نفسا عصيقاً ثم تعد واحد ، الثنان وسوف ترى مقدار ما في رئتك من الهواء .

فالمعنى نَرُهم في غباتهم وغفلتهم فلن يطول بهم الوقت ؛ لاشهم كمن غمره الماء ، وسرعمان ما تنكتم انفاسه ويفارق المبياة الدلك قال تصالى بعدها ﴿ حَيْنَ حِينَ ﴿ النَّوْمَنِينَ وَالْحَيْنَ مَدَهُ مِنْ الرَّمِنَ قَد تَعَالَى مَعَالَى هُولُهُ تَعَالَى ﴿ تُولُقِينَ أَكْمَهَا كُلُّ حِينِ بِادْنَ الرَّمِنَ قَد تَعَالَى ، كما في عُولُه تَعالَى ﴿ تُولُقِي أُكْمَهَا كُلُّ حِينِ بِادْنَ الرَّمِنَ قَد تَعَالَى ، كما في عُولُه تَعالَى ﴿ تُولُقِي أُكْمَهَا كُلُّ حِينِ إِدْنَ الرَّمِنَ قَد تَعَالَى ، كما في عُولُه تَعالَى ﴿ تُولُقِي أُكْمَهَا كُلُّ حِينِ إِدْنَ إِنْ المَاهِ ﴾ [الراميم]

وقد تقصر كما في قوله تعالى ﴿ فَسُبِحَاتُ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ١٤ ﴾ [الروم] وكنان الله تعالى عَبَد بالفَعرة ليبدل على أن حينهم لن يطول

تم ينتقل السياق ليعالج قضية تد تشغل حتى كثيراً من المؤمنين

# ﴿ أَيُعَسَبُونَ أَنْهَا نُبِيدُهُمُ رِبِهِ وِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ اللهِ فَسُنَارِعُ لَمُمْ فِي لَكُيْرَاتِ بَلَا لِاَيَتَعُرُونَ ۞ اللهِ مَثَنَارِعُ لَمُمْ فِي لَكُيْرَاتِ بَلَا لِاَيتَتَعُرُونَ ۞ اللهِ مَثَنَارِعُ لَمُمْ فِي لَكُيْرَاتِ بَلَا لِاَيتَتَعُرُونَ ۞ اللهِ اللهِ مَثَنَارِعُ لَمُمْ فِي لَكُيْرَاتِ بَلَا لِاَيتَتَعُرُونَ ۞ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هذه قضية شغلت كشيراً من المؤمنين حين بروّن الكافرين بالله مُرفّعهين مُعمّين ، في يدهم العال والنفوذ ، في حين أن المعرّمنين فقراء ، وربعا تشكّك البعص واهنزّ إيمانه لهذه المتنقضات

ونقول لهؤلاء لم تكن هذه صبورة المؤمنين في العاضى ، إنهم سادوا الدنيا بعلومهم وثقافاتهم وازدهرت حضارتهم على مدى ألف سنة من الزمان ، فعا تخلق عن دينهم وقيدمهم حل بهم ما هم فيه الأن .

لقد تقدم علينا الأخرون ؛ لأنهم أخذوا بأسباب الدنيا ، ويتبغى علينا نحن المسلمين أن تأخذ أيضاً بهذه الأسباب ' لانها من عطاء الربوبية الذى لا يُحرم منه لا مؤمن ولا كافر ، فَمَنْ أحسنه بأل ثمرته وأخذ خيره .

قال سبحانه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيد حَرَاثَ الآخِرَة نَرِدُ لَهُ فَى حَرَاتُه وَمَن كَانَ يُرِيد حَرَاثُ الآخِرَة نَرِدُ لَهُ فَى حَرَاثُه وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَاثُ الدَّنِيا نُؤْتِه مِنْها وَمَا لُهُ فِي الآخِرَة مِن نُصِيبٍ ﴿ ٢٠٠ ﴾ ﴿ [الشورى]

والأسباب يد الله المعدودة لطَّلقه ، فَمَنْ ردَّ يد الله إليه فلا بُدَّ أَنْ يَشْقَى فَي رَحِمَةَ الحَيَاةَ ،

وقد يكون تندُّم هؤلاء مجرد ترف يجرُهم إلى الطعيان ، كما جاء في قوله نعالى . ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كُلِّ شَيْء حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَجَلْنَاهُم بَفْتَةً فَإِذَا هُمْ فَبْلِسُونَ ﴿ 32 ﴾ [الاندام]

لذلك فسامحق - تبارك وتعالى - يعالج هذا هذه المسسالة -

﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِلُهُم بِهِ مِن مَالِ وَبَسِي ﴿ ثَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ...

(المسترمتون] أيظنون أن هنذا حسير لهم ؟ لا ، بل هو إمسهال راستدراج ليزدادوا طفيانا .

وهي موضع آخر يقبول سيحات ﴿ وَلا تُعْجِبُكُ أَمُوالُهُمْ وَاوْلادُهُمْ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنيَّا .. ( ﴿ ﴾ ﴾

وقوله تعالى . ﴿ بَلُ لاَ يُشْعُرُونُ . ﴿ إِنْ اللهُ يَشْعُرُونُ . ﴿ إِنْ اللهُ يَسْعُرُونَ . ﴿ إِنْ اللهُ يَسْعُرُونَ . ﴿ إِنْ اللهُ الله

وسبق أن أرضحنا أن أش تعالى حين يريد الانتقام من عدره يُعدُه أولاً ، ويُوسِّع عليه ويُعلى مكانته ، حستى إذا أخذه كسان أخده مسؤلُما وشديداً .

رقوله تعالى: ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَسِرَاتِ .. ( ( الله الله على مُعَانِ مرة يَتعدى القعل بإلى ، المسارعة ترد في كتاب الله على مُعانِ مرة يَتعدى القعل بإلى ، مثل ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرة مِن رَبِّكُمْ .. ( ( الله عدان ) ومرة يتعدى بفي ، مثل ﴿ وَسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ . ( ( الله عدان ) قما الفرق بين بفي ، مثل ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْغَيْرَاتِ . ( ( الله عدران ) قما الفرق بين المعتبين ؟

سارع إلى كنا إذا كنتَ خارجاً عنه ، وتريد أن تضطو إليه خُطلُيُّ عاجبة ، لكن إنْ كنتَ في الخير أصلاً وتريد أنْ ترتقبي فيه تقول ، سارع في الخيرات فالأولى بخاطب بها مَنْ لم يدخل في حيّر الخير ، والأخرى لمن كن مظروفاً في الخير ، ويريد الارتقاء .

## ومقالفاون

#### 01..1/30+00+00+00+00+0

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْ يَوْرَتِهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْ يَوْرَتِهِم مُشْفِقُونَ ﴿

الخشية ، هي اشد الضوف ، والإنسان الد يخاف من شيء ، لكن يبقى عنده امل في النجاة ، ويتوقع من الاسباب ما ينقذه ويُؤمّن خوف ، لكن حين تخاف من الله فهو خوف لا منقذ للأمل فيه ، ولا تهبّ فيه هبّة تُشعرك بلطف .

ومعنى وأمني أون (ع) إسريسن الإشفاق ايضا القوف ، وهو خوف يُحدَ ولا يُنم الأنه خوف يحمل صاحبه وبحث على تجنّب اسباب الفشية بالعمل الصالح ، إنه إشفاق من النتب الذي يستوجب المتوبة كالتلميذ الذي يذاكر ويجتهد خوفا من الرسوب ، وهكذا حال المؤمن بخاف هذا الفوف المثمر المعدوج الذي بجعله يأخذ بأسباب النجاة ، وهذا دليل الإيمان ،

إمّا لإشفاق بعد فوات الأوان ، والذي حكاه القرآن عن المجرمين : 
﴿ رَوْضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَلِينَ مِمّا فِيهِ وِيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَا .

﴿ (وَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَلِينَ مِمّا فِيهِ وِيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَا .

﴿ (الكيفَ قَهِذَا إِشْفَاقَ لا فَائدة منهُ ، لأنه جَاءُ بعد خسياح الفرصة والتهاء وقت العمل ، فلقد قامت القسيامة ونُشروب الكتب ولا أمن في النجاة إذن .

ثم يقرل الحق سيحانه .

# ﴿ وَاللَّذِينَ هُمُو بِنَايَنتِ رَبِيهِم يُقْوِينُونَ ۞ وَاللَّذِينَ مُربِرَبِهِم لايُشْرِكُونَ ۞ ۞

طحظ في هده الآيات أن الحق سبحانه حدثنا عن الإشفاق والخشية ، ثم عن الإيمان بآيات الله ، ثم في النهاية عن مسالة الشرك ، وقد تسأل الماذا لم يبدأ بالتحذير من الشرك ؟

### · Constitution

## @@+@@+@@+@@+@@+@@+@!...\{@

لذلك ، فالنبي ﷺ يُعلَّمنا الأدب في عدّه المسالة ، فيقول في دعائه : « اللهم إني استففرك من كل عمل اردتُ به وجهك فخالطتي فيه ما ليس لك ه () .

فالإنسان يشرح في العمل ويخلص فيه النية ف ، ومع ذلك يتسرب إلله شيء من ادياء وتزيين الشيطان ، لذلك وصف النبي ولله الشرك الضفي بأنه أخفى من دبيب النطة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصداء".

كما أن الشرك الأكبر لا يتحدور مِنْ هذه المسفات السنتدمة مسفاته .

<sup>(</sup>۱) نكره ابن رجب الحديلى فى « جدم العلن والحكم » ( حن ۲۲ ) عن بعاه مطرف بن عبد الله أنه كإن يقول « ظلهم إنى أستشقارك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه ، وأستشفرك مما جملته لك على نفسى ثم لم لف لك يه ، وأستظفرك مما زعمت أثى أرنت به وجهك فشائط قلبى منه ما قد علمن و .

<sup>(</sup>٢) أخرج أهمد في مسئده ( ٤٠٣/١ ) من مديد أبي مرسى الأشمري رضي الله عنه عن النبي الله عنه الناس الخوا منا الشرك فيله أخلى من دبيب النمل فقال له من شاه الله أن يترل وكيف نظيه وهو أغلى من دبيب قنمل يا رسول الله ١ قال قولوا ١ اللهم إذا معرد بك من أن تشرك بك شيئاً تعلمه ونستغفرك لما ٣ تعلم .

### Control of

ثم يقرل المق سيحانه

# وَالَّذِينَ يُوَتُونَ مَا آمَانُوا وَقُلُومُهُمْ وَيَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِيمَ رَبِعِمُونَ اللهِ

﴿ يُؤْتُونَ . ﴿ وَ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العُدْرُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَ المُنْسُونِ عَنَى لا يَجْعَلُ لَهَا حَدًا ، لا العُشْرُ ولا نصف الْعُشْرِ ، وإن يُوسِح المُنْسِ المُنْسُرِ ولا نصف الْعُشْرِ ، لذلك جاءت يريد سبحانه أن يفسح الأريحية العطاء وستاء النفس ، لذلك جاءت وما أنوا . . ﴿ وَ المؤسور ] هكذا مبيعة حتى الا نظل انها الزكاة ونعرف أن الله تصالى يفتح المنهال للإحسانية والمتفشل ، وهذا هو مقام الإحسان الذي قال الله تعالى عنه : ﴿ إِنَّ الْمُتَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَالِكَ مُحسنينَ ( ) ﴾ [القاريات]

والمحسن . الذي يلزم نفسه من الطاعات نوق ما ألزمه ألله ، لكن من جنس منا فرض الله عليه ، فإن كنان الفرض في قصوم شهر ومضنان يصوم المحسن رمضنان ويزيد عليه ؛ لذلك تجد الدقة في الاداء القرآني ، حيث يتقول بعدها : ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّهُو مَا يَهُ مُعُونَ ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّهُو مِنْ اللَّهُ وَالدّادياتِ [الذاريات]

 <sup>(</sup>١) من عائشة رغس الله عبها قالت سالت رسول الله ﷺ عن هده الآية ﴿والْدِينَ وُتُونَ مَا آثُواُ
وَالْتُوبُهُمْ وَجِلاً .. ﴿ إِلَا يَتِنَ الصَّعَيْقِ ، وَلَكُتُهُمُ الذَينَ يَصَرَمُونَ الصَّعَرُ ويسترقون ٢
 قال . و لا يا يتِنَ الصَّدِيقِ ، ولكتهم الذين يصومون ويصلون ويتصفقون وهم يحافرن ١٢ يثبل منهم ، أولتك الذين يسارعون في الضيرات ، أخرجه أحمد في مستند (١٠١٠ / ١٠٠٠ ،
والترسنين في سنته ( ٢١٧٠ ) ، وابن منهة في سنته ( ١٩٩٨ ) ، واللهظ الترسنين

#### @@#@@#@@#@@#@@#@!\·Ti@

رهذه أمور فدق ما غرض الله عليهم ، ولم يطلب منك أن تقوم الليل لا تقام ، لكن عسّل العشاء ونم حستى الفجر ، وهذه المسالة واضحة في قبوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوالُهِمْ حَقُ لَلسَّائِلِ والْمحرُومِ واضحة في قبوله تعالى بعدها : ﴿ وَفِي أَمْوالُهِمْ حَقُ لَلسَّائِلِ والْمحرُومِ واضحة في السّائِلِ والمحروم في النّا الآية لا تتكلم عن السق المعلوم وهو الزكاة ، إنها عن الصدقة والقطوع فوق ما فوض الله .

والإبهام في ﴿ مَا .. ۞ ﴾ [المؤمنون] جدد أيضا في قبول الله تعالى ﴿ فَغَنْرِيَّهُم مِنْ الْرَمْ مَا غَشْرَهُمْ (٢٠) ﴾ [مد] ولم يحدد مقدار الداء الذي غضيهم ، وترك المحمالة مبهمة ليكون المعنى أبلغ ، ولتذهب الفلنون في هُولها كل مذهب .

نقول: لأن العبرة ليست بمجرد العمل ، إنما العبرة بقبول العمل ، والعسمل لا يُقبل إلا إذا كسان خالصساً لوجه الله لا يضالطه رياء ولا سمعة ، ضهم إذن يعملون ويتحرّر الإخلاص واسباب القبول ويتصدد أحدهم بالصدقة ، يحيث لا تعلم شعاله ما أنفقت يمينه . ومع ذلك يخاف عدم القبول ، وهذه أيضاً من علامات الإيمان .

وكان ربك عن وجل يَفَارُ عليك أنْ تعمل عملاً لا تأخذ عليه أجراً · لأنك إنْ رأيت الناس في شيء من العمل تركك أن وإياهم تأخذ منهم الجزاء ، فهذا إذن جَهّد مُهدر لا فائدة منه ، وهذه المسائلة لا يرصاها لك ربك .

وفي الصديث القندسي : الإختلامن سِنْ من أسراري اردعته

#### ○!··!/>○+○○+○○+○○+○○+○

قلب مَنْ المهابت من عبادى ، لا يطلع عليه ملّك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده » () .

والرجل : انفعال قسرى والهنظراب يطرأ على العضو من خوف أو خـشيـة ، والخوف شيء يـخيـفك أنت ، أما الخـشـية فـهي أعلى من الخوف ، وهي أن ثخاف ممن يوقع بك أثى أشد مما أنت فيه

ومن أهل التفسير مَنُ يرى أن الآية ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلْوِيْهِمْ وَجَلَدٌ .. (3) ﴾ [المسترمن عساءت في الرجل الذي يسسرق ، والذي يزنى ، والذي يشرب الخمس ، لكن قلبه وَجِلٌ من لقاء أنه وخطسيته ، فما يزال فيه بقية من بقيايا الإيمان والحياء من أنه تعالى وقالوا إن عائشة رضى أنه عنها فهمت هذا من الآية (5) .

لكن هذا الفيهم لا يستقيم مع قبوله تعالى ﴿ يُوْتُونَ ،، ◘ ﴾ [المومنون] أي ، يؤتون غيرهم ، فيهناك إنن مُؤت ومُوُتيَّ له ، ولو أراد السرقة والرنى وشرب الخمر لقال : يَأْتُون .

فالسراد . يؤترن غيرهم ما عليهم من الحق ، سواء أكانت هذه الحقوق لله تصالى كالركاة والكفارات والنفور والحدود ، أو كانت متعلقة بالعباد كالودائع والأمانات والعدالة في الحكم بينهم ، الغ فيؤدى المؤمن ما عليه من هذه الصقوق ، وقلبه رَجِلٌ آلاً يصاحب الإخلاص عمله فلا يقبل ،

<sup>(</sup>۱) ذكره قفزاني في ، إحياء طوم الدين ، ( ۲۷٦/۱ ) قبال العراقي في تغريجه ، رويناه في چؤه من مسلسلات القزويتي مسلسلاً يقول كل واحد من رواته ، بسالت فلاناً عن الإغلامي دقال رهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمي عن عبد الراحد بن ريد عن حذيقة عن النبي ﷺ من جبريل عن الذ تعلى ، وأحمد بن صناء رهيد الراحد كلاهما متروك وهما من الزهاد ورواد أبو القاسم القضيري في الرسالة من جنيث على بن أبي طائب بسند ضعيف ›

<sup>(</sup>٢) سيل ذكر حديث عائشة وقهمها للآية صفحة ١٠٠٦٠

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ إَلَىٰ رَبِّهِمْ رَاحِمُونَ ۚ ﴿ لِلنَّهُ يَثُونَ فَى الرَّجُوعُ إِلَى يَوْدَى مَا عَلَيْهِ ، ومع ذلك تراه خَانَفًا وَجِلاً الآنه يَثُق فَى الرّجُوعُ إلى الله والرقوف بين بديه سبحانه ، وهو ربه الذي يُجازيه على قدر إخلاصه ، ويخاف أيضا أن يقتضع أمره إن خالط عمل شيءٌ من الرياء الآن ربه غيرر لا يرضى معه شريكا في العمل ، وهو سبحانه بعلم كل شيء ويحاسب على ذرات الفير رعلى ذرات الشر

وهناك أعمال في ظاهرها أنها من الدين ، لكن في طيها شيء من الرياء ، وإنْ لم يَدْر الإنسان به ، ومن ذلك قولهم . أفسعل هذا فه ثم لك ، أو توكلت على الله وعليك الخ ، فهذه العدارات وأمثالها تحمل في طياتها معاني الشرك التي ينبغي أن نُنزُه الله عنها ، فلا نمطف على الله تعالى أحداً حتى لا نشركه مع الله ، ولو عن غير قصد .

لذلك يقدول تعالى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وهُم مُعْرِكُونَ وَاللّٰهِ الْمُعَلِّمِ القيامة يطمئن اهل الإضلاص إلى الجزاء ، ويُعْمَاجا أهل الشرك والرباء بوجود الله تعالى ، ولم يكن على بالهم حين عملوا ﴿ وَاللّٰهِ مَنْ كُفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بِقَيعَة بَحْسَبُ الطُّمَالُ مَاءُ حَيْنَ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيّا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِندَةً فَرَفّاهً حَسَابُهُ . . ( ) ﴾ [النود] حمل إذا جاءه لَمْ يجده شيئا ووجود الحق ، ولا شيء غير المق ، فليكن عملنا للمق ، ولا شيء غير المق ، فليكن عملنا للمق ، ولا شيء لغير الحق .

# الله المُولِيَّةِ لَكَ يُسُنَرِعُونَ فِي لَلْمُ يُزَنِ وَهُمْ لِمَا اَسَدِيقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ أُولَٰ عَلَٰ `.. ۚ ۚ ۚ ۚ الدَّسِرِةِ أَي : أصحاب الصفات المتقدمة ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْمَيْرَاتِ .. ۚ ۚ ۚ الدَّبِسِرِي وَقَرْقَ بِينَ أَسْرِعَ وَسَارِعٍ : أَسْرِع فِسَارِع يُسْرِع يَعْنِي : بِذَاتَه ، إنسا سارِع بِسَارِع أَي الري غيره أسرع يعني : بذاته ، إنسا سارع بسارِع أي الري غيره

#### 

يسرح ، فيحارل أنْ يتفرق عليه ، فقيه مبالغة وحافز على المنافسة .

وسيق أنْ أوضعنا الفرق بين سارع إلى وسيارع في ، فمعنى وسيارع في ، فمعنى وسيارعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ .. ( ( السؤمنون أمهم كانوا في حيَّرَ الشهرات ومظروفين فيه ، كن يعاولون الارتقاء والازدياد من الخيرات للوحمول إلى مرشة أعلى ،

وقوله تعالى : ﴿ رَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۚ ۚ ۚ إِسْلِمَتِينَ] هَلَ الْعَسَارِعَةُ هى علَّة أنهم سَـبِقَوا إِلَى الصَّيْرَاتُ ، أَمْ أَنَّ سَبِّفَهِم (لَى الصَّيْراتُ عِلَّةُ العَسَارُعَةُ ؟

قى اللغة يقبولبون اسبب وسُسبب وشهرط وجزاء وعلة ومطول عصين تقول : إن تذاكر تنجح المالفاكرة سبب في النجاح الكن على سبقت المذاكرة النجاح ؟ لا ، بل وُجد النجاح اولا في بالك واستحضرت معيزاته وكيف ستكون منزلتك في المجتمع وبين الناس اربنك وجد عندك دافع وضاطر ، ثم اردت أن تحققه واقعا الخذاكرت الوصول إلى مذا الهدف

إنن : فكل شرط وجنواب الجواب سبب في الشرط ، والشرط سبب في الشرط بالجواب سبب في الشرط دافعاً له ، والشرط سبب في الجواب واقعاً وتنفيذاً ، فالنجاح وبجد دافعاً على المذاكرة ، والمذاكرة جاءت واقعاً ليتحقق النجاح .

وكذلك في ﴿ أُولَّنْ عِلَى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( ) ﴾ والمؤينون في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( ) ﴾ والمؤينون في المؤينون في الواقع المؤينون في الواقع المسارع الله المسارع الله المؤين الم

#### 00+00+00+00+00+C\...\.\2

إنن : الشرط والجزاء ، والسبب والمسبب ، والعلة والمعلول تدور بين دافع هو الجواب ، رواقع هو الشرط .

ومعنى ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابَقُونَ ﴿ ۞ ﴿ [المؤمنون] يعنى : هم أهل لهذا العمل وقادرون عليه ، كما لو طلبتُ منك شيئًا فتقول لى : هذا شيء مسعب فأقول لت : وأتت لها .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَاثُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَذَيْنَا كِتَنَّ بَعَلِقُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَكُونَ وَهُرَلَا يُظَلِّمُونَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بعد أن تكلم الحق سيمانه عن المسارعة والمنافسة بين أنها على قدر أوسع والطاقة ، وأنه سيحانه ما كلفك إلا بعد علب بقدرتك ، وأنك تسع هذا التكليف ، فإياك أن تنظر إلى المكم فتقرل أن أسعه أو لا أسعه ، لكن انظر إلى التكليف . ما دام ربك قد كلفك فاعلم أنه في وُسعك ، وحين يعلم منك ربك عدم القدرة بُضفُف عنك التكليف دون أن تطلب أنت ذلك والأمثلة على تخفيف التكانيف واضحة في الصلاة والصوم والحج .. إلخ .

والأن نسمع من يقول لم تُعد الطاقة في هذا لعنصر تسع هذه التكاليف ، فالزمن تغير ، والأعمال والمستوليات كثرت ، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي يريد أصحابها التنمل من شرع الله ونقول ما دام لتكليف باقيا فالوسع باق ، والمق - سبحانه وتعالى - أعلم برسع خلقه وطاقاتهم

إذن النا انظر أولاً إلى التكليف المم أصكم على الوسع من التكليف ولا أحكم على التكليف من الوسع .

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### @\..V\>@+@@+@@+@@+@@+@

ثم يتول سيماته ﴿ وَلَلَابًا كَابُ يُبطِئُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آلَانَا ﴾ [المؤسري] المراد هنا كتاب أعمالناً (() الدي سجل قيه كبل شيء قدّمته الأيدي ، لكن : منا الحكمة من تسنجيل الأعمال ؟ وهل يكتّب العباد ربهم عن وجل فيما سُجُل عليهم ا

قائرا المحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها ، وليعلم أن الله ما ظلمه شيئاً ؛ لذلك سيقول له ربه ﴿ ﴿ الْأَوْأَ كَتَابَكُ ... (الإسراء] يعنى بنفسك حسني تُقام عليك الصجة ، ولا يكون عنيك اعتراض .

ثم قبال بعدها ﴿ رَهُمُ لا يُظلّمون ( السالمون ) لأن الظلم لا يُتصورُ من الحق مسبحانه وبعالمي ما فالطلم نتيجة الحاجة ، وأنت تظلم غيرك حين تربد أن تنتفع باثر الغير في المفير زيادة عَمّا عندك ، فالظلم إذن نتيجة الحاجة والحق سبحانه هو المعطى ، وهو الفيي الذي لا حاجة له إلى أحد ، فلماذا يظلم ؟

کذلک تمد یظلم الضعیف لیاشد ما فی ید عیاره لیسد حاجمته آس شهوته ، ولو کان قویاً لکشی نفسه بعجهوده -

ثم يقول الحق سيجانه ،

# ﴿ إِنَّ مُلُومُهُمْ فِي عَمْرَ قِينَ هَنَا اللَّهُمُ أَعْمَالُهُ مَا مُلَكُمُ أَعْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلِيلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُلْمَ لَهُمَا عَلِيلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>١) دكر النبوطبي في تفسيره ( ٢٦٦٧/٦ ) أقبوالاً أخرى في المراد بالكتاب في الآية فقال د وقيل عنى اللبرح المسجفوظ ، وقد أثبت فيه كل شيء فهم لا يجبوذون ذلك وأبيل الإشارة يتوله ﴿وَنَدَبّنا كَتَابٌ . (٢) ﴾ [المؤمنون] القرآن ، فالله علم ، وكل محتمل ، والأول اظهر ، يقصد أنه كتاب إحصاء أعمال العباد ، وهو ما ذهب إليه قبضباة الشبخ الشحرارى رحمه الله تعالى

### 

﴿ بَلْ .. (□) ﴾ [فسيمنزن] حدرف بدل على الإخسارات عن الكلام السابق ، وإثبات الحكم للكلام بعدها . والعَامْرة كما قلنا على جملة العاء الذي يعلق قامة الإنسان حستى يمنع عنه النتفس ويحرمه الهواء . وهر أول مُقرَّم من مُقرَّمات الحياة .

قالإنسان يصبر على الطعام شهراً ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام لعشرة ، إنما لا يصبر على النّفس إلا بمقدار ما يصتريه الصدر من الهواء فإنْ كان كانت رثتك سليمة تتسع لاكبر كبية من الهواء ، وتستطيع أنْ تتصمل عدم التنفس لفترة اطول ، أما إن كانت الرقة مُعتَّلة ، فإنها لا تتسع لكبية كبيرة ، وسرعان ما ينتهى الهواء ويموت الإنسان .

رمن التنفس جاءت المنافسة ، كما في ضوله تعالى ﴿ رَفِي ذَلِكُ فَلْبَتَنَافَسِ الْمُعَنَّافِسُونَ ۚ ◘ ﴾ [السططين] ثم استُعملَتُ لكل عمل تُتَافِس فيه غيرك ' لان الهراء هو العنصر الاساسى في الَحياة

لذلك الخائق - عز وجل - حينما خلق هذه البثية الإنسانية جعل لها نظاماً فريداً في وقودها وغذائها على خلاف صنعة البشر ، فلو منعت البنزين مثلاً عن السيارة توقفت ، اما صنعة الحالق - عز وحل - فالجسم يأخذ حاجته من الطعام والماء ، ثم يغترن الباقي لوقت الحاجة ، وقد علم الحق سبحانه شهوتك وحبك للطعام وللشراب ، وأخنك منهما فوق حاجتك ، فإن غاب عنك الطعام تعدي جسمك مي منا المخزن الرباني .

لذلك ترى البعض حدين يتأخر عنه الطعام يقبول - نفسى انصدت عن الأكل ، والصفيصة أنه أكل فعلاً ، وتغذى من مخزون الطعام والشراب في جسمه

### CHANG!

#### @/··//>@0+00+00+00+00+0

ومن حكمة الله أن الطعام الفائض يُفتزن في صدرة واحدة هي الشعم، الذي يتصل تلقائياً إلى أيَّ عنصر آحر بحتاجه الجسم، فإذا انتهى الشحم تغذّى الجسم على اللحم والعضلات، ثم على العظام، وهي آخر مخزن للقوت في جسم الإنسان الذلك جاء في قصة زكريا عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّى وَاَشْتَعَلُ الرَّاسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعاتِكَ رَبٍّ شَفَياً وَلَمْ أَكُنْ إِنْ عَامُ لَكُنْ وَاشْتَعَلُ الرَّاسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ إِنْ عَامِيكِ السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّى وَاشْتَعَلُ الرَّاسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ إِنْ عَامِيكِ السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّى وَاشْتَعَلُ الرَّاسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ إِنْ عَامِيكُ رَبٍّ شَفَياً ﴿ آكُنْ الْعَلْمُ مَنِّى وَاشْتَعَلُ الرَّاسُ شَيباً وَلَمْ أَكُنْ إِنْ عَنْ الْعَلْمُ مَنْ الْعَلْمُ مَنْ الْعَلْمُ مَنْ الْعَلْمُ مَنْ الْعَلْمُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اما الهواء فليس له مخزن إلا بقدر ما تقسع له الرئة ، فإذا لقد معها الهواء بشهيق وزفير فلا حليلة فيه ، ومن رحمة الله بعباده الأ يُعلُك الهواء الأحد فقد يعلك الطعام وربما يعلك الماء ، أما الهواء الذي يحتاجه في كل نفس ، فقد جعله الله علنكا للجميع ، حتى لا يعتجه أحد عن آحد الأنك لا تستطيع أن تحتال له كما تحتال للطعام وللشراب ، ولي غضب عليك مالك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك

ونلحظ هنا أن الفصرة لا تحتويهم هم ، إنصا تحتوى القلوب ﴿ إِلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُمْرَةً .. ( ( الدرسرة وهذه بلري أعظم ' لان القلب محل لمصيلة المدركات التي ياخذها المعقل ، ويُميّز بينها ويختار منها ويُرجّح ، ثم تتحول هذه المدركات إلى عقائد تستقر في القلب وعلى عنديها تسير في حركة الحياة

لذلك إنَّ كان القلب نقسه في الفعرة فالمصبية أشدُ والبلاء أعظم ' لانه مُستَردع المقائد والمباديء التي تُتير لك الطريق

والقلب هو مملُّ نظر الله إلى عباده ، لذلك يتول سيمانه ، ﴿ وَلَقَلْهُ فَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كُنْسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَضْفَهُ وَ يَهَا ...
[الإعراب]

وقال سيحانه: ﴿ خُتُمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ .. ۞ ﴾ [البقرة] الأنهم أحيوا

الكفر واطمانوا إليه ، ولأنه سبحانه ربِّ متولِّ ربوبية الخلق ، يعطيهم ما أرادوا حتى إنَّ كان كفراً ، لذلك خدّم على قلوبهم حستى لا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر ؛ لانهم عشقوا الكفر واحبُوه .

مذلك نقول لاهل الصحبائب اللذين يُصدون في غَال أو عزيز فيحزنون عليه ، ويبالغون بإقامة المآثم والسرادقات ، وينيدون ذكري القدميس والأربعين وغيرها ، وربما كان الابن عاقاً لوالديه في حياتهما ، فإذا مات أبوه أو أمه أقام المآتم وشعل الناس ، وهو كما قال الشاعر

لاَ أَعْرِفْنُكَ بِعُدُ الموتِ تُتُدِبِنِي ﴿ وَفِي حَيَاتِنِي مِا بِأَغْتِنِي زَادًا

أو الأم التي فقدت وحيدها مثلاً ، فلتعيش حزينة مُكدّرة ، وكانها عشقت الحلزن وأحبّته ، نحدر هؤلاء وننصح كل حزين أن يُغلق باب الحزن بعسامير الرضا والتسليم ، فالحرن إنْ رأى بابه مُوارياً دحل وظلً معك ولازمك .

وسبق أن وضحنا أن العق سبعانه لا يرفع بلاة عن عبده حتى يرضى به ، ولنا القدوة في هذه لمسالة بأبينا إبراهيم عليه السلام حين ابتلاه ربه بنبح ولده في رؤيا رآها ، واعتبرها هو تكليفا ، ورحسى بقدر الله وسلم لامره ، ثم أضبر ولده ووحده بهذه الرؤيا حتى لا يحرمه هذا الأجر ولا يأخذه على غرة ، ميتغير قلبه عليه

هِ فَلَمْ أَمَلَمُ وَلَلُهُ ﴿ لِلْجَهِينِ ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَهَابُواهِم ﴿ إِنَّ مَلَا الْمُبِينُ صَدَّفَ الرُّهُمِ إِنَّا كَذَكِكَ نَجُزِى الْمُحَمِينِ ﴿ وَالْمَالَةُ الْمُبِينُ اللَّهُ وَالْمُبِينُ اللَّهُ وَالْمُبِينُ اللَّهُ وَالْمُبِينُ اللَّهُ وَلَا يَبُوعُ عَظِيمٍ ﴿ الْمُلِينَ اللَّهُ وَلَا يَبُعُ عَظِيمٍ ﴿ آلَ ﴾ [السامات]

<sup>(</sup>١) لله : أثلام على ربيه على الأرش ، [ القاموس القريم ١٠١/٦ ]

فيعد ان رضى إبراهيم وولده بقصاء الله رفع عنهما البلاء ، وجاءهما الغداء من الله الإسماعيل ، بل وزاده بأنْ بشره بولد آخر هو إسماق ومن وراء إسماق يعقوب ، اجيال متعاقبة جاءت فضلاً من الله وجزاءً على الرضا بقضائه وقدره ، وما أحسن ما قال الشاعر أنى هذا الموقف

سَنَمٌ لردِك حَكْمه فَلحَكُمة يَقْضِيه حَتَى تَسُتُريح وتَفَنَما والْكُرُ عَلِيلَ اللهِ فِي فَيْح اسْته إِذْ قَالَ خَالِقُه فَلَمّا اسْلَما

إذن . إذا كانت القلوب نفسها في غدرة ، فقد خرب جهاز العقائد والمباديء ، وينشأ عن حرابه خراب حصركة الحياة وانحراف السلوك . وقد احذ القلب هذه الأهمية ، لانه معمل الدم ، ومصدر سائل الحياة ، فإن فسند لا بُدُ أنْ ينصح على باتى الجوارح ، فتقسد هي الأخرى ، ولو كان القلب صبائحاً فلا بُدُ أنْ ينخنح على معلاجه على الجوارح كلها فتصلح ، كما جاء في الحديث الشريف

 الا إن في الجسيد مُضِيَّفة إن صَلَّحت صَلَّح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، آلا وهي القلب ،

ثم يقبول سبحانه ﴿ وَلَهُمْ أَهُمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لها عاملُون فَقَلَ مُ المؤمنين] يعنى الأمر لا يتوقف بهم عند مسألة العقائد ، إمه لهم أعمال اخرى كثيرة سيقدون فيها ، فالحق سبحانه لا يذكر لهم إلا قسم المخالفات ونساذج منها ، إنما في علمه تعالى وفي لوحه المحفوظ أنهم سيطعلون كذا ويضعلون كذا ، وإنْ كانوا هم أنفسهم لا يعلمون أن ذلك سيحدث منهم لكن ربهم عز وجل – يعلم بطلاقة القدرة ما كان وما سيكون .

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رشي الله عنه

<sup>(</sup>۲) مثقق علیه العربیبه الایقاری فی عنصیحه ( ۴۷ ) ، رکتا مسلم فی صحیحه ( ۱۹۹۹ ) من حدیث المعمان بن بشیر رضی اشاعته

## 00+00+00+00+00+0+C/--1/5

ومن عجائب قدرة الله أنه سبحانه يحكم على عبده الكافر أنه سيعمل كذا وكذا ، ومع ذلك لم يعائد أحد الكفار ، فيقول : إن الله حكم على بكذا ، ولكنى لن أفعل فيكون عكم الله عليه غير صحيح ! لأن الحق سبحانه لا يتحكم فيما يجريه علينا فحسب ، وإنما في أختيار العبد ومراده ، مع أن المبد حُرِّ في أنْ يعمل أو لا يفعل .

رهذه القضية واضحة في قبوله تعالى عن أبي لهب . ﴿ تَبُّتْ يُدا أَبِي لهب وَتَبُّ ثَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبُ ثَاراً .. ثَ سَيْصَلَّىٰ نَاوا ذَات لَهُب أَبِي لهب وَتَبُّ ثَاراً .. ثَ صَلَّىٰ نَاراً .. ثَ ﴾ [المسد] قفيد ألمستقبل ، فقد حكم الحق سنصانه عليه أنه سبيكون في النار ، وكان أبو لهب في أمة ومنهم من القوم الكافرين ، ومنهم من آمن فمن يضمن أن يسمع أبو لهب هذا الحكم وصع ذلك لا يؤمن ويموت كافراً ؟

ثم ألم يَكُنُ بإمكان هذا ( المشغل ) أن يقف على ملا ويقول دلا إله إلا ألله محمد رسول الله ، ويدخل في الإسلام ، فيكون الحكم فيه غير صحيح ؟ حكن هذا كلام ألله وحكمه القديم لا يُردُ ولا يضالفه أحد مهما كان أمره في يده وهو قادر على الاختيار ، هذا من طلاقة قدرة ألله في فعله وعلى خلّقه في أفعالهم

فالمسعنى : ﴿ هُمْ لَهَا عَسَامِلُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ [المسؤنين] حكم لا يُرد ولا يُكذّب ، حتى وإنّ القبر به صاحبه ؛ لان علم الله تعالى مسترعب لما كان ولما سيكون ، وكان الحق سبحانه يقول : إن طلاقة القدرة ليست فيما أفعله فحسب ، إنما فيما يقعله غيري ممّن اعطيتُه حرية الاختيار .

ثم يقرل المق سبحانه

# و مَنْ إِذَا لَنَالُمُ لَوْسِمِ إِلْمُلَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُرُونَ فَ اللهِ

يعنى . بعد أن أشركوا بالله وكفروا به ، وبعد أنْ أصبحتْ قلوبهم فى غمرة وعمى إذا مسهم شيء من العنداب يجارون ويمسرخون ، ومُنْ ذا الذي يطبق لفحة أو رائحة من عذاب الله ؟

ومعنى ﴿ أَحْدُنَا .. (23) ﴾ والمؤمنون] كلمة الأخد لها مجال واسع في كتاب الله ، والأحد هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحبُ أنْ تستولى عليه ، والأخذ يُوحي بالعنف والشدة ، يحيث لا يستطيع الماخوذ الإغلات مهما حاول .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَخُذَ عُزِيزٍ مُقْتَابِرٍ ۞ ﴾ [قدر] يعلى · اخذا شديدا يتململ منه فلا يستطيع الفكاك

وقول ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ .. ﴿ ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ الَّذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ .. ﴿ ﴿ وَانْ أَخَذَهُ النِّيمُ شَدِيدٌ ﴿ وَإِنْ أَخَذَهُ النِّيمُ شَدِيدٌ ﴿ وَإِنْ أَخَذَهُ النَّهُ مُدِيدٌ ﴿ وَهِ وَا

ومعنى . ﴿ مُعْرَفِيهِم . . (25) ﴾ [المزمنون] من الترف وهو التنعّم الأن الحياة تقوم على ضروريات تستبقى الحياة وكماليات تُسلعده وتُرفُهها وتُعْريها ، فبالمترّف من عنده من النعيم صوق الضروريات يقال المرف الرجل يتَرف من باب فلرح يفرح ، وأترفته النعمة إذا الطفته ، وأثرفه الله يعني . وسلع عليه النعمة وزاده منها ، وعلى قدر الإتراف يكون الأخذ أبلغ والالم أشدً .

وسبق أن ذكرتا قول الله عن وجل · ﴿ فَلَمَّا تُسُوا مَا ذُكِّرُوا به . ﴿ [الامعام] يعنى عن منهج الله ، لم تُضيّق عليهم إنما ﴿ فَعَحْنا

عَلَيْهِمْ أَيْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اَخَدْنَاهُم بَعْتَةً فَإِدَا هُم مُبْنَسُونَ ﴿ لَنَا فَقَعْلِعِ دَابِرٌ الْقُومِ الَّذِينَ ظَلْمُوا . . ﴿ }

فهنا تكون النكاية أشدً ، والحسرة أعظم

والكلام هذا عن كفار قريش ، فكيف اخذهم الله رهم في ثرف من لعيش ، حسيث تصبب عندهم كل خيرات الجزيرة حدثى عاشوا عسيشة الترف والتعم ؟

أحدهم الله حال ترفهم بالقَمُط والسنين ' لدك لما راهم النبي ﷺ أترفرا بالنعمة وطنَوا بها شال ، اللهم اللَّدُدُ وطائك على مُخمَر ، واجعلها عليهم سبين كسني يوسف »(''

واستجاب الله تعالى دعاء نبيه ، فاصابهم الجدب والقحط حتى أكلوا الجيف و ( العلهز )() وهو شعر الدبيحة أو وبرها المخلوط بدمها بعد أنْ جَفَّ وتجمد تحت حرارة الشعس ، وهذا هو المداد بقوله تعالى ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَدُنَا مُترَفِيهم بِالْعَدَابِ .. ( عَنَى ﴾ [المزمون] وقوله تعالى ﴿ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ وَ عَنَى ﴾ [المزمون]

يصدرخون ويضبحُون ، قلهذا أبو سلقيان بعد أن أكلوا الجليف والفضلات يقول للبيي ﷺ با محمد الست رحمة للعالمين ، إذن

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إدا رفع رأسب من الركعة الأغيرة يقول - « اللهم اشدد وهاتك على محمر ، اللهم اجعلها سدين كبستى يوسف « أخرجه البحارى في مسحيحه ( ١٠ ٦٠ ) وأحدد في مسنده ( ٢٠ /١ ) وأحدد في مسنده ( ٢٠ /١ ) وأحدد في مسنده ( ٢٠ /١ )

<sup>(</sup>۲) المِلْهِرُ مَم يابِسَ يُبَقَ بِهِ أَرِبَارِ الإِبَلِ فِي المجاعاتِ وَيُؤْكِلُ قَالِ ابنِ شَمِيلِ وَإِنْ الْرِي قَصَالِي قَرْفَ وَعِلْهِرْ - فَاقْبِحَ بِهِذَا رَبِحَ نَفْسَكُ مِنْ قَمَلِ

#### Co. 10 100

هَادُعُ اللهُ أَنْ يُقَرِّج عنا ، قدما رسول اللهِ ﷺ ربه حتى قرح عنهم" .

ال يراد بالعناب هذه حد عدث لهم يوم بدر ، حيث أدلُهم الله ، فقتل منهم من قتل ، وأسر من أسر ، وانهارت سيادتهم وضاعت هيبتهم ، وقد كانوا يُعذّبون المؤمنين ويقتلونهم ، ويقيمونهم في حَرَّ الشمس ويضعون الأحجار الكبيرة فوق بطونهم ، حستي أنزل الله تعالى في هذه العالة القاسية التي يعانبها المؤمنون ﴿ سَيُهُرمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّيْرِ ﴿ الشَرِا اللهِ المَوْمِونَ ﴿ سَيُهُرمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّيْرِ ﴿ ٢٠٠٤ ﴾ [القبر]

فيستتبلون الآية بتعلقب حتى يقول عمر اي جمع هذا الذي سيهزم ، قليس هناك أي بدرة لنصبر المؤمنين ، قلب جاء يوم بدر ورأى المؤمنون ما حاق بالكافرين قال عمار نسسه صدق اش ، سيهزم الجمع وقد هُرم .

وقوله تعالى ﴿إِذَا هُمْ يَجَأَرُونَ ۚ ۚ ۚ إِنْدَسَى إِيجَارِ يَصَرِحُ بِصَوْتَ عَالَ ، والإنسانَ لا يُصَرِحُ إلا إذا كان في مَحَنَّ لا تَقْدَر أَسَنَانِهُ على نفعها ، فيصرحُ طَلْبًا لَمِنْ يَنْجِدُه ، ويرفع صوته ليُسمِع كل مَنْ حوله ، كما يقولون ( يجعر )

والجزّار مثل الخوار يعنى يصيمون مثل العجول بعد ما كانوا رجالاً وسادة وطفاة ، فلماذا لم شظلُوا سادة ؟ نماذا تصرخون الآن ؟ وكان السنطر منهم في وقت الشدة أنَّ يتماسكوا ، وإن يتجلّدوا حتى لا يشمت بهم العبيد والعقراء الدين آمنوا ، كما يتول الشاعر ""

<sup>(</sup>۲) الشاعر من آبر دؤیب ، عریك بن حالد البذلی ( ترمی ۲۷ هـ )

### ميون المعصوب

#### \_\_+\_-C+C+C+C+C+C+C+-/-/-

وتجلُّدِى للسَّامِتِينَ أُرِيهِّسو أَنِّي لريْبِ الدَّهْرِ لاَ أَنْضَعْضَعُ الْأَنَّ لَكُنَّ ، هَيَهَ تَ فَحْدَ حَاقَ بِهِمَ الْعَدَّابِ ، رأن يَضْدَعُوا أَنْفُسهُمَ الْأَنَّ ، قليس أمامهم إلا الصرح يطلبون به المقيث والمنجى من المهالك

ثم يقول الحق سبحاته

# الْيُومُ إِلَّكُومُ إِلَّاكُمُ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يرد عليهم الحق سبحانه ﴿ ﴿ لا تَجْأَرُوا الْيَوْم .. ﴿ إِلَّهُ مِنْا لا لان مَنْ يَجَارُ لِللهِ مِنْ يَنصروا ﴿ إِنّكُم مَنّا لا تُنصرون مَن جهتنا ٬ لانني انصر تُعَسَرُونَ ﴿ وَأَنْهُ مِنْ يَنصرون مِن جهتنا ٬ لانني انصر أوليني ، وأنصر رسلي ، وأنصر مَنْ ينصرني ، فاقطعوا الظن في نصري لكم ٬ لانني أما الذي أمراتُ بكم ما جعلكم تمارون بسببه فكيف الريلة عنكم ؟

وفي موضع آخر يتكلم الحق سحانه عن اعل الكفر الذين تمالئوا عليه ، وشجّع بعصهم بعضاً على التجرز على القرآن وعلى النبي على التجرز على القرآن وعلى النبي على ، ويُصغّفون لمن يخوص في حفهما ﴿ احْشُروا اللهِ يَا فَلُمُوا وَأَرُواجِهُمْ ۚ وَمَا كَامُوا يَعْبُدُون (آ) مِن دُون الله فَاهْدُوهُمْ إلى مراط الجَعْمِ (آ) وَهُوهُمْ إلَيْ مَرَاط الْجَعْمِ (آ) وَهُوهُمْ إلَيْهُم مُستُولُون (آ) مَا لَكُمْ لا تناصرُون (آ) بلُ هُمُ الْبُوم مُستَملُون (آ) في الله فاهدُون (آ) بلُ هُمُ الْبُوم مُستَملُون (آ) ﴾

 <sup>(</sup>۱) التسليمية المحتموع والتبل، وفي المحديث عا تضحيصية الرؤ الأحير يريد به عرضي
البنيا إلا بعب ثلثا ديبه بعلي خضيع زبل والتجلّد إظهار الجلد وهو المصير والشدد
[ لمان العرب - مادنا ضمع ، جلد]

 <sup>(</sup>۲) قال العمان بن بشیر یعنی بازونجهم اشتیاههم وآنثانهم ، وقال عبر بن العطاب ایجیه استخباب الربا مع اعتماب الربا ، وآمینماپ الربا سع آمینماپ الربا ، وآمینماپ الکسر مع آمینماپ القدر ( تفسیر این کثیر ۱۹/۱)

إذن الا تجاروا الانكم لن تُنصروا مِنّا لكيف تنصركم بجؤاركم منا الصرفتم عن آياتي ا

## الله مَدْكَانَتْ مَايَنِيْ التَّلُ مَلَيْكُمْ مَكَنَّمُ عَلَيْهِ الْفَقَدِيكُرُّ تَسْكِصُونَ اللهِ اللهِ

كيف تستغيثون بالله وتجارون إليه وانتم تُلَقى عليكم آياته تشرح لكم وتثبت لكم صدرًق الرسول لكم وتثبت لكم صدرًق الرسول بالمعجزات ، وتصمن لكم منهج الله في الآيات حاملة الأحكام ، ولكتكم عميتم عن ذبك كله

ومعنى ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعُقَابِكُمْ تَنكِعلُونَ (T) ﴾ [الدومور] العقب مؤخرة القدم ، فيدل أن يمشى إلى الأمام كما خلته الله وجعل له كشافت يُبحسر بها الطريق ويهتدى إلى موضع قدمينه إذا به يمشى للخلف على عُقبه ، وكانهم أَخدوا أَخَذا غَيْر عدوم دولاب السير ، لعاذا ؟ لأنهم عُمُوا عن اسباب الهداية ، فصاروا يتخبطون في متاهات الحياة على غير هدى ، كمَنْ يسير بظهره لا يعرف مواقع قدمية ، وهكذا فعلوا هم بانقسهم .

وهذا التراجع يسلمونه في قيادة السليارات ( مارشادير ) ، ويستاج فيه الإنسان لمن يُرجُهه ريرشد حركته يمينا أو شمالاً • لانه لا يري ً

والمعنى : لا تُلُمُ إلا نفسك حيث حرمتها من اسباب الهداية ، فيعد أنَّ جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك

رِهِي موضع آخر قال سيحانه عن الشيطان ﴿ قُلْمًا تُرَاءَتِ الْفِتَانُ نَكُصَ عَلَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنكُمْ .. ﴿ اللهَ ﴾ (الاندال)



#### 

مادة كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كُبر فلال ، يعدى كان صفوى وللقيم ، ويضم البهاء للشيء المعسوى وللقيم ، كما في قوله تعالى • ﴿ كَبُرُتُ كُلِّمَةً تَخَرُّجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ . . ② ﴾ [تكهد] بعنى عظمت .

ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه ، مثل : استفهم يعنى علي الفَهُم ، في حين عدي كبيراً في ذاته ، فهر محتج إلى غيره ، فالكبير في ذاته مُقرَّمات الحياة وضرورياتها وترفها ، لا يستمدها من أحد .

لكن الإنسان خبروريات جبياته ، وأسباب ترفه موهوبة له من عبره ، فالا يصبح له أنَّ يتكبّر فمنْ أراد أن يتكبّر فليتكبّر بشيء ذاتي فليه من صحبة أو مال أو سلطان . . الخ ، وهذه كلها أملور موهوبة لك ، فالصحيح قد يصبح سقيماً ، والغنى قد يصبح فقيراً .

لذلك ، فالكبرياء لله تعالى وحده ؛ لانه الواهب للغير ، والمتفضل على الخلّق بما يمكن أن يتكبروا به ، ومن صنفات جلاله وكماله سنحانه ( المتكبر ) ، لانه سبحانه رب الجلّق أجمعين ، ومن مصلحة الخلق أن يكرن المتكبر هو الله رحده ، حتى لا يرفع أحد رأسه على خلّقه ويتكبّر عليهم .

وهكذا يصمى الحق سبعانه خُلُقه من خُلُقه ، هَإِنَّ تَكَبِّر عليك ربك ، وأجرى عليك قدراً ' لأنك فعلت شبيئاً وأنت واحمد ، فاعلم أنه يتكبر على الأخرين جمعيماً وهم كثيرون ، إنْ فعلوا بك هذا الشيء ، إذن فصفة الكبرياء شعر وجل في صالحك .

ومثّلُنّا لذلك ، وشالمنثل الأعلى المن مصلحة الأسارة ألاّ يكون بها إلا كبيس واحد يُرجّع إليه ، ومن أقوال العبامة ( اللي ملوش كبيس يشتري له كبير ) لأنه الميزان الذي تستقيم به الأمور ويُسيِّر دفّة الحياة .

#### ولوكاة المنافية

#### **⇔**1...\\*`>**⇔**+**⇔⇔**+**⇔⇔**+**⇔⇔**+**⇔**

وقلنا إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها صيفة مبالغة عندنا نسمن البشر ، صيفة مبالغة عندنا نسمن البشر ، نقول . هذ كبير وذاك أكبر ، وهذا قبوى وذاك أقرى ، ولا يقال هذا في صفته تعالى لانك لو قُلْت ، الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه غيره ، فهو صبحانه أكبر وغيره كبير ، لذلك لا تُقال الله أكبر إلا في الداء للصلاة

إذن المستكبر ، الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لناتيته شيء من هده المسؤهلات ، والإنسان لا يشبغي له أن يتكبر إلا إذا سك دانيسات كبره ، والمخلوق لا يملك شيئاً من ذلك

رمعنى ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ .. ( ( البرائين الهاء في ( به ) ضمير مُبْسهم ، يُعرّف بمرجعه ، كما تقول ، جاءني رجل فأكرمته ، فألذي أزال إبهام السهاء مرجعه إلى رجل ، وفي الآية لم يتقدم اسم يعود عليه الضمير ، لكن الكلام هنا عن الرسول للذي أرسل إليهم ، والقرآن اذي أبرل عليهم معهزة ومنهاها ، إذن الا يعود الضمير إلا إلى واحد منهما .

أو : أن الضحير من (به) يعود إلى بيت الله الصرام ، رقد كان سبباً لمكانة قريش ومنزلتهم بين العرب ، واعطاهم وكَفُّعا من السبادة والشرف ، فكانوا يسيرون في وحلات التجارة إلى اليعن وإلى الشام دون أن يتعرض لهم أحد ، في وقت انتشر فيه بين القبائل السلّب والنهب والغارة وقطع الطريق .

وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم لولا بيت الله الحرام الذي يحجُّه العرب كل عام ، وضدمته وسدانته في أيدى قدريش ، لذلك استكبروا به على الآمة كلها ، ليس هذا فقط ، إنما تجرأوا أيضاً على البيت .

#### 

ويقول تعالى بعدها : ﴿ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ المؤمنون] السامر الجماعة يستُرون ليلاً ، وكانوا يجتمعون حول بيت الله ليلاً يتحدثون في حق النبي الله ، يشتمونه ويصوضون في حقه ، وفي عل القرآن الذي نزل عليه () .

وليتهم يسمرون عند البيت بالشيس إنف بهُجِر ، والهُجُر هو فُحش الكلام في محمد ﷺ وفي القرآن

قامر هؤلاء عجيب: كيف بغطرن هذا وهم في رساب بيت الله الذي جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخرضون في رسول الله الذي جاء ليظهر هذا البيت من الأصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله ، ومع رسوله ، ومع القرآن ، يصدق فيه قول الشاعر

أُعلَّمهُ الرماية كُلِّ يومِ اللهَ اشْتُدُ سَاعِدُه رَمَاتِي وَعَلَّم الشَّدُ سَاعِدُه رَمَاتِي وَكُمْ عَلَّمتُه نَطْمَ القُوافِي الْلَمَّا قَالَ قَالَ قَالَ الْفَياتِ عَبَاتِي

لقد استكبر هؤلاء على الأمة كلها بالبيت ، ومع ذلك ما حفظوا حُرْمته ، وجعلوه مكاناً للسَّعَر والْهُجُر والسَّنَه والطيِّش ، ولكل ما لا يليق به ، فعالقرآن علىدهم اساطير الأولين ، ومحمد عندهم ساهر وكاهن وشاعر ومجتون .. وهكذا .

والحق - سبحانه وتعالى - يُنبُهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبةً منه سبحانه وتفضل ، فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق ، وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة ، ولم يكن لكم طاقة لردّه ولا تدرة على حماية البيت فل هدمه لضاعت هيبتكم

<sup>(</sup>١) قاله عبد الله بن عباس وعيره ، قيما نقله عنه القرطبي في تقسيره ( ٦/ ٤٦٧١ ) ،

#### Constitution of the

رسيادتكم بين القبائل ، ولتجرأوا عليكم كما تجرأوا على غيركم ، لكن هذا حمى الله بينه ، ودافع عن حرماته ، حتى إن القبل نفسه وعى هذا الدرس ، ورقف حكانه لا يتحرك نمو البيت خاصة ، ويوجهونه في أي ناهية آخرى فيسير .

ویُرْوَی آن آحدهم<sup>(۱)</sup> قال القبل بضاطبه ۱۰ ابْرک محمارد وارجع راشاداً الایمنی : ابغد بجادک : لاسك فی بلد اشت الحرام ، وکلما قال الشاعر<sup>(۱)</sup>

حُبِسَ الفِيلُ بِالمَخْمُّسَ حَتَّى صَارَ يَحِبُو كَانَّهُ مَعْتُورُ ('') وهكذا ردَهم الله مقهورين منحورين ، وحنفظ لكم البيت ، وأبقي لكم السيادة

لذلك الاحظ الانتقال من سورة الفيل إلى سورة قريش ، يقول تعالى ﴿ أَلَمْ يَجْفُلُ كَيْدُهُمْ فِي تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْكَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْفُلُ كَيْدُهُمْ فِي تعالى ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ فَيْرًا أَيَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةً مَن سِجَيلٍ ۞ تَعَلَيْلُ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةً مَن سِجَيلٍ ۞ تَعَلَيْلُ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةً مَن سِجَيلٍ ۞ فَيَحَلَهُمْ كَعَصْفُ مُأْكُولُ ۞ [الفيل] بعنى . مثل التبين والمُثان الذي تذروه الرياح

١) عن عائشة رضي الله عنها قالت الله رأيت قائد الذيل وسائسة أحدين مقدين يستطعدان بدكة الخرجة البيهقي في ( دلائل النبوة ) = ١٣٠/١ = قال مسطقة المير في سبيرة ابن فشام ( ١٩/١ ) يستطعمسان = الناس = ونقلة الماقظ ابن كلمر في البناية والنهاية ( ١٧٤/٢ )

<sup>(</sup>Y) عن أمية بن أبي العملت بن أبي ربيعة

 <sup>(</sup>٣) المامس موضيع تربب من مكة والمعقور المتحور ، أي كانهم قطيرا يعدي قرائبه ثم
 شمرره ، وهي للإيل [ انتقر : فسن العرب = مادة : عقر ]

ثم يقبول في أول قدريش ﴿ لإبلاف قُريش ﴿ إدبين يعنى الما من بالمسحاب الغيل ، فائلام ضي ( لإيلاف ) لام التعلين ، يعنى ؛ حلّ ما حلّ باصحاب الغيل التألف قريش ما اعتبادته من رحلة الشتاء والصيف ﴿ إِيلافهم رِحْلةُ الشِّنَاءِ وَالعَبْرَفِ ( ) ﴾ [قريش] وما دام أن الله تعالى قد حماكم وحمى لكم البيت ، وحفظ لكم السيادة كناز ينعنى عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَنَاذَا البّيت ( ) فَلْدَى أَطْعَمُهُم مِن جُوعُ وَأُمّتُهُم مَن خَوف ( ) ﴾

ثم يقرل الحق سبحانه ٠

## ﴿ أَمَلَمْ مِنْ بَرُواْ ٱلْفَوْلَ آمْرِ جَالَهُ هُرِمَا لَزِياْتِ مَا جَاءُ هُمُ أَلْأُولِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْأُولِينَ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ني هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى - أن يُوبِّخهم بعدة أمور واحد بعد الآخر .

اولها : ﴿ أَفَلَمُ يَدَيُرُوا الْقُولَ .. (33 ﴾ [المؤمنون] فالاستقلهام هنا للتوبيخ وللتقريع : مادا جبرى لهؤلاء ؟ افلم يعقلوا القول الذي جاءهم في القرآن ، وهم أمة المفساحة والبلاغة والبيان ، وامة القول بكل فنونه حتى أقاموا له المراسم والمعارض وعلقوه على الجدار ؟

وهكدا الكداب يسترقه طبعه ، ويهنمُ منطقه عنا في متعيره ،

#### ⇔\...\\>\\>\\>\\>\

فاعتراضكم ليس على القرآن إنما على محمد : لأنه فقير من أوسط القوم ، فالمسالة ـ إن ـ منازعة سيادة وسلطة زمنية ، لكن آلم يَثْرِ هزلاء أن محمداً على ما جاء ليسلبهم سلطتهم ، أو يعلى هو عليهم ، إننا جاء ليحكمهم بمنهج ألله ، ويتحمل هو الأذى والتعب والمشقة في سبيل واحتهم وسعادتهم ؟

لقد جاء البي ﷺ لياخذ الحكم ويحمل منهج ش تكليفاً لا تشريفاً ، بدليل أنه عاش في مستوى أقلٌ منكم ، فلا ترى رصول الله إلا أقلهم طعاماً وأقلهم شراياً ، أقلهم لياساً وأثاثاً ، حتى أقاربه كانوا فقراء ، رمع ذلك حررم عليهم الزكاة التي أباحها لعامة المسلمين الفقراء ، كذلك يرث الناس وهم لا يرثون .

وبعد ذلك كلمه تقواون . ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَنْنَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلُومَ الْقَرْآنُ عَلَىٰ رَجُلُومَ الْقَرْيَةِ عَظِيمٍ ( ٢٠٠٤) وبعدو انكم القائم العبودية للعضماء وللجبابرة ، الفتم العبودية لغير الله ، وعَازُ عليكم أن يحرركم الله من هذه العبودية على يد رجل منكسر فيقير منكم ، جاء ليحملحكم ، ويعرجكم من العبودية العظوق إلى العبودية للخالق عز وجل .

أَلَمْ يَقُلُّ أَحِدُ رَوْرِسَ الْـكَفْرِ عَنَ القَرَآنِ ، ﴿ وَأَنَّا إِنْ أَعَـلَاهُ لَمَتُـمَرُ ۗ ، وإن أسقله لمقدق ، وإنه يعلق ولا يُعْلَّى عليه » (١) .

إذن · وَأَفَلَمْ يَدَبُرُوا الْقُولُ .. ۞﴾ [تسريس] توبيخ ، لانهم فهموا القرآن ، لكن حسدو صحمدا ﷺ أن ينزل عليه ، وأن ينال دونهم هذه

<sup>(</sup>۱) هذا القول قباله الوذيد بن المفيارة ، نقله ابن هشام على السيارة النبوية ( ۲۰٬۲۱ ) وذلك أن أشراف قريش المبتمعوا ليروا رأياً واحساً في أمر مجمد ﷺ ، رفض الوئيا كل ما قاله القوم على محمد إلى أن قال قولته عدد ثم قبال ، ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرفه أنه باطل ، وإن القرب القول فيه لان تقولوا ساحر ، جاء بقول هو محمد يُفرَق به بين المره رأبهه ، وبين المره وعشيرته ،

المكانة ، كما قدال سيحانه . ﴿ أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آلَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصُلُهِ . . ﴿ أَن ﴾

الأعبر اللساني ﴿ أَمْ جَسَامُهُم مُسَالُمْ يَأْتَ آبَاءَهُمُ الْأُولُينَ ﴿ آَلُ اللّٰهِ الْمُعْدِنَ اللّٰهِ المُعْدِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

# الأمو الثالث : ﴿ لَمُ لَكُومَ مِنْ أُولُومِ مِنْ أُولُومُ مَا لَهُ مُنْ يَكُرُونَ ﴾ الأمو الثالث : ﴿ اللَّهُ مُنْ يَكُرُونَ ﴾

يعنى أنزَلَ عليهم رسولٌ من السعاء لا يعرفون سيرته وخَلقه ونسبه ومسلكه قبل أنْ يُبعث ؟ إنهم يعرفونه جبيا ، وقبل بعثته سنَدُّره ، المحادق الأمين ۽ وارتضوا حكومته بينهم في مسألة المهر الاسود ، وكانوا ياتمنونه على ودائعهم وثفائس أموالهم ، ولم يجربوا عليه كذباً أن خيانة أن سَقَبالُة من سقطات الجاهلية .

وقد شرحت هذه المسألة في قول الله تعالى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنْفُسِكُمْ .. ( الله ﴿ التوبة ] يعنى . من جنسكم ، ومن نوعكم ، ومن قبيلتكم ، ليس غربيا عنكم وهو معروف لكم · سلوكه رسيرت وخُلفه ، وإذا لم تُجرّبوا عليه لكذب مع الخلّق ، انتصورون مه ان يكذب على الخالق ؛

وهل رسول ألله في أول بعثته لمًّا أخبر الناس أنه رسون الله جاء

### ليون الموجوب

#### O1...X(3O+OO+OO+OO+OO+O

القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا ، إنما جاء ليتحدى من لم يؤمن ، أما من آمن بداية ، بمحرد أن قال مصمد ، أنا رسول الله قال : صدقت ، وحيثية التصديق ما جُرُبَ عليه في الماضى ، وما عُلم من صدقه ، وأنه لم يكذب أبداً ؟ لذلك كان المسقياس عند المسحابة أن يتول رسول ألك ، فإن قال فالمسائة منتهية لأنه صادق لا يشك أحد منهم في صيدة .

لذلك النبي ﷺ لما قال أبو بكر في مسالة الإسراء والمعراج : إن كان قال فقد صدق (١) ، يحملها رسول الله تقديراً لأبي بكر ويقول : مكت أن وأبو بكر في الماملية كفرسيّ رمان ، يعنى ، في المثلّق الطبب والسلوك السّريّ « فيسبقتُ النبوة فاتبعني ، ولو سبقني مو لاتبعنه » .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عضام في المسيرة النبوية ( ۲۱۸/۱ ) باختصار » أن رمسول الله المسيح بعد صوحته من بيت المتدس شدا على قريش ناسيرهم النبير فاتكروا عليه تلك والمسموا أبا يكر وعرضوا طيه هذا الأمر في إتكار فقال لهم أبن بكن (تكم تكذبون عليه فقالزا بلي ها من ذلك في المسمسجد يصدّث به قلدس ، فالسال أبو بكر ، واله لشر كبان قاله للنه مستق ، قصا يعجبكم من نقله ، قواط إنه ليصبرتي أن القير لياتيه من الله من السماء إلى الأرش في ساعة من لهي أو نهار فأجدته ، فهذا كيمد هما تعجبون منه »

## ولون الموندون

#### 

ما جثت به إلا عُردي ، وإنَّ يدركني يومك انصرك نصراً مؤرَّراً »(').

ومع ذلك يظل رسول إلله الله خاتفاً قلقاً أن يكون هذا شيئاً من الشيطان ، فلم فلم السيدة خديجة ، فبذا لا يعلق مع رسول الله ، لذلك تقول له أم إنك لتصل السرحم ، وتكسب المعدوم ، وتحمل الكلّ ، وتعين على نوائب ألدهر ، والله لن يخذلك الله أبداً ه (\*) .

ومن هذا اعتبروا السيدة خديجة اول مجتهدة في الإسلام ' لابها لجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البحثة دليالاً على صدقه بحد البحثة ' لذلك كانت اول مَنْ سَمّيت بآم المؤمنين ، حتى قال بعض العارفين : خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله في الأنه في هذه السنّ كان في حاجة إلى أم أكثر من حاجته إلى عروس صغيرة تُدلّله ، وقد قامت خديجة - رضي الله عنها - فعلاً بدور الأم لرسول الله فاحتضنته ، وطعانته ورتفت إلى جواره في أشد الأوقات وأحرجها .

كما تلمظ في الآية ﴿ أَمْ لُمْ يَعْرِقُوا رَسُولُهُمْ .. ۞ ﴾ [المؤمنون] فأهناف الرسبول إليهم يعنى رسول لهم ، أما في الإضافة إلى الله تعمالي . رسبول الله ، فالمنعنى رسبول منه ، وهكذا يضنف المنعنى باختلاف الإضافة .

<sup>(</sup>۱) أغرجه مسلم في مسجيحه ( ۱۱۰ ) كتاب الإيمان ، والايفارى في مسعيحه ( ۲ ) س حديث عانشة رجبي الله عبها

 <sup>(</sup>٢) الكل عبر مَنْ لا يستقل بالراء قبال ثمالي : ﴿ رَمُو كُلُ عَلَىٰ مُولَاهُ . (25) ﴿ [التمل] والكل هو العاجر الثقيل لا خير لهيه [ القاموس الذويم ١١٩/٢ ] باختصار .

 <sup>(</sup>٣) النوائب جمع نائية ، وهي منا ينزب الإنسنان أي يبرل به من الطعنان والصوادئ.
 والثائبة المصنيبة من مصائب الدهر ننزل بالإنصان [ لسان العرب ـ مادة ٠ ثوب ]

 <sup>(3)</sup> أعرجه مسلم في منحيحه ( ١٦٠ ) كانب الإيمان ، والبقاري في صحيحه (٢) من حديث عائشة رشي الله منها

#### 01..112010010010010010010010

# ﴿ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ حِنْقُ اللَّهِ مَا أَمْرَةُ هُم إِلَّهُ عَقِيدًا لَهُ مَا أَلْمَقَى اللَّهُ عَقِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مَا عَلِي مَا عَلِي ع

والمسألة الرابعة في تربيخ الله لهم : ﴿ أَمْ يَقُرُلُونَ بِهِ جِنَّةً . ﴿ ﴾ [المؤمنون] يعنى جنون ، والجنون أنْ تتعمل الآلة العقلية التي تزن الصركات على وفق النفع والضحر ، فتقعل الحيار الدائع ، وتقرك الشر الضار ولننظر : أيّ خصلة من خصال الجنون في محمد الله

ودَعْكَ من قضية الدين والإله إنما هُـدُ خُلقه ، والطُن أصر يتفق عليه الجميع ويحدونه ، حتى وإنْ كانوا ضد صفته ، فالكذاب يحب الصادق ، ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ، والبحيل يحب الكريم ، والفضيرب يحب الحليم ، ألا ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس ، لكن لا يحب مُنْ يكنب عليه ؟

آلاً ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته ، ومع ذلت يسقط من نظره ويحتقره ، حتى إن أهل الحكمة ليقولون أن إن شاهد الزور ترتفع راسك على القصم بشهادته ، وتدوس قدمك على كرامته ، ومن جعلك موضعاً للنقيصة فقد سقطت من نظره ، وإن اعنت على أمره .

إذن . فالأخلاق مقاييسها واحدة ، فقيسوا محسداً بأخلافه لا بالدين والرسالة التي جاء بها ، انظروا إلى خُلفه فيكم ، ولن يستطيع واحد منكم أنْ يتهمه في خُلفه بشيء ، وما دام لا يُتّهم في خُلفه قلا يُتهم كذلك في عقله ، لان المثل هو ميزان الخُلق وأساسه .

الثلك يقول ويه ـ هن وجل ـ في حقّه :

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونَ ۞ رَانَا لَكَ

## CHANGE

الْجُرْا غَسِرَ مُمَّنُونُ (١٠ ق) وَإِنْكَ لَعَلَىٰ خُأْقِ عَظِيمٍ (١٤) ﴿ [العام] فَسَمَلُقَكُ العظيم الكبر بليل على أنك لست مجنوبنا .

إذن . محمد برىء من هذه التهمة ، والمسالة كلها كما قال تعالى . ﴿ بُلُ جَاءِهُم بِالْحِيِّ .. ﴿ ﴾ [العرمدن] قهذا عبيه في نظرهم ؟ لأن الحق يقيظ أهل الباطل المنتفعين منه ، والبحض يرى الحق في الخير الذي يأتيه ، فإنْ كان في شيء لا ينتفع منه فهو شرّ الذلك إنْ أردت أنْ تحكم على غُصلُة فاحكم عليها وهي عليك ، لا وهي لك ، فحمشلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك ، إذن : فخمة المسائل على انها لك وعليك .

والحق - سبحانه وتعلق - حينما قيد حركتك في النظر إلى محارم الأخرين ، لا تتبرم ولا تقلُ ، منعنى متعة التظر . النغ ، لكن انظر إلى أنه قيد عينيك وأنت واحد ، وقيد عيون الأحرين عن محارمك وهم كثيرون .

ويقول تعالى بعدها : ﴿ وَأَكْفَرُهُمْ لِلْحَلِّ كَارِهُونَ ﴿ ﴾ [المندن] وطبيعي أن بكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفياتهم ، يكرهون المق الذي جاء ليعدل الميزان ، ويُقوَّم المهوج في حدركة الحياة ، وكراهية أهل الباطل لرمول الله كان ينبغي أن تكون صعيار تصديق له لا تكذيب به ، ينبغي أن نقول . طالما أن أهل الباطل يكرهون هذا قلا بُدُ أنه على الحق وإلاً ما كرهوه

<sup>(</sup>۱) غير مسئون ، اي غير مقطوع أي دائم ، ويحتسن الله غير مُكثّر بالدنّ والتقريع والقسر به ، ولا يتعارض المعنبان ، [ القاموس القريم ٢٠/٢٢ ]

#### **⇔**1..1/>**⇔+⇔⇔+⇔⇔+⇔⇔+⇔⇔+**

# ﴿ وَلَوِ إِنَّهُ عَ ٱلْحَقُّ أَهْوَ أَهُ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلْسَّمُوكَ وَ الْمُعْمَوكَ وَ الْمُعْمَوكَ الْمُعْمَوكَ الْمُعْمَولِ الْمُعْمَولِ الْمُعْمَولِ الْمُعْمَولِ الْمُعْمَولِ الْمُعْمَولِ اللهِ اللهُ اللهُ

إذن . فالمسائل لا تسير على هُرَى المخلوق ، إنما على مردات الفاق ، لا تسير على هردات الفاق ، لا الفائق سيحانه هن صانع هذا الكون ، وكلُّ صانع يغَارُ على صنَّعته ، وهذا مُشاهد حتى في صنعة البشير ، ولك أنَّ تتصرّر ماذا يحدث لو أفسدت على صانع ما صنعة .

وعدالة الأشياء أن تسبير على وأضّق مرادات الصحابع ، لا هوى المصنوع ، لأن الأمواء تملكها الأغيار ، فالإنسان لو سار في حركة حياته على وأثّق هواء لأخذ منا ليس له ، ولقبل الرشوة ، ومأل إلى الفسنّق والانحراف ؛ لأنه في الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى العاقبة والمحصلة النهائية ، لقد نظر إلى متعة زائلة موةوقة ، ونسى تبعة ثقبلة أن يقدر عليها فيما بعد .

لذلك يشرل الحق سبحانه : ﴿ رَلَوِ النَّبَعَ الْحَقّ أَهْرَاهُهُمْ لُفُسَادُتِ السَّمَعُواَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ .. ﴿ ﴿ وَلَوِ النَّبِيَةِ وَلِكَ أَنْ تَقُولُ \* نَعَم ، السَّمَعُواَتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ .. ﴿ ﴿ وَالنَّيْمَانِ إِللَّهُ اللَّهِ الْمَاءُ وَلَكُ أَنْ تَقُولُ \* نَعْم ، اتَّبَاع الأهراء يُفسد الأرضَى ، ويُفسد حركة العياة فيها ، لكن كيف يُفسِد السماء ؟ وهن لأحد قدرة عليها ؟

وَنَقُولُ وَ اللهِ يَكُنُ مِن المنهات هؤلاء ﴿ وَقَالُوا لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ مَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَحْيِلِ وَعَنِ فَتُفَجِّرَ اللَّهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كُمَا زَعْمَتَ عَلَيْنًا كِسَفًا .. الأَنْهَارُ خِلاَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كُمَا زَعْمَتَ عَلَيْنًا كِسَفًا .. [الإسرام]

#### OC+00+00+00+00+C/--!{O

إذن ، من أهوائهم أنْ تتهدّم السماء ، ولو حستى على رؤوسهم ، وأي حستى على رؤوسهم ، وأيّ فسساد بعد هذا ، وهكدا لو أتبعت أهواءهم لفسسدَتْ السموات والأرخى ، ليس هذا ونقط بل ﴿ وَمَن فِيهِنْ .. ۞ ﴾ [التردون] حيث سيتعدّى فسادهم ليشعن كل ما في الرجود .

وقد توقف بعض المستشرقيين مُعترضاً على هذه الآية ﴿وَمَا يُطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞﴾ [النجم] يقولون : يعنى كالامه كله صحيح ، فلماذا يُعدّل له ربه بعض الأحكام ؟ وصعنى ذلك أن الحكم السعيلُل حين نطق به كان ينطق عن هوى

ولى فهم عزلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض ، فالهوى أن تعرف الحق ، لكن هواك يصرفك عنه ، ورسول الله الله لله لم يكن يعرف فى هذه المسائل حكما والمسرف عنه ، إنما نطق وحكم على مقدمى ما فهم على أمر لم ينزل فيه من الله شيء ، ثم نزل المكم من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله .

إذن لم يكُنُ لرسول الله هَرَيُ ينطق بمقتضاه ، وفي تعديل المق سيحت لرسوله ، وتبليغ الرسول لامته بهذا التعديل أكبر دليل على صدّقه ﷺ وأمانته في البلاغ عن ربه ، وإلا قلم يكُنُ أحد ليطم هذا التعديل ، لو أخفاه رسول الله تعصبًا لنقسه ، أو لدفّع الفطا عنه .

<sup>(</sup>۱) آخرچه این آبی عناصم دی کتباب م السکة » ( ۱۲٫۱ ) من حدیث حبد ۱۵ بی عباری ، وآورده این رجب الحدیلی فی د جامع العلوم والحکم » ( صن ۱۱۰ ) وحدیله

#### **⇔**\..\;2**○**+○**○**+○**○**+○**○**+○

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ يَسْأَيُهَا النَّبِيُّ لِم تُحرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ نَبْتَغِي مُرْحَاتَ أَزْوَاجِكَ .. ① ﴾ [التعريم] ويقول سيمانه : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَكَ لَمِ أَذِنْتَ لَهُمْ .. (37) ﴾

وكان بوسع رسول الله أن يكتم هذه الآيت التي تعاتبه وتُعَدُّ ما خطأ عليه ، خلك يقول ما له وما عليه ، خلك يقول عنه ربه ، ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عُلَيْنًا بَعْضُ الأَقَارِيلِ (1) الأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيرِ (1) لُأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيرِ (1) لُمُطَنَّا مِنْهُ الْرَبِينِ (1) كُمُّ فَعَلَى الْأَقَارِيلِ (1) الأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيرِ (1) ثُمُّ فَعَلَى الْأَقَارِيلِ (1) المالة)

ثم يقول تعالى: ﴿ بَلْ أَتَهُ اللهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ 
( بل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق ، وإثبات كلام جديد بعدها ، والذكر هنا يعنى الضرف والصبيت والعكانة المائية ، كمه جاء في قبوله تعالى عن القران ، ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرُ لَكُ وَلَقُومِكَ . ( الرخرف والرخوف الرخوف )

وقوله تعالى - ﴿ لَقَدْ أَنْوِلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقَلُونَ ① ﴾ [الانبياء] فكان يجب عليهم أن يحتنصنوا هذا القرآن ، ويرفصوه فوق رؤوسهم ، ففيه مجدهم وشرفهم وعرزتهم ، والعرب بدون القرآن لا ذكر لهم ، فقد كانوا أمة أمية تعيش على الترحال والتنقل ، ولا تستقر إلا على منابع الماء ومواضع الكلا ، كانوا بَدْوا تنتشر فيما بينهم الصروب والفارات وقطع العاريق ، كان الواحد منهم يسترق ليكرم فسيفه بما مدق .

وهذه من الأمور العجيبة في عادات العرب في الجاهلية ، قام يكن

 <sup>(</sup>١) الونين عرق في الظب إدا قطيع مات مساحية ، وهو الغريان الرئيسي الهام الذي يغدى
 البسم بالدم التفي الخارج من القلب ، والبحلي أبي أمتدد عاجلاً وأعلكناه سريعاً إذا حالف
 كبرنا أبي مخالفة [ القادوس القويم ٢١٩/٣]

## >C+CC+CC+CC+CC+CC+C(--1/C

اديهم منهج يحكم حياتهم ، عجبب أنّ ترى هب الغارة والاعتداء مع الشهامة والكرم في طبيعة ولحدة ، فهو يقعل ما يعنَّ له ، وما يخطر ببالله ، فالمسالة ليست ملمكومة عندهم بقاتون ، حلتى قال فليهم الشاعر

لا تمدحَنُ ابْنَ عبَّاد ( وإنَّ مطلَت ﴿ كَفَّاهُ بِالجُّودِ حتَّى اشبَهِ الدَّيْمَا ( ) غَيْلُهَا خَطَرَاتُ مِن وَسُسَاوِسِهِ لِيُعْطَى ويعنَع لاَ بُحُلا ولاَ كَرْمَا

رمن أشهر قمناك الشعر الحربي في الكرم هذه القصبيدة التي تأصُّل فيها هذا الخُلق حستى عند الأطفال ، وحستى أن الآب يهم بذبح ولده للضيف ، لانه لم يجد ما يذبحه لقرآه<sup>©.</sup>

ويقول أبيها الشاعر.

وَطَاوِ ثَلَاثًا عَاصِبِ البطن مُرْسِل ببيداءً لم يَعْرِف بها ساكنٌ رسماً(") أَخْي جَفُوة فيه من الأنس وَحَشَّةُ يرى البُّوس فيها منْ شراسته نُعْمى رآى شدماً وُسَطُ الطَّلام فَرَاعَه قَلَما رأى ضَيِّفا تشبعر واعتما<sup>()</sup> وقَالَ هَيًّا رَبًّا وَهُمُ يُسْفُ وَلَا قَرَّى !! بحقَّك لا تُحسرمُهُ تَالليكَ اللَّهُمَا

<sup>(</sup>١) هو - إسماعيل بن عباد أبو القاسم الطائلاتي ، وربع خلب عليه الابب ، استوزاره مؤيد الدولة ثم أحود فسخر الدولة ، راقب بالمساحب لمسميات مؤيد الدولة من مسياه ، ولد في الطاقفان ( من أعمال قروين ) ( علم ٢٣٦هـ ) وإنيها نسبته - ترقى بالري ( طهران ) عام ( ٢٨٥ هـ. ) وخلل إلى اسبيهان قدمن قيم، [ الأعلام للرزكلي ١/ ٢١٦ ]

<sup>(</sup>٣) الديمية المطر الذي لبس فيه رعد ولا برق وهو المطر الدنام ويتقال دامت السنماء الديم : مطرت ديمة [ لسأن العرب ـ مادة ديم ]

<sup>(</sup>٣) القرى طمام الأشبياف

<sup>(</sup>٤) الطاوى الجائج مُرمل قد المتلط طمانه بالرمل الرسم الإش

<sup>(°)</sup> راعة أشانه والزعه

#### DAY WIND

وأفدد في شعَّب عَجُورًا إِزَامَهَا الثَّلَيْةِ الشَّابِاحِ تَعَالَهِ مِا بَهُما حُفَاةً عُرِدً مَا اعْتِذُوا خُيْسِرَ مِلْسَةً ﴿ وَلاَ عَرِقُوا لِليِّنِّ مَدُّ خَلِقَتِوا طَعْمَا أَنَّا فقسال النَّسه لَسمَّا رآمُ بمسيِّرة آيا أيْت الْبحُسْني ويسرَّر لَهُم طُعُما ولاً تعتذلُ بالعُدُم على الذي طَنَ يظلنُ لنَا منالاً فيُتوسعُنا ذمَّ فعروًى قليالًا ثُمَّ أحجمهم يُرَّهِمهُ ﴿ وَإِنْ هُمَنَ لِم يَذِيهِ فَتَاهُ فَقَدِ هَمَّا فَبُيِّنَا هُمَا عَنَّتُ على اليُّعَد عَانَةٌ قَد التقلمةُ مِن خُلُف مسْحِلها تَظُما "ا عطَاشًا تربد الماءَ فاتَّسَابَ تحوها الطَّني اتَّله منَّلها إلى تُملها أطَّلما فَأَمَهِلَهَا حَدُّى تَرِقُتُ عَظَاشُهَا وَأَرْسَلَ قَبِسَهَا مِن كَنَانَتُهُ سَلَّهُمَا فَخَرَّت تَحُومَنَّ ذَاتِ جِحِسْ فَلَدُّ اكْتَرَبُّ لَحُمَّا وقد طُبِّتَتُ شَلَمُمَا<sup>(")</sup> فَيَا بِشَدْرَهُ إِذْ جِرُّهَا نَحْسَ قَوْمِهِ ﴿ وِيَّا بِشُسْرِهُمْ لَمَا رَاوَا كُلُّمُهَا يَبُعَّى (١) وباتُ أيُّرهم من بَشَاشته أبًّا لَمَنِّعهموا والأم من بشَّرها أمُّ

لقد تأميلتُ خُمِيلُة الكرم في العربي ، حتى في الأطفال الصغار ، فهو وإنَّ كان فقيراً لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر ، يحب أن يظهر في مسورة الغني الكريم المعطاء ، وإنَّ ناقض دلك صفات أخبري ذميمة فيه .

والشاهد أنهم حساعة تتاقيضت خصابهم ، وقيد عاشوا في أسية تامة قبلم يعالجبوا حضارة ، وهنذه حسبت لنهم بعد طهبور الإسلام

<sup>(</sup>١) خبر ملة . هو الخبر يوضع في الرماد المار الذي يُحمى ليُدان فيه الخبرَ لينضيج

<sup>(</sup>٢) عَنْتَ خَاهِرتَ جَانَةُ ؛ العَنونِ مِن الدوابِ مِنْ حُمْرِ الوحشِ المسلسِ قَامُ القطيعِ

<sup>(</sup>٣) تعرمن سعينة معتلقة طبقت شحماً استلاب شحماً ولحما

 <sup>(</sup>٤) الكلّم الجرح بدما بدرف دماً [ راجع لسان العرب]

#### 

وبعثة النبي ﷺ من بيئهم ، فكيف لمثل هؤلاء أنَّ بأثرا بهذه المعاني والأساليب العالية التي تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهلَ علم وحضارة لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية

ولو كان رسول الله ﷺ قارتًا لقالوا . قاراً لفلان وفالان ، كسا حكى عنهم الحق سيمانه وتعالى - ﴿ رَنَفَهُ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ بِأُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَكْمَ أَنَّهُمُ بِأُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَكْمَ أَنَّهُمُ بِأُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَكَّمَ أَنَّهُمُ بِأُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَكْمَ أَنَّهُمُ بِأُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

إذن : قذكُر العرب وشرقهم ومجدهم وكرامتهم في القرآن ، ومع ذلك لم يعلماً وحتى للمصلحاتهم ، ولم يهتموا بهذا القرآن ، إنما اعرضوا عنه ﴿ فَهُمْ مَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ آنَ ﴾ [العزمون]

أى ، عن القرآن ، وهذا دليل أنهم كانوا متقليل ، لا يعرفون حتى مصلحتهم .

ثم يترل الحق سنحانه :

# ﴿ أَمْرَنَسَتُلُهُمْ خَرْجَافَخَرَجُ وَيَكَ سَفَيْرُ وَهُوَسَيِّزُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ أَنْ الرَّزِقِينَ اللهِ اللهِ

(الخَرَّج) ما يفرج منك طراعية ، اما الخراج فهر ما يخرج منك رعماً عنك ، والزيادة في المعني تدل على الزيادة في المعني فالخدراج أبلع من الخرج والعراد بقوله تعالى ﴿ أُمْ لَسَالُهُمْ خَرِجًا فَلَا تَاخِذُهُ فَخَرَاحُ رَبِكَ خَبْر .. ( ( ) ) [العزمنون] إنْ كنتُ تريد خَرَّجا فلا تاخذه من أبديهم ، إنما خُذُه من ربك ، فيما عندهم ليس خَرَّجا بيل خراج ﴿ فَخَرَاحُ رَبِكُ خَيْرٌ .. ( ) )

هلا عامد الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لأن الحق سبحانه لا

#### 

يمنَّ على خَلْقه برزق يرزقهم به ، فهو سبحانه قد استدعاهم إلى الحياة : لذلك تكفُّل سبحانه بارزافهم ، كما لو دعوبُ مسديقاً إلى طعام فرنك تُعدُّ له ما يكفي عشرة ، فما بالك حيثما يُعدُّ لك ربك عز وجل ا

ثم يُديّل المن سبحات الآية بقوله تعالى ﴿ وَهُو خَيْرُ الرّارِقِينَ 
(النوسرور) وهذه الحدثتُ إشكالاً عند البعض : لأن الحق سبحاته جعل لعَلْقه شراكة في صعة الرزق ، فغيره سبحانه يرزق أبضاً ، لكن 
هو خير الرازقين ' لأنه يرزق الفَلْق بأصور الأشياء التي يرزقون 
منه غيرهم ، فإنُ كنتَ ترزق غيرك مثلاً طعاماً فهو سبحانه أصل هذا 
الطعام ومصدره .

هو سبحانه خالق التربة ، وخالق الماء ، وخالق الهراء ، وخالق البندرة ، وما عليك إلا أنْ أعلمات عقلك ، وستخدمت الطاقات التي منحك الله إياما ، فأخرجت منا الطعام ، فلو أنك جثّت لاهلك بحاجيات المطبح ووازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسَمن وأرز وسكر إلخ وقامت زرجتُك بإعداد قطعام أتقول ، إن الزوجة هي قتى جاءت بإعداد قطعام أتقول ، إن الزوجة هي قتى جاءت بإعداد

لذلك يقول العلماء وأمل المعرفة تُزَّهوا السنتكم عن قول فلان ورَعُوها لقول الله تعالى ولائق مسبحانه هو خالق الرزق ، وراجد أمدوله ، وما أنت إلا مُنَاول للعير .

وتلحظ أنه تعالى أضاف الفراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية والعناية والتربية ، فعا دام الخراجُ خراجُ ربك يا محمد ، فهو خراج كثير وعطاء لا ينفد



#### Charles and

## 

الصراط المستقيم : الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه ولا امتاً<sup>(1)</sup> ، فكيف إذن يتأبون عليك ريتفون في طريقك وأنت تدعوهم إلى الصراط المستقيم 9 وإن انتفع بالصراط المستوج واحد مسوف ينتفع بالصراط المستقيم الملايين .

ومن ذلك ما سبق أن أرضحناه من أنه يهب عليك أن تنظر إلى ما أعطاه لك التشريع قبل أن تنظر إلى ما أخذه منك ، فالشرع حين بأخذ منك وأنت غنى يعطيك وأنت نقير ، ويأمرك برعاية اليتيم ليرعى أولادك من بعدك إن تركتهم وهم صغار .

فالشرع - إذن - يُؤمَّن حياتك ويجعك تستقبل مقادير الله بالرضا الأنك في مجتمع إيماني لن يتحلي عنك إن افتقرت ، ولن يترك أولادك إنَّ تستّموا ، فالمجتمع الإيماني إنَّ مان فيه الآب كان الجميع لليتيم آباء أن إنْ صاع اليتيم في مجتمع الإيمان فإن ذلك يفتح الباب للسخط على قدر الله ، ويُفرى ضعاف الإيمان أنَّ يقولوا : ما الحكمة في أن ينْفذ أباهم ويتركهم عالة لا يتكفل بهم احد ؟

## ﴿ رَاِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِأْ الْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرُطِ الْنَكِمُونَ ﴿ إِلَّا الْمَعْرَطِ الْنَكِمُونَ ﴿ الْمَ

﴿ العبراط .. ( المؤسرة ) هو الطريق المستقيم الذي يُؤدّى الى الغاية . الى الغاية عاقلٌ مجهود ، وفي أقل وقت ويوصلك إلى أضض غاية . والطريق يأخذ حظه من العناية والإهتمام بقدر الغاية الموصلُ إليها ،

<sup>(</sup>۱) الأمت الاختلاف في لمكان لرقاعاً واتعفاظها ، رمنه غرله تعالى ﴿لاّ لرى فِها عوماً ولاَ الْمُتَا اللهُ اللهُ التَّا ۚ ۚ ۚ ﴾ [طه] أي لا ترى في الارض يوم القيامة التوادّ ولا انحرافا بميناً ولا شمالاً ولا ترى فيلها لقلالةاً في الارتفاع والانتفاض أي أنها مستوية تعاماً راسلياً وأفلياً [ القادوس القريم ٢٠/١ ]

#### 01.1.120+00+00+00+00+0

فالطريق من القامرة إلى الإسكندرية غير الطريق بين القرى والنُّجوع .

ومعنى : ﴿ لَا كَبُونَ ۚ ۚ ﴾ [المؤخون] يعنى منحرفون عن الطريق ، ولهم حَظٌ فَى الاعوجاج وعدم الاستقامة : لذلك يقول لك مَنْ يريد الصدق ( تعال دوغرى ) يعنى من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاجُ فيه ولا مراوعةً .

لكن ، ما الذي جبعلهم يتنكّبرن الطريق المستقيم الذي يُنظّم لهم حركة الحياة ، ويجعلها نتساند لا تتعاند ، ويعود منجهود الفرد على الباتين ؟ لماذا يحرمون أنفسهم من مزايا هذا الطريق ؟

قالوا . لأنهم مكذبون بالأخرة ، ولو لم يكونوا مكتبين بالأخرة لأمنوا واتبعوا منهج الله : لانهم سيشولون إلى الله أيلولة ، تعطى المحسن جزاءه وتعطى المحسىء جزاءه ، فالذى أفسد هؤلاء أنهم البعوا أهواءهم ، وظنوا أن الدنيا هي الغاية وهي نهاية المطاف ، وغفلوا عن الأخرة ، وأنها دار النعيم الصقيقي الذي لا يفوتُك ولا تقوته

كما قبال عنها الصق سينمانه وتعبالى ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ثَرْ كَانُوا يَطُمُونَ ۞ ﴾ [المتكبرت] يعنى المياة المقيقية .

ثم يقول الحق سبحانه ٠

### ﴿ وَلَوْرَجَعْنَكُمْ مَ وَكَثَفْنَا مَا يِهِم تِن مُنْرِ لَلَجُوا فِي مُلْغَيْنِهِمْ يَعْسَهُونَ ٢٠٠٠

يعنى بوحدث هذا لعادوا إلى ما كانوا عليه ، كما قال سيمانه في سوخسع اخر وإذا من الإنسان العثر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرة مر كان لم يَدَعنا إلى ضر مسة .. (1) له [يونس]

وليَّتُه كتفي عند هذا العدّ ، إنما يتعدّى هذا ، كما جاء في قوله تعالى . ﴿ وَجُعَلَ لِلّٰهِ أَلِدَادًا . . ﴿ ﴾ [الزبر] يقول كما قال قارون : ﴿ إِنَّمَا أُولِيتُهُ عَلَىٰ عَلَمٍ عندى . ﴿ آلَهُ النَّاسَ يعنى : هذا بمجهودى وتعبى ، وقد كلمت فلأنا ، وفعلت كذا وكذا

لذلك كان طبيعياً أن يقرل له ربه ، ما دُمُّتَ قد اوتيتُهُ على علم عدك ، فاحفظه بعلم عدك قال تعالى ، ﴿ فَضَمْفُنَا بِهِ وَبِلاً رِهِ الْأَرْضُ ... [القصص]

فأيسن الآن علمك ؟ وأي علم هذا الذي لا يستطيع أن يحتفظ بما أتي به ؟ ومعلوم أن استنباط الشيء أحمعب من حفظه وصيانته .

ومعنى ﴿ لَلْجُوا .. ﴿ ﴿ السؤسر،] تمانوا ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ .. ﴿ المؤمنر،] والطغيان . مجاوزة الحدّ ؛ لأن الله تعالى جمل لكل شيء في الوجود حَداً مرسوماً لا ينقص ولا يزيد ، فيإن البعث هذا الحدّ الذي رسمه الله لك استقمت واستقامت حركة حياتك بلا منازع ، ولو طغى الشيء أفسد حركة الحياة ، حتى لو كمان الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ ، لو حغي يُفرق ويُدمُر بعد أنْ كان سر الحياة الله منه كل شيء حيّ ، لو حغي يُفرق ويُدمُر بعد أنْ كان سر الحياة حال اعتداله ومنه شوله سبحانه : ﴿ إِنَّا لَمَّا فَمَا الْمَاءُ حَمَلُنَاكُمْ فِي الْجَارِية ( ) ﴾ [الحانة]

ويقال لمن جاوز الحدّ . طاغية بتاء التأنيث الدالة على المعالفة ، فين تجاوز هذه أيضاً نقول : طاغوت .

ثم تأتى نتيجة التمادي في الطغيان ﴿ يَعْمَهُونَ ﴿ آلَهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الجارية السفينة ، جرت السفينة جرياً ؛ سارت [السان العرب ـ مادة الهرا]

ثم يقول الحق سيحانه<sup>(۱)</sup> .

### ﴿ وَلَقَدَأَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لِرَبِيمٍ وَمَا يَنْصَرَّعُونَ ۞ ﴿

استكان قلان لا تقال إلا لمن كان متحركا حركة شريرة ، ثم هدا وسكن ، نقصول ، فسلان ( انكن ) او استكان واصلها ( كسن ) فالمعنى طلب وجوداً جديداً غير الوجود الذي كان عليه أو عالا غير المال الذي كان عليه أولا ، فقبل أن يستكين ويغضع كان لا بد متمرداً على ربه

راوجود نبرعان وجود اولى مطلق ، ووجود ثان بعد الرجود الأولى ، كما نقول مثلاً ولد زيد بعني وجد زيد وجوداً اولياً ، إنما على ايُّ هيئة وجد ؟ حميلاً ، قبيحاً . هذه تحتاج إلى وجود آخر ، تقبول : كان زيد هكذا فعل وهاعل لا يحتاج إلى إخبار آجر لأنها للوجود الأول ، لكن حين نقول ؛ كان زيد مجتهداً ، فهذا هو الوجود الثاني وهو لاجتهاد ، وهو وجود نائج عن الوجود الأول

فكان الأولى هي كان النسامة التي وردتُ في قسوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ فُو عُسْرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً .. (١٨٠ ﴾ [البنرة] اي • رُجد ذو عُسْرة ،

<sup>(</sup>۱) سبب مرول الآية قال ابن عباس برات في قبصة تُمامة بن الثال لما اسرته السرية وأسلم وعلى رسرل الله على سبيله ، حال بين مكة وبين الميرة وقال والله لا يأتيكم س البيامة جبة جبة حبية عتى بأذن فيها رسول الله على وآحد الله قريشاً بالقحط والجرح حتى اكثوا المبيئة والكلاب والعلهر الهل وما العلهز القال كانوا يأخذون المسوف والوبر ، فيبارته بالدم ثم يشورته ويأكلونه فقال له أبو سفيان أنشدك الله والرحم أليس نزعم أن الله بعثك رجمة للعالمين اقال بلى قال ـ فواقا ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف ، وتنات الآباء بالسيف ، وتنات الآباء بالسيف من شر للبوا في شيائهم بأسبار التزول (١٠ / ١١٧٤) والراحدي في شيائهم بأسبار التزول (١٠ ص ١١٧١) .

### المرافع المؤمنون

#### 

ولا تحتاج في هذه الحالة إلى غير .

وتقول: تمنّى قبلان على الله أنْ يُوجُد له ولد ، فكان محمد ، يعنى · وُجِد أما كان النباقصة فتحتاج إلى خبير ؛ لأن ( كان ) فيّل يعنى · وُجِد أما كان النباقصة فتحتاج إلى خبير ؛ لأن ( كان ) فيّل يدل على زمن وحدث ؛ يدل على زمن المساغمي ، والفيعل لا بُدّ أنْ بدل على زمن وحدث ؛ لذلك لا بُدّ لها من الخبر الذي يعطى الحدث تقول · كان زيد مجتهدا ، فجاء الخبر ليكمل الفعل الناقص ، فكانك قلت ويد مجتهد

ومعنى ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ ﴿ آكَ ﴾ [الرئين] أن خضوعهم واستكانتهم لم تكُنُ لأطسهم ولا للناس ، إنما استكانة شا باخد أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الطاعة ، لكنهم ما فعلوا وما استكانوا ، لا في حال الرحمة وكثب الضر ، ولا في حال الأحد والعذاب ، وكان عليهم أن يعلموا أن الله غير حاله معهم ، ومقتضى ذلك أن يُغيروا هم ايضاً حالهم مع الله ، فيستكينوا لربهم ويخضعوا الاوامرد .

﴿ رَمَا يَسَطَسَرُّعُونَ ﴿ آَ ﴾ [المؤمس] الضداعة : هي الدعاء والدلّة والدلّة والخضوع لمن أَحَدَ بيدك هي شيء ، كما جاء في قرله تعالى ﴿ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا . . (آ) ﴾ [الامعام] يعنى . لجثوا إلى الله وترجُهوا إليه بالدعاء والاستغاثة .

### ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَتَحَمَّا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ ﴿

لقد فشلت معهم كل المصاولات ، فما أجدَت معهم الرحمة واستمروا على خُلُوائهم ، وما أجدى معهم العداب وما استكابوا بعد أن أخذهم الله به ، إذن ، لم يَبْقَ لهم حجة ولا أملٌ في النجاة ، فقتع الله

#### @\\\s3@#@@#@@#@@#@@#@

عليهم ﴿ بَابًا دَا عَنَابِ شَدَيدِ .. ( ( العزمون ] يعنى : أصابتهم محنة كانهم من وراء باب مُعَلَّقُ تفاجئهم ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُعْلِسُونَ ( ) كَانهم من وراء باب مُعْلَقُ تفاجئهم ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُعْلِسُونَ ( ) كَانهم من وراء باب مُعْلَق تفاجئهم ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُعْلِسُونَ ( )

ثم يقول الحق سبعانه

## ﴿ وَهُوَا أَذِي الْمَاكَالُولُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِارَةُ فَتِيلًا مَّانَفُكُرُونَ ۞ ﴿

الحق مسبسمانه وتعالى ميقول خلقت عبادى من عدم ، وأمددتهم بأقوات الحياة ومقوماتها من عدم ، ثم جعلت لهم منهما ينظم حركة حياتهم ويعسون بنيتهم ، لأن صاحب المعنعة اعلم بعملعته ، وأعلم بما يعملها ، ويعرب عابتها التي خلقها من اجلها ، فالذي صنع الثلاجة مثالاً هن صنعها أولاً ثم قال نا انظروا في أي شيء تفيدكم هذه الألة ؟ لا ، إنما قبل أن يصنعها حدد مهمتها ، والغاية منها ، وكذلك حلق الله ، وقد المثل الأعلى

والذي خلق وحدًد الغاية أعلم بقانون الصيانة اذى يحمى حبيعته من الفساد، ويجعلها تؤدى مهمتها على أكمل رجه ، فان خالفت قانون الصايانة الذي وضلعه لك ربك تفسد حياتك وتتعطّل عن أداء مهمتك التي خلقت لها ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له خوراً خَلَفْتُ النّجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلاَّ لِيَعْدُونِ (30) ﴾

لذلك أمسركم إن اخستلفستم في شيء أنَّ تبردوه إلى الله وإلى الرسول ، كما ترد الآلة إلى صانعها العالم بطبيعتها وبمواطن الخلل فيها ، وتستنبط من هذه المسألة ، إذا رأيتُ خللاً في الكون أو نساداً

#### 

في ناحية من نواحيه ، وإذا رايت عبورة من العورات قد ظهرتُ فاعلم أنْ حُكُما لله قد عُظُل

فعشلاً إنْ رأيتَ فقيراً جائعاً عارياً فإما أنه قادر على العمل كنه قعد عن السعى وخالف قاوله تعالى ﴿ فَاسْشُوا فِي مَاكِبِهَا وَكُلُوا من وَهَا وَ إِلَيْهِ النَّسُورُ ٤٠٠ ﴾ [الملك] أو أن القدرين العاملين حرموه حقه الذي جعله أنه له في أموالهم ، وخالفوا قاوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمُوالِهِمْ مَنْ لَلَّامِلُوا وَالْمَحْرُومِ (3) ﴾ [الذاريات]

لذلك ، فالحق - سبحانه وتعالى - يُجرى على عباده من المقادير ما يحفظ لهم توازن الصياة ريستُ حاجة المحتاجين ، كما ترى مثلاً أحد الأثرياء يترك بلده ، وينتقل إلى بلد آخر يضع فيها أمواله وثرواته ، وليس هناك سبب لهذه النقلة إلا أنها خاطر سلطه لله عليه ليحفظ به ترتبع المال في المجتمع ، ولو حسابتها لوجدت أن هذا المكان زادت فيه حصيلة الزكاة عن حاجة المحتاجين ، فانتقل إلى بلد آخر قلّت فيه الأموال عن حاجة الفقراء والمحتاجين .

وبعد ذلك لم يتركك ربك ، بل عرض لك الآيات التي تلفتك إليه ، وشيئتك إلى التعرف عليه ، وهي إما آيات كرنية عجيبة تدل على قدرة الله تملى ، أو معجزات تثبت سبئق الانبياء في البلاغ عن الله : لأن الله تمالي لا يخاطب عبداده كل واحد بمقرده ، إنما يرسل رسولا ليُبلَغهم ثم يُرْيُده بالمعجزة الدالة على صدقه في البلاغ .

فحمين تنظر في آيات الكون وتستدل بها على وجود خالق قادر لكنك لا تعرف من من من الخالق يأتي الرسول ليقول لك انه ان ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ـ وقد المثل لأعلى . مَبِّ أن أحداً دُق الباب ونص جلوس بالداخل فيما الذي يصدت ؟ نتفق نمن جميماً على أن

#### Constitution of the second

#### @/ /·/>@+@@+@@+@@+@@+@

طارقاً بالباب - لكن مَنْ هو ؟ لا أحد يعلم

قالاتفاق هـنا في التعثّل ، رأن هناك قرة خلف الباب تبقّه ، لكن من و وماذا بريد ؟ لا بُدّ لصعرفة هذه السسائل من بلاغ عن هذه القوة ، وإياك أنّ تقول بالسن : هذا فالان وأنا أقول هذا فالان ، إنما علينا أن تنتظر البالاغ منه منصرف من هو ، وما عليك إلا أنّ تقول من من بالباب وسوف يضبرك هو عن نفسه ، وعن سبب مجيئه ، ومانا بريد ، ثم بعد ذلك تأتى الآيات التي تصمل منهج الله ، وتخبرك أنه يريد منك كذ وكذا

الشاهد . أن هذه الآيات كلها تحتاج إلى وسائل لإدراكها ، تحتاج إلى سمع وبصد لنراها ونسمعها ، شم تحتاج إلى عقل لنفكر فيها ونتأملها ؛ لذلك يقول سبحانه ، ﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْعِدَةُ . . ( \*\*) ﴾

السمح والبصد من الحواس التي سماها العلماء احتياطاً الحواس الخميس الظاهرة أي : أن هناك حواس أخبري لم يكتشفوها ، وصعلاً اكتشفها العلم بعد ذلك كحاسة العضل التي تمييز بها الثقل ، رحاسة البين التي تميز بها الغليظ من الرقيق في الشياب مثلاً ، فهذه الأشياء لا تستطيح التعرف عليها مالحواس الخمس المعروفة .

وعُدّة الحواص . السمع والبحس : لأنه إذا جاءتى رسول يُبلّغنى عن الله لا بُدُّ أن أسمع منه ، فإنُّ كنتَ مؤمناً بإله فقد اكتفيت بحاسة السمع ، وإنْ كنتَ غير مؤمن تحتاج إلى بصر لتبصر به آياته الدالة على وجوده وقدرته ، وتستدل بالصنّعة على الصانع ، وبالحلّقة على الضائق ، وتقف على منا في كنوْن الله من الدقية والإحكام والمهندسية والإبداع .

### @@#@@#@@#@@#@#\\\\@

وهذه مبهمة العقل بعد أن تحوات المسموعات والمرئيات إلى قضايا ومبادئ عقلية تحكم حيثك ، كما لو رأيت النار بعينك ثم لمستها بينك فأحرقتك فتكرنت حيك قضية عقلية مُودّاها أن النار لها خاصية الإحراق فلا تلمسها بعد ذلك ، وهذه تراها حتى في الطفل العسقير حينما يعجبه قرن الشطة مثلاً فيقضمه فيشمر بحرارته والمه .

فإذا رآه بعد ذلك بقول (أوف)، فهذه اللفظة بالنسبة للطفل قضية عقلية تكيُّنَ لديه نتيجة تجرية استقرتُ في فرّاده، واحذها مبدأ يسير طيه في كل حياته، وهكذا من المحسّات ومن تجارب الحياة تتكوُّن لديك قضايا عقلية تستفيد بها فيما بعد

إذن : من وسائل الإدراك تتكرّن المبادئ، والقضايا التي ياخدها العقل ، ويفاضل بينها حتى ينتهى إلى قضية ومبدأ يستقر في القلب ونُسمّيها عقيدة يعنى شيء معقرد عليه لا ينحلُ

وحين تتامل حديث القرآن عن الحواس، تجدد يُرتُبها دائما هذا الترتيب . السمع والبصر والفؤاد لانها عُدّة الحواس ، فالبشم مثلا والتذوق واللمس لا نحتاج إليه إلا قليلا ، اما السمع والبصر فعليهما تقوم مسالة ادعوة : السمع لمسماع البلاغ ، والبحسر لترى آيات الا الدالة على قدرته تمالي

وقد أثبت العلم المديث هذا الترتيب للسمع والبصر والقبواد مما يدلُّ على أنه ترتيب من خالق عن حكمة وعلم وقدرة ، بحيث لا يأتى وحد منها قبل الأخس كما أثبت علماء وظائف الأعضاء صدق هذا الترتيب ، قاول أدأة تؤدى مهمتها في الإنسان هي الأذن ثم المين ، وتعمل من ثلاثة إلى عشرة أيام من الولادة ، ثم من السمع والبحسر

#### -1-1-45-0+-0-+-0-+0-0+0-0+0

ترجد التضايا التي يعمل فيها العقل .

إذن . فيهذا ترتيب خُلَقي وتكريني . كما أن السبع وهو أول حاسة تؤدى منهمشها في الإنسان هو أيضاً الإدراك الوحيد الذي يصلحب الإنسان في كل أطواره ، فالأذن تسمع مثلاً حتى في حالة النوم على خلاف العين ، ذلك لأن بالسنمع يتم الاستدعاء ، لذلك تظل تؤدى مهمتها حتى في حال النوم .

كما أن العبين لا ترى في الظلام ولها غطاء طبيعي ومغاليق تحجب الرؤية ، وليست الأذن كذلك ، فالصوت إذا خرج تسمعه جميع الأذان ، أما المرثيّ فقد يوجد معك في نفس المكان ولا تراه وقد يراه غيرك ، إدن عالمسموع واحد والمراثي متعددة ، لذلك قال سبحانه : ﴿ السَّبِّع وَالأَبْهَارُ .. ( ( ) ) ﴾

قليس لك غيار في السمع ، لكن لك غيار في الرؤية ، فالمبصرات تتعدد بتعدُّد الأسماح .

لذلك من إماجازات البيان القرآئي في قصلة أهل الكهف أن الله تعالى ضرب على آذائهم في الكهف ليناموا ولا تزعجهم الأصوات في هذه الصحراء الدوية ، ولن دفي لهم السمع كشان الملق جميعاً لما استقر لهم قرار طوال هذه الفترة الطويلة ، ولأفزعتهم الأصوات

يقول الحق سبحانه وتعالى · ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آفَانِهِمْ فِي الْكَهْبِ مِنِينَ عَدُدًا ۞ ﴾ [الكيد]

كذلك من آيات الإعجاز في القرآن الكريم أن جميع الآيات التي ذكرت السمع والأبصار ، إلا في ذكرت السمع والأبصار ، إلا في آية واحدة في موقف القيامة قالوا : ﴿ رَبُّنَا أَيْصَرْنَا وَمَمْعَنَا . - [ ] ﴾ [السجدة]

قلدًم البسر على السمع ، لأن في القبيامة تفجيؤهم المرائي اولاً فين أنَّ تفليفاهم الأسبوات ، وهذه من مظاهر الدقلة في الأداء القرآني المعجز ،

وكأن الحق سبحانه يقول ، لا عُثَّر لك عندى فقد اعطيتُك سمعاً لتسمع البلاغ عنى من الرسول ، واعطيتُك عَيْنا لتلتفت إلى آيات الكون ، واعطيتُك فؤاداً تفكر به ، وتنتهى إلى حصيلة إيمانية تدلُّك على وجود الخالق عز وجل

إذن : ما أخذتُك على غرَة ، ولا خدعتُك في شيء ، إنما خلقتُك من عدم ، وأمدتُك من عُدم ، ورتبتُ لك منافذ الإدراك ترتبباً منطقياً تكرينيا ، قأيُّ عند لك بعد ذلك .. وإياكم بعد هذا كله أنْ تشخلكم الأمواء ، وتصرفكم عن البلاغ الذي جاءكم على لسان رسونت

والمستامل في تركبيب كل من الأذن والسين يجد فيهما آيات ومعجزات للخائق - عز وجن - ما يزال العلماء لم يصلوا رغم تقدم العلوم إلى اسرارها وكُنْهها .

ثم يقدول سبحات في خشام الآية ﴿ فَلِيلاً مَا تَهْكُرُونَ ۞ ﴾ [المسؤنون] لأن هذه نِعَم وآلاه وآيات شد، كان يتبيغي أن تشكر حقُّ الشكر...

#### @1.115@e@@e@@e@@e@@e@

حُرِم نَعَمَةَ البَصَيِرِ يَتَخَبِّطُ فِي الطَّرِيقِ تَقْبُولِ الْجَعَدِ فَهُ ، تَقُبُولُهَا هَكَذَا بِالنَّطَرَةُ \* لأنك تَعِيشُ وَتَـنَقَلَبِ فِي نَعْمَ أَهُ ، لَكُنَ لا تَتَذْكَرَهَا إِلا حَيِنَ تَرِي مُنَّ حُرِمَ مِنَهَا .

لذلك ، إنَّ أردت أنَّ تدوم لك النعمة فاعظلها بذكّر الله المنهم قلَّ عند النعمة ، أو عند رؤية ما يعجبك في اعل أو مال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، ألا ترى أن الله تعالى جعل المسدد لينبهنا إنَّ أردت صليانة النعمة فعلا تنس المنعم ' لأنه وحده القادر على حمفظها وصيانتها ، كما نشترى الأن آلة ، ونتخق مع صانعها على صيانتها حميانة دورية مقابل أجر معين .

كذلك إنْ قُلْتُ عند النعمة ما شاء الله لا قرة إلا بالله ، قلن ترى فيها سوءً أبداً ، لانك ايقظاتُ بدء ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، قانونَ صيائلها ، رجعاتُ حسفتها إلى مَنْ حسنمها ، ولا يُصلاب الإنسان في النعمة إلا إذا غفل عن المنعم وترك الشُكْر عليها .

وأذكر أنه كان في قريتنا رجل من أهل القهم عن الله ، وكان يملك ثلث فدان يزرعه المزروعات التقليدية ، وفي أحد الأعوام زرعه قطنا ، فجاءت عليه الدودة وكادت تهلكه ، فكلّمه والدي في مسالة الدودة هذه فقال له يا عم مترلي لا تقبق فانا أؤدى مسيانتها يعني أخرج منها الزكاة .

ثم يتول الحق سبحانه .

# ﴿ وَهُوَالَّذِى ذَرَّا كُرُفِ ٱلأَرْضِ وَ إِلَيْهِ عَصْرُونَ كَ الْعَالِيْدِ عَصْرُونَ ٢

﴿ ذُرْآكُمْ .. ﴿ إِللَّهُ السَّامِونَ البَّكُمُ وَتَشْهَرُكُمْ فَي أَسْجَاءُ الأَرْضُ لَنُعُمَّرُ كُمُ النَّهِ المُعْمَرُاءُ لَتُعْمَرُ كُلُهَا ، وتعجِب حَيْنُ تَرَى أَنَاسًا مَتَشَيْنُ بِالْجِبَالُ والصحراء

النفر الجرداء ، ولا يرضون بها بديلاً ، ويتحملون في سبيل البناء بها العَنْت والمشاقة ، حتى إنك لتاقول · لماذا لا يشركون هذا المكان إلى مكان خصب .

وقد رأينا مثل هؤلاء الذين صبروا على أقدار الله في يلادهم ، رأيناهم في اليمن بعد أن أغرقها سيل العرم ، وكانت تُسمّى و اليمن السعيد ، ورأيناهم في السعودية وفي الكويت ، وحكى لنا أهل هذه البلاد ما كانوا فيه من القديق وقسوة الصياة ، ثم جاءتهم عاقبة صبيرهم ، وجعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ هذه الجيال وهذه المحمراوات أغنى بلاد الدنيا ، لانهم رَضُوا في الأولى بالقداء الله ، فابدلهم بصبيرهم على لاواء المحمراء تعيماً ، لو عُرم منه المنعمون في الدنيا لماتوا من البرد .

ذلك لأن الضائق - عز وجل - تثر خيراته في كل أنجاء الأرض بالتساوى ، فكل قطعة طولية من الأرض فيها من الخيرات مثل ما في النطعة الأخرى ، وفي يوم من الأيام كان أصحاب الزرع هم أصحاب المال وأصحاب السيادة ، ثم تغيرت هذه الصورة بظهور خيرات أخرى غير الزراعة ، فالخيرات - إذن - مطمورة في أنحاء الأرض ، لكن فها أوان تظهر فيه .

إذن ﴿ فَابِدُ الخَلِيقَةِ وَنَشْارُهَا فَي أَنْصَاءَ الأَرضَى لَهُ حَكَمَةَ أَرَادَهَا الضَّالَقِ عَزْ وَجِلَ .

ثم يقول سبههانه : ﴿ وَإِلَيْهِ تُحَفَّرُونَ ۚ [٣] ﴾ [المؤندن] يعتى :
لا تفهموا أنكم بنشركم في الأرضُ وتفريقكم فيها أنكم تفلتون منا ،
أو أننا لا نقدر على جسمعكم معرة أخصرى ، فكما تشعرناكم لجكمة
نجمعكم لحكمة لا يحرج من أينينا أحد .

ثم يقول الحق سيمانه :

# ﴿ وَهُوَالَّذِى يُعَيِّى، وَيُعِينَ وَلَهُ أَخْتِلَافُ ٱلْيَّلِ وَالنَّهَا إِلَّالَاثَمَ فِلْوَرَ ﴿ فَهُ الْعَلَاثُ فَعُ

﴿ يُحْمِى وَيُمِيتُ .. ﴿ ﴿ إِسْرَعَنِنَ الْمَعْلَانُ لا بُدُّ أَنْ يِسَمَّا بِعِدِ وَجِودِ الصِياةِ وَجِودِ الموت ، فَالْخَالِق لَا عَلَى وَجِل لَا يُرْجِدِ الصِياةِ وَجِودِ الموت ، ثم يجرى حدثًا منهما على ما يريده

والحياة سيقت المرت في كل الآيات ، إلا في آية واحدة في سورة تبارك ﴿ الله الْمُوتَ والْحياة .. (\*) ﴾ [كنك] وعلّة ذلك أن الله تعالى يعطى للإنسان بالحياة إرادة تُنشئ الحركة في كل اجهزته ، ولك أن تتامل ، ما الذي تنفطه إن اردت أن تقوم من مكانك ؟ ماذا تفعل إن اردت تحريك يدك أو قدمك ؟ إنها مجرد إردة وتتحرك أعضاؤك دون أن تدرى أو تُجهد تفسك للقيام بهذه الحركات ، ودون أن تباشر أي شيء .

إدن بمجود إرادتك تنفس لك الجوارح وأنت مخلوق لربك ، فإذا كان المخلوق يفعل منا بريد بلا معالجة ، فكيف نستبعد هذا في حقّه - سبحانه وتعالى - ونكتب أنه يقول للشيء : كُنْ ضيكون ، مع أنذا نفعل منا نريد بجوارحنا بمجرد الإرادة ، ودون أن نامرها يشيء أو نقول شيئا ، وأقد سبحانه وتعالى يقول الشيء · كُنْ فيكون ، وأنت تقول شيئا ، وأقد سبحانه وتعالى يقول الشيء · كُنْ فيكون ، وأنت تقول دون أن تقول

وقد تدُّم الحق سيمات الدوتُ في هذه الآية . ﴿ الَّذِي خَلَق الْمُوتَ

وَانْحَبَاةً .. (\*\*) [الملك] الأن الصياة ستُورث الإنسانَ غرورا في سيطرة إرادته على جرارحه فيطغى ، فاراد ربه - عر وجل - أن يُنبهه : تذكّر أننى أصيتُ السنقبل الحياة وصعها تقيضها ، فيستقيم في حركة الحياة .

وصفة الخَلْق والإمانة صنفات شاقيبية قبل أن يخلق شيئا أو يعيت شيئاً ؛ لأنها صفات ثابتة شاقبل أن يباشر متعلقات هذه الصفات كما قلنا ، وبشالمثل الأهلي ؛ الشاعر حين يقول تصيدة قالها لأنه شاعر ولا تقول ، إنه شاعر لأنه قبال هذه القصيدة ، فلولا صفة الشعر فيه ما قال .

وكما أن الحياة محلوقة ، فالموت كذلك مخلوق ، وقد يقول قائل إذا أطلقت رمساسة على شخص أردَثُهُ قائيطٌ فاقد خلقت المدود . فقول الأعياء واكتفيت بالمود ، لكن فَرْق بين المدود والقتل ، الفائل تُلْض للبثية يتبعه إزهاق للروح ، أما الدود فتخرج الروح أولاً دون تَقْض للبُنية .

لذلك يقول سبحان : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِن قَبِلَهِ الرُّسُلُ النَّسُلُ النَّسُلُ عَني أَعْقَابِكُمْ .. (١١٤) ﴾ [ال عمران]

والنعرود اللذي حَاجُ إبراهيم - عليه السلام - في ربه أمار بقتل واحد وتُرَّك الآخر ، وادَّعي أنه أحبيها هذا ، وأمات هذا ، وكانت منه هذه الأعمال سقسطة لا معنى لها ، ولو كان علي حَقُ لأمرَ بإحياء هذا الدي قتله ؛ لذلك قطع عليه إبراهيم - عليه السلام - هذا الطريق ونقله إلى مجال آخر لا يستطيع العراوغة فيه

إذن المَدْم البنية يتبعله غاروج الروح " لأن الروح ماواصفات

خاصة ، بحيث لا تمل إلا في بنية سليمة ، وقد ارصحنا هذه المسالة د وقد المثل الأعلى ـ بلمبة الكهرباء ، فقوة الكهرباء كامنة في الأسلاك لا ترى تورها إلا إذا وضحنا اللمبة مكانها ، ويكون لها مواصفات بحيث لا تضيء إلا إذا توقرت لها هذه المسفات ، فإن كُسرَت ينطفيء تورها .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ .. ﴿ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّهُ وَالنَّهَارِ .. ﴿ وَ وَ الشّهامِ ، النّبياءِ ، النّبي يعلى بخياب الشبس وحلول الظّلمة التي تمنع رؤية الأشباء ، وقديما كانوا ينظنون أن الرؤية تتم حين يقع شبعاع من العبن على المرتى ، ثم جاء العالم المسلم المسن بن الهيئم ، فأثبت خطأ هذه النظرية ، وقرر أن الرؤية تتم حين يقع شعاع من المرتى على العين فتراه ، بدليل أنك لا ترى الشيء إن كان في الظلام .

وخُلْمَةُ اللهِل تنبهنا إلى أهمية الضوء الذي لا بُدُ منه لتهتدي إلى حركة المياة ، والإنسان يواجه خطورة إنْ سار في الظلام : لأنه إمًا أن يصطدم بأضعف منه فيعطمه ، أو بأترى منه فيؤلمه ويؤديه .

إذن ، لا بُدُّ من وجود النور لتتم به حصركة الصياة والسَّعْي في مناكب الارض ، وكذلك لا بُدُّ من الظُّلْمَة التي تَمِنْع الإشتعاع عن المحسم ، فيستريح من عناء العمل ، وقد أثيت العلم الصديث خطر الإشعاعات على صبحة الإنميان .

لذلك يقول تعالى . ﴿ وَلَهُ اخْتَلاكُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴿ وَلَهُ اخْتَلاكُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. ﴿ وَالكَوْنَ ، يقول فَجِعلهما يَخْتَلُفُنَ وَيَتَعَاقَبَانَ لَيُؤْدِي كُلُ مَنْهِما وَطَيْفَتَه فِي الكونَ ، يقول تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشُنُ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تُحَلِّنُ ۞ ﴾ [الليل] وطائما أن لكل منهما مهمته ، فإياك أن تقلب الليل إلى نهار ، أو النهار إلى نيل ؛ لأنك بذلك تخالف الطبيعة التي خلقك الله عليمها ، وانظر إلى هؤلاء

#### COS 11 (6)

الذين يسلكون هذا المسلك فيسهرون الليل حتى الفجر ، ويتامون النهار حتى المغرب ، ويتامون النهار حتى المغرب ، وكم أحدثوا من فساد في حركة الحياة ، فالتلميذ ينام في الدرس ، والعامل ينام ويُقصتُر في أناء عمله .

والنبى ﷺ يُنبُهنا إلى هذه المحسالة في قبرله : « ... أطفشوا المصابيح إذا رقدتم » (الله الله المصابيح إذا رقدتم » (الله الله المصابيح إذا رقدتم » (الإنسان قرياً مستريحاً نشيطاً ، واقراً قبول الله الطامة ، فيحميح الإنسان قرياً مستريحاً نشيطاً ، واقراً قبول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّهِلُ لِهَا اللَّهَا لَهَا اللَّهَارُ مُعَاشاً [النها]

ومن دقية الاداء القبراني أن يراعي هؤلاء النبين يعلون ليبلأ ،
وتقتضى طبيعة أعمائهم السبهر ، مثل رجال الشرطة وعمال المخابز
وغيرهم ، فيقول تعالى · ﴿وَمِنْ آبَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .. (37) ﴾
[قروم] فالليل هو الأصل ، والنهار لمثلُ هؤلاء الذين يضدمون المجتمع
اليلاً ؛ لذلك طبهم أن يجعلوا من النهار ليلاً صناعياً ، فيعلقوا النوافة
ويتامرا في مكان هاديء ' لياخذ الجسم حظه من الراحة والهدوء

إدن الليل والنهار ليسا ضدين ، إنما هما خلّقان متكاملان لا متعاندان ، وهما كالذكر والانثى ، يكبل كل منهما الآخر ، لا كما يدّعى البعض أنهما ضدان متقابلان : لذلك بعد أن أقسم الحق سبحانه بالليل إذا ينفشي ، وبالنهار إذا تنجلّى ، قال . ﴿وَمَا خَلَقُ اللّهُ كُرُ وَالأَثْنَى وَالأَشْى (اللّهُ مَعْدَلُم كُنْبُنْ (اللّهُ وَاللّهُ والنهار كالذكر والانثى الكل منهما مهمة في حركة الحياة .

والمتلاف الليل والنهار من حيث النضوء والتألّمة والطول والقصر وهي اختبلاف الأملكن ، فبالليل لا ينتظم الكون كله ، وكذلك النهار ،

 <sup>(</sup>۱) تشریحه قبیشاری فی سیسیحه ( ۱۹۲۵ ) وآعدد فی مسئده ( ۲۸۸/۳ ) سن عدیث جابر این عبد اقد ، واقفظ قیماری .

#### Coll Michel

#### 

قصين يكون عندك لَيْل قهو عند غيرك نهار ، يقول تعلى . ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ مِن اللَّيْلَ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وينتج عن هذا تعدُّد المشارق والمغارب بتعدد الأماكن بحيث كل مشرق يقابله مغرب ، وكل مغرب يقابله مُشرق ، لدرجة أنهم قالوا . ينشأ لبل ونهار في كل واحد على ملبون من الثانية .

وينشأ عن هذا كما قلنا استدامة ذكر الله على مدى الوقت كله ، بحيث لا ينتهى الآذان ، ولا تنتهى المسلاة في الكرن لمنة واحدة ، فأنت تصلى المغرب ، وغيرك يصلى العشاء . وهكذا إذن ، فالمق سبحانه بريد أن يكون مذكوراً في كل الكون بجميع أوقات الصلاة في كل وقت .

حتى إن أحد المسرفية وأهل المعرفة يقول مخاطباً الزمن يا زمن وقيك كل الزمن ، يعتى ، يا ظهر وفيك عصر ومغرب وعشاء وفجر ، لكن عند غيرى .

ومن اختلاف الليل والديهار ينشأ أيضاً الصيف الصار والشناء البارد ، والحق سبحانه وتعالى كلف العبيد كلهم تكليفاً واحداً كالمع مثلاً ، وربط العبادات كلها بالزمن الهجرى ، فالصيف والشناء يدروان في الزمن ، ويتضح هذا إذا قارنت بين الترقيت الهجرى والميلادى ، وينك من لم يناسبه المع في الصيف حَع في الشناء ؛ لأن اختلاف التوقيت القمرى يُلون السنة كلها بكل الأجواء .

لذلك قسالوا ، إن ليكة القدر تدور في العمام كله : لأن المسابع والمشرون من ومضان بوافق مرة أول يناير ، ومرة يتوافق الثاني ، ومرة يوافق الثانث ، ومكنا .

ومن اختلاف اللهل والنهار انهما خَلْفَة ، كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَسَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَسَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادُ شُكُورًا (١٦٠ ﴾

فتحن ثرى الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، لكن احكم الفضية في كل أطرار زمنها، فما دام الحق - سبحانه وتعالى - جعل البيل والنهار خلفة، فلا بد أن يكون تلك من بداية خلقهما، فلو وُجِد الليل أولاً ثم وُجِد النهار، فلا يكون الليل خلفة ؛ لانه لم يسبقه شيء، فهذا يعني أنهما خلقا معاً، فلما دار الزمن خلف بعضهما الأخر، وهذا لا ينشأ إلا إذا كانت الأرض مُكورة، بحيث يجتمع فيها الليل والنهار في وقت واحد، فائذي واجه الشمس كان نهاراً، والدى واجه الظلمة كان ليلاً

ثم يقول سبحت ، ﴿ أَفَلا تَعْفَارُكُ ۚ ٢٠٠ ﴾ [قمزمون] لأن هذه المسائل كان يجب أن تعقلوها خاصة ، رقد كانت اختلافات الأرقات منتبة على النعاقل ، أما الآن فهي منبئية على النقل ، حيث تقاربت المسافت . وصرتًا تعرف فارق الترقيت بيتنا وبين جميع أنحاء العالم بالتحديد .

كذلك كان الناس في الماضى ينكرون نظرية كروية الأرض ، حتى بعد أن التقطوا لها صوراً اظهرت كرويتها وجدنا من مفكريد من ينكر ذلك ، ونقول المساذا نقف هذا الموقيف من نظريات ثابتة قد سبق قرآنناً إلى هذا القول ؟ ولماذا نعطى الأشرين فكرة أن ديننا يفقل هذه المسائل ، مع أنه قد سبق كل هذه الاكتشافات ؟

ولو تأملتَ قبوله تعالى ﴿ وُهُوَّ الَّذِي مَا الأَرْضِ .. ⑤ ﴾ [الرحد] للوجدت غبيه الدليل القباطع على همددٌق هذه النظرية \* لأن الأرض الممدودة هي التي لا تنتهي إلى حباعة ، وهذا لا يتباتّي إلا إذا كانت

الأرض كروية بعيث تسير فيها ، لا تجد لها نهاية عتى تصل إلى المحوضع الذي منه بدأت ، وح كانت الأرض على أي شكل آخر غير الكروي مثل المحريع أن المستشيل لكان لها نهاية . لكن لم تتوفر لنا في الماضى الآلات التي تُرضئُح هذه الطبيقة وتُظهرها .

إذن الحق سبحاته في قوله . ﴿ أَمَالا تَعْقَلُونَ ﴿ ﴾ [المؤمور] بنيهنا إلى ضرورة إعمال العقول في المسائل الكونية : الأنها سترفر علينا الكثير في الطريق إلى الله عن وجل ، ولماذا يُعمل الإنسان عقله ويتفنن مثلاً في ارتكاب الجرائم فَيَرتب لها ويُخطط ؟ لكن الله تعالى يكون له بالمصرصاد فيبوقعه في مركن ، فيعرك وراءه منفذاً الإثبات جريمته ، وتفرة تُوصئُل إليه ' لللك يقول رجال القضاء ' ليست هناك جريمة كاملة ، وهذه مهمة القياضي أو المحقق الذي يصاور المجرم ليصل إلى هذه الثفرة .

وكأن الحق مسبحانه وتعالى ميتولى : لقد استخدمتَ عقلك نيما لا ينبغى ، وسخُرْته لشهوات نفسك ، فالا بُدُ ان اوقعك في مازلق ينكشف فيه أمرك ، فإنُ سترتها عليك مرة فإباك أنُ تتمادى ، أو نظنُ أنك أفلتُ بعقلك وترتبيك وإلاً أخذتُك ولو بجاريمة لم تفعلها ؛ لأنك لا تستطيع أن تُرتُب بعقلك على ألله ، وعدائته سبحانه فوق كل ترتيب .

كما لو فَصْح إنسان بأمر هو منه برىء ، ولصقه الأذى والضور بسبب هذه الإدانة الكاذبة ، فتأتى عدالة السماء فيستر الله عليه فضيحة فعلها جزاة لما قد أصابه في الأولى ، وهذه مسألة لا يقعلها إلا رب .

والحق اسبحانه وتمالي حينها يُنبّه العقل ويثيره تفكر ، تعبّر ، تعمّل ، ليحرك الأشياء الكونية من حوله ، لهذا دليل على أنه

سيحانه واثق من منتُعت وإبداعه الكرنه ٬ لذلك يشير الطبول للبحث والتأمل في هذه الصنعة .

وهذه العسالة بالاعظها فيمَنْ يعرض صنّعته من البشر ، غالذي ينقل صنّعته بن البشر ، غالذي ينقل صنّعته يعرضها ويدعوك إلى أختبرها والتآكد من جردتها على خلاف الصنعة الرديثة التي يلغَها لك صانعها ، ويصرفك عن تأملها حتى لا تكشف عينها .

قحين ينبهك ربك إلى التأمل في منتَّحته ضطيك أنَّ تعرك المغزى من هذه الإثارة لتصل إلى مرابه تعالى لك .

ثم يتول الحق سبحانه

### عَدُ بَلَ قَالُوا مِنْلَ مَا فَالَ ٱلْأُوّلُونَ ١٠٥٥

أى ، لم يتعظوا بكل هذه الآيات ، بل قالوا مثلما قال الآولون :

# ﴿ فَالْوَا أَوِنَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْنَمًا لَاللَّهِ فَالْمَا الْحَالَا اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وسواء أكان هذا قولهم أو قول سابقيهم من الأولين ، فقد كان الشك عند الذين علمسروا الدعوة المحمسية في مسألة البحث من الموت ، وكل كلامهم يؤدي إلى ذلك ، فهم تعجبوا من حدوث هذا الأمر .

ولذلك ثال تماثلهم . ﴿ وَحَرَبُ لَنَا مَشَلاً وَنَسَيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْمِي الْعَظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿ كَا يُحْمِيهِمَا الَّذِي أَنشَاَهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُو يَكُلِّ خَلَقٍ عَلِيمٌ ﴿ كَا يَعْمِيهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴿ كَا يُحْمِيهِمَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴿ كَالَّمُ اللَّهِ عَلَيْ

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### 

أتظنون أن الله تعالى إذا وعدكم بالموت ثم بالبعث أن هذا سيكون في اندنيا ؟ لذلك تقولون : وُعدَّنا بهذا من قبل ولم يحدث ، وقد مات مثّا كثيرون ولم يعودوا ولم يُبحثُوا ، فَمَنْ قال لكم إنكم ستموتون اليوم وتُبعثون غداً ؟

البعث لا يكون إلا بعد أن يموت جمايع التَّلُق ، ثم يُبعثوا كلهم مرة واحدة .

إذن : هذا الكلام منهم مجرد سقسطة وجدل لا معنى له .

وكلمة ﴿ وُمِدْنَا .. ﴿ ﴿ ﴾ [المؤمنون] يعنى بالبعث ، والوعد عادة يكون بالشر ، كما جاء في قول الشاعر :

رَأْسُ إِذَا أَرْعِدِتُهُ أَنَّ رَعِدتُ ﴿ لَمَخَلِفُ إِيعَادِي رَمُنَجِزُ مَرْعِدِي

يمنى هو رجل كريم يترك الشر الذي توعّد به ، ويفعل الــغير ألذي وعد به ، وإن قال العلماء : قد يستعمل هذا مكان هذا .

لكن ، هل الوعد للكفار بالبعث رما يتبعه من عذاب وعقاب يُعَدِّ وَعُنا الذي ينتظر وَعُنا الله عَنابِ الذي ينتظر وَعُنا المنابِ الذي ينتظر وَعُنا المنابِ الذي ينتظر وَعُنا المنابِ الذي ينتظر وَعُنا بالذير الأنه يُتبههم ويُلفتهم إلى خطورته حتى لا يقعوا فيه إنن . هو حير لهم الآن حيث يُحدُرهم كما تحدر ولدك من الرسوب إنْ أهمل في دروسه .

رمن ذلك أيضا في هذه المسألة ما أشرنا إليه من تكرار قبوله تعلى ﴿ فَبَأَى الآهِ رَبِكُما تُكذّبان ۞ ﴿ قرمن إلى سورة الرحمن ، وانها جاءت بعد نكر نعم الله على سبيل التربيخ لمَنْ انكر هذه التعم أر كلّب بها ، وتكرّرت مع كل نعمة تأكيداً لهذا التربيخ ، لكن العجبيب أن تذكر هذه الآية حتى بعد النقم أيضاً ، كما في قبوله تعالى .

### Con Michigan

#### 00+00+00+00+00+c/-/\*(0)

﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن تَارِ وَنُحَاسٌ فَلا تَسَعِبِرَانِ ۞ فَبِأَيُّ آلاءِ وَيَكُمَا لُكَانِيَانِ ﷺ فَيَكُمَا لَكُنْيَانِ ۞ ﴾ [الرحمن]

وهل في النار والتسُّواظ تعمة ؟ تقول العم فيها نعمة ! الانها تصبيحة لك قبل أن تقع في هذا المحصير وتحذير لك في وقت التدارك حتى تراجع نفسك .

وقدولهم . ﴿ إِنْ هَسْلُمَا إِلا أَسَاطِيسُ الأَوْلِينَ ﴿ آَكَ ﴾ [المؤمنون] ﴿ إِنْ هُسُلُمًا . ﴿ آَلَ ﴾ [المؤمنون] بعنى : ما هذا ، واساطير : جمع السطورة مثل ، أعاجيب وأعجدوبة ، وهناك مَنْ يقول ، إن الساطير جمع سطر أسطار الساطير مثل شكل وأشكال ، فسهى جَمْع للجمع . وسواء أكانت جَمْع السطورة أو جسمع سطر ، فالمستنى لا يتستلف ؛ لأن الشيء المسطور قد يعتبره الناس خرافة وكلاماً لا معنى له .

والاساطير هي الكلام المكدوب الذي لا اصل له فلا يُسمّي الكلام أسطورة إلا إذا جاء وقته ولم يصدث ، فلك أن تقول اساطير إنما البعث الذي تقولون عنه ﴿ أَمَاطِيرُ الْأَرْلِينُ ( الله ) [سومون] لم يات وقته بعد ، فلم يعت جميع الخلّق حتى يُبعثوا ، فقد اخطاتم التوقيت وظننتم أنكم في الدنيا تصرفون وتبعثون هكذا على رؤوس الاشهاد ، والناس ما زالت في سعة الدنيا .

إذن : ليس البعث كما تقرارن ، بل هو حق ، ولكنكم لم تضموا له الكلمة المناسبة : لذلك يوجه إليهم هذه الأسئلة التقريرية التي تقيم عليهم الحجة :

> ﴿ قُل لِمُسَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ كَالِن حَثُنتُ مُنَّ مُنْكُونَ فَهِ اللهِ اللهِ

#### @1.1770+00+00+00+00+0

وياتي في السوال بإن الشرطية الدالة على الشبك في كونهم يعلمون .

### عَ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَهَلَا تُذَكِّرُونَ كِلْهِ قُلْ أَهَلَا تُذَكِّرُونَ 🗬 🖚

قما دُمْتُم الخمريثم بأن الأرضل ومَنْ فيها ف ﴿ أَفَلا لُلاَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ الله الأرضل وخالفها ؟ [المومدون] يعنى الما الذي جمرفكم عن مالك الأرضل وخالفها ؟

ثم يقرل الحق سبحانه

# ﴿ قُلْ مَن زَبْ السَّكَ وَتِ السَّكِيمِ وَالسَّكِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِمُ وَالسَّكِمِيمِ وَالْمَاكِمِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالسَّكِمِيمِ وَالْمَالِمِيمِ وَالْمَالِمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمَالِمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمَالِمِ

ناحظ أنهم لم يجادلوا في هذه المسالة ، ولم يقولوا مثلاً إنها سلماء واحدة هي التي تراها ، مما يدل على أنها أمس غيس متكور عندهم ، ولا بد أن الانبياء السابقين قد أخبروهم خبر السماء ، وأنها سبع مسموات ، وأصبحت عندهم قلضية عقلية يعرفونها ، وإلا كان بوسلمهم الاعتراض ، حيث لا يرون إلا سلماء واحدة . إذن الم يجادلوا في هذا الموضوع .

ونسوله تعللى : ﴿ وَرَبُ الْعَرَانِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾ [السومتون] العمرش مضاوق عظيم لا يعلم كُنْهه إلا الله الذي قال ضبه ﴿ ثُمُّ اسْعَوَىٰ عَلَى الْعَرَاشِ .. ۞ ﴾ [الاعراف] وقال ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. ۞ ﴾ [مود]

والعرش لم يَرَةُ احد ، إنها لمُقبِر عنه ربه الذي خلقه ، فقال لي كذا ولى كذا ، ويكفى أن الله تصالى وصفه بائه عظيم ، وفي هذه أيضاً لم يجادلوا رسول الله ولم يقولوا إننا لم ذَرَ العرش ، صما بدل على أن عندهم حصيلة من تراث الأنبياء السابقين انتخفت إليهم فطرة من قطر التكوين البشرى في السماع من العربوردين .

وقد وصف العرش بأنه عظيم عند البشر أيضاً ، فقى قصة سليمان وملكة سبا قال المدهد : ﴿ وَلَهَا عُرِضٌ عَظِيمٌ (آلا) ﴾ [النمل] لأن العرش رمزية لاستقرار الملك واستثباب الأمر للملك الذي لا ينازعه في ملكه أحد ، ولا يناوشة عليه عدو ' لذلك أول ما قال سليمان .. عليه السلام .. في أمرها قال - ﴿ أَلِكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا .. (3) ﴾ [الدل] وكانه يريد ان يسلب منها أولاً رمز العظمة والأمن والأمان والاستقرار في الملك .

ثم يقول الحق سبحانه .

### السَيَعُولُونَ لِلْوَقُلُ أَلْمَ لَا لَنَقُونَ ٥

قصا دام الأمر كذلك وما تُصّتم تعترفون بأن لك مُلْكُ السحوات والأرض - وله العرش العظيم ، فلماذا لا تتقون هذا الآله ؟ لماذا تتمردون على منهجه ؟ إن هذا الكون كله بما فيه خُلُق لخدمتك ، أغلا يلفتك هذا إلى الصائح المنعم .

لذلك يقلول تعالى في الصديث القدسلي : « يا ابْن آدم ، خلقت الأشياء كلها من أجاله ، رخلفتُك من أجلي ، فلا تتضلفل بما هو لك عما أنت له «(۱) يعنى : لا تُلُهك النعمة عن المنعم ، وعلى العبد أن ينظر أولاً إلى خالفه ومالكه ، فيؤدى حقه ، ثم ينظر إلى ما يملك هو .

ومعنى : ﴿ أَفَلا تَنْفُونَ ( ﴿ أَلَا تَنْفُونَ اللهِ وَقَالِهِ ، اللهُ تَجِعَل بِينَك وَبِينَ صَعْبَا اللهُ وَقَالِة ، رسيق أَن قُلْنا : من هـجبب آيات القران أن تقول صرة ( انتقوا الله ) رمرة ( انتقوا النار ) ، والمحنى لا تعارض قيه كما ينقنه البعض ، بل المعنى والعد ، لأن النار جُنْد

<sup>(</sup>۱) آدرب این کثیر فی تقسیسی، ۱۹۸/۵۰) و برید فی بحض الکتب الزاهیة یقول لگ تعلقی ، آین آدم خاصفه اصبایش فیالا تأمید ، وشکالت بیرزگاه فیالا تقسید ، فاطفینی شهدش د فیان وجدنانی وجدت کل نامیه ، وزان الله خانان کل نامیه ، وآناد آمید این کل نامید .

#### @1-11s3@#@@#@@#@@#@@#@

من جدود الله ومن صفحات جلاله ، فالمراد : اتقوا عذاب الله ، واتقوا صفات القهر والجبروت بأن تجعل بينك وبينها وقاية .

ثم يقول المق تبارك وتعالى :

### ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِيهِ مَلَكُونَ حَتُ لِي مَنَى وَهُوَ يَجِيهُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ وَإِن كُنتُ رُبَعَ لَكُونَ ۞ ﴾

معنى ﴿ بِيدِه ،، ﴿ إِلَهُ وَالْمَرْمَدِدِ} تَعِلَ عَلَى النَّمَكُنَ مِنَ الشَّيَّ هُ ، كُما تَقُول ، هذا الأمر في يدى يعنى في مُكُمنى ويعمرفى ، اللَّبِه كيف لماء ﴿ مُلْكُوبُ كُونُ مُنْهَا مِلْكَ ، لَمَاء ﴿ مُلْكُ مَنْها مِلْكَ ، رَمِنْها مِلْكَنْ . ﴿ ﴿ فَكَ مُنْهَا مِلْكَنْ . وَمِنْها مِلْكَنْ .

الملك ما تعلكه أنت ، حتى لو لم يكن عندك إلا شوب واحد فهو ملك ، أمّا ملك فيعتنى أن تعلك من يحلك ، وهذا يكون ظاهراً . أما الملكوت فالاشياء المخلوفة التى لا تقع عليها حواستُك ، ولا يمكن أن تعلم عنها شيئاً إلا بإضبار شافقها ، والإنسان لا يرى كل ما في الكون ، بل إن في نفسه وذاته أشبياءً لا يعرفها ، فسهذا كله من عالم الملكون .

بل إن الإنسان لا يرى حتى الملّك الظاهر العلجس ' لأنه لا يرى منه إلا على قدر مدّ بصدره ، وما خرج عن هذا العطاق لا يراه ، وإن كان يراه غيره ، ويمكن أن يدخل هذا الملك الذي لا تراه في دائرة العلكوت بمعتاه الراسع .

إذن ، الملكوت يُطلق على الأشهاء المصجوبة التي لا يراها أحد ، أو على الأشياء التي يراه واحد دون الآخر .

### 100 M

والإنسان إذا تعمَّق في عبابة الله وهي طاعته يقيض عليه من التجليات ، ويعطيه من هذا العلكوت عطاءً سباشراً ، كما قال : ﴿ مَن لَدُنَا .. ( النماء )

فلما أحسن إبراهيم ما بينه وبين ربه ربلغ عنه المعنزلة قال عنه ربه . ﴿ وَكُذَالِكُ ثُرِى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ ثُرِى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ ثُرِى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ مُرِّى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ مُرِّى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ مُرِّى إبراهيم مَلكُوتَ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ مُلْكُونَ السَّمْنُواتِ السَّمْنُواتِ وَالْأَرْضِ. . ﴿ وَكُذَالِكُ عَلَى اللَّهُ مُلْكُونَ السَّمْنُواتِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لأنه أحسن في الأولى فعرقي إلى أعلى منها . كنما بو دخل رجل بيتك وشاهد ما عندك من بعيم ، فقعرح لما أبت فيه ، وقال : ما شاء الله تبارك الله ، ودعنا لك بالزيادة ، فلمنا رأيت منه ذلك قلت له إذن - تعالى أريك ما هو أعظم .

كذلك العبد المسالح الذي عبد الله وتثرّب إليه بمنهج موسى عليهما السلام ، فلما استقام على هذا المسنهج وتعمّق في عبادة الله وطاعمته أعطاه الله من علمه اللبنيّ دون واسطة ودون رسول ، حستى كان هو مُعلّما لمرسى عليه السلام .

#### **⇔**1.1₩**>⇔+⇔=+⇔=+⇔=+⇔=+⇔**

إذن . هذه المسألة لها ثلاثة عناصر مجير ، وهو الذي يقبل أن يغيثك ويحتضنك ويدافع عنك ، ومُجار . وهو الضعيف الذي يطلب الصحابة . ومُجار عليه ، وهو القرى اللذي يريد أن يبطش ومن الصحابة . ومُجار عليه ، وهو القرى اللذي يريد أن يبطش ومن الصعروف أن رسول أن يجي في رحلته إلى الطائف وبعد أن فعلي به علي ما فعلوا استجار ، ودخل في حمى كافر .

فالحق - سبحانه وتعالى - يجير مَن استصار به ، ويفيت مَن استفائه لكن ﴿ لا يُجُارُ عَلَيْهِ .. ( [ ] ﴿ المؤمّرين ] لأن الذي يجيرك إنم يجيرك من مسار له في القوة ، فيستطيع أن يمنعك منه ، ويحميك من بطشه ، فَمَنْ ذَا الذي يحميك من الله ؟ ومَنْ يجيرك إنْ كان الله مو طالبك ؟!

لذلك يقول سبحانه في مسالة ابن نوح ﴿ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمُ مِنْ أَمُو اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمُ .. (12) ﴿ [مرد] مالله عن وجل عاليجيد على كل شيء ، ومن أصبح وأمسى في جوار ربه فلا خوف عليه

وتلحظ هذا العلاقة بين صدرً هذه الآية وعَجُزها · فالله تعالى بيده وفي قبضته سبحانه كل شيء ، والأمر كله إليه ، فإياك أنْ تظن أنك تفلت من قبضته بالنعمة التي أعطك ' لأنه سبحانه قادر أن يسلبك إياها ، وساعتها لن يجيرك أحد ، ولن يفيتك من الله مفيث ، ولن يعصمك من الله عاميم .

ثم اقد) قدوله تعالى ﴿ فِلَ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْنِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِزُ مَن تَشَاءُ وَتُلْلِلُ مَن تَشَاءُ بِيَلِكُ الْمَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٣﴾

ومنا أيضاً يتول سيمانه . ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْمُونَ ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْمُونَ ﴿ إِنْ الْمُعَالِنَ إِنْ الْمُعَالِقَ ووصلت إليكم وعاينتموها كان عندكم علم بهذه العسالة ووصلت إليكم وعاينتموها

ثم يقول الحق سيمانه عنهم:

# 

فقى هذه أيضاً يقولون و أنه و الآنه واقع منموس لا يُذكّر ، وطالما أن الأمر كذلك ﴿ فَأَنَّيْ تُسْحَرُونَ ﴿ فَأَ ﴾ [السيمتون] كيف تسميرون أو أسُحِرتم عن هذا الوقع وستُرِفتم عنه إلى هذا الكلام الباطل ؟

هذه فضايا ثلاث جاءت على صورة سؤال لتدينهم بولمسوح المقيدة في الوجود الأعلى ، وبوضوح البينات في إعجاز البلاغ عن الله ، وبوضوح الأيات في آيات المنهج ، وقد أراد الحق سيحانه ان يأتي الكلام منهم ويؤقرارهم هم على أنفسهم ، ليكون حجة وشهادة حتى عليهم .

ومعلوم أن الإقدار سيد الأدلة ؛ لذلك سالهم ﴿ قُلْ لِمَنْ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا .. (كَمْ ﴾ [المؤمنون]

﴿ وَقُلْ مَن رَّبِّ السَّمَـُواتِ السَّيْعِ وَرَبُّ الْمَرَاشِ الْعَظيمِ ( المومنون المومنون ) [المومنون] ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ . . ( الله منون ) المومنون ]

رهم يقواون في هذا كله (ش) إذن ، فصانا بقى لكم ؟ ما الذي منعكم أن تتقوا الذي تؤمنون بأنه المالك للأرض وللسماء وبيده كل شيء ؟ إنه مسجره استكبار وعناد وغطرسة ، وإلا فحمانا تعبى كلمة ( اش ) التي تنطقون به ؟

إنكم تعرفون أنه ، وتعرفون مطول هذه الكلمة ؛ لأن مطول الكلمة سأبق على وجودها في لفة البشر ، فاللغة عادة الفاظ توضيع لمعان

<sup>(</sup>۱) قال القرطين في كلسيره ( ۱۹۷۹/۱ ) • أي خليف تُخدعون وتُمبرفون من خلاصته وترحيد أو كيف يسيل إيكم أن لا تشركوا به ما لا يضر ولا ينفع ،

#### **⇔**1.17€2**○+○○+○○+○○+○**

تدل طبها ، فالمعنى يُرجَد اولاً ، ثم نضع له اللفظ الدال عليه ، وما دام أن لفظ ( الله ) يدور على السنتكم ولا بُدُ أنكم تعرفون مدلوله ، وهو قضية لغوية انتهيتم منها ، وإلا فالأمر العدمى لا اسم له ، فالتنيفزيون مثلاً ، ما اسمه قبل أن يشترع ؟ ثم يكن له اسم ' لأنه لم يكن له اسم ' لأنه لم يكن له معنى ، قلما وُجِد وُضع له الاسم .

وحيث دارث الالسنة بكلمة الله فمعنى ذلك أنه تعالى موجود قبل وجرد الاسم ، فالمسآلة ـ إثن ـ حجة عليكم .

لذلك عرض المق - سبحانه وتعالى - هذه القضايا في صورة سؤال لينتزع منهم الإترار بها ، كما لو أنكر شخص جميلك فيه ، فإن قنت نه على سبيل الإخبار . لقد قدمت لك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكنب وله أن يعترف أو ينكر .

اما حبين تقول له : ألم أُفيَّم لك كنذا وكنا ؟ على سبينل الاستفهام ، فإنه لا يملك إلا الاعتراف وينطق لك بالمق وبالواقع ، وتصل بإقراره إلى ما لا تؤديه الشهادة أو البيئة عليه .

ثم يقول الحق سبحاته :

### الْمُ الْمُنْتَهُم بِٱلْمَقِ وَإِنَّهُمُ لَكُلَا بُونَ 🗘 🌦

يعنى عصوتى الصبركم عن اصرهم ، والصانا انكروا الحق والم
ينطقوا به ، إنهم يستكرون الحق الأنهم كاذبون ويريدون أن يتبترا أن
ما هم عليه أمر طبيعى ، لصانا ؟ النهم مستقيدون من الانحراف ومن
الباطل : نذلك يتقون في وجه الرسالة التي جاءت لتحديل الميزان
والقضاء على الانحواف والعاطل ، ويلجئون إلى تكذيبها وصرف الناس
عنها ليظلوا ينتقمون هم والباطل

اذلك تأمل : المسادًا يُكدُّب العاس ؟ يُكدُّبون الأنهم ينتشف عون من الكذب ، ويتعبهم الصدق ، ويُضيُّق عليهم الخناق .

ثم يقول الحق سيمانه ·

# ﴿ مَا أَغَفَ ذَاللَّهُ مِن رَكِيرِ وَمَا حَكَاتَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَذَهَبَ مَكُمْ مَا أَغَفَ مُنْ إِلَيْهِ إِذَا لَذَهَبَ مَكُمْ مَا أَغَفِي مَنْ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنُوا مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ

با لبت الأمر وقف بهم عند صحرد عدم الإيمان بالله ، إنما تعداه إلى أن وصفوا الله تعالى بما لا يليق من الصفات ، وما دام أن الله ثمالى ينفى عن نفسه تمالى انتصاد الولد ﴿مَا اتَّحَدُ اللّهُ مِن ولّد ... (م) السرموري فسلا بد أنهم قسلوا : اتضد الله ولدا ، فسترقوا ني فجورهم وطنيانهم ، وتجرأوا حتى على مقام العزة

ونقول أولاً ما الولد ؟ الولد ما ينجبه الإنسبان من ذكر أو أنثى ، وقد سمعنا هؤلاء يقولون ، عيسى ابن الله ، والعزير ابن الله ، وقائوا عن المسلائكة ، بنات الله ، وقد قبال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِن وَلَا إِن الله مِن وَلَا إِن الله مِن وَلَا إِن الله مِن المسلائكة ، ينات الله ، وقد قبال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَا إِن الله مِن المِن وَلَا إِن الله مِن المِن وَلَا إِنْ الله مِن المِن وَلَا الله مِن المِن وَلَا الله مِن الله مِن المُن وَلَا الله مِن الله مِن المِن وَلَا الله مِن الله مِنْ الله مِن المِن وَلَا الله مِنْ الله وَلَا الله مِنْ الله وَلَا الله مِنْ الله وَلَا الله وَالْمُ الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَالله

ومعنى ﴿ اتَّخَذَ اللّهُ مِن رَدْرٍ .. (□ ﴾ [النولون] أن الله تعالى كان موجوداً ، ثم اتخذ له ولداً ، فالنخاذ الولد إلان حادث ، وهذا بعنى انه قد مارت فترة لم يتضد الله له فيها ولداً ، لذلك نسال . ما الذي زاد في ملك الله بوجود الولد ؟ هل أصبحت السعرات ثمانية ؟ هل زاد في الكون شمس اخرى أر تمر ؟ الكون كما خلقه الله تعالى ، وجعل فيه

#### @1.11/12@4@@4@@4@@#@

شبروریته واسسوله وفروعه لم یازد فیه شیء ازن : فاتخاذ لولد عَبَدُ لم یحدث منه شیء .

وية ولون اتخذ الله الوك ليُونس خلّقه برجود ولده وشيء من وائحته بين الخلق ، قالوا هذا في مؤتمر ( نيقية ) ، كأنه عندهم بقوم مقام الألوهية ، لكن كم كأنت مدة بقيائه بينكم ؟ لقد أقام المسيح في الأرض بضماً وثلاثين سنة قبل أن يُرفع ، فكيف يحرم من هذا الأنس من سبقوا ميلاده عليه السلام ؟ وكيف يُحْرم منه مَنْ أتوا بعده ؟

اليس في هذا ما يتعارض وعدالة الربوبية ؛ لأن الخَلَّق جميعاً خَلُق الله ، وهم عنده سواء ؟

ومنهم مَنْ يقول : إنه جاء ليرفع الخطيخة ، لكن الحطيئة ما زائت في الأرض بعدما قعل ما قعل ، إذن · فكلها حُبُع واهية .

وأو ناقشنا هذه المسالة مناقشة منطقية فلسفية : لمانا يشفد الإنسانُ الرلّد ؟ يتخذ الإنسانُ الرلّد لانه يحب الحياة ، ومرته يختصر هذه الحياة ، فيريد الواد لبكرن امتداداً لحياته ، ويضمن به بقاء الذكر جيلاً من بعده ، فإن جاء للواد ولد ضمن جيلين ' لذلك يقولون ، اعز من الولّد ولد الولد عنا الذكر من الولّد ولد الولد ، لكن أي ذكر هذا الذي يتمسكون به ؟ إن الذكر الحالية ي ما تخلفه من بعدك من عمل صالح يسبقك عند الله .

والحق - سيحانه وتعالى - لا يحتاج إلى ذكّر من بعده تعالى : لأنه باق لا يعوث ، فهذه العسالة إذن معترعة في حقّه تُعالى .

وقد يُتَضَدُ الوك ليكون سنداً وعَوْناً لابيه علين يكبر وتضعف قواه الذلك يقولون : غير الزواج الزواج المبكر ؛ لانه يساعدك على إنجاب أب يعولك في طفولة شيهجوخيتك ؛ لانك تنجب طفيلاً وأبت

صغير ، فيعاصرك أكبر مدة من الزمن ، وتطول به قُرَة عينك على خَلَف مَنْ ينجب على خَلَف قال : أب يعولك في طفولة شيخرختك ولم يقل أبناً لأنك في هذه الحال تحتاج إلى حنان الأب .

وهذه أيضناً مستنعة في حقه تعالى ؛ لأنه سبحانه القوى ، الذي لا يحتاج إلى معين ، ولا إلى عزرة

مسألة أحسرى . أن الإنسان يحب الولد ؛ لانه بُعْضُ منه ، وهو سبب فى رجوده ، فيحب أن يكون له ولد من حسّله ، وهذا فرع من حسّبه للتملّك ، فالإنسان أول ما يحب يحب أن تكون له أرض ، ثم يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يحب أن يزرعها ويأكل من خيراتها ، ثم يحب أن تكون له حيوانات يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنْ ثم له هذه كله بتطلع إلى الولد ، يشرب لبنها ويستفيد منها ، ثم إنْ ثم له هذه كله بتطلع إلى الولد ، وكأنه تدرّج من حب الجعاد إلى الدبات ، إلى الحيوان ، إلى الإنسان .

رهذه المسألة أيضماً لا تجوز في حقه تمالى ، فان أحببت الولد ليكون جزءاً منك ومن عمليك تعتز به وببُنوته ، فالحلّق جميعاً عيال أنه وأولاده ، فكيف يمتاج إلى الولد بعد ذلك ؟

إذن : كله حصوح ومسائل باطلة ؛ لذلك رَدُّ الله عليهم ﴿ مَا اتَّخَدُ اللهُ مِن وَلَه مِن وَلَه مِن وَلَه على العموم ، يعنى : اللهُ مِن وَلَه شَيئًا مِن بِدَاية مَا يُقال له ولد ، ولو كان حستى مُتبتّى ، ما اتّخد الله شيئًا من بداية ما يُقال له ولد ، ولو كان حستى مُتبتّى ، كما تقبول : ليس عندى مال ، فتنفي أن يكون عندك مال يُعتد به أو ثو قيمة ، لكن هذا لا يعنع أن يكون عندك عدة جنيهات أو قروش . فإنْ قلت : ما عندى من مال ، فقيد نفيت أنْ يكون عندك أقلُ ما يُقال له مال .

وتردُ بهذه المسللة على مُنْ يقول أن ( من ) هنا زائدة ؛ لأن كلام الله دتيق لا زيادة فيه ، الزيادة في كلام البشر ، والحق سيحانه مُنزُه عن هذه المسائة .

#### の説は

#### 

ثم يرتثى بنا الحق سيمانه في الردِّ عليهم فيقول: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ .. ① ﴾ [النؤمنون] يعنى : معبود بحق أو بغير حق أ لذلك سمّى الأصنام الهة ، لكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق سبحانه وتعالى ، فنفى الجق سبحانه الشركاء معه في العبادة ، كما جاء في مرضع آخر ﴿ لُوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَا اللّهُ نُفَسَدُنّا .. (١٠) ﴾ [الانبياء]

يعنى الوكان فيهما الهة الله عارج منها لَفَسدت السماء والأرض ، وكذلك لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتًا أيضًا الأن إلا هنا ليست استثنائية ، إنما هي اسم بصحتى غير ، وقد ظهر إعرابها على لفظ الجلالة بعدها ( الله ) .

ومسائة تعدُّد الأنهة لو تأملتها لَبَانَ لك بطلانها ، فإنْ كان مع الله الهة لاقتسمسوا هذا الكون فيما بينهم ، وجعلوه قطاعات ، يأخذ كل منهم قطاعاً فيه ، فواهد للأرض ، وآخر للسلماء ، وثالث لما بين الأرض والسماء وهكذا .

ولكن ، هل يستغنى قطاع من الكون عن الأخر ؟ أتستغنى الأرضى عن السماء ؟ إذن سيحدث تضارب لا يستقيم معه حال الكون .

كذلك تقاول الآله الذي أخله الأرض مشالاً الماذا لم يأخله السماء الآبد الارض بقُرّته الارش مشالاً المادة الحجزة الارس بقرّته الارس بقرّت السماء لحجزة الارس بقرّته السماء الحجزة الوياء يعلل النا مَنْ وُصف بهذه الصفة الفإن قالوا : إنهم جميعاً أقوياء يستطيع كل واحد منهم أن يفلق الفلّق بمقردة نقول الذن ما فائدة الأخرين ؟

ثم يتول سيحانه ﴿إِذَا لَلْهَبُ كُلُّ إِلْنَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ مِنَا لَكُونَ يَعْضُ مَنَا الكُونَ عَلَى مَنْهُم بِقَطَاع مِنْ الكُونَ دُونَ الأَحْرِ لَقَسَدَتُ الأَمْرِرِ ، كما رأينا في دنيا البشر أن يحاول أحد

#### CO+CC+CC+CC+CC+C(-\TiC

العلوك أنْ يستقلُ بقطاع من الأرض لا حَلُّ له فيه ، ورأينا ما أحدثه من فساد في الأرض ، هذا مثال لقوله تعللي : ﴿ وَلَعَلا يَعْضُهُمْ عَلَىٰ يَشْرِ .. ۞ ﴾ [اللهدرن] رهي صورة من صور الفساد .

فليس هذا كلامنا ، وليست هذه شهادتنا ، بل كلام الله وشهادته سبحانه لنفسه ، لكن هل علم مؤلاء الآلهة بهذه الشهادة ؛ إنْ علموا بهذه الشهادة فسكرتهم عليها رعدم اعتراضهم عَجُز ، وإن لم يدروا فَهُم غافلون ناشون ، ففي كلتا الحالتين لا يصبحُ أن يكونوا آلهة .

وهي موضح آخر يود عليهم الحق سبحانه . و لو كَانَ مَعَهُ آلهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا .. ( أَن كَانَ مَعَهُ آلهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا .. ( أَن ) [الإسراء] يعنى هي هذه الحالة و لأبتَهُوا إِلَى ذي الْعَرْضِ سَبِيلاً ( ) [الإسراء] يعنى . ذهبوا يبحثون عن الإله الذي أَهُدُ منهم الكون ، وتعدّى على سلطانهم ، إما ليجابهوه ويحاكموه ، وإما ليتقربوا إليه .

لذلك سيقدول عن الذين تدعون أنهم آلهة من دون الله . ﴿ يَهْمَعُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةُ . ﴿ يَهْمَعُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةُ . ﴿ يَكُ ﴾ [الإسراء] يعنى : عليمى والعزير والملائكة الذين قلتم إنهم بنات الله ، هؤلاء جميعاً يتوسلون إلى الله ويستقربون إليه ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ وَيَرْجُونَ رُحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَلَابُهُ . . (30) ﴾ [الإسراء]

وقى موضع آخر يقول تعالى . ﴿ لَنْ يَسْتَنَكِفَ الْمُسِيحُ أَنْ يَكُرُنَّ عَلَى مَا يُكُرُنَّ عَلَا الْمُلاتِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ .. ( الله عَلَا الله ولا الْمُلاتِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ .. ( الله عَلَا عَل

إنهم لا يستنكفون عن عبوديشهم أ ، بل يعتزون بهذه العبودية ،

ويُعضبهم ويستوؤهم أن تقول عنهم آلهة ، أو تعطيهم من التقديس أكبر من اكبر من يستحقون ، ذلك لأن ولاءهم وعصبيتهم لله تعالى أكبر من ولائهم وعصبيتهم لأنفسهم .

لذلك ، فإن هذه الأشياء التي يتخذونها إلهة من دون الله هي أول مَنْ يلعنهم ، فالأحجار التي عبدوها من دون الله \_ مع أن كلمة العبادة هنا خطأ وتقوله تجاوزاً ، لأن العبادة طاعه العابد لأمر المعبرد ، وانتهاؤه بنهيه ، والأحجار ليس لها أوامر وليس لها نَوَاه \_ هذه الأحجار أعبد منهم لله ، وأعارف منهم بالله ، لذلك تكرمهم الحجارة وتلعنهم ، وتتحول عليهم في القيامة ناراً تَحْرقهم .

اقدراً هذا الحوار الذي يتنافس فيه غار حيراء الذي شهد بداية الوحى وأنس فيه رسول الله الله الله الله القرار القرار ، وغار ثور الذي المنتمي فيه رسول الله عند للهجرة ، وكلاهما أحجار ، يقول الشاعر (۱) .

كُمْ حَسَدُنَا حِراءَ حِينَ ثَرَى فَحِيراءً وَثُورُ صَاراً سَنواءً عَينَ ثَرَى عَلَياراً سَنواءً عَيدُ للله عَيدًا لليلا المُحَدِّدا حَسَمُتنا علينا لليلا المُحَدِّدا حَسَمُتنا علينا لليلا المُحَدِّدا حَسَمُتنا علينا لليلا المُحَدِّدا حَسَمُوهُ المُحَدِّدا فِيلاً عَلينا للسَّفَالِي حَسَراؤه والسَفَالَي

الرُّوحَ أمينا يقدُّوكَ بالأنوارِ بهما الشعع لدرلة الأحجارِ مِنَ الضَّعين بالأستحارِ فَضَارِ المُعين بالأستحارِ فَضَارِ وَضَّودَ النارِ على ابْن مريم والصَّوارِي ضيه تُنجيه رحمة النفارِ

لذلك يُشول تمالى للميسى عليه السلام : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِينِ مِن دُونِ اللَّهِ . . ((3))

<sup>(</sup>١) من شعر نَصْبِلَة الشيخ الشعراري رجمه اشا

#### 00+00+00+00+00+00+C\.\\^\^\^\

قيقرل عيسى . ﴿ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِيْتُ تَمْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَمُ الْغَيُوبِ (١١٦) ﴾

نعم ، الله تعالى يعلم منا قال عبده ونبيه عنيسى ، لكن يريد أنَّ يقر عليهم بأنه كاره لقولهم هذه الكلمة .

والنبي على حينما هُزِم الرومان من القدرس حزن لهزيمة الرومان، لماذا ؟ لانهم أهل كتاب يعرفون الله ، ويعرفون البلاغ عن ه ، وإن كانوا كافرين به ، أما الفرس فكانبو سَجُوسا يعدون النار ؛ لذلك يُطمئنه ربه بقوله ﴿ وَالْمَ نَ عُلْبَتِ الرَّرِمُ اللهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ بِعُدِ فَلْبِهِمْ مَيْعَلُبُونَ أَنْ فِي بِضَع سَيِنَ لَلهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ بِعُدِ فَلْبِهِمْ مَيْعَلُبُونَ أَنْ بِنَصْرِ اللهِ . ﴿ قَلْ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ مِنْ أَمُومُونَ أَنْ بِعَدْ وَيُوتَعِدُ اللهِ . ﴿ فَي بِضِع سَينَ لَلهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ بِعُدُ فَلَوْمَوْنَ أَنْ بِعَدْ وَيُوتَعِدُ اللهِ . ﴿ ﴿ فَي بِضِع سَينَ لَلهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ مِنْ فَيْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ اللهِ . ﴿ ﴿ فَي اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوتَعِدُ اللهِ . ﴿ ﴿ فَي اللّهِ . ﴿ ﴿ فَي اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوتَعِدُ إِنّا لِهُ اللّهِ . ﴿ ﴿ فَي اللّهِ مَا فَلَقُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ . ﴿ ﴿ فَالْمُونُ لَ لَا لِمُنْ مُنْ اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَلِهِ اللّهِ . ﴿ ﴿ فَاللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُنْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ وَلِهُ اللّهِ وَاللّهُ وَمِنْ يَعْدُ وَيُولُولُونَ لَكَ اللّهِ مُنْ قَبْلُ وَمِنْ لِللّهِ اللّهِ مِنْ قَبْلُ وَمُولُولُ اللّهُ وَمِنْ لِلّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمُولُولُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِدُونَ لَكُولُ وَالْمُولِ الللّهُ وَلِهُ الللّهِ مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ الللّهُ مِنْ الللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فيانُ كانوا لا يؤمنون بمنصمد ، فنهم يؤمنون بربُّ منصمد ، فنهم يؤمنون بربُّ منصمد ، فنائد عن الله عن الله فالعصبية للرسول المبلّع عن الله

ثم يقول سبحات : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمّا يُصِغُونَ ۞ ﴾ [النومنون] يصفون بعضى بيكنبون ، لكن عبر عنه بالرصف كان المعنى : إنّ أربت أنّ تعرف الكتب فاسعع إلى كلامهم فهو الوصف الدقيق له ، وقال في موضع إخر ﴿ وَتَعبِفُ أَلْسِتُهُمُ الْكَذَبِ .. (17 ﴾ [الدمل] فكلامهم هو الكذب بعينه ، وهو أصدق رَصفُ له ؛ لأن الكذب ما خالف الواقع ، وهم لأ يقولون إلا ما خالف الواقع

كما لو سألت عما الصاقة ؟ فأثول لك انظر إلي تصارفات فلان ، يعنى : ملى الوصف الصادق للحماثة ، والترجمة الواضلعة لها ، وكأنه بلغ من الوصف مُبلُعاً يُجسمُ لك المعنى الذي تريده .

ومعنى . ﴿ سُبِحَانَ الله .. ( ﴿ الدومنرن ] تنزه ، وهي محدر رُجِد قبل أنْ يُوجَد المسيح ، فهي صفة الله تعالى أزابة ، حيث ثبت تنزيه الله قبل أن يخلق الخلق ، فلما خلق الله السماء والارش سبّحت لله م في السمنوات والأرض .. ( ) ﴾ [الحديد] ولم ينقطع التسبيح بعد ذلك ، قال الحق سُبحانه ، ﴿ يُسَبّح لِلّٰهِ مَا فِي السّمنوات وَالْمُوات وَالْمُعَانِينَ عَلَيْهِ مَا فِي السّمنوات والم ينقطع وما في السّمنوات والمربيح بعد ذلك ، قال الحق سُبحانه ، ﴿ يُسَبّح لِلّٰهِ مَا فِي السّمنوات وَمَا فِي النّرَاضِ .. ( ) ﴾

رما دام لكل يُسبّع الله ، رما زال مُسبّعاً ، فسيّع انت يا معدد ٠ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِكَ الأَعْلَى ۞ ﴾

فكيف يكرن الكون كله مُسبِّحاً ، ولا تُسبِّح أنت ، وأنت سيد هذا الكون ؟

ثم يقول المق سيماته عن ذاته العلية :

## مَعْلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّايُنْ رِكُوبَ عَلَيْ

العلم . إدراك قضية أو نسبة وأقمة مجزوم بها وعليها دليل ، ولا يصل إلى العلم إلا بهذه الشروط ، فإنْ كانت القضية مجزوماً بها وواقعة ، لكن لا تستطيع أن تُدلّل عليها كالطفل حين يقول : أشاحد ، فهذا تقليد كما يُقلّد الولدُ أباه أو مُعلمه ، فهو يُقلّد غيره في هذه المسألة إلى أنْ يوجد عنده اجتهاد فيها ويستطيع هو أن يُدلّل عليها .

قَانَّ كَانَتَ المُضَيِّةُ مَجْرُوماً بِهَا وَلَيْسَتَ وَاقْعَةً ، فَهِذَا هُوَ الْجِهِلِ ، فليس الجهل كما يِقَلَ البِعِضُ آلاً تعلم ، إنما الجهل أن تَجْرُم بِقَـضَيّةً مناقضة للواقع .

لذلك تجد الجامل أشق رأتمب لأهل الدعوة والمعلمين من الخالي الذهن الذي لا يعرف شيئاً ، ليست لديه تضيية بداية ، ضهذا ينتظر من تُحلِّمه ، أمّا الجاهل فيصناج إلى أن تُعْرِج من دِهْده الشخبية

الشاطئة أولاً ، ثم تضم مكانها الصواب

والقبيب الصراد به القبيب المطلق يعنى . ما غاب عنك وعن غيرك ، فنحن الآن مشاد لمن حقدر مجلسنا هذا ، إنما نحن غيب لمن غاب عنه ، وهذا غيب مُقيد ، رمنه الكهرباء والجاذبية وغيرهما ؟ لان هذه الاشياء كانت غيبا عَمَّن قبلنا مع انها كانت موجودة ، فلما ترصلنا إلى مقدماتها ظهرت لنا وصارت منهيا ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَلا يُحِيفُونَ بِشَيْء مِنْ عَلْهِ إِلا بِمَا شَاء .. (33) ﴾

قائبت الإهاطلة بلياس لكن بشرط مشيئته تعالى ، فإنَّ شياء اطلعهم على القيب ، وأرهبلهم إلى معرفته هين يأتي اجل ميلاده وظهوره .

إذن . المعلوم لقيرك وغيب عنك ليس غيبا ، وكذلك الفيب عنك وله مقدمات توصل إليه ليس غيبا ، إنما الغيب هو الغيب المطلق الذي غاب منك رعن غيبرك ، والذي قال الله تعالى عنه : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلا عَلَى عَنْهُ : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلا يَعْلَمُ عَنْهُ وَاللَّهُ الْعَيْبِ أَعْلًا ﴿ اللَّهِ عَنْ الرَّاعَ عَنْ وَسُولٍ . . (٣٧ ﴾ [المِن]

والشهادة . يعنى المشهود ، لكن ما دام الحق سيمانه يعلم الغبيب ، فمن باب أولَى يعلم المشهود ، فلماذا ذكر الشهادة منا ؟ قالوا : المعنى : يعلم الغيب الذي غيب عنى ، ويعلم الشهادة لغيرى .

ومن ناحية أخرى: ما دام أن الله تعالى غيب مستتر عنا ، وهناك كرن ظاهر ، فريما ظن البعض أن المستثر الفيب لا يعلم إلا الغيب ، فأراد - سبحانه وتعالى - أن يؤكد على هذه المسألة ، فهبو سبحانه غيب ، لكن يعلم الغيب والشهادة

ونرى من الناس مَنْ يحاول أن يهنتك ستار الغيب ، ريجتهد في أن يكشف ما أستتر عنه ، فيذهب إلى العرافين والمنجّمين وأمثالهم ، وهو لا يدرى أن الغيب من أعظم نعم الله على خَلْته ، فالغيب هو علة

#### 

إعسار الكون ، وبه يتم التسامل بين الناس ، ذلك لأن الإنسان ابن أعيار ، كثير التقلُّب ، ولو علم كل منا وكُشِف له ما عند أخيه لتقاطع الناس ، وما انتفع بعضهم ببعض .

لذلك يقولون الو تكاشفتم ما تدافنتم العنى الو كُشف لك عما في قلب أخيك لَضنتنْتَ عليه حتى بدفنه بعد موته .

إذن فهَ على المسائل غَيْبا مسترراً يُصنَّن القنوب ، ويثري الضير بين الناس ، فينتفع كل منهم بالأخر ، وإلا لو علمت لواحد سيئة ، وعرفت موقفه العدائي منك لكرهت حتى الخير الذي يأتيك من ناميته ، ولتحرك قلبك نحره بالعقد والغل ، وما انتضعت بما فيه من حسنان .

لذلك ، نقبول لمن يبعث عن غيب الأغرين : إنّ اردت أن تعرف غَيْب غيرك ، فاسمح نه أن يعرف غَيْبك ، ولن تسمح له بذلك ، إذن : فدَعُ الأمر كما أراده الله ، ولا تبحث عن غَيْب الآخرين حتى تسمتقيمَ دفّة المعاة

وربك دائماً يلفتك إلى النظر إلى المقابل ففي الحديث القدسي العياب ابن آدم ، دعوت على مَنْ ظلمك ، ودعا عليك مَنْ ظلمت ، فإنْ شئت أجبناك وأتجبنا عليك ، وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما عليك ، وإن شئت تركتكما إلى الآخرة فيسعكما علوى ه

فسلحق لا تسارك وتعالى لا يريد أنْ يُصلفَى نفوس الخَلْق ، وأن يقف الناس عند حيدود ما أطلعك انه عليه ، ولا نبحث عبن المستور

 <sup>(</sup>۱) أورده الإمام أبر حامد المزالي ( ۱۸۳/۳ ) من قول يزيد بن ميسرة إن ظلت تدعو على
 من ظلمك فمون الله تعالى يقبول إن أحر يدعو هليك باتك ظلمته قإن شمت سخمينا لك
 رأجينا عليك ، وإن شنات أحردكما إلى يوم القيامة فيسمكما عقوى

حتى لا تتعب نفسك ، حتى تواجه مشاكل الحياة بنفسٍ معافية واشبية عنك وعن الناس .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [المؤمدون] لأن ما تشركونهم مع الله لا يعلمون شيئاً من هذا كله ، لا غَيْباً ولا شهادة ؛ لذلك لا يتمعك إنْ عبدتُه ، ولا يضوك إنْ لم تعبده .

ثم يقرل المق سيحانه لرسوله 難:

## ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيدِي مَا بُوعَ دُونَ ۞ رَبِّ فَكَلَ تَجَعَى نَيْ فِ ٱلْفَرْدِ ٱلطَّالِدِينَ ۞ ﴾

﴿ قُلْ . ﴿ ﴿ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ عَلَى لَوْسُولُهُ ﴾ [المؤمنون] منادى حَدُلُتُ منه أداة السنداء يعنى : يا رب ﴿ إِنَّا لَرُبَيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي مِنْ المداب ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي لَا يَتُومُ الْقَالِمِينَ ﴾ [المؤمن ] يعنى ، من المداب ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي مَا الْمُوابِ ﴿ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي مَا الْمُوابِ فَي مَا الْمُوابِ فَي مَا اللهُ الْمُوبِينَ ﴿ إِلَّهُ الْمُؤْمِنِ لَكَ ﴾ [المؤمن ] أي : إن قدّرت أن تعذبهم في حياتي فلا تُعذّبهم وأنا فيهم .

وهذا من رقة قلبه ﷺ، وهين اشتد به إيناه الكفار وهنادهم في أرّل الدعوة أرسل الله إليه الملاشكة تصرض عليه الانتقام من قرمه المكذّبين به ، لكنه يأبي ذلك ريترل : « اللهم أمد قومى فإنهم لا يعلمون» (۱) ريقول : « لعل اله يُخرج من أسلابهم مَنْ يقول .

<sup>(\*)</sup> أخرج ابن أبي شيعة رئمه في الزهد وابو نعيم وابن مساكر من طريق مجاهد عن عبيد ابن أبي شيعة رئمه في الزهد وابو نعيم وابن مساكر من طريق مجاهد عن عبيد ابن عميد ثال إن كان نوع ابضريه قومه حتى بنمي عليه ، ثم بندي فيتول اعد الرم عي النهم لا يطمون ، وقال شحقيق قال عبد ألف أقد رأيت النبي في وعبر بمسح الدم عي رجهه وهو يمكي ثبياً من الاثبياء ، وهو يقول اللهم أحد قومي فإنهم لا يطمون [الرودة السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٨١] ، واتظر كتاب الزهد الصد بن حتين (٢٧٨ ، ٢٨٠)

#### CANAL SA

## @1.18<sup>1</sup>30+00+00+00+00+00+0

ું આ પૂર્વાપ

كنما أن منوقف بوم فنتح مكة واضبح ومعبروف ؛ ذلك الآنه ﷺ
 أرسل رحمة تلعالمين .

لكن ، هل قال الرسول ودعا بهذا الدعاء لأنه يعتقد أن الله يجعله مسهم حين ينزل بهم العناب ؟ نقول لا : لأنه لم يتُلُ منه النجملة من نفسته ، إما أصره الله بهت ، ولم يكُنُ رسول الله ليعتقد هذا الاعتقاد ، إذن المسألة وَمُى من الله لا بُدُ أن يُبِلِّغه ، وأن يقولها كما قالها الله ؛ لأن مداولها رحمة به في ألاً يرى مَنْ يعتب ، أو من باب قوله تعالى :

﴿ وَاتَّقُوا فِينَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الْدُبِينَ ظَلْمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً .. ( الانقال [الانقال]

وهذا النساء الذي دعا به رساول الله ينفلع عنه أيَّ خَاطَر يطراً عليه ، ويطعئنه أن هذا الأمر لن يحدث

وقوله ﴿ إِمَّا لُرِيَنِي .. ﴿ إِلَى السَّهَوَنِ عَبَارَةَ عَنَ ( إِنَّ ) و ( مَا ) وهما يدلان على معنى الشرطية والزمنية ، فكانه قال - قُلُّ ساعة أن ينزل بهم العناب ، ربَّ لا تجعلنى في القوم الظالمين

<sup>(</sup>۱) أخرج البغارى في صحيحه ( ۲۳۳۱ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۱۷۹۰ ) كتاب الجهاد من جديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت النبي فلالله على التي عليك يوم كان أشد من يوم أحد ٢ قال الله لقيت من قومك ما تقيت معهم يوم العقبة إذ عرضت ندسى على ابن عبد بالبل بن عبد كُلال نلم يُجبى إلى ما أربت فانطقت رأتا سهرم على وجهى فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالي ، فرقعت رأسي قإذ، أنا بسجاية الد أطالتي فيظرت فيظرت فيها جوريل ، مناداتي قائل ابن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث أنه إليك ملك الجبال نسلم على ثم قال الد إليك ملك الجبال نسلم على ثم قال به محمد فقال : ثالاً قيما شنت ، إن شنت أن أطبق عليهم الأخشيين قفال النبي في الله الجبال النبي الله المحدد الله يُصرك به شيئاً

# 🐗 وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُ مُهُمْ لَقَنْدِرُوذَ 🥶 🕽

اى اننا قادرون على أن تُريك شبيشا مما وعدناهم به من العذاب ، لكنه ليس عذاب الاستشمال ؛ لأن الله تعالى اكرم امتك معتى الكافر منها مبان صافاها من هذه العذاب ، لانه ياتى على الكافرين فلا يُبقى منهم احدا ، ويعنع أن يكون من دريبهم مؤمن بالله . فينب أن عناب الاستشمال نزل بهم في بدر مثلاً ، أكنا نرى المؤمنين منهم ومن درياتهم بعد بدر ؟

إِذِنَ لَا يَكُونَ عِذَابِ الاستئصالِ إِلاَ إِذَا عَلَمِ اللهُ تَعَالَى أَنِهُ لَا فَائدَةُ مَنْهُم ، ولا حتى من ذريتهم من بعدهم ، كما حست مع قوم نوح ، أَلاَ ترى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُعَلِّوا عَبَادِكُ وَلا يَرَى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُعَلِّوا عَبَادِكُ وَلا يَرَى نوحاً عليه السلام يقول عنهم : ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُعَلِّوا عَبَادِكُ وَلا يَرَى نُوحاً عَلَيْهِ السلام يقول عنهم : ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُعَلِّوا عَبَادِكُ وَلا يَرَى اللَّهُ فَاحِراً كَفَارًا ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحِرا لَكُ فَارًا ﴿ ٢٠٠ ﴾ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ تَلْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ عَلَيْكُ إِنْ تُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِنْ تَلْمُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْكُ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْكُ أَنْ أَنْ كُلَّالًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْكُمُ أَنْ أَنْكُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُمُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنْ أَنْ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

ولا يمكن أن يقسول نوح هذا الكلام ، أو يحكم على قاومه هذا الحكم ,لا بوحلي من الله ؟ لأنه لا يستحيج أن يخكم على هذه القاشعية الكونية التي لا يعلمها إلا المكرز الأعلى سابعانه ، فنحل نرى عُلنَاة الكفر ورؤوس الفسلال ، ثم يؤمنون بعد ذلك كله ويباون في الإسلام بلاءً حَسنا .

وانظر إلى عكرمة وخالد وعصرو بن العاص ، وكم تألّم المؤمنون وحَـزنوا الأنهم أعلنوا سن القتل ، لكن لك تصالى تدبير آخر ، وكانه يدخرهم لخدمة الإسلام وحمالة الدعوة .

فعكرمية بن ابي جهل يُظهِر شجاعة تادرة في موضعة السرموك حتى يُطعُن طفئة العوت ، ويستند إلى علمر ويقول وهو يجود بروحه في سلبيل الله ، أهذه ملينة تُرضي عنى الله ورسلوله ، هذا في يوم

الخندسة (١) الذي قال فيه الشاعر (١) :

إنّك لَنْ شَاهدَ بَنْ الخَدْمَ الْخُدْمَ الْمُحْدَمِ الْخُدْمَ الْمُحْدَمِ الْخُدْمَ الْمُحْدَمُ الْمُحْدِمُ المُحْدِمُ اللّه مُحْدِمُ اللّه مُحْدِمُ اللّه مُحْدِمُ اللّه مُحَدِمُ اللّه مُحْدِمُ اللّه اللّه

أما عصرو بن العامل وخالد بن الوليد فاقد كان من امرهما ما تعرف جميعاً .

## عَدُهُ آدْفَعَ بِاللَّنِي فِي الْحَسَنُ السَّيِسَةُ فَ الْحَسَنُ السَّيِسَةُ فَ الْحَسَنُ السَّيِسَةُ فَ الْحَد الْحَدُنُ أَلْعَلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ اللَّهِ اللهِ

## ﴿ ادْفَعْ .. ﴿ ﴿ الدَوْمِنُونِ آدُلُ عَلَى الْمِدَافِعَ يَعِنَى الْمَامِكُ حَصِمِ

(۱) قال أبن الاثنير هو جبل معروف عند مكة قال أبن بَرْي كانت به ويعة يرم قتح مكة ،
 ومنه يوم الشندة وكان لقيهم شاك بن الوليد ، فهزم المشركين وقطهم [ لسان العرب - مادة حندم]

 (۲) جاء من اسان المدرب أن هذا الرجور تسديه ابن السنيد البطليوسي في العنظت للرابط الهذابي ، وذكر أبن يرص أنه مدس بن قيس بن غالد الكتابي وقيل إن من الرجز لهريم ابن المعليم

(٢) النهيث السياح وقبل هو السوت من السدر عند المشقة [السال العرب مادة نهب]

(1) أورد أبن منظور هذه الأبيات في [ أسان العديب \_ عادة - خُندم ] من قول الراعش الهدائي
 لامرأت وكانت لامته على انهرامه فقال هذه الأبيات - وكان قد قال قبل ذلك

اناً يُلِيكُوا اليَّــوَّم فَنَــا بِي حَلَّهُ السَّلَّا سَــلاحٌ كَامِـــلُّ و أَلَـهُ وقُو السَّلَّةُ وقُو السَّلَةُ

#### 00+00+00+00+00+01+140

يهاجمك يريد أن يؤذيك ، وعليك أن تنظمه عنك ، لكن دُفّع بالتي هي أحسن أي الطريقة أو الحال التي هي أحسن ، فإن أخذك بالشدة فيقابله باللين ، فيهذه هي الطريقة التي تجمع الناس على دعوتك وتؤلّفهم من حولك .

كما جاء في توله تعالى ؛ ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظًا الْفَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلَكَ . . (170 ﴾

فإنْ أردتَ أن تعطفهم نصوك فادفع بالتي هي أحسن ، ومن ذلك الموقف الذي حدث من رسول الله يوم الفتح ، يوم أنْ مكّنه ربه من رقاب أعدائه ، ووقف أمامهم يقول : يا حسمتر قريش ، ما تظنون أنّى فاعل بكم ؟ قالوا الخيراً ، أخ كريم وابّنُ أخ كريم ، قال : د اذهبوا فاتم الطلقاء » (۱) .

رتاعظ أنهم كلموه بها يستميل قلبه ويعطفه نصوهم ، وذكّروه بأواصر القرابة والرحم ، وحدّش بما يُحدّن قلبه ، ولقّنوه ما ينتفعون هم به . أخ كريم وابن أخ كريم ، ولم يقولوا مثلاً ، أنت قائد منتصر تستطيم أن تفعل بنا ما تشاء .

وقعلاً كان من هؤلاء ومن ذرياتهم نصراء للإسلام وأعوان لدعوة رسول الله

وقصمة فضالة (٢) الذي كان بيعض رساول الله ، حتى قال قابل الفتح ، والله ما أحد أبقض إلى من مصمد ، وقد زاد غيظه من رسول

<sup>(</sup>١) قبال ابن إستحاق ، حديثني يعتقن أمل العلم أن رستون الله الله قام فني خطبه على باب الكمية فقال الا إله إلا الله يحدم الا شريك له ، مندق وعده ، وتصبر عبده ، وهرم الأحزاب وحده ، إلى أن قال الما ترون أني فاحل فيكم ٢ قالوا الحيوا ، أح كريم ، وابن أخ كريم . قال الا الأميرا فأنقم الطلقاء » [ راجع السيرة التبرية الابن مشام ٤/١/٤]

 <sup>(</sup>٢) هو قضالة بن مدير بن البلوح الليثي ( الإسابة ت ١٩٨٨ )

#### 

الله حينما رآه يدخل مكة ويُحمَّم الأحميام ، فارك أنْ يشقَّ الصفوف إليه ليقتله ، ويعدها قال حفوالا ، ما وضعتُ يدى عليه حتى كان أحب خَلْق الله إلى ه (۱)

لكن مانا ندفع ؟ ندفع ( السيخة ) ، وتلحظ هنا أن ربنا \_ تبارك وخطالى \_ يدعونا أن ندفع السيخة بالتي هي أحسن ، لا بالحسن : لان السيخة يقابلها الحسنة ، إنما ربك يريد أن يرتقي بك في هذا المجال ، فيتول لك : ادفع السيخة بالأحسن

وفي موضع آخر يعطينا ثمرة هذا التصريف الإيمنى: ﴿ فَإِذَا الَّذِي الْهَ مَنْ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴿ السَانَ وَلَى تَامِلْتُ مَعْنَى هِذَهِ الْمَعَامِلَةُ وَلِينَا لَهُ مَنْ عَامَلُتُهُ هذه المعاملة ؛ الآية لوجدت أن المجازاة من الله ، وليست ممن عاملته هذه المعاملة ؛ لأن الله تعالى يقول . ﴿ كَأَنَّهُ .. (٢٠ ﴾ [نصلت] ولم يقل : يصبح اك وليا حميما

ذلك لأنك حين تدفع بالتى هي لمسن يضجل منك صاحبك ،
ريتهم على إساءته لك ، ويعاول أنْ يُعوَّضك عنها نبيا بعد ، وألاً
يعود إلى مثلها مرة أخرى ، لكنه مع كل هذا لا يُسمَّى وليا حسيا ،
إنما هو ولي وجعيم الأنه كان سبباً في أنْ ياخذك ربك إلى جانبه ،
ويتُولاك ويداقع عنك

لذلك لما شتم لحدهم الحسن البصرى وسيّه في أحد العجالس ، وكان في وقت رُطّب البلح أرسل الحسن إليه طبقاً من الرُطّب وقال

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عبد الدين في كتاب الدين في السين له أن الذي ﷺ من به بهم الفتح رهن عارم على الفتحة به نقال له عب كنت تعدث به تفسك ؟ قال لا شيء كنت أذكر أن تعللي فضيحك رسول أن ﷺ وقال أستفقر أن لك شم وضح بدء على هبدره قال : يكان قضالة يقول : وأن ما رفع بده عن صدرى جتن ما أجد على شهر الأرض أحب إلى مده دكره أبن حجر العسلاني في الإصابة ( ترجمة ١٩٨٨ ) .

لفادمه : انعب به إلى فلان وقلُ له : لم يجد سيدي أثمن من هذا يهدبه إليك ، وقد بلمه أنك أهديت إليه حسنانك بالأمس ، وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك (')

إذن • من الغياء أن تتناول الأضرين بالهَمْز واللمز والطعن والفيتُ والفيية • فيإنك بهذا الفعل كنانك أهديتُ لعدوك حسناتك ، وأعطيتُ أعظم ما تعلك الأبغض الناس إليك .

ألاً برى موقف الآب حين يتسو على ولده ، فيستسلم له الراد ويضمع ، أو يظلمه أخوه فيتحمل ظلّمه ولا يقابله بالمثل ، ساعتها يحنر الآب على ولده ، ويزداد عطفاً عليه ، ويحرص على ترضيته ، كذلك يعامل المحق ـ تبارك وتعالى ـ العباد فيما بينهم من معاملات ـ ولا العثل الأعلى . لذلك قلنا لو علم الطائم ما أعده الله للمظلوم من الجزاء أخدن عليه بالظلم ، لانه سيظلمه من ناحية ، ويُرضيه الله من ناحية أخرى .

ريتال إنه كان عند احد العلوك رجل يُنفُس فيه العلك عن نفسه ، فيإنْ غضب استدعى هذا الرجل وراح بشتم فيه ويسبيه أمام الناس حتى يهدأ ، فإذا أراد أن يتصرف الرجل أخذه على انفراد وإعطاء كيسا من العال ، وفي أحد الآيام احتاج هذا الرجل إلى مال ليقضى أمراً عنده ، فصاول أنْ يتعطّك ليصل إلى العلك ، ثم قال له : الست في حاجة لأنْ تشتمني اليوم ؟

فحسالتنا بهذا الشكل ، إذن ما عليك إلا أنْ تدفع بالتي هي

<sup>(</sup>١) ذكره أبن حدامد الغزائي (٣/ ١٥١) أن رجالًا قدال الحدس إن فالانا قد اغتابك فينحث إليه رخباً عملي طبق وقال - قد بلغتي أنك أخديث إلى من حسمناتك ، فاردت أن أكافيتك عليها فاعتربي فإني لا أقدر أن أكافتك على الثمام .

## المن المنافقة

#### @1.11/2**@4@@4@@4@@**

أحسن ، فإنْ حسادفتَ من صاحبك مبودة وصفاءً ، وإلا فجيزاءُ الله لك أوسع ، وعطاؤه أعظم ، وما أجمل قول الشاعر<sup>(١)</sup> حين عبَّر عن هذا المعنى .

يا مَنْ تُضَايِقه الفعال من التي ومن الذي

النَّقَعَّ فَدَيْتُكَ بِالنِّي حَتَّى تَرَى فَإِذًا الذي

بعني : إن أردتُ الدى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حسميم ؛ فاعمل بالتي هي أحسن .

تم يقول سيحانه : ﴿ فَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يُصِفُونَ ۚ ۚ ﴾ [البؤيترن] معناه أنت يا محمد تأخذ بحلك من هؤلاء إذا كنا نمن لا نعرف ما يقعلونه بد ، لكن الحال أننا نصره جيداً وتصحيه عليهم ، وقد أعددنا لهم الجزاء العناسب ، فدُعُ هذه المسائة لنا ولا تشغل نفسك بها .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُنزُه ذات رسوله يه من انفعالات الغضب ، وألا يشغل حتى بمحرد الانفعال ؛ لانه حين يتعرف لك شخص بسبيئة تريد أن تجمع نفسك لترد عليه ، وخصوصاً إذا كان هذا الرد مضالفاً لطبعك الحسن وخلفك الجميل ، فكانه يكفك شيئاً قرق طاقتك .

قاش تعالى بريد أن يرحم نبيه وأن بريحه لَعْكُ منهم ، وقوّض أمرهم إلينا ، فنص أعلم بما بصفون أي . بما يكذبون في حقك .

ثم يقول الحق سبحاته

## ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِكَ مِنْ مَمَزَتِ ٱلشَّيكِطِينِ ٢

لماذا جماعت الاستعادة من همانات الشياطين بعد هذه السسالة ؟ قالوا الأن الشليطان يريد أن يتعدمل ، ويُعلها لك أنه ماعك ، وأنه

<sup>(</sup>١) الشيخ رحبه الله رهقا عنه .

## CHILLIA

يَفَار عليك ، فيحرضك عليهم ويُغريك بهم ، ويدفعك إلى الانتقام منهم والتسلُّط عليهم .

وهمزات جمع هَمْزة ، وهي النزْعة أو النخسة يثير بها الشيطان الإنسان ، ومنه قلوله تعالى ، ﴿ وَإِمَّا يَتَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْعٌ فَاسْتَمِلاً بِاللَّهِ .. نَنَ ﴾ [الاعراف]

﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعَضُرُونِ ﴿ ﴾

يعنى ان دخل عليك الشيطان بهمره ووسوسته فقل : اعود باشه من همرات الشياطين ، بل وأزيد من ذلك الزم جانب الحيطة منه ، فقل . أعنوذ باش أن يحضرون مجرد حضرر ، وإن لم يهمزوا لى ، فأنا لا أريدهم في مُحضري ، ولا أريد أن اجالسهم .

## المُعَمَّ الْمَدَّةُ مُكُمُّ الْمَرْتُ فَالْ رَبِّ ارْجِعُونِ ١٠٠٠ اللَّهِ الْمَرْتُ فَالْ رَبِّ ارْجِعُونِ ١٠٠٠

ذلك لمجرد أن تحضره سكرات الموت ريّرتن أنه ميّت تتكشف له المقائق ويري ما لا نراه نصن ، كما جاء في تُوله تعالى ، ﴿ فَكُشَفْنًا عَبَكَ عَبَلَ عَبَلَا وَيَ الْمُومَ حَدِيدٌ (؟؟) ﴾ عَبَكُ عَبَلَا عَبَلَا وَكَ فَيْصَرُكُ الْمُومَ حَدِيدٌ (؟؟) ﴾

فيتحنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا وهو ما يزال يصنفسر، الماذا؟ لأنه رأى الصفيفة النس كان يتكرها ويُكذُب بها، والذين يشاهدون حال العوتى ساعة الاحتضار يرون منهم إشارات تدل على انهم يرون أشياء لا نراها نحن ، كُلُّ حَسَب حاله وخاتمته .

وآذکر حین مات آپی ، وگان علی صدری ساعتها آنه قال لی : یا آمین ـ وهذا اسمی قبی بادی ـ کیف تبنی کل هذه القصبور ولا نخبرنی بها ۲

والجنود الذين صاحوا في المعركة فيني يا رياح الجنة . لا ندُّ

#### (A)

#### @1.1850+00+00+00+00+00+0

أنهم راوها وشكُّوا رائعتها ، وإلا منا الذي جعلهم يتلهُفون للموت ، ويشتأذون للشهادة إلا أنهم يرون حالاً ينتظرهم أفضل مما هم فيه .

ومن هؤلاء الصحابي الجليل الذي حدّثه رسول الله عن آجر الشهداء عند الله ، وكان في يده تصرات أن في فمه يمضخها ، فقال . يا رسول الله ، أليس بيني وبين الجنة إلا أن الدخل هذه المعركة عأفتل في سبيل الله ؟ قال : نعم ، فأنقى التعرة من فعه ومضى إلى المعركة ".

كأنه استكثر أن يقعد عن طلب الجنة مدة مَضَعْ هذه التعرات . فإلى هذه الدرجة بلغ يقينُ هؤلاء الرجال في الله وفي رسول الله

رتلحظ في هذه الآية : ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ .. ۞ ﴾ [المؤمنون] هكذا بصيغة المفرد ﴿ قَالُ رَبِّ ارْجِعُونِ ۞ ﴾ [المؤمنون] جاء في بالجمع على سبيل التعظيم ، ولم يقل ربُّ ارجعني ، كما جاء في قرله تعالى ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا نُهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴾ [المجر]

فلهنا المحق للتبارك وتعللي لليُعظّم ذاته ، لكن هذا يُعظّم الأ الآن ، رهو في حال الاستفال ، وقد كان كافراً به ، وهو في سلّمة الدنيا ويحبوحة العيش .

أو أنه كرر الطلب ارجعتى أرجعتى ارجعتى ، قلهم عها الله تعالى ، أو الله السنبشات بالله فلقال : ربَّ ثم خاطب المسلائكة · ارجعون إلى الدنيا .

لكن ، لماذا الرجوع ؟

 <sup>(</sup>۱) وذلك أن رجلاً جاء إلى رسول (۵ ﷺ يوم أحد شخال له الرايت إن تُتلُت فاإن النا ؟ قال أن الجنة - فالتى ثمرات في يده ، ثم قائل جائي أثل الفرجه البخوص بي صحصيحه (۱۳۱۵) وسملم (۱۳۹۸) في حصصيحه من حديث جابر بن عبد الد

#### Constitution of the

# ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِيمًا فِيمَا تُرَكُّ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوقَا إِلْهَ أُومِن وَرُآنِهِم بَرْزَخُ إِلَى وَمِرْبُعَثُونَ ٢٠٠٠

أى : انتى تركتُ كثيراً من أعمال الفير ، فلعلّى إنْ رجعتُ بعد أنْ عاينتُ الحقيقة أستندرك ما قاتني من المسالحات ، أو لعلّى أعمل مسالحاً فيما تركتُ ، لاننى ضنتُت بمالى ويسجهودى وفَحَمْلى على الناس ، وكنزُتُ المال الكثير ، وتركتُه خلفى ثم أحاسب أنا عليه ، فإنْ عُدمته وأنفقته فيما يدخر لى ليوم القيامة .

ثم تاتى الإجابة : ﴿ كُلاَّ إِنَّهَا كُلْمَةٌ هُو لَاَنْلُهَا .. ( ) ﴾ [المؤمنون] أي . قوله : ارجعون لعلَّى أعمل حبالها فيما تركت ، إنها مجرد كلمة لا واقع لها ، كلمة يقولها وإنت الضبيق والشدة ، فأنه تعالى لن يرجعهم ، ولو أرجعهم ما فعلوا ؛ لذلك نفاها بقوله ( كلا ) التي ترد على قضايا تريد إثبانها ، ويريد الله تعالى تفيها كما ورد في سورة القجر

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانُنِ ۞ ﴾ [النجر]

م فيرد الحق سبحانه : ( كلا ) لا أنت صادق ولا هو ، فليس المال والغنّى وكثرة العَرض دليل كرامة ، ولا الفقر دليل إهانة ، فكاتنا القضيتين خطأ ، بدليل أنك إذا أعطاك الله للمال ، ثم لا تؤدى فيه حقّ أند وحَقّ العباد ، ولا يعينك على أناء ما فرض عليك صار المال وبالأ عليك وإهانة لا كرامة . ما جدوى المال إنّ دخلت في قبوله تعالى . ﴿ كَلاَ بِل لا نُكْرِمُونَ الْبَيمَ ( ؟ ﴾ [النهر] ؛ ساعتها سبكون مالك حبّة عليك .

#### 

كثلك الحال مع مَنْ يظن أن الفقر إهانةً ، فإنْ سلب الله منك المال الذي يُطفيك فقد أكرمك ، وإنْ كنت لا تدري بهذا الإكرام

ثم يقول سبحان ﴿ وَمِ وَوَالِهِم بَرُزَحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَشُونَ ﴿ وَمِ وَوَالِهِم بَرُزَحٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَشُونَ ﴿ وَ اللهِ الدنية بَرْزَحُ يعتمهم المحودة إلى الدنيا : لذلك تُسمَّى الفترة بين الحياة الدنيا والأخرة بالحياة البرزخية ، فليست من الدنيا ، وليست من الأخرة .

رقى موضع آخر يُصور الحق سيمانه هذا الموقف بقوله : ﴿ رَأَوْ رَدُوا لَعَادُوا ثِمَا نَهُوا عَنْهُ .. ﴿ ﴾ [الانعام] أي : لم رددياهم من الآخرة لعادوا لما كانوا عليه من معصية الله ، وإن كانت هذه قضية عقلية فعي راقعهم ما يثبت سبنت هذه القضية ، وإقرأ فيهم قول الله تعالى . ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنا عَلَى الإنسَانَ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِهِ .. ( ﴿ ﴾ [الإسراء] فاخذ نعمة الله وتقلب نيها ، ثم تنسل من طاعة ألله

إذن المسألة اضطرارات ، كلما اصطروا دُعَوا الله ولجنوا إليه ، وتوسلوا ، فضدوا من واقع حياتهم ما يدل على صدفى حكمى عليهم لو عادوا من الأخرة .

والبرزخ ، هو الحاجيز بين شيئين ، وهذا الحاجيز يأخد قوته من صاحب بنائه ، فإنَّ كان هذا الحاجز من صناعته ـ سيحانه وتعالى ـ فَلَنْ بِنَفْدُ مِنْهُ أَحِدٍ .

## CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

#### CO+CC+CC+CC+CC+C(-101C)

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ مَرَجُ `` الْبَحْرِيْنِ يَلْتَقِيانِ ۞ بَيْهُما بَرْزَخٌ لأُ يَعْيَانِ ۞ ﴾ [الرحمن] وما داما يلتقيان ، فما فائدة البرزخ هذا ؟

قالوا نعم يلتنيان ، ولا ييضى أحدهما على الأخر ؛ لأن المسألة ليست سدًا أو بناءً هندسيا ، إنما برزخ خاص لا بقير عليه إلا طلاقة القدرة الإلهية التي خرفت النواميس ، قجعلت الماء السائل جهلا ، بعد أن ضربه موسى بعصاء ، فصار كل فرق كالطرد العظيم ، طلاقة القدرة التي فجرت الحجر عيرنا .

إذن · المسألة ليست ( ميكانيكا ) كما ينان البعض . والبرزخ بين الماء السالح والعام السَّنْب آية من آيات الله شاخصة أسامنا ، يمكننا جميعاً أنَّ نتاكه من صحة عذه الظاهرة .

لكن هذا البيرزع من أمامهم ، فلماذا قال تعالى ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرُزَحُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُعْدُونَ ۞ ﴾

قالوا لأن اللفظ الواهد يُطلق في اللغة وله مبعان عدّة واللغظ واحد ؛ لذلك يُسمُونه المحشرك ، فعشلاً كلمة عَيْنُ تطلق على العين الباهسرة ، وعلى عين المباء ، وعلى الجاسبوس ، وتُقال للذهب وللغضة ، وللرجل البارز في قومه ، والسياق هو الذي يُحدُد المعنى المرك ؛ لذلك على السامع أن تكون عنده يقظة لبرد اللفظ إلى المعنى المناسب لسياته .

وكذلك كلمة ( النجم ) فتعنى الكركب في السماء ، وتعنى كذلك ما لا ساق له من النبات ، وهو النشب الذي ترعاه البهائم ، ومنه قول الشاعر :

 <sup>(</sup>۱) مدرج البعدرين أي أرسلهما أن أطلقهما بجريان وهما باشاتهان عند مصبراً النهار [ القاموس القويم ۲/۲۲] .

أَرَاعِي النَّجْمُ فِي سَيْرِي إِلَيكُمْ ﴿ وَيَرْعَاهُ مِنَ الْبَيْدَا جَوَادِي

فكلمة ( وراء ) تُطلَق ويُراد بها معان عدة ، قد تكون متقابلة يُعيّبها السياق ، فـتأتى وراء بمعنى ( بَعْد ) كما فى قرله تعالى ؛ ﴿ وَمِن رَرَاءِ السَّحَاقَ يَعْفُربَ ﴿ ﴾ [مود] وتانى بمعنى ( غَيْر ) كـما فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ ابْتَغَىٰ رَرَاءَ ذَالِكَ فَأُرْلَنَعِكَ هُمُ الْمَادُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]

رِنَاتِي بِمِعنِي ( أَمَام ) كَمَا فِي قَبُولِهِ تَمَالِي . ﴿ وَكَانُ رَرَاءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةً غَصِّبًا ﴿ ﴿ وَالْكِيفَ] فَالْمَلِكَ كَانَ أَمَامِهِم مِنْتَظْر كُلُ سَفَيِنَةً قادمة . ركذَنكُ فِي قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ مَن وَرَالِهِ جَهِنَّمُ ﴿ } ( إبراميم]

فقوله تعالى . ﴿ وَمِن وَرَاتِهِم يَرُزُخُ إِلَىٰ يَوْمٍ يُنْخُونَ ۚ ۞ ﴾ [المومنون] أي ، من أمامهم .

ثم يقرل المق سيمانه ،

## ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصَّبُورِ فَلَاّ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مَّ يَوْمَ إِلَهِ وَلَا يَنْسَاءَ لُوكَ الْكَالِيَّةُ الْمُؤْكِ

المسلور : البُوقِ الذي يتفح فيه إسترافيل ، والمتراد هذا النفيضة الثانية للبعث .

والأنساب : جمع نَسَب ، وهو الالتقاء في أصل مباشر ، كالتقاء الابن بالآب ، أو الآب بالابن ، أو التقاء بوسطة كالعمومة والحؤولة . والنسب هو أول أحملة في الكون تربط بيئ الناس في محسالح مشتركة ، وهو الالتقاء الضروري الذي يرجد لكل الناس ، فقد لا يكون لك أصدقاء ولا أصحاب ولا زملاء عمل ، لكن لا بُدَّ أن يكون لك نَسَب وقرابة وأهل .

قصين ينفى الحق - سبحانه وتعالى - النسب يتول . ﴿ فَلا أَنسَابُ النَّهُمُ مَا لَكُمْ مَا النَّهُمُ مَا النَّهُم النَّفي لرجود النسب ، قازا تُقَعْ فى الصور منعت البّنوة من الأبرة ، أن الأبرة من الينوة - إنما ألنسب موجود حقيقة ، لكن لأن النسب الصعروف قيمه التعاون على الصير والتآذر في دفع الشر ، فالتفي هذا لهذه الدفعة في هذا اليرم بالذات حيث لا ينفع أحد أحداً ، فالنسب موجود لكن دون نفع ، فائنقع من أمور الدنيا أن يُوجِد قوى وضعيف ، فائقوى يُعين الضعيف ، ويفيض عليه ، أما في هذا الموقف قالكل ضعيف .

كما قال تعالى : ﴿ يَوْم بَهِرُ الْمَرَّةُ مِنْ أَحِيهِ ۞ رَأَنَّهِ وَأَبِيهِ ۞ رَأَنِّهِ وَأَبِيهِ ۞ رَمَّاحِته وبنيه ۞ لَكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ يَوْمَعِلْ هَأَنُّ يُنْمِهِ ۞ ﴾ [عبس] ويقول : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ رَهِينَةٌ ۞ ﴾

إذن التفي لنفع الأنساب ، لا للأنساب تفسها .

وإنَّ كان نقع الأسساب يمتنع لهوى الأحدة فقد يتسامي الإنسان فيمنع شفعه حتى مى الدنيا عن ذوى قرابته إنَّ كانوا غير مؤمنين ، وقد ضربها الله مثلاً في قصة نوح - عليه السلام - وولده ، وضطبه

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت - قال النبي ﷺ . يبعث افد الناس يوم القيامة خلفاء عراء عراق فقالت مائشة با رسول الله فكوف بالمورات + قال الكل امروزه منهم يومئة شأن يعتبه المرجه أحدث في مستده ( ۱۰/۱ ) والتسائي في سنته ( ۱۱۶/۱) والجاكم في مستدركه (۱۱۶/۵) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

#### @\.\@**3@\*@@\*@@\*@@\*@**

ربه ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (1) ﴾ [مود] قامتنع النسب حسنى في الدنيا ، فالبنرة ليست بُنْرة الدم واللحم ، البنرة \_ خاصة عند الأنبياء \_ بنرة عمل واتباع .

رإذا تأملت تاريخ المسلسين الأوائل لرجدتهم يعتبرُّرن بالإسلام ، لا بالأنساب ، فالدين والعقيدة هما النَّصَّة ، وهما الرابطة القرية التي دربط الإنسان بغيره ، وإنَّ كان أدنى منه في مقاييس الحياة .

قرأنا من قبصة بدر أن مصحب بن علمير" \_ رضوان الله عليه \_ وكان فتى قريش العملل ، وأعنى أعنيانها ، يلبس افضر الثياب ريعيش الين عيشة ، فلما أشرب قلبه الإيمان زهد في كل هذا النعيم ، وحُرم من غير أعله ، ثم مُأجر إلى العدينة ، وهماك رام رسول الله علي البس جلد شاة فقال ح انظروا ماذا فعل الإيمان ماخيكم ، " .

رقى المعركة ، رأى مصعب أخاه أبا عزيز<sup>(1)</sup> أسيراً في يد واحد من الأنصار هو الصحابي أبو اليّسر<sup>(1)</sup> فقال له مصعب اشدد علي

(۱) هو مصحب بن صير بن فاشم بن عبد مناف ، أبو محمد ، عاجر إلى المبشة للهجرة الأرثى والثانية ، ويحته الله إلى المبيئة بمثم مسلمها الفقه ويارتهم القرآن ثم قدم على رسول الله الله المبيئة الثانية ، وكان مسمب رقبق البشرة ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، توفى في غروة أحد [ عملة الصفرة ١ ٢٠١ . ٢٠٠] .

(۲) عن عمر بن الفطائب قال خطر النبي الله إلى مصحب بن عمير مقبلاً ومليه إهلي ( باد ) كيش شد تنطق به ، فقال النبي الله النفروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه ، لقد رأيته بين أبرين يضفرانه بالنب الطعام والفسراب ، فيعاد حب الله ورسموله إلى ما ترون أورده لبن الجوري في صفة الصفوة (٢٠١/١) و على غيريه أبو تعيم في الطبية ( ١٠٨/١) قال العراقي في شعريهه المصنوبة الإحياء ( ٢٠٨/١) إستاده عبين .

(٣) عن رزارة بن عمير نُشر مصحب بن عمير له مصحبة وسماح من النبي (١٤) والآقل أهل المعارى على أنه أسر يرم بدر ، انظر الإحمالة لابن جمير ( الرجمة ٢٥٣ الكثي )

 (1) اسمه كعب بين عمرى الأنصاري ، شهد العلمية وبدراً وبه قيبا آثار كشيرة وهو قلاي اسر المياس بن عبيد المطلب ، كبان العبيراً عظيم البطى ، صات بالمدينة عام ١٥ هيرية [ الإصابة ترجيئة ٢٢٤٢] وقد شبيط العائظ أبيل حجير كنيشه ( أبو اليُسير ) المائل (٢٠٧/٥) ، بلتح التمنانية بالنتين والمهملة ، وقال (٢١٨/٧) ، بلتجنين ،

#### المؤلف المناوي

#### 

اسیرک ـ یعنی . إیاک آن یقبلت منک ـ قبان أمّه غنیة ، وستفدیه بمال کثیر ، قانظر آبر عزیز إلی مصمعب وقبال اهذه وصاتک بأخابک ؟ فقال : هذا أخی دونک .

إذن - فلا أنسابُ بينهم ، حتى في الدنيا قبل الآخرة .

وفى غنزوة أحد استُشهد مصعب بن عديس ، ولم يجدوا ما يكلونه فيه إلا ثوباً قصيراً ، إنْ غطى راسه انكشفت رجلاه ، وإن غطى رجليه انكشفت راسه ، فقال النبى هي معلوا راسه ، واجعلوا على رجليه من الإنضر من .

والسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان لما أسلمت وهاجرت مع زرجها إلى الحبشة ، لكن أتهمها البعض بأنها هاجرت لا من أجل دينها ، ولكن من أجل زوجها ، فيشاء الله تعالى أن يُظهر براءتها ، فيتنصر زرجها عبيد ألله بن جحش هناك وتنال هي على الإيمان ، ولما علم رسول الله وَيْحُ بأمرها أراد أن يعرضها فخطبها لنفسه ، ولم ينتظر إلى أن تجيء ليعقد عليها ، فوكل التجاشي ملك الحبشة ليعقد له عليها أنه عليها أنها المناهد الله عليها أنه عليها أنها عليها أنها النبائي من المناهد الله عليها أنها على النبائي النبائية المناهد الله عليها أنها النبائية المناهد الله عليها أنها على النبائية المناهد اللها الله عليها أنها على النبائية المناهد اللها الها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها الها الها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الله

وبعد زواجها من رسول الله ﷺ أراد أبوها أبو سفيان زيارتها ، وكانت تمهُّد قراش رسول الله ، قلما أراد أبو سفيان أن يجلس عليه تُحَدَّةُ جانبًا ، ومنعتُه أن يجلس ـ وهو كافر ـ على قراش رسول الله ،

<sup>(</sup>۱) ملکق طیه ، گخرچه فیخاری نی مسحیحه ( ۱۲۷۱ ) ، ومعلم فی معجیحه ( ۹۵۰ ) ص حدیث خیاب بن الارث رشنی اف حله

<sup>(</sup>٧) اسال ابن الجوري في مسقة قصفوة (٢٩/٧): د يعن رسون الله الله عموى بن أمية القدسري إلى التوافي طلك المياسة فيقطبها عليه تتروّبها إباد وأحدق عنه الشباشي الرياضانة عينالر ويعث بها إلى تفرحبيل بن حسنة وقين ركّت خالد بن سعيد بن العاص فروّجها ، وفاله دمنة دميع من الهجرة » .

غقال: أَضَمَا بِالقراشِ على ؟ غفالت عم (١) .

إذن نَقَع الأساب يعتنع في الدنيا قبل امتناعه في الأخرة ، لكن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ تفضّل بأن أبقى مطاربات النسب في الدنيا ودعانا إلى الحفاظ عليها حتى مع الكافرين ولانه سبحاته وسع الكافر ومنانا إلى العفاظ عليها حتى مع الكافرين ولانه سبحاته وسع الكافر ومنانا إلى العؤمن أن يسعه من باب أراثي وفيان رايت الكافر في شدة وقدرت أن تُعينه فاعنه

راقرا في هذا قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَاهَلُـاكُ عَنَىٰ أَنْ تُشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .. ۞ ﴾ [التمان]

قهما كافران ، بل ويريدانك كافراً ، ومع ذلك المنفظ لهما متَّقُ النسب ، ولا تقطع الصلة يهما .

ويُروَى أن إبراهيم - عليه السلام - وقد اعطاء الله الحكّة . وقال عنه . ﴿ وَإِبْراهِم اللّهِ وَفَىٰ ٤٠٠ ﴾ [النجم] وابتلاء بكلمات فاتمهُنّ ، مرّ عليه عابر سبيل بليل ، فقبل أن يُدخله ويُضيفه ساله عن ديانته ، فأخبره أنه غير مؤمن ، فأعرض عنه أبراهيم - عليه السلام - وتركه ينصرف ، فأوحى الله إليه : يا إبراهيم وسعّت عبدى وهر كافر بي ، وتريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ؟ فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ، وأخبره بما كان من عناب ربه له في شأنه ، فقال الرجل . لحق به ، وأخبره بما كان من عناب ربه له في شأنه ، فقال الرجل . فم الرب ألذي يعاتب أحبابه في أسر أعدائه ، وشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم وسول الله .

<sup>(</sup>۱) أورده أبن الجورى في صفة الصغوة ( ۲۲/۲ ) « أن آبا سفيان قال لابنته أم حبيبة بعد أن طوت قراش رسول أش ﷺ ي بنية ، أرغبت بهذا الفراش عنى أم بي حده \* فقالت بن هو قراش رسول أن ﷺ وآنت أمرز نبس مشرك افقال ، يا بنية لقد أعمابك بعدى شر ، ومعارم أن أبا صفيان أسلم فيما بعد في فتح مكة ،

ويرتقى أهل المعرفة بالنسب ، فيرون أنه يتعدى الارتباط بسبب رجودك ، رهو الآب أن الأم ، فالنسب وإن كان ميلاد شيء من شيء ، أن تقرّع شيء من شيء ، فهناك نسب أعلى ، لا لمَنْ أوجدك بسبب ، وإنما لمن أوجدك بلا سبب الوجود الآول ، فكان عليك أن تراعى هذا النسب أولاً الذي أوجدك من عدم ، وإنْ أثبت حسلاً الوالدين : لانهما سبب وجردك ، فكيف بالموجد الأعلى ؟

وقوله تعالى ﴿ وَلا يَسَاءَأُونُ ﴿ [المرْمنون] سَالَ . تَسْتَمَنَى سَائِلًا وَمَسْتُولًا ، أمّا الفيعل ( تَسَاءِلُ ) فيدن على المفاملة يعثى : كل منهما سائل مرة ، ومسئول المفرى ، كما تقول شارك محمد عمرًا ، وقائل .. انخ .

وقد اعترض على هذه الآية بعض المستشرقين الذين يحبون أن يتوركوا على كنتاب أنه ، قائلين ، إن المسلمين ينظرون إلى كتاب أنه بمهابة وثقديس يمنعهم ويحجب عقولهم عن تعقّل ما هيه ، لماذا وقد قال تعالى عن القرآن ، ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لُوجَدُوا فِيهِ اخْتِلالًا كَابِراً ﴿ آلَ ﴾ [قدمه] ؟

يقول هؤلاء . إن القرانِ نفي التساؤل في هذه الآية ، وأثبته في قوله تبعالي : ﴿ وَأَقْبَلَ يَعْضُهُمْ عَلَىٰ يَعْضِرِ يُتَسَاءَثُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ [الدور] هي الحواد بين الكفار .

وهناك تساؤل بين المؤمنين والكافرين ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهَبِنَةٌ ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهَبِنَةٌ ﴿ كَا إِلاَّ أَمْسِحُبَابُ الْيُسَمِينِ ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنِ الْمُصَلِّينِ ﴿ عَنِ الْمُعَلِّينِ ﴿ وَلَمْ الْمُعَلِينِ ﴾ وَلَمْ الْمُعَلِينِ ﴾ ما سَلَكُكُم في سَقَر ﴿ ثَلَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِن الْمُصَلِّينِ ﴾ وَلَمْ المُعَلِينِ ﴿ وَكُمّا نَكُذَبُ بِيوْمِ الْمُعَلِينَ ﴿ وَكُمّا نَكُذَبُ بِيوْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ومدية يكون التساؤل بين المسؤمنين معنسهم ويعض ﴿ وَأَقْبَلُ مُعْطَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَ السَّمَةِينِ ﷺ عَلَىٰ بَعْضِ يَصَاءَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَجْلِنا مُشْمَقِينِ ۞ فَمَنُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرُ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرْ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبَرْدِ اللهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَالْعَلَالُهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَالْعَلَالَالُهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا عَلَالِهُ عَلَيْلُ لِلللَّهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَالًا عَلَيْكُ عَلَيْنَا وَاللَّالَالِهُ عَلَيْنَا وَلَوْلَالًا عَلَالِهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوالِهُ اللَّالَةُ عَلَيْكُونَا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْنَا عَلَيْلُ لَلَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولِكُولِهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْلِكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَالِهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عُلْكُولَالِهُ لَلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونَ

إذن كميف بعد ذلك ينفي التمساؤل ؟ ويقول ﴿ وَلَا يَتَمَاءَلُونَ (17) ﴾ [المزمنون]

وهذا التضارب الذي برونة تضارب ظاهري ، لأن هناك فرنا بين الله تسميع عن شيء وبين ان تُقبلها به وانتِ غير مؤسن ، لقد قالوا ﴿ إِنَّ هِي إِلاَ حَيَاتُنَا الدُنيَا بَعُرتُ وَبَحْيًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ﴾ [المزمنون]

فحين فُوجِش بالنفخ في الصُّور ، وداعمتهم القيامة التي كانوا يُكذُّبون بها بُهترا ودُّعشُوا ، وخرست السنتهم عن الكلام من شدة دهشتهم ، وكيف وما كَانوا ينكرونه ماثل امامهم فجأة ، ثم يتدرجون من هذه المائة إلى أن يأتضدوه أمراً واقعاً لا حَبْرُ منه ، فبيساون بالكلام ويسال بعصهم بعضاً عَمًّا هم فيه وعَمًّا نزل بهم

إذن فالسؤال له زمن ، ونَفَى السؤال له زمن الذلك يقولون في مثل هذه المسالة أن الجهة مُنفكَّة ، فإذا رأيتَ شيئًا وحماً أُثبتَ مرة ، وتُفي أخرى من قائل واحد مخسوب إلى الحكمة وعدم التخسارب ، فاعُم أن الجهة مُنفكة .

ومثل هذا الموقف من أهل الاستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل المستشراق وقفوه أيضاً في سؤال أهل المسعاصي ، حيث يقول تعالى في إثبات سؤالهم ﴿ وَقَفُوهُم إِنَّهُم مُسْتُولُونَ (١) ﴾ [الصافات] ويقول في نفى سؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَيَ سؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَيَ سُؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَيَ سُؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَيَ سُؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَي سُؤالهم ﴿ فَيَرَعَبُهُ لِأَ يُسْأَلُ عَن فَي سُؤلهم أَنْ الفعل ويتفيه ، والفاعل واحد ؟

وعدًا الاعتراض منهم ناشىء عن عدم فيهم للغة القرآن والعلّكة العربية ، أو لأنهم يديدون مبجرد الاستدراك على كتاب الله وإثارة الشكوك حوله لكن ربّ خسارة نافعة ، فبقد عربكت شكوكهم ومآخذهم علماء المسلمين للتصدّى لهم ، وللرد على اباطيلهم وكشف نواياهم ، فمثلنا كمثل الذي يستعد لمثلقاة المرض بالطعم المناسب الذي يعلى للجسم مناعة وحصانة ضد هذا المرض .

وسيدنا همر \_ رضى الناس يُقبِلُون الحجر الأسود ، فترقع أن يتكلم الناس مريد ، يرى الناس يُقبِلُون الحجر الأسود ، فترقع أن يتكلم الناس في هذه المسالة ، وكيف أن الدين ينهاهم عن عبادة الامسنام وهي حجارة ويأسرهم بتقبيل الصجر ، وكنان رضى الله عنه يُقبِلُه ويقول ه والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يُقبِلُك عالم أنك حجر الا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يُقبِلُك ما قبِلَتِك عالم .

فلقت الناس إلى أصل التشريع وأن المجسرية لا عبادةً لها عندن ، لكن عندنا قنبي الله وهو مُشرَّح لنا ووجب علينا اتباعه ، وهكدا كان ردّ عمر على مَنْ أثاروا هذه الهتنة .

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه ( ١٥١٧ )، وعسلم في صحيحه ( ١٦٧٠ ) من حديث عبر أبن الحطب رضي الله عنه قبال الطبرى « إنما قال ذك حمر لأن الناس كاترا حديثي عبد عبد يعبادة الأحطام نخشي عمر أن يكن الجهال أن استلام الجبهر من ياب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تضعل في الجاهبية قاراه عمر أن يكم الداس أن استبلامه اتباع الفعل رسرل الله الله لا لان العمور بنقع ويضر بذاته كما كانت الجاهبية تعتقد في الارتان، أورده بن حجر في الفتح ( ٢٩/٣٤ ) .

#### @1-11/2@+@@+@@+@@+@@+@

فأجاز أن يكون المهر قنظاراً من ذهب ، عندها قال عمر بجلالة قدره : ، أممانت أمراة وأشطأ عمر ه (") ليبين أنه لا كبير أمام شرع الله .

إذَنَ \* هذه مسائل مرسومة ولها أصل ، يجب أن تُعلم لنردٌ بها عين تسأل في أمور بيننا

فإذا نفى الله تعالى السؤال ، فلا تظنوا أنه يسالكم ليعرف منكم ، إنما يسألكم لتثروا ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ كُفَىٰ بِنَلْسِكُ الْيَوْمُ عَلَيْكُ حَسِيبًا ﴿ كُفَىٰ بِنَلْسِكُ الْيَوْمُ عَلَيْكُ حَسِيبًا ﴿ كُفَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالإسراء]

إذن : إثبات فسسؤال له معنى ، ونَفْعه له معنى ، فإذا نفى فسقد نفى سؤال العلم من جهتهم ﴿ إِذَا أَثْبِتَ فَقَدَ أَثْبِتَ سَوْالِ الإقرارِ مِنْ جهتهم ؛ لمتكون الحجة ألزم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة .

وقد ارضحت هذه المسئلة بمثال ، التلسية المهمل الذي يتظاهر المام البيه بالمذاكرة ، فيفتح كتابه ويهزّ رأسه كانه يقرأ ، فيأنا ما سأله والده لم يجده حصلً شيئا ، فيقول له الأكرت وما ناكرت .

<sup>(</sup>۱) آررده ابن کشیر فی تقسیره ( ۱/۲/۱ ) بلیمت « ادرآن آسیات وریل آخطا ه آخریت الزبیر بن بکار ، قال ابن کثیر فیه انتخاع ، رآورده آیشنا بنموه رعزاه لابی یعلی ، قال این کثیر (سناده جید قری ،

رمن ذلك أيضاً قوله تعلى مسقاطباً رسوله و وَمَا رَسَيْتُ إِذْ رَسَيْتُ وَلَسْباتُ فَى آية رمينَ وَلَسْباتُ فَى آية واحدة لفاعل واحدة لفاعل واحد ، لأن رسول الله و لمن قدرته آن يُـوصل هذه الحفيق ورَسَى بها نصو الأعداء (۱) ، لكن هل في قدرته آن يُـوصل هذه الحفية إلى أعين الأعداء جميعاً ؟ فالعمل والرمى للرسول ، والنتيجة والقاية لله عز وجل .

ثم يتول الحق سبحانه :

﴿ فَمَنَ ثَقَلَتَ مَوَازِينُهُ مَا أُولَالِكَ هُمُ مُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ لَكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مُؤَلِّدِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مُؤلِّدِ اللَّهُ مَا أُولَالِهِ لَكَ اللَّذِينَ خَسِرٌ وَا أَنْفُسَهُمْ وَمُنْ مَا خَلِلْتُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُ خَلِلْتُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُنْفَالِهُمْ مَا خَلِلْتُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُنْفَالِهُمْ مَا خَلِلْتُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا مُنْفِقُهُمْ خَلِلْتُونَ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْفَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَالِكُ اللَّهُ مَا مُنْفَالًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْفَالِكُ اللَّهُ مُنْفَالًا اللَّهُ اللَّ

تُفْلَتُ وَخُفُدُ مِنَا للحسنات. يعنى: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة ويمكن أن تقلول ثقلت موازيته بالسبيشات يعنى . كشرتُ الحسنات ، لكن القرآن تكلم من عاهية أن العمدة في الأمر الحسنات

والمستران يقوم على كفّتين في أحدهما الصورون ، وفي الأخرى المحورون به ، وللوزن ثلاث صحور عطلية - أن يضفّ المحورون . أو يضف المحورون به ، أو يستويا ، وقد ذكارت الآية حالتين . خلفت

<sup>(</sup>۱) من على بن أبي طلعة من لبن سبس رضى الله عنهما ه رفع رسول الله الله بديه بعنى يوم بدر فقال با رب إن تهلك عله العصابة قلى تصيد في الأرض أبداً ، فقال له جبريل خذ قليضة من التراب شارم بها في وجبوعهم فأشذ قبضة من قلداب قرمي بها في وجبوعهم فأشذ قبضة من قلداب قرمي بها في وجبوعهم فأشذ قبضة من قلداب غزاب عن تلك القبيبة قوارا وجرعهم لهما من المتبركين أحد إلا أساب عينه ومنظريه وطمه تراب من تلك القبيبة قوارا مدبرين » أضرجه أبر نصيم ( عن ٤٠٤) والبيهقي ( ٢٩/٧) كلاهما في دلائل النبرة .

#### 01.1730+00+00+00+00+0

مواريبه ، وثقلت موازينه ، كسا جاء في قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتُ مُوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتُ مُوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مُوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَوَازِينَهُ ﴿ فَأَمَّهُ مَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ ﴾ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ ﴾ [القارعة]

أما حالة التساوي فقد جاءت لها إشارة رمزية في سورة الإعراف •

﴿ وَعَنِي الْأَعْرَافِ رِحَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِمَاهُمْ وَنَادُواْ أَصَحَابُ الْحَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَنَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۚ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَيْصَارُهُمْ تِلْقَاءِ أَصَحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبُنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَرْمِ الطَّالِمِينَ ۞ ﴾ [الاعراف]

فمن غلبت حسناته ذهب إلى الجنة ، ومن غلبت سيئاته ذهب إلى العار الوبقي أهل الأعراف بيل الجنة والنار الأمهم تساوت عندهم كفنا العاران ، فالا هو من أهل النار ، فاهم على العاران ، فالا هو من أهل النار ، فاهم على الأعراف ، وهل السور بين الجنة والنار ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء .

ثم يقلول تعالى في شاتهم ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (33 ﴾ [الامراب] ؛ لأن رحمة أنه سبقتُ عصبه ، وعفوه سبق عقابه .

ومعنى ثقلت موازيته وخفت مبوازيته يدن على أن الأعمال تصبح ولها كثامة وجبره يعطى ثقلاً ، أو أن الله تعالى يخلق في كل عمل له كثلة ، فحسنة كذا بكذا ، والمراد من الميران دفة العصل والحساب .

وتلمظ في الآية - ﴿ فَمَن تُقُلَتُ مُوازِينَهُ . ثَنَ ﴾ [التهمين] بالجمع ولم يقل ميزانه ، لماذا ؟ قالوا . لأنه يمكن أن يكون لكل جهة عمل ميزان خاص ، فللصلاة ميازان ، وللمال ميزان ، وللحج ميزان .. إلخ ثم تُجمع له كل هذه الموارين .

أجلها محدود ، والرَّمن فيها مظنون، والخير فيها على قُدَّر إمكانات أهلها .

اما الأخرة فزمتها مُتيقُن ، وأجلها ممدود خالد ، والخير فيها على قَدْر إمكانات العنعم عُزُّ وجِلٌّ ، فلو قارنتَ هذا بذاك التبيّن لك مدى ما خُسروا ، لذلك تكون النتيجة انهم ﴿ فِي جَهَنَّمَ خَالدُونَ [ ] ﴾ [امزمنود]

ثم يعطينا ظحق سبحانه صورة تُبشع الهزاء في جهتم ، وتُصورُ أهوالها ، وذلك رحصة بنا لنرتدع من قريب ، ونعمل جاعدين على أن ننجى أنفسنا من هذا المصير ، وننفر من هذه الماقبة البشعة ، كما يقول الشرع بداية سنقطع يد قسارق ، فهر لا يريد أن يقطع آيدى الناس ، إنما يريد أن يعنعهم ويحذرهم هذه العاقبة .

ومن ذلك قوله تعالى في مسالة القصاص . ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَسْأُولِي الْأَلْبَابِ . . ( الله قول الله عَلَيْهُ يَسْأُولِي الْأَلْبَابِ . . ( الله قول الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

وقد هُوجِم القصاص كثيراً من أعداء الإسلام ، إذ يقولون . يكفى
أن قُتل راحد من المجتمع ، فكيف نقبتل الآخر ؟ والقرآن لم يضع
القصاص لينقتل الاثنين ، إنما وضعه لينمنع القنل ، وليستبقى القاتل
والتنيل أحنياء ، فنحيان يعرف القاتل أنه سيُقتل قصاصاً يستنع
ويرددع ، فإن امتنع عن القاتل فقد أحيينا القاتل والفتنيل ، وقد عبروا
عن هذه المعنى فقلوا : النتل أنفى للقتل .

يقول تعالى في تبشيع جهتم .

# اللَّهُ مَا اللَّهُ وَجُوهَهُمُ النَّادُوكَمُمْ فِيهَا كَالِمِحُونَ 😅

اللفّع : أن تمسّ النار بصرارتها الشيء نتشويه ومثله النَّاع (١)

 <sup>(</sup>١) قال الرجاع : تلفح وتنفع بدعي وحمد إلا أن النفع أعظم تاثيراً منه قال أبو منجور ومما يؤيد قوله قوله تعالى ﴿ وَقُن صُّعْهُمْ تَفْعَدُ مِنْ عَلَيْكِ رَبِّكَ . (3) ﴾ [الانبياء] [ أسال العرب ـ عادة الفي ]

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونُ ﴿ ٤٠٠ ﴾ [المؤمنين] كلمة د كالح ، تقبولها عتى في العامية فلان كالح الوجه . يعنى : تغير وجهه تغيراً ينكر لا تستريح له ، وضربوا للوجه الكالح عثالاً برأس الخروف المشبوية التي غيرت النار ملامحها ، فأصبحت مُشرَّعة كالمة تلتصل الشُّغة العليا بجبهته ، والسفلى بعدره ، فتظهر استانه في شكل منفر .

بعد ذلك يخاطبهم الحق سيحانه خطاباً يُلقى اللرم عليه ويُصلهم مستولية ما وصلوا إليه ، قلم يعذبهم ربهم ابتداءً ، إنما عنبهم بعد ان انذرهم ، وأرسل إليهم رسولاً يحمل منهجاً يبين ثواب الطائع وعقاب العدمدي ، ونبّههم إلى كل شيء ، ومع ذلك عصدواً وكتبوا ، ولم يستأندوا عملاً جديداً على وَنْق ما أمر الله . إذن الهم المقصرون .

## ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ مَا يَنِي تُنْكِنَ مَا يَنِي تُنْكِنَ مَا يَنِي تُنْكِرُ فَكُمْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

يعنى ، أنتم السبب فيما أنتم فيه من العذاب ، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل ، وليس لاحد عدر بعد البلاخ ، لذك حيتما يدخل أهل النار النار يضاطبهم ريهم ، ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبِكُمْ . (آ) ﴾

فَالآية تثبت أنهم هم المدنبون أمام نفوسهم . ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَنْكُن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ (١٤٠٠) ﴾ [النمل] فلم نفاجتهم بعقوبة على شيء لم تُبحدُرهم به ، إنما أرسلنا إليهم رسولاً يامرهم وينهاهم ويُبدّرهم وينذرهم .

والإنذار بالشر قبل أن يقع نعمة من النعم ، كما قلنا في سورة الرحمة عن قوله تعمالي ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَّا شُواطٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاصٌ فَلا عَسَمِوانِ ﴿ قَلَ قَبِهِ أَيْ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ آلَ ﴾ [الرحمن] وهل الناد

#### وولا الموادق

## @@+@@+@@+@@+@@+@!\\*\\*\@

والشواظ نعمة ؟ نعم نعمة ؛ لأمنا نجيذرك منها قبل وقوعها ، وانت ما زِلْتُ في سعة الدنيا ، وأعامك فرصة الاستدراك

والآيات - كما قلنا - تُطلُق على الآيات الكونية التي تلفت الناس الي رجود الخائق الأعلى الذي أنشأ هذا الكون بهذه الهندسة البديعة ، وتُطلُق على المعبهزات التي نثبت صدق الرسول في البلاغ عن اش ، وتُطلُق على الأيات الحاملة للاحكام وهي آيات القرآن .

وقد جثناكم بكل هذه الأيات تُتلِّي عليكم وتسمعونها وترونها ، ومع نلك كندُّنتم ، رمعتى ﴿ تُعلَىٰ عليكُم .. ( ) المؤمنون النا نبهناكم إليها ، والهنتا انظاركم إلى تأملها ، حتى لا تلولوا ، غفلنا عنها

## ﴿ قَالُواْ رَبُّنَاعَلَبُتَ عَلَيْمَنَا شِفُوبَنَا وَكُنَّ فَوْمَا صَالَيْنَ ﴿ فَالْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُعَالِمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ

وكانهم بتولهم . ﴿ غَلَبَتُ عَلَيْنَا شَفْرَكَا .. ( المؤمون يريدون أن يُبعدوا المسائة عن انفسهم ويُلْقُون بها عند الله تعالى ، يقولون يا رب لقد كتبت علينا الشقوة من الأزل ، فالا ذنب لذا ، وكيف نسعد نحن أنفسنا ؟ يقولون لو شاء ربنا ما فعلنا ذلك .

ونقول لهم لقد كتب الله عليكم ازلاً ، لانه سيحمانه علم انكم ستختارون هذا

## اللهُ وَيُنَّا لَنُورِ حِنَامِتُهَا فَإِنْ عُدْفَا فَإِنَّا ظَلَالِمُونِ ٢٠٠٠ اللهِ اللهُ اللهُ الله

 <sup>(</sup>۱) قبال القرمايي في تقسيره ( ۵٬۸۷/۱ ) - قراءة أهل المحديثة وأبي حصرو وهاسم ه شقرتنا ، رقرأ الكرفيون إلا عاصماً ، شقارتنا ، »

#### @1.17/D@4@@4@@4@@4@@

فوصفوا انفسهم بالظلم ، كما قال سنجانه عنهم في آية أخرى · ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لُكَاذِيُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ وَلَوْ اللَّهُمْ لُكَاذِيُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

فيقرل المق سيمانه ·

## قَالَ ٱخْتَثُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِمُونِ ۞ ٢٠

﴿ اخْسَنُوا (اَنَ ) ﴾ [قارضون] كلمة بليغة في الزجر تعني السكوت مع الذّلة والهنوان ؛ لذلك يقنولونها للكلاب ، وقند تقنول لصاحبيك . اسكت على سبيل التكويم له ، كما لو حدّثك عن فنضلك عليه ، وأنك قدّمُنتَ له كنا وكنا فتعول له السكت اسكت ، تريد له النعزة ، وألاً يقف امامك موتف الضعف والذلة .

والخسسوء من معانيها أنك تضعف عن نصلُ الشيء ، كما في قوله شعالي ، هو ثُمَّ ارْجِعِ الْبَعْسَرُ كَرُنَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَعْسَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ ٤٤ ﴾ [المك] يعنى : ضعيف عن تحمُّل الضوء

وفى قوله سيحان ﴿ وَتَقَدُ عَلِمُكُمُ الَّذِينَ اعْتَدَرًا مِكُمْ فِي السَّبَّ

فَقُلْنَا لُهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۞ ﴾ [البقرة] يعنى مطرودون مُيْعدون عن سُمو الإنسانية وعرّتها ؛ لذلك برى القردة مقصوحي السَّوّة ، خفيفي الحركة بما لا يتناسب وكرامة الإنسان .

إذن : ليس المراد آنهم أصبحوا قردة ، إنما كونوا على هيئة القردة ؛ لذلك تراهم حتى الآن لا يهتمون بمسألة العرّض وانكشاف العورة .

إذن ﴿ المعنى ﴿ فَسَعُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴿ السَّا ﴾ [السَّعَدِن] اسكتوا سكوتًا بِذَلَة وهَوَانِ ، ويكفى ما مستعثموه بالمؤمنين بي ﴿ فيقول المق سبحانه

## @@#@@#@@#@@#@########

## ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ۗ وَاصَافَا فَأَغْفِرْلِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ٢

والعراد هنا الضعاف من المؤمنين أمثال عصار وبلال وخباب بن الأرت (۱) وكابوا يقسولون هذا الكلام ، وهو كسلام طيب لا يرد ، بل يجب أن يُسمع ، وأن يُحتذَى به ، ويُؤخذ قدوة .

# ﴿ فَالْغَفَدَ نُعُومُمُ سِخُرِيًّا حَقَى أَنسَوَكُمْ ذِكْرِى وَكُنسُمُ فَالْغَفَدُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تكلمنا عن هذه المسالة في قرله تمالي :

إذن : اتخذ الكفار خدماف المؤمنين مصل سخوية واستهراء ، وبالفوا في ذلك ، حتى لم يَعُدُ لهم شُفل غير هذا ، وحتى شخلهم الاستهزاء والسخوية عن التفكّر والتامل فلم يَرُقَ عندهم طاقة فكرية

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد فیما نظه عنه الفرطبی فی طبسیره ( ۱۹۸۸/۱ )

 <sup>(</sup>۲) فكهين أبي يغتابون التأمن ويتناولون مشهم ويتندرون بهم والفكه الذي يُحدُّد اسسابه ويغدمكهم [ لسان المرب - ماده فكه ]

#### موفاؤ المعانون

تفكر فيما آمن به هؤلاء ، وهذا منهن ﴿ حَمَّىٰ أَنْسُوكُمْ ذِكْرِى .. (المؤمنون] أي : شقلكم الاستهزاء بالمؤمنين عن الإيمان بمَنْ خلقكم وخلقهم .

ثم يقرل الحق سبحانه •

# ﴿ إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُوفَا أَنَّهُم هُمُ ٱلْفَا إِنَّونَ ١٠

لما صبر أهل الإيمان على الاستهزاء والسخرية عوضهم الله تكريماً ونعيماً ، وهذه مسألة يجب ألا ينفل عنها المؤمن حين يسخر منه أعداؤه ، عليه أن يتذكر عطاء ربه وجزاء صبره ، وإن كان الساحر منك عبداً له قدرته المحدودة ، فالمكرم لك ربك يقدرة لا حدود لها ، ولك أن تقارن إذن بين مشقة الصبر على أداهم ، ولدة النعيم الذي تهده بعد ذلك جزاء صبرك .

# الأرض عكد سينين ١٠٥ الأرض عكد سينين

البث : مكث وأقام ، فالمعنى ما عدد السنين التبي ظللتموها في الأرض ، لكن لمادا هذا السؤال ؟

قالوا . لأن الذي شخطكم عن دين يضمعن لكم مبيعاداً خالداً ، وبعيماً باقبياً هنو الدنيا التي صنرفتكم بزينتها وزخرفها وشهواتها

## وروا و الموادق

## **○○+○○+○○+○○+○○+○○**

والقيامة حين تقوم ستقوم على قوم ماتوا في ساعتها فيكون بشهم قريباً، وعلى أناس ماتوا من أيام آدم فيكون لبشهم طويلاً، ردن فاللبث في الارض مقول بالتشكيك كما يقولون ، لكن هل يدرك الأموات المدة التي لبثوها في الأرض ؟ معلوم أنهم لا يدركون الزمن؛ لأن إدراك الزمن إنما يتأتي بمشاعدة الاحداث ، فالمبت لا يشعر بالزمن الأنه لا يعيش أحداثاً ، كالنائم لا يدري المدة التي نامها ، وكُلُّ مَنْ سُكِلَ هذا السؤال قال ﴿ يَرْمًا أَوْ يَمْضَ يَوْمٍ . . (٢٠٠٠) ﴾ [البترة]

قالها الغُرُير الذي أماته الله مانة عمام ثم بعثه ، وقالها أهل الكهف النين أنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسمعاً " لأن هذه هي أطول مدة يعكن أن يتخيلها الإنسان لنرمه ، ولا يستطيع ظنائم تحديد ذلك عدقة " لأن الزمن أبن الحدث ، قإن أبعدم الحدث انعدم الزمن .

لذلك بقور تعالى عُمَّنْ ماتوا حتى من أيام آدم عليه السلام و كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنُهَا لَمْ يَأْيُتُوا إِلاَّ عُنْبِيَّةُ أَوْ ضَحُهَا (٢٠) ﴾ [التارمات]

وكذلك يقول هؤلاء أيضاً في الإجابة على هذا السؤال ·

# ﴿ قَالُواْ لِيَتَنَا يُومُا أَوْيِعَضَ يَوْمِ فَسَنَا لِٱلْمَآذِينَ ١

أى . أصحاب العدَّ الذين يمكنهم العدُّ والحساب الأننا لم نكن في وعينا لنعُد كما لبثنا ، والمراد بالمادِّين هم الملائكة الذين يعدُّرن الايام ويمسبونها (".

<sup>(</sup>١) دكر القرطين في تفسيره ( ٢/١١٠/ ) في معتى ( الددين ) تولين

المُسَابِ الدين يحرفين ذلك ، قال التادة .

الملائكة الذين كانوا معثا في الدنيا . قاله مجاهد

#### مرود الموسول

# مَنْ مَنْ الْمِنْ أَمْدُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَوْلَنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْوَالَكُمُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

إنْ : بمعنى ما ، يعنى ما البنتم إلا قليلاً ، قصهما قدُرتم من طول الحباة حتى من مات منذ أيام آدم عليه السلام ، فسيكون قليلاً بالمقارنة بالزمن الذي ينتظركم في الجزاء الأخروي ، فسا لنتموه في الدنيا لا يُتَاس بعناب الأخرة المستد الباقي ، هذا ﴿ أَوْ أَنَّكُم كُنتُم تُعَلِّمُونَ فَلَا أَلَكُم كُنتُم لَنت المحتد الباقي ، هذا ﴿ أَوْ أَنَّكُم كُنتُم لَنتُهُمُونَ فَالَا أَلَا المناب الأخرو المحتد الباقي ، هذا ﴿ أَوْ أَنْكُم كُنتُم المناب الم

# أَنْ حَسِبْتُمْ إِنْ مَا خَلَفْتُ كُمْ عَسَنَا وَأَنْكُمْ مَ الْمَا وَأَنْكُمْ مَ الْمَا وَأَنْكُمْ مَ الله وَيُعَمِّرُهُ \$\blacktrian{\text{\$\text{\$\sigma}\$}}{2}\$ إِنْهَا لَا تُرْجَعُمُونَ \$\blacktrian{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\te

(حسبتم) خلتنتم يعنى مان كنتم تظنون في غَلَفنا لكم ؟ كما قال في مرضع آخر في خلفنا لكم ؟ كما قال في مرضع آخر في أحسب النّاسُ أن يُتركُوا أنْ يَقُولُوا آمَنًا رَهُمُ لا يُعْتَلُونَ ﴾ [المنكبون] وكلمة ﴿ عَبِشًا .. ﴿ المؤمنون] العَبَث هو الفحل الذي لا غناية له ولا قائدة منه ، كما تقول : فيم تعبث ؟ لمن يفعل فيعلًا لا جدوى منه ، وغير العبث تقول : الجد وتقول . اللعب واللهبي ، كلها أضعال في حركات الحياة ، لكن الجد ، هو أن شعمل العمل لغاية مرسومة ،

اما اللعب منهو ان تعمل عملاً هو من واتسع الأمر لا غاية له الأن إلا تُرْبِتك أنت على الصركة وشُغُل ملكاتك حستى لا تتوجه إلى فنساد شيء أن الإخبرار بشيء ، كما تشتري لولدك لعبة يلهر بها ، وينشغل بها عن الأشياء القيِّمة في المنزل ، والتي إنَّ لعب بها حطّمها ، فأنت

## وورا الوينون

## 

تصرف حركاته إلى شيء لتمنعه عن أشيء خسارة ، أن تُعلَّمه باللعب شيئاً يعيده فيما بعد ، كالسياحة أو ركرب الشيل .

واللهو كاللعب في أنه يكون لفاية قد تأتى بعد ، أو لفاية تنقى ضرراً ، إلا أن اللعب حين تزاوله لا يضطك عن مطلوب ، أما اللهو فهد الذي يشغلك عن مطلوب ، فمثلاً الطفل دون السابعة يلعب في أوقات الصلاة ، فيسمّى فعله لعباً ، فإنْ كان في العاشرة يُسمّى فعله بعن العبالة ، وهي والجبة عليه .

واللعب يُدربك على أشياء قد تصناجها وقد الجد فتكون سباة عليك ، أما العبد فلا فائدة منه ، لذلك قال سبحانه ﴿ أَفَحَسِنُمُ أَمَا خُلَقْنَاكُمْ عَبِنًا بِلا غاية ، خُلَقْنَاكُمْ عَبْنًا بِلا غاية ، لأن الله تعالى خلق الخَلْق لفاية مرسومة ، ووضع لهم منهها يعدد هذه الفاية ، ولا يضع المنهج للخَلْق إلا العَلَق .

كما قنا سابقاً: إن الصانع الذي منع هذا السيكروفون م يصنعه ثم طلب منا أن تبحث له عن مهمة ، إنما قبّل أنْ يصنعه حدد له مهمته والغاية منه ، وهي أن ينقل الصبوت لمسافات بعيدة ، إذن ؛ فالغاية مرسومة بداية وقبل العمل .

فالذى يصدد الغاية هو الصانع المبدع للشيء ، وهو أيضاً الذى يحدد صلاح الصبعة لغايتها ، ويحدد قانون صيانتها لتؤدى مهمتها على أكمل وجه وأنت أيها الإنسان صنعة الله فَدَعَهُ بحدد لك غايتك ، ويضع لك منهج حياتك وقانون صيانتك ، باقعل كذا ولا تقعل كذا .

إنن · فساد الدنيا يأتى من أن الصنعة تريد أن تأخذ حق الصانع في تحديد الغاية ، وليس من في تحديد العنهج ، وقانون الصيانة ، وليس من مهمتها ذلك ، والخالق حيما يحدد لك النفاية يضع لك المنهج الذي

#### CO 1000

#### 

يُعينك على غايتك ، إنما أنت . متى تستطيع أن تدرك الأشهاء لتضع غاية أو تضع قانون الصيانة !

إنك لا يمكن أن تبلغ هذا المعبلع قبل سنَّ العشرين على أحسن تقدير ، قمنَ – إذن – يضع لك غايتك وقائدون صيانتك قبل هذه السنَّ ؟ لا أحد غير خالتك عز وجل ، ولن يستقيم الحال إلا إذا تركتا المنتَّعة للصانع غابةً ومنهجاً وصيانة .

وكيف تظن أن أله تعالى خلقك عُبثاً ، رهو الذي استدعاك الوجود وأعدً لك مُقوَّمات حياتك وصرورياتها ، وحثُك بإعمال عقلك في هذه العقومات لتستطيع أن تُرفَّه بالطاقية والقدرة المخلوقة لله تعالى لتُسعدُ نقسك وتُرفَّه حياتك .

وقد كنا في الماضى نبطس على ضوء المسرجة ، والآن علي أضواء طنيون والكريستال ، ومهما ترفهت حيتك وتوفرت لك وسائل الراحة ضلا بنس أمها عطّاء من الله في المادة وفي الطاقة وفي العقل المفكر ، كلها مخلوقة لله عز وجل ، لا تملك الت منها شيئا بديل ان الله إذا سلبك العقل أميرت مجنونا ، ولو سلبك الطاقة والقدرة لمسرت شبعيفا لا تستطيع مجرد التنفس ، فهذه ذِعُم موهوبة لك ليست ذاتية فيك .

إدن عليك أن تستمأمل في خسائنك عسز وجل ، ومسا وهدك من مقدومات الحياة ، لتعلم أن هذا الخَلْق لا يمكن أن يكون عبداً ، ولابد أن له غاية رسمها الخالق سبهائه ، وأنت في ذاتك تماول أن تضع لك غاية في جزئية ما من الغاية الكبرى التي خلقك أن لها

ألاً ترى الولد المستبسر كيف تعننى به وتُعلَّمه وتنفق عليه مرحلة بعد الأخرى ، حتى بصل إلى الجامعة ، وتتعلق أنت بأمل كدير في أن

يكون لولدك هذا مكانة في المسجتمع ومعزلة مين الناس ؟ هذه العلمية في حدد دانها غلية ، لكن بعد أن يصحصل على الوظيفة المسرموقة والمكانة والمنزلة ينتهى الأمر بالعوت .

إثن لا بُدُّ من وحود غاية أخرى أعظم من هذه ، غاية لا يدركها الله والمناه ، وليس لها بعد ، هذه الفاية الكبرى هي لقاء الله والملائاة الجنء ، إما إلى الجنء وإما إلى النار

وعلينا أن ناخذ كل مسائل الحياة وجزئياتها في خصوم هذه الحقيقة ، أننا لم نُخلَق عَبْناً ، بل لغاية مرادة ش ، ولها اسباب توصل إليها

ثم يقول سبحان ﴿ وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿ الْمَوْمَوْنَ] ﴿ الْمَوْمَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومَونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَالِمُولِمُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُولَا ال

## ﴿ فَنَعَكَلَ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَقَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَالُ الْمَقَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلَّا هُوَ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعَالِقِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ فُتَعَالَى .. ( ( المؤمنون النوّة وتقدّس ، وكلمة العلو تعنى على المنزلة . تقول علا قالان ، أما حيث نقول العالى على الله ، أما حيث نقول العالى الله ، فالمرد العلو الأعلى ، وإن وهب علوا للغير فهو علو الداني ، وعلو المتغير ، بدليل أنه تعالى يُعليك ، وإنّ شاء سعبك ، فالعلو ليس ذاتيا فيك .

#### @1.1Va5@+@@+@@+@@+@@+@

وكلمة الملك خعرفها فيمن يملك قطعة من الأرض بمن فيها ويحكم وبه رعية ، ومن هذه المادة العالك ويُطلق على اي مالك لاي شيء ، ولو لم يكن لديه إلا الثوب الذي يلبسه فهو مالك ، أما الملك فسهو من يملك الذين يعاكون ، فله ملك على المالكين ، وهذا الملك لم ياخذ ملكه بذاته ، إنما بإيتاء الله له

لدلك يقسول تعالى : ﴿ قُلِ النَّهُمُّ مَالِكُ الْمُلْكُ تُوْتِي الْمُلْكُ مِن تَشَاءُ وَتُوْتِي الْمُلْكُ مِن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعَامُ وَتَعَامُ وَتَعَامُ وَتَعَامُ وَال

قلو كان مُلْك هؤلاء العلوك ذاتيا ما تُزع منهم ، ألا ترى العلك من ملوك الدنيا يقوى ويستنب له الامر ، ويكون له صولهان ويَعلَّن ونَتَك .. إلغ ، ومع كل هذا لا يستطيع الاحتفاظ بعلكه ؟ وفي لحظة بنها وهذا العلَّك ولو على يد جندى من جنوده ، بل وربما تلفظه بلاده ، ولا تقبل حتى أن يُدنن بها ، وتتطوع له بعض الدول ، وتقبل أن تُوارى رفاته بارضها ، فأي ملك هذا ؟

وهذه آية من الآبات نراها في كل عصر - وكانها قائمة - دليلاً على صدق الآبة . ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ المَلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَوْعُ لَمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَوْعُ لَمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَوْعُ لَمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَوْعُ لَا تَشَاءُ . ( 3 ﴾ [ال عمران] إذن الله في الله مثلك مرهوب ، مهما استنتب لك فلا تضمن بقاءه \* لأن الله تعالى ملكك لفاية ، ولا يعلك الفاية إلا هو سبحانه بقاءه \* لأن الله تعالى ملكك لفاية ، ولا يعلك الفاية إلا هو سبحانه

لدلك كان الحق - سيمانه وتعالى - ﴿ الْمَلِكُ الْحَقّ .. ( الله الله الله الله الله منه ، [السومور] يعنى الذي لا يزحزجه أحد عن مثلكه ، أو يسلبه منه ، وإنْ وهو الذي يتحسرُف في مُلْكه كيف يشاء لا ينازعه فيه أحد ، وإنْ أعطى من باطن مُلْكه تعالى مُلْكا لاحد ، فيظل في يده سبحانه زمام مذا المثل ، إنْ شاء بسطه ، وإنْ شاء سلبه ونزعه . فهو وحده الملك

#### @@#@@#@@#@@#@@#@

الحق ، أما غيره فعننكهم موهبوب مسلوب ، وإنْ منك سيمانه آتاساً -أمْرَ أناس في النفيا يأتي يوم القيامية فيقول ﴿ لَمِنِ الْمُلْكُ الْمُرْدُ . . (17) ﴾ الْيَرْمُ . . (17) ﴾

وتلحظ أن كلمة ﴿ تُونِي الْمُلْكُ .. (1) ﴾ [ال عمدان] سنهلة على خالاف ﴿ تَعْرَعُ الْمُلْكُ .. (1) ﴾ [ال عمدان] ، تسفى التنزح دليل على المشبقة والمعاناة ؛ لأن صناحب الملك يحاول أن يتمسك به ويتنشبت ويتازع ، لكن أينازع الله ؟

نقوله سبحانه ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَانِكُ الْمَقُ .. (12) ﴾ [المؤمنون] المراد تعالى عن أنْ تضردوا من المراد تعالى عن أنْ تضردوا من قبضته ، أو تخرجوا عن نفرده ، أو تستقلّوا بظّتكم عن سيطرته ، وتعالى أن تُفلتوا من عقابه أو تحتصوا عنه : لانه لا إليه غيره : ﴿ لاَإِلَنُهُ إِلاَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (117) ﴾ . [المؤمنون]

فالحق تبدرك وتعالى يجكم في إطار ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّدُ ۞ لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّ

غإذا قال لك شيئًا قاعلم أنه لا إله غيره يعارضه .

والعرش: رمز لاستنباب الأمر للمائك ، لانه ينشخل بندس ملكه والقصاء على المناوئين له وتأديب أعدائه ، فإذا ما استبنب له ذلك جلس على عرشه ، إذن : الجلوس على العرش يعنى استقرارً الأمور واستنباب أمر العلك : لذلك عان الحق سيحانه بعد أن خلق الخلق استرى على العرش .

والمعرش يفيد أيضا السبيطرة والتحكم ، ومُرَّش الله عرش كريم ؛

#### @1.1W3@**!@@!@@#@@#@@**

لانه تعالى عليك لا ليُذلك ويهينك ، وإنما تعالى عليك بيعاليك إليه ويعطيك من فضله . كما سبق أنّ قُلْنا الإن من مصلمتنا أن يكون الله تعالى مُنكبراً ، ومن عظمة الحق سبحانه أن يكون له الكبرياء ، فساعة بعلم الجميع أن الكبرياء له وحده لا يتكبر أحد على أحد

يقول السعق سبحانه ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَنْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَنُوَاتِ وَالْأَرْضِ رَهُوَ الْعَالِيةِ ] الْعَالَيْةِ ]

الله يقولون في الأمثال: ( اللي ملوش كبير يشتري له كبير ) يعنى : ليعيش في ظله ، فالمق - تبارك وتعالى - يتعالى لصالح خُلُفه .

ومن ذلك ما قُلْناه في مسالة العبودية ، وأنها مكروهة تُقينة إنَّ كانت للبشر ؛ لأن السيد يأخذ خير عبده ، إنما هي محبوبة إنَّ كانت ش تعالى ؛ لأن العبودية ش يأخذ العبد خير ربه .

فَانُ كَانَ عَرُوسُ الدنيا للسيطرة والنَّهُمُ مِي مَصِائر الناس وامتصامن دمائهم وأَمُدُ خيراتهم ، نعرش ربك عَرَّش كريم ، والكريم في كل شيء اشترف غاياته ، السرأ قوله تعالى ﴿ كُمْ تُرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُبُونَ إِنَّ وَرُّرُوعٍ وَمُقَامٍ كُرِيمٍ (٣٠) ﴾

وحين يوصينا بالوالدين ، يقول سيحانه · ﴿ وَلا تُنْهُرُهُمَّا وَقُل لَّهُمَّا قَرْلاً كَرِيماً ( ) ﴾ [الإسراء]

فالعرش الكريم أشرف غايات العنّك ؛ لأن لعنّك ليس تسلّطاً وقَبْراً ، إنما هو منّك لصالح لناس ، والحق - تبارك وتقالى - حينما خلق الحياة بِذُع فيها أسباب الفضل ، ونكنه جعل فيها القوى القبر ، وجعل فيها الضعيف الماجز ، ثم أمر القرى أنّ يأخذ بيد الضعيف ،

وأنَّ يعوله ، فالكرم استطراق نفع القوى للضميف ، فكل حَصالَة من خصال الخير ترصف بالكرم .

إذن إياك أن تفهم أن عبرش ربك للسيطرة والمُلُو والجبروت ، لأنه عرش كريم .

ثم يقول الحق سبحانه

### وَهُو مَن مِدْعُ مُعَ اللّهِ إِلَىٰ هُمَا مَا خَرَلًا بُرُهُ مَن لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا مِعَمَا اللهُ مُنْ اللّهُ عِندُ رَبِّهِ إِلَى مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَن مِرُونَ اللّهِ اللّهُ الْكَن مِرُونَ اللهِ اللهِ

﴿ يَدُعُ مُعُ اللّٰهِ .. ﴿ ﴿ المؤمنون] يعنى : يعبد مع الله ، والعبادة طاعة المعبرد في أمره وتُهنيه ، لكن كيف تدعو إلها ، لا ينعط ولا يضرلك ، ولا برهان عندك على الوهيته ؟ لذلك هدده سبحانة وتوعده بقرله ﴿ فَإِنَّمَ حَسَابُهُ عندُ رَبِّه .. ﴿ إِنَّهُ ﴾ [المؤمنون] أي ربه الحق ﴿ إِنَّهُ لا يُعَلِّحُ الْكَافِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ إِنَّهُ لَا يُعَلِّحُ الْكَافِرُونَ ﴿ إِنَّهَ ﴾ [المؤمنون] أي ربه الحق ﴿ إِنَّهُ لا يُعَلِّحُ الْكَافِرُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [المؤمنون]

وإنَّ غَلِيتِكُم النَّفْسَ عَلَي شيءً مِنْ الدِّنُوبِ فَتَذَكُّرُوا .

﴿ وَقُل ذَيْتِ اعْفِرُ وَالْدَعَرُ وَأَنْتَ خَيْرُ الزَّيْمِينَ ﴿

#### 

إنَّ هفوتم معوة فإياكم أن تنسُوا هذه الحقيقة ، والجنوا إلى ربكم فإنه غضار شرح لكم التوبة لتشربوا ، والاستغفار لتستعفروا ، وهو سبحانه أرحم بكم من الوالدة بولدها ، وهو خير الراحمين .

والمسعني ﴿ اعْسَانِ مَنَ ﴾ [السؤمنون] أي ، الذنوب السسابقة الماضية ﴿ وَارْحَمُ ، فَكَ ﴾ [المؤمن] أي ارحمنا أن نقع في النتوب فيما بعد ، واعصمنا في مستقبل حياتنا من الزلل ، إذن : تمسك بربك ويمنهج ربك في كل حال ، لا يصرفك عنه صارف .



يَنْ فَكُوا إِنْ يَوْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

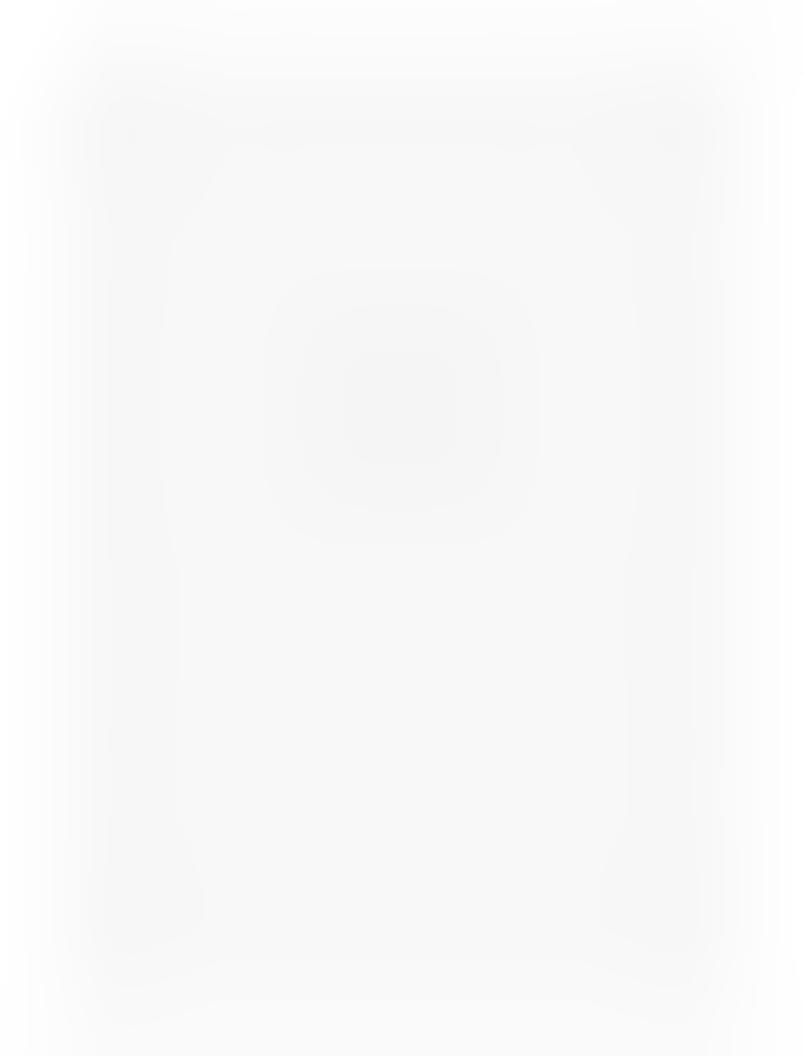

#### @1.1xt3@+@@+@@+@@+@@+@

#### سبورة التسور"



## ﴿ مُورَةً أَتَرَلْنَهَا وَفَرَضَنَنَهُ وَأَنْزَلْنَا فِهَا مَالِئَتِ بِيِنَنَتِ لَنَا فِهُمَا مَالِئَتِ بِيَنَنَتِ لَكُونَ مُن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا ال

اسمها سبورة ( النور )<sup>(7)</sup>، وإذا استقراننا موضوع المُسمَّى أو المُنْدون به بسورة ( النور ) تجد البور شبائعاً في كل أعطافها --- لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها -- ولكن النور شائع في كل حروفها ، لملاا ؟

قالوا لأن الدور من الألفاظ التي يدل عليه مطقبها وبعرفها أكثر من أيّ تعريف آخر فالناس تعرف النور بعجرد تُطُق هذه الكلمة ، والنور لا يُعرّف إلا بحقيقة ما يؤديه ، رهو ما تنضح به المرتبات ، وتتجلي به الكاشات ، فلولا هذا النور ما كنا نرى شيئاً .

إذن يُعرف النور بخاصيته ، وهو الذي يجعل لك تدرة على أن

<sup>(</sup>١) سيرة التور ، في السيرة رقم ٢١ في ترتيب المحسمات الشريف وتقع في الجزء الثامن عشر من المحسجات ، وفي سوية منتية بالإجسماع قاله القرطبي في تفسيره (٢١٩٣/٦) ، درلت بعد سعورة المحسو والبل سعورة المحج ، ومي المسورة رقم ١٧ في ترتيب النزون بالمدينة ، راجع » الإنقال في علوم القرآن » للسيرطي ( ٢٧/١) وعدد لباتها ١٤ آية

 <sup>(</sup>٢) قبال القرطبي في تفسيره ( ٦/٢/٦) : « مقسسي، عده السررة ذكير المكام العضاف
رائستر وكاب عمر رضي الله عله إلى أهل الكولة علمها بسامكم بدورة الترر ء

#### 

ترى المرتبات ، بدليل أنها إن كانت في ظلمة لا تراها إذن فالنور لا يُركى ، ولكن نرئ به الاشبياء ، فالله تعالى نور السلموات والأرض يُنورهما لنا ، لكن لا نراه سبحته .

لكن ، هل كل الأشياء مرائق ؟ اليس منها المسموع والمشموم والمستنون ؟ قبالوا ، نعم ، بكن الدليل الأول على كل هذه وقيما المحوادث هي المرتبيات ؟ لأن كل ادلة الكون مرئية نراه أولا ، ثم حيين تسمع ، وحين تشم ، وحين تلبس ، وحين تمير الثقيل من الخفيف ، أو القبريب من البعيد ، فيهذا كله فرح ما يوجد فيك ، بعد ما تزمن أن الشالدي أوجدك هو الذي أوجد لك تكل شيء ، فيإذا ما نظرت إلى النور وجدت النور المرا حسيا ترى به الأشياء .

وكانوا في الماصدي يعتقدون أن الإنسان يبصر الاشياء بشعاع يجبرج من العين ، فيسقط على الشيء فتتراه ، إلى أن جاء العالم الإسلامي الحبسن بن الهيثم ، وأبطل هذه النظرية وقال : إن النشعاع يأتي من المرثى إلى العين فتراه ، وليس العكس ، واستدل على ذلك بأن الشيء أن كسان في الظلام لا تراء ، وتخن في النور ، فلو أن الشعاع يخرج منك لرأيته .

وفي ضبره هذه النظرية فهمنا قراه تعالى . ﴿ وَجَعَلُنَا آيَةُ النَّهَارِ مُعْمِرَةً . ﴿ ﴿ الْإِسراءِ ] فهي مُبْصِرة ٬ لأن الشعاع يأتي من هتاك ، فكانها هي التي تري .

لكن ، ما نَفْع هذا النور المحسى للإنسان الخَليف في الارض ؟ أنت حين ترى الأشياء تتعامل معها تعاملًا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها ، ولو لم تُرَ الأشياء ما أمكنك التعامل معها وإلا فكيف تسير في مكان مظلم فيه ما يؤذيك مثل الثعابين أو زجاج متكسر ؟

#### **○**1.1/400+○○+○○+○○+○○+○○+○○

إذن لا تسخطيع أن تهتدى إلى مواضع قدمك ، وتأخذ عير الأشياء ، وتتجنب شرما إلا بالنور المسيّ ، كذلك إنْ سرت في ظُلَعة وعلى غير هُدى فلل بُدّ أن تصطدم بالدوى منك تأييكطمك ، أو بالضعف منك تأييكطمك ، أو بالضعف منك تأييكطمك ، أو

لدلك سبعًى الحق - تبارك رتعالي - المنهج الذي يهديك في دروب الحياة نوراً .

والناس حين لا يترجد النور الرباني الإلهي يصنعون الأنفسهم أنواراً على قدر إمكاناتهم وبيئاتهم بداية من المسرجة ولمبة الجأز ، وكان الناس يتفارتون حتى في هذه - حتى عصد التهرباء والفلوروسنت والنيري وخلاف من وسائل الإضاءة التي يتفارت فيها الناس تفارتا كبيرا مهذا في الليل ، فإذا ما اشترقت الشمس أطفا الجميع أنوارهم ومصابيكهم ، لماذا آد لأن حصباح الله قد ظهر واستوى فيه الجميع لا يعمير فيه أحد عن أحد

وكذلك ألتور المعتوى نور المنهج الذي يهديك إن كان الله فيه توجيه ، فأطفىء مصابيح توجيه البشر لا يصح آن تستضىء بنور ونور ربك موجود ، بل عليك أن تبادر وتأخذ ما تقدر عليه من نور بك ، فكما أخذت نور الله الحسى فأنفيت به كل الانوار ، فخذ تور الله الحسى فأنفيت به كل الانوار ، فخذ تور الله في الخلاق وفي المعاملات وفي السلوك يقنيك هذا عن أي نور من انوار البشر ومناهجهم .

ألاً ترى النصرود كيف بهت حينماً تطع عليه إبراهيم - عليه السلام - جدله والجاه إلى الصجة التي لا يستطيع الفكاك منها ، حين قبال له ﴿ فَإِنَّ للهُ يَأْتِي بِالنَّسَمُسُ مِنَ الْمُسْرِقُ فَأَت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقُ فَأْت بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأَت بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأَت بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأَت بِهَا مِن الْمُسْرِقِ فَأَت اللهِ اللهِ

#### @@#@@#@@#@@#@@#@!\!\\\@

والحق - تبارك وتعبالى - يفيض من أبواره وصفات كماله على حلّفه الذين جعلهم خلفه له سيحانه في الأرض ، ققال . ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْهَ أَنْ رَبِي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْهَ أَنْ رَبِي خَلَيْهِ أَنْ الأَرْضِ خَلِيهَ أَنْ الأَرْضِ لَيسَ جيلاً والخليفة في الأرض ليس جيلاً واحداً خلقه أنه واستخلفه مي الأرض إلى قيام الساعة ، إنما الخليفة أجيال وأنسال تتوالى ، يعوت واحد ويُولَد آخر في حلقات موصولة الأنمال لا الذوات .

والمُليفة لا يتجع في خلافته إلا إذا سار ميها على وَنْق مراد مَنْ استخلفه ، وآفة الناس في خلافتهم شه في الأرض أنْ يعتبروا أنفسهم أصلاء لا خلفاء ، فالطبقة في ذمنه دائماً هذه الخلافة ، لذلك يلتفت إلى الأصل ، وينظر ماذا يريد منه مَنْ استخلفه .

والعق - تبارك وتعالى - جعل له خينة في الأرض لتظهر عليه سمات قدرته تعالى وصفات كماله ، فالله تعالى قادر ، الله علم ، الله حكيم ، الله غنى ، الله رحيم ، الله غنور .. اللح وهو سبحانه يعطى من صفاته ويغيض منها على خلقه وحليفته في أرضه يعضا من هذه العمفات ، فسيعطيك من قدرت قدرة ، ومن رحمته رحمة ، ومن غنائه غنى ، لكن تخل العمفة في يده تعالى إن شاء سلبها ، ألا ترى القوى غدى ، يسير ضعيفا ، والغنى قد يصير قليرا ؟

ذلك لنعلم أن هذه الصنفات ليست ذاتية فينا ، وأن هذه الهبات ليست أصلاً عندنا ، إناما هي فيش من فيض الله وهبة من هباته سبحانه ، لذلك علينا أن نستعملها وَفَق مراده تعالى ، فإن أعطاك ربنك القدرة فإندا أماض بها عليك لتفيض أنت بها على غيرك ، أعطاك العلم لتنثره على الناس ، أعطاك الغنى لترعى حق الفقير .

إذن و ما دام أن الله تعالى أغاض عليك من صفات الكمال واحتفظ

#### 

هي سبحانه بملكية هذه الصفحات ، فإنْ شاء سلبها مذك ، فعليك ان تستعل الفرصة وتنتهز وجود هذه الخَصَلُة عنيك ، فتُتُمَّرها فيما اراده الله منك قبل آنْ تُسلّب ، حتى إذا سلّبَتْ منك نالتك من غيرك .

فتصدُّق وأنت غنى لتنال صدقة الأخرين إنَّ أصابك الفقر ، وأكرم البتيم لتجد مَنْ يُكرم يتيمك من بعدك ، فإنَّ قابتَ أحداث الحياة بهذه انظرة اطحانٌ قلبك ، وأمثَّتُ من حوادث الزمن ، واستقبلتَ الأحداث بالرضا ، وكيف تنهتم وأنت في مجتمع يرعاك كما رعيته ، ويصلك كما حملته ، ويتعاون معك كما تعاونتَ معه ؟

وحددق الله تعالمي حين قال : ﴿ وَلَيْ حَشَ الَّذِينَ لَوْ تَوَكُوا مِنْ خَلْمَهِمْ دُرِيَّةً ضِعَانًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّفُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا مَدْيِدًا ﴿ لَى ﴾ [النسام]

إذن ، الحق - تبارك رتعالي - يريد من خليفته في أرضه أن يكون جماعاً لصفت الكمال التي تسعد الخَلْقُ بآثار الخالق فيهم ، وهذه هي الخلافة الحقة .

وسورة النور جاءت لتصمل نور المعنويات ، نور القيم ، نور التعالى التعامل ، نور الأخلاق ، نور الإدارة والتصرف ، وما دام أن الله تعالى وضع لذا هذا النور قبلا يصبح للبنشير أنَّ يضعوا الانقسيم قوانين أخرى ، لانه كما قبال سيمانه ، ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لهُ مِن لُرِ ( ) ﴿ [النور] قلو لم تكُنُ هذه الشيمس ما استشاع أحد أنْ يصنع لنفسه تور) أبداً .

فالحق - تبارك وتعالى يريد لخليفته في أرضه أن يكون طاهراً شريفاً كريماً عنزيزاً : لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الفاية ، وأول هذه القوانين وإهمها قانون التقاء الرجل والمراة التقاء سليماً في وضع النهار ؛ لينتج عن هذا اللقاء تُسلُ طاهر جمير

#### 

بخالاضة الله في أرضه ، لذلك أول منا تكلم النحق سينمانه في هذه السورة تكلّم عن مسالة الزني

والعجيب أن تأتي هذه السورة بعد سورة ( المؤمنون ) التي قال في أولها ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنين] ثم ذكر من هؤلاء المؤمنين المفلحين ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ تَقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنين] وها قال : ﴿ الرَّائِيةُ وَالرَّائِي . . ( ) ﴾ [النور] فيها بالمنتابل للذين هم لفروجهم حافظون

نفهم من هذا أنه لا يلتقى رجل وامرأة إلا على تور من الله وهدى من شريعته التحكيمة " لانه عز وجل هو خالق الإنسان ، وهو أعلم بما يُصلحه ، وهو خالق ذرّاته ، ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها البعض ، وهو سبحانه ضائق مثّكات النفس ، ويعلم كيف تتعايش هذه الملكات ولا تتنافر .

إذن ، طبيعى إنْ أردتُ أن سشىء حليفة في الكون على عير مواد أنه وعلى غير مواد أنه وعلى غير مواد أنه وعلى غير مواصفات المق ، لا بُدُ أنْ يضطرب الكون وتتصارع فيه ملكات المنفس ، وماذا تنتظر من هذا الشابيفة إنْ جاء في الظلام ؟ ساعتها, تظهر أمراض النسل من وأد الاولاد وقتلهم حدى في يطون الأمهات ، وقد يتشكّك الرجل في ولده ، فيبغضه ويهمله ويتركه للتشرد.

إذن ، أن تستقيم هذه المسالة إلا حدين يأتى الخليفة وهن مواصفات ربه ، وأن يلبقي الزوجان على ما شرح الله في وضبح النهاد ، لا أن يندس كل منهما على الأخر في ظلمة الإثم ، فيحدث المحظور الذي تغتلط به الأنساب ، ويتقِكك رباط المجتمع

إن من أقسى تجارب الحياة على المرء أن يشكُ في نسبة وبده إليه ، وأن تعتمدوه هذه الفكرة ، فيهمل ولده وظنة كبده ، ويتنق هنا

#### 

وهناك ويحرمه على خلاف النسل الطاهر ، حيث يتلهف الآب لولده ، ويجرع ليشبع ، ويتعرِّي ليلبس .

فالحق سبحانه يريد النسل المصطورة بالأبوين في أبوة منحيخة شرعية وأمومة منحيحة شرعية اجتمعا على تور الله .

ولك أنْ تُجِعرى مقارنة بين امرأة حاملت سغاحاً وأخرى حاملت حملت مناحاً وأخرى حاملت حملاً شرعياً طاهراً ، ساتجد الأولى تحمله على مضض وكُره ، وتودّ أنْ تتخلّص منه وهو جنين في بطنها ، فإنْ تحاملتُ على نفسها إلى حين ولادته تخلّصتُ منه في ليلتها ولو بإلقائه على قارعة الطريق .

أما صاحبة الحمل الشرعي قتطهة على الولد ، وإنْ تأخر بعض الوقت همارت قلقة تدور بين الأطباء ، فإنْ أكرمها الله بالحمل طارت به فرحاً وفخراً ، وهافظت عليه في مُشْيها وهركاتها وتومها وتيمها إلي حين الوضع ، فتتحمل آلامه راضية ثم تعتضنه وتُرضعه وتعيش حياتها في خدمته ورعايته ،

فاقد برید أن یأتی خلیفته فی أرضه من إخصاب طاهر علی أعین الناس جمعیها وفی دور الله المعنوی ، برید للزوج أن یأتی من الباب فی خدوء هذا النور ، لا أن یتلمده فی الطّلام من باب الضدم .

لذلك يتوعد المق - سيمانه وتعالى - مَنُ يضاف هذا المنهج ويريد أن يُضعد شهرف الضلافة التي يريدها أشطاهرة ، ويُدنّس النبل ، ويُوعَر الصدور بالأحقاد والبداوات ، ويزرع الشك في نفرس الظلّق ، وجراًتم العرض لا يقتصر خبررها على العداوات الشخصية إنما تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله .

وانظر إلى الإيدر الذي يهدد المنهنت مات الآن ، رهو ناتج عن

#### 

الالتقاء غير الشرعى ، وخطر الإيدز لا يقتصد على طرفيه إنما يتعدّاهما إلى الغير ، إذن : من صالح العجتمع كله أن نقيم حدّ الزنا حتى لا يستشرى هذا الداء

ونعجب من هؤلاء الذين يهاجمون شرع الله في مسالة الحدود حين تقيضي برجم الزاني المحصن حين العود ، آلا يعلم هؤلاء اننا نُضحى بواحد لنحفظ سلامة الملابين في صحة وعانية ؟ آلا يرون ما يحدث مثلاً في وباء الطاعون الذي اعجز العلماء حتى الآن ، ولم يجدوا له علاجاً ، وكيف أن الشرع أمرنا إن نزل الطاعون بارص آلاً يخدب إليها ، وأمر من فيها آلاً يخرجوا منها ، لعادا ؟ لنحصر هذا الوباء حتى لا يستشري بين الناس .

كذلك المسال في مسالة الزيا ؛ لأن الزيني لا يقتصر شيره عليه وحده ، إنما يتعدّى شيره إلى المجتمع كله ، مع مراعاة أن الشرع فرق بين الزاني المحصن وغير المحصن ، وكذلك الزابية ، ففي حالة الإحصان تتعدد الماءات في المكان الواحد ، لذلك سئلنا في سان فرانسيسكو لماذا أبعتم تعدّد الزرجات ، ولم تبيحوا تعدد الأزواج ؟ هذا منهم على سبيل قياس الرجل على المرأة . لماذا لا تتزوج المرأة وتجمع بين أربعة رجال ؟

قلت - اسالوهم ، آليس عندهم اماكن يستريح فيها الشباب چنسيا يعنى بيوت الدعارة - قالوا : نهم في بعض الولايات ، قلت . فيعادا اعتطام لصحة المجتمع وسلامته ؛ قالوا نُجرى عليهم كشفا دوريا كل أسبوع ، قلت : رهل هذا الكشف الدوري يستوعب الجميع ؟ أم أنه مجرد ( ششن ) وعينات عشوائية .

إذن من الممكن أن يتسرّب المرض بين هؤلاء الشباب، وهُبُّ

#### 01.11/30+00+00+00+00+00+0

انك أجبريت على يحداهن الكشف يوم الأجند مشالاً ، وفي يوم الاثنين جاءها المبرض ، فإلى كم واحد سبينتقل المبرض إلى أنَّ ياتي الأحد القادم ؟ فهذه مسألة لا تستطيع السيطرة فيها على الداء .

ثم أتُجرون هذه القصوصات على المتزوجين والمستزوجات؟ وهل اكتشفت بينهم مثل هذه الأصراض؟ قالوا الالم بحدث أن اكتشفها هذ بين المتزوجين . قلت الذن كان عليكم أنْ تنتبهوا إلى سبب هذه الداءات ، وأنها تأتى من تحدّد ماءات الرجال في المكان الواحد الأن لكل ماء سياله وله ميكروبات تتصارع ، إن جتمعت في المكان الواحد فينشأ منها المرض .

لكن حين يكون للزوجة زوج واحد ، فلن سرى مثل هذه الداءات في السجتمع ، ومن هنا يأتي دور الوازع الديني ، فان في فقد الوازع الديني ألم يدور الوازع المسيّ لهازجر مال هؤلاء ويُوتَافهم عند حدود الله رَغْماً عنهم ، حتى وإنْ لم يكونوا يؤمنون بها .

إذن وهذه النصية ومشاكل وداءات حدث للناس بقدر ما أعدثوا من الفجور وبقدر ما انتهكوا من حُرَّمات الله وانظر مثالًا لمن يُضطر لسفر إلى مثل هذه البلاد وكم يكون حَدَرا مُفرَّعا حين يقيم مثلًا في فندق وفياغذ ادراته الشخصية ويخاف أن يستعمل اشياء عيره ويحرص على نظامة المكان وتغيير القراش قبل أن ينام عليه المخ كل هذه الاحتياطات .

فالشرع حين بأسر بقتل الزاني أن الزانية إنما فعل ذلك ليسلّمُ المجتمع باسره ، وكثيراً ما نواجه مثل هذه الاعتراضات من أصحاب الرحمة الحسقاء والشعارات الجرفاء ، أمّمُ أرحم بالخلّق من الضلق ؟ ألاً يروْن للزلزال أو لحوادث السيارات والطائرات التي تحصد الآلاف

#### STILL ST

#### 

من الأرواح ؟ فلمناذا هذه الضبيعة حمين تبيتن العضبو المنزيش من المهتمع ؟

قوله تسعللى ﴿ وَمُسُورُةٌ أَلْرَلْنَاهَا وَقُرَحَنَاها .. ① ﴾ [النبر] السورة :
مأخرذة من سور للبيت ، وهي طنفة من نجوم القرآن أو آياته مسحوطة
بجداية ونهاية ، تحمل أحكاماً وقد تكون طويلة كسورة البقرة ، أو قصيرة
كالإحلاص والكويل ، فليس السورة كمية مخصوصة ؛ لأنها توانيفية

﴿ أَنْزَلْنَاهَا ، ﴿ (1) ﴾ [النور] مفسهم من أنزل أن الإنزال من أعلى إلى من هو أننى منه ، كما يكتب الموظف مثلاً يريد التغلّم لرئيسه ، أرفع إليك كذا وكدا ، فيتسول الأعلى ﴿ وأذا أنزلت القرار الفالاني ، فالأدنى ، وأذا أنزلت القرار الفالاني ، فالأدنى ، والأعلى يُترل فلأدنى .

لذلك يقدول تعمالي ( انزلنا ) حتى للشيء الذي لا ينزل من السماء ، كما قدال سبحانه : ﴿ وَأَنزَلُنَا الْحَدِيدَ فَيه بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَافِعُ للنَّاسِ ، كما قدال سبحانه : ﴿ وَأَنزَلُنَا الْحَدِيدَ فِيه بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَافِعُ للنَّاسِ ، ﴿ ثَنْ كَانَ سَمَنَدُرَهِ الأَرْضَى ، ﴿ إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَكُونَ إِلاّ بقدرة الأَعِلَى سَبِحانه .

﴿ رَفَرَضَاهَا .. ① ﴾ [النور] الشيء المقروض يعنى الواجب إن يُعمل ' لأن المشرِّع قائه وحكم به وقدره، ومنه قوله سيمانه ﴿ فَصْفَ مَا فَرَضَتُمْ .. (٧٧٧ ﴾ [البنرة] أي نصف ما قدرتم ، إذن كل شيء له حكم في للشرح ، فإن الله تصالى مُقدره قدرير) حكيما على قدره .

وقوله شمالي : ﴿ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتَ بَيِّنَاتَ .. ① ﴾ [الور] الآيات الرافسسات ، وتُعلق الآيات – كما قلتنا – على الآيات الكرنية التي تلعث أنطاريا إلى قدرة الله وبديع صنّته ، وتُعلق على المعجزات التي تثبت صبدٌق الرسل ، وتُعلق على آيات القرآن الماملة للأحكام

وفى هذه السورة كبدير من الأحكام إلى أن قبال فيها الحق سيحانه : ﴿ الله فُورُ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ .. ② ﴾ [النور] وقال . ﴿ فُورُ عَلَىٰ فُورٍ .. ② ﴾ [النور] وقال . ﴿ فُورُ عَلَىٰ فُورٍ .. ② ﴾ [النور] قطالمًا أنكم أخذتُم دور البنيا ، وأقررتُم أنه الأحسن ، وأنه إذا ظهر ألهى جميع أنواركم ، فكذلك خذوا دور التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور .

إذن لديكم من الفا توران الور حسى وتور معتوى

﴿ لَمَلْكُمْ تَذَكُرُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾ [البر] بعد أنْ قال سبحانه أنزلت كنا وكنا أرك أنْ يُلهِبِ العنشاعير لتُستبقيل أياته الاستقبال الحبسن ، وتُعلَيِّق أحكامه التطبيق الأمثل يقول ، أنزاتُ إليكم كدا لعلكم تذكرون ، ففيها حَثُ وإلهابُ لنستفيد بتشريع المق الخَلْق

ثم يتحدث الحق سبحانه عن أول قضية بيما فرضه على عباده ا

﴿ الزَّانِيَةُ وَالرَّانِ فَأَجَلِدُ وَاكُلُّ وَعِيزِيْنَهُمَا مِأْفَةَ جَلَّدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا وَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ فَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْكَاخِيرُ وَلِيَسْهَدُ عَلَابَهُمَا طَالَهِفَةٌ مِنَ الْمُقْمِينِ فَي اللهِ عَلَابَهُمَا طَالَهِفَةً مِنَ الْمُقْمِينِ فَي اللهِ

قلت إن الحق سبحانه تدول هذه المسالة حرصاً على سلامة النشء وطهارة هذا الإنسان الذي جاعله الله خليفة له في الأرض وحين نتامل السياق القرائي في هذه الآية نجد أن كتلعة الزاني تدل على كُن من الانثي والذكر، فقى البغة الاسم الموصول. الذي للمفرد المذكر ، والتي للمفردة المؤنثة ، والليان للمثنى المدكر ، واللتان للمثنى المدكر ، واللتان للمثنى المدكر ، واللتان

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصبيغ مثل ، مَنْ ، ما ، ال

#### OO+OO+OO+OO+OO+O(!.//!(C)

تقول . جاء مَنْ أكرمتي ، وجاءت من أكرمتني ، وجاء من أكرموني .

فكذلك (ال) في ( الزائي ) ثعل على المسؤنث وعلى المذكر ، لكن الحق سبحانه ذكرهما صراحة لينزيل ما قد يصدث عند البعض من خلافه : أيهما النفيب في هذه الجريمة ، هذا الفلاف الذي وقع فيه حتى الأئمة والفقهاء ، فهناك مَنْ يقول الراني واطئ وهاعل ، والمراة موطوعة ، فالفعل للرجل لا للمراة ، فعهر وحده الذي يتصمل هذه النبعة .

لدلك الإمسام الشسافسعي رضي الله عنه يمكي أن رجسالا ذهب للنبي ﷺ وقال ، يا رسسول الله وخلات امراتي في رمضان . فعال له النبي ﷺ : « كَثْرِ ي (١)

وأخذ الشالمعي من هذا الصنبيث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون المرأة ، وإلا لقال له الرسول . كُفُرا .

لكن يجب أن نفرق بين وطيء رجامع الوَطَّة فعل الرجل حتى وإن كانت الزوجة كارفة رافضة ، أمًّا الجماع فيهو حال الرضا والقبول من الطرفين ، وفي هذه الجالة تكون الكفارة عليهما معاً : لذلك صدَّح الحق تبارك وتعالى بالزاني والزانية ليزيل هذه الشَّيهة وهذا الضلاف

وأدى في هنم المسائلة أن الذي استفتى رسبولُ الله هو الرجلُّ ، ولو كانت المراة لقال لها أيضاً : كفُرى ، فالحكم خاص بمن استفتى

والمتأمل في أيات الصدود يجد مثلاً في حدّ السرقة قوله تعالى

#### **⇔∵√,>⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔**

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ .. ۞ ﴾ [المندة] فيذاً بالمذكر ، أما في حَدُّ الزنا فقال : ﴿ الرَّالِيَةُ وَالرَّالِي .. ۞ ﴾ [الدر] فيداً بالمؤنث ، ماذا الاختلاف في التعبير القرآني ؟

قالوا : لأن دور السراة في مسالة الزنا اعظم ومدخلها أوسع ، فهى التي تغري الرجل وتشيره وتهيج عواطفه : لذلك أمر المق - تبارك وتعالى - الرجال بقض البصر وأمر النسباه بعدم إبداء الزينة ، ذلك ليسد ترافذ هذه الجريمة ويمتع أسبابها

أما في حالة السرقة فعادة يكرن عبّه النفتة ومُـوَّنة المهة على كامل الرجل ، أمّا المراة كامل الرجل ، أمّا المراة فالعادة أنها في البيت تستبقيل ، وليس من مهمتها توفير تكاليف المهاة ، لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المراة أيضا ؛ لذلك بدا في السرقة بالرجل .

إدن \* بمقارنة آبات القرآن تجد الكلام موزوناً دقيقاً غاية الدقة ، لكل كلمة ولكل حرف عطاؤه ، فيهو كلام رب حكيم ، وأو كبائت المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل .

ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة ﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِد مَنْهُما مَاكَةُ جَلَّدَةً .. (2) ﴾ [اندر] اجلدوا السر، لكن لمن أ لم يقل ايها الحاكم او القاضى الأدر هنا للأمة كلها ، فأمر إقامة الحدود منوط بالامة كلها ، لغام واحد في كل مكان ؟

قالوا لأمة مثل المائب العام لوالي ، عليه ان يغتار مَنْ يراه اهالاً للولاية لينفذ له ما يريد ، ومَنْ ولّى قاضلياً فقد فضلي ، وما دام الأمر كذلك شاياك انْ تُولّى النضاء مَنْ لا يصلح للفضاء ؛ لأن لتبعة للأن د سلتكون عليك إنْ ظلم أو جلار فلالواو والانف في

#### للمن الدول

#### @C+CC+CC+CC+CC+C\.\\\\\

وفاجلدوا.. [ المور] تدل على معان كبيرة ، فالأمة في مجموعها لا تستطيع أن تجلد كل زان أو زانية ، كن حين تولي إمامها بالبيعة ، وحين تختاره ليقيم حدود ألك ، فكأنها هي التي أقامت الحدود وهي التي نفدت .

لذلك النبي ﷺ يقول • مَنْ وَلَى احدا احدا وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة "(')

لعاذا ؟ لانك حديث تُولَى آمور الناس من لا يصلح لها في وجود من يصنح إنما تُشيع الفساد في المجتمع ولا تظن انك تستطيع أن تخفى شيئاً عن أعين الناش ، فلهم من الوعى والانتباء ما يُفرُقون به بين الكفء وغيره ، وإن سكتوا وتفافلوا فإنهم يتساطون من وراتك ، لعنذا ولى هذا ، وترك من هو اكفا منه : لابد أن له مؤهلات أخرى ، دخل بها من الباب المقلقي ، ولماذا لا نفيعل منه \* عندها تسبود دخل بها من الباب المقلقي ، ولماذا لا نفيعل منه \* عندها تسبود الفيوضي وتضيع المحقوق وينتيشر الإحباط والتكاسل والخصول ، ويحدث خلل في المجتمع وتتعمل المصالح .

ومع هذا كله لا نستطيع أن تلوم الرالى حين يختار من لا يصلح قبل أن تلرم أنفسنا أرلاً ، فنحن الذين اخترناه ودلسنا في البيعة له ، فسلطه الله علينا ليُدلس هو أيضا في اختياره ، أما لو آدي كل منا واجبه في اختيار مَنْ يصلح ما رصل إلى مراتب القبيادة مَنْ يدلس على الناس ، وبذلك تستشيم الأمور ، ويثقرب الإنسان للولاية بالعمل وبالجد والإعلام والأمانة والصدق والتفاني في خدمة المجتمع .

 <sup>(</sup>١) عن ابن بكر رضي الله عله أن رسول الله ﷺ قال ح من ولي من أمر السندين هيئاً
 قَادُر عليهم أحناً معابلة فعلهه لعنة الله لا يقبل ألله منه عدرقا ولا عبلاً عتى يدَخَله جهم ع
 أخرجه أحدد في مستده ( ١/١ )

#### **♥**1.14/>**□===========**

ومن رحمة الله تعالى بالشّلْق ان يقذف الإنفالاس وحبّ العمل ويزرع الرحمة بالخلق في بعض القلوب الذلك ترى في كل محملحة أو في كل مكتب موظفاً متواضعاً يحبّ للناس ويحرص على قبضاء مصالحهم ، تراه يرتدي نظارة سيجيكة يرى من خبلالها بصحوبة ، وهو دائماً مُنكبُ على الأوراق والعلقات ، ويقصده الخلّق لقضاء مصالحهم : يا فلان أعدى ، أعطني كذا ، واكتب لي كذا ، وقد وسع ألف حمدًو، للناس فلا يرد أحداً .

هذه المسائل كليها تفيهيها من الواو والألف في ﴿ فَاجْلِبُوا ...

(\*\*) والنرر) أما الجَلْد فها الضارب ، نقول ، جَلَده ، يعني ضارب جَلَدُه ، ورأسه ، يعني ضارب رأسه ، وظلهره ، ضارب غلهره والجلا ضرب بكيهية خاصة ، بحيث لا يقطع لحما ولا يكسر عظما ؛ لأن الضاربه حسب قرتها وحسب الآلة المستحدمة في الخسرب ، فمن الضارب ما يكسر العظم ولا يقلع الجلد ، ومنه ما يقطع الجلد ولا يكسر العظم ، ومنه ما يؤلم دون هذا أو ناك

فَقَسَا لِيزِدُجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً ﴿ فَلْيَقْسُ الْمَيَانَا عَلَى مَنْ يَرِحَمُ فَالْرَافَةَ لا تكون في جدود الله ، ارافوا بهم في مسائلكم الخاصة

فيما بينكم ، وعنجيب أن تدعوا الرأفة في مسائل العدود وأنتم من ناحية أخرى تضربون وتسرقون أموال الناس ، وتنتهكون هوماتهم ، وتثيرون بينهم الفتنة والحروب ، فأين الرآفة إذن ؟

إدن : لا مجالً للرحمة وللوافة في حدود الله ، فلسما أرحم بالخَلْق

#### 

من الخالق ، وما وُضعَتُ المدود حباً في تعنيب الناس ، إنما وُضعَتُ وشُعُتُ وشُعُتُ مِن الخالِين المدود عليها لتمنع الوقوع في الجريعة التي تستوجب الحد ، فقَطْعُ يد واحدة تمنع قَطْع آلاف الأيدي ،

والذين يتهمون الإسالام بالقسوة والبشاعة في تطبيق العدود انسوا منا فعلوه في هيروشيمنا ، وما ذالت آثاره حستى الآن ؟ انسوا الحروب التي يشعلونها في أنحاء العالم ، والتي تحصد الاف الأرواح ؟ أهي الرحمة الحدود الله ؟ أم هي الكراهية لحدود الله ؟

ونذكر في المنافس أن كان يخرج مع نسوج الحجيج قوة حماية وحراسة من الجيش ، تصمى الصجيج من قطاع الطرق ، وكانوا يُستَوْن بعنة الصبح هذه ( العصل ) ، فلما أقامت السمودية حكم الله وطنقت الصود أمنت الطرق ، واستنفتي الناس عن هذه المراسات مع اتساعها وتشعب طرقها ووعورتها بين الجبال والوديان والمسماري الشاصعة اللتي لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عَيْن بشر ، لا بد لها من تقين الخالق عزوجل .

ومع ذلك هين أحصَوا الآيدي التي قُطعَتُ وجدوها الليلة جدا ، وأغلبها من خيارج المعلكة - وأذكر أننى قلت مرة في خطبة عرفة . ارجعوا إلى حكامكم وقولو، لهم . اقتطعوا يد السارق ، قالدى لا يقطع يد السارق في نيته أن يسرق الذلك يحاف على يده ، فحين تذكر له مسالة قَطع يد السارق قرتبجف يده ، والذين يعارضون حدود الله هم انفسهم يسيرون على عبداً أن هلاك التُلث جائز الإصلاح الثائين ، لكن تقف حدود الله غُمنة في حلوقهم .

والجلَّد مائة جلدة يخصُّ الزائي غير العصْمسَ يعني غير المتزوج ، أمَّا المتزوج فله حكم أخر لم يأت في كتاب الله ، إنما أتى في سنة

#### @1,145@#@@#@@#@@#@@#@

رسول الله ﷺ فظله لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط ، إنه كتاب منهج ومعجرة ومعه أصبول ، من هذه الأمبول أنه قال في آية من آياته إننا وكلنا يسول الله في أن يُشرَّع للناس

والحكم الذي يؤخر من القول عُرَّفية لأن تتبحك فيه ونقف أمامه تُقلّب الفاظة أو يؤوله ، أمّا إنْ أخد الحبكم من فعل المشيرع ، قليس فيه شكَّ أو تعملُك ، وليس قابلاً للتأويل لآنه فعل ، وقد فعل الرسول ورجم الزاني والزانية المحصنين في قصبة ماميز والفاحدية ، لأنه مقوض من الله .

ولا بدأن نفرق بين الحدين ، فقى حدّ الأمة إنْ زنت يقول تعالى وَفَعَلَيْهِنَّ بِهِ أَنْ نَفْرَق بِينَ الحديث ، فقى حدّ الأمة إنْ زنت يقول تعالى وَفَعَلَيْهِنَّ بِهِ أَنْ بَعْفُ مَا عَلَى الْمُحْعَدَاتِ مِنَ الْعَلَابِ .. ( ) ﴾ [النساء] اليعض فَهِم من الآية أنها تشمل حدّى الرّجُم والجلّد ، فقالوا في الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلدة ، لكن كيف نجزيُ الرجم ؟ وما دام الرجم لا يُجَزّا قليس عليها رجم .

ولو تأمل هؤلاء تبص الآية لخبرجوا من هذا الفسلاف ، فسالحق سيمان وتمالي لم يقل ﴿ فَعَلَيْهِنَ نَعَلَقُ عَلَى الْمُحْطَعَاتِ .. (3) ﴾ سيمان وتمالي لم يقل ﴿ فَعَلَيْهِنَ نَعَلَقُ عَلَى الْمُحْطَعَاتِ .. (3) ﴾ [النساء] وسكت ، إنما قال ﴿ مِنَ الْعَلَابِ .. (3) ﴾ [النساء] فَخَصَ بذلك حدّ الجلد \* لأن العذاب إبلام حَيّ ، أمّا الرجم فهـو إرهاق حياة ، فهما مثقابلان .

أَلاَ تَرِي قَـرِلِ القَرآنِ فِي قَـمَـةَ سليمانِ طيه السلام والهدمد : ﴿ لِأُعَذَيْنَهُ عَلَيْانًا شَدِيدًا أَرَّ لاَذَيْحَتُهُ .. (\*\*) ﴾ [النمل] فالمداب غير الذبح .

إِذَنَ ، تَجِيزَنَهُ الْحِدِ فِي الْجِلْدِ فِيقِطْ ، أَمَّا الرَّجِمِ فِيلاً يُجِيزًا ، فَإِنْ زَنَتِ الأَمَةَ المحصينَةَ رُجِبَتً .

#### المنتفالة والمتعالد

رقوله تعالى : ﴿إِن كُنتُمْ تُرْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْيَوْمِ الآَمْتِرِ .. ① ﴾ [المور] هذا كلام مُوجِع ، وإهاجة لجماعة المؤمنيين ، فهذا مو الحكم ، وهذا هو الحدُّ قد شرعه الله ، فإن كنتم مؤمنين بالله وبالصباب والعقاب فطبقوا شرع الله ، وإلاً فراجعوا إيمانكم بالله وباليوم الآخر لامنا نشكُ في صيدُق هذا الإيمان .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - بهيجنا ويثيرنا على اهل هذه الجريمة ، لناخذ على ايديهم وتُشرُفهم بما شرع الله من المدود .

فالمعنى إنْ كنتم تؤمنون باش إلها حكيما مشرعا ، خلق خاتا ، ويريد أن يحمى خاته ويُطهره ليكون أملاً لحلافته في الارض الخلافة الحقة ، فتركوا الخالق يتصرف في كونه وفي خاته على مراده عزاً وجالً ، فالخاتق ليس خاتكم لتتبخلوا فيه .

ثم يقول تعلى ﴿ وَلَيْشَهُ عَدَابَهُما طَالِعَةً مِنَ الْمُؤْمِينَ ٢٠﴾ [اندر] فالأمر لا يقف عند حدّ التعديب والجُلْد إنسا لا بُدّ أن يشهد مذا العداب جماعة من العرمين ، والطائدة هم الجماعة وإقلها أربعة لماذا ؟ قالوا لأن النفس قد تتجبهُل الإمانة إن كانت سرًا لا يطلع عيمها أحد ، قلا يؤلمه أنْ تُعدّبه أشدً العداب ببتك وبينه ، إنما لا يعمل أن تشتمه أمام الناس . إذن المشاهدة المددّ المدار إمانة لصاحبه ، ومي أيضاً زُجُر للمشاهد ، وموردج عمليٌ رادع .

لدئك يقولون الحدود زواجر وجوابر ، زواجر لمن شاهدها اي تزجيره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحد ، وجوابر ليساحب الحد تجير ذنيه وتُسقط عنه عقوبة الأخرة ، فلا يمكن أن يستوى مَنْ أقر

#### 01.7.13CH0CHCCHCCHCCHC

وأقيم عليه الحد بدن لم يقر ، ولأن الرنا لم يقبت بشهرة أبداً ، وإنما بإقسرار ، وهذا, دليل طبي أن الحكم وسلميح في دُمَّنه ، ويرى أن فضوح الديا وعدابها أهون من فضوح الأجْرَة وعدابها ، إلا لما أقر على نفسه .

فالمسالة يقين وإيمان ثابت بانقيامة وبالبعث والحساب ، والعقوبة اليوم أمون ، وإنَّ كان الزنا يثبت بالشهود فلريما بلُسُوا ، لذك النبي النبي كان يأتيه الرجل مُقراً بالزنا فيقول له . و لعلك قبلُت ، لعلك عمزت ، لعلك لعست ، (۱) يعنى الم قصل إلى الحد الذي يسمى زنا ، يريد رسول الله عَلِي أن يدرأ الحد بالشبهة . (۱)

ولهذا الميدا الإسلامي السمع إنَّ أَخَذَتَ الزَانِي وَهِدَت تَرَجِعهُ فألمه المجر فصاول الفرار بالمرنا الشرع الأَنتهِ وَالأَ تلاصقه، فماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من المد كانه رجُوع عن الإقرار .(٢)

<sup>(</sup>۱) آخرج البخرى في محصيحه ( ۱۸۲۴ ) ، ولجديد في مسئده ( ۲۲۸/۱ ) ، ولجديد في مسئده ( ۲۲۸/۱ ) ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۸۹ ) عن اين عباين قال الما اتى ساعر بن مالك النبي ﷺ قال نه الملك تبالت أن غيرت أن تفرت أن تقرت القال : قيل ، قيد ذلك أن غيرت أن تقرت أن تقرت القال : قيل ، قيد ذلك أمر برجمه . .

<sup>(</sup>Y) عن صافعة رضي لف عنها قالت قال رسبول لف في الدياوا العدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كنان له مقرح للفارا سبيله ، فإن الإمام لأن يشطيء في العلوية على العرجة الترسنين في عمده ( ١٤٢٤ ) ، والماكم في مستدركة من أن يخطيء في العلوية ، أحرجه الترسنين في عمده ( ١٤٢٤ ) ، والدارقانين في سنته ( ١٤/٤ ) قال الماكم عنا عديث مسميح الإستاد ولم يقربونه .

<sup>(</sup>۲) أخرج الإسلم أحدد في حسنده ( ۲/ ٤٥ ) والتردذين في سنته ( ۱۹۲۸ ) أن ماعزاً لما رجد منى قتصمارة وشاد قبياء على مر يزجل ضمه لحي جبل ( علم حسكه ) فيضريه به وخبرية النس جبي سات / خلكررا ذلك ارسيول (4 ولا قل غنال الا علا تركتموه ، قال الكردي الله عديد حسن الكردي الله عديد حسن المردي الله المديد حسن المردي الله المديد حسن المردي الله المديد حسن المديد المدي

#### @@+@@+@@\*@@\*@@+@@\-\\\\

يقول الحق سيجانه<sup>(۱)</sup> ·

## ﴿ الزَّانِ لَا يَنجَعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنجَمُهَا الْأَوْنِ لَا يَنجَمُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَهُرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [لَازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَمُعْرِمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

﴿ الرّائِي لا يَنكِحُ إِلا زَانيَةُ أَوْ مُشْرِكَةً . ( ) ﴿ [الدر] لأن الزراج يقدم على التكافيق ، حستى لا بستعلى احد الزوجيين على الأضر ، والزاني فيه خيسة ، فلا يليق به إلا خديسة مثله يعنى . زانية ، او أخس وهي المُشركة ؛ لأن الشرك أخس من الزنا ، لأن الزنا مضالفة أمر توجيهي من ألله ، أمّا الشرك فهيو كفر بأله ؛ لذلك فالمشركة أخبت من الزانية ، وما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية ( النور] الزانية لا يُنكِحُهُا إِلا زَانَ أَوْ مُشْرِلاً . . ( ) ﴾

وهنا يعترض البعض . كيف إن كانت الزانية مسلمة . اينكمها مشرك ؟ قانوا النقابل هنا غرضه التهويل والتفظيع فقط لا الإباحة ، لأن المسلمة لا يجهوز أن تتزوج مشركا أبداً . فالآية تربيخ لها .

<sup>(</sup>١) سبب تزول الآبة : ورد في سبب تزول هذه الآية حدة روايت ، منها

اخرج آجمد می مستده ( ۱٬۹۹/۲ ، ۲۲۲ ) عن عبد الله بن عمر آن رجلاً من المؤمدين استحالان رسيل الله الله في امرأة يتحال بها أم مينزون كانت تصافح وتضخرط له أن تفقق عليه فاستقني رسول الله الله أو ذكر له أسرها ، فلراً عليه رسول الله الله هذه الآية وأغرجه كذلك الواعدي في أسباب النزول ( على ۱۸ ) .

<sup>-</sup> خرج الترمذي في سنته ( ٢١٧٧ ) رأبو دارد في سننه ( ٢٠٥١ ) عن عبد الله بن مير الله بن مير الله بن مير الله بدر بن السامي قال كان رجل بقال له مبرئد بن أبي مرثد وكان رجلاً بسمل الإساري عن مكة حتى بياتي بهم الدينة وكانت مسميلة له وأنه قال لرسيول لله الله النكح عناقاً ، أنكح عناقاً ! فاميمه رميول لله الله غنم برد على شيئاً حتى نزاحد الآبة ، فقبال رسول الله الله النهم إلا زانية أن شيئاً حتى نزاحد الآبة ، فقبال رسول الله الله الداني، لا ينظح إلا زانية أن مشركة غلا تتكميه على منزلة فلا تتكميه عداد .

#### والمنافق المنافذ

#### 

يا خسيسة ، لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أخس .

وأرى أن النص محتمل لانتكاك الجهة ؛ لأن التي زنت تدور بين أمرين إما أنها أقبلت على الزنا وهي تعلم أنه مُحرَّم ، فتكون عاصية باتية على إسلامها ، أو أنها ردُت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون مشركة ، وفي هذه الحالة يستقيم لنه فهم الآية .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَحُرِّمَ فَالْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۞ ﴾ [النور] فهدا سبب طُهْد الأنسال أن يُصرَّم الله تعالى الزناء فياتى الخليفة طاهر لنسل والعنصد ، مصصوباً باب وأم ، مضموباً بدفء العائلة ، لا يتعملون عليه نسمة الهواء ' لانه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف

ثم يقول الحق سبحانه

#### عِيْنَ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَكَتِ ثُمَّ لَوَياْ فَا مِأْرَيْعَةِ مُنْهَدَةً فَأَجْلِدُ وَثَرَنْكَذِينَ جَلْدَةً وَلَائِقَهُ لُوا لَكُمْ مُنْهَدَةً أَبَدًا فَأَجْلِدُ وَثَرَنْكَذِينَ جَلْدَةً وَلَائِقَهُ لُوا لَكُمْ مُنْهَدَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَنِيعُونَ ٢

الرمى: قلف شيء بشيء ، والمسمسنت جمع مُسمَسمة من الإحمادية ، وهو المغظ ، ومنه قلولنا : فلانْ عنده حلصانة براسانية مثلاً . يعنى الكفل القائري بحفظه الذلك إنْ أرادوا مساسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الجمعانة أولاً ، ومنه أيضناً كلمُة الحصن وهو الشيء المنيع الذي يحمى مَنْ بداخله

يقول تعالى ﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْفَةَ لَسُوسِ لَكُمْ لِتُسَخَعَسَكُم مِّنَ الْمِكُمْ. . ﴿ إَلانبِياء ] يعنى : الدِروع التي تعمى الإنسان وتمغنله مَى الحرب .

#### 

والمحصنات تُطلَق على المتزوجة ، الأنها حصنت نعسها بالزواج أن تعبل إلى القاحشة ، وتطلق أيضاً على الحرة ، الأنهم في الماصلي كانت الإماء هُنَّ اللائي بدعين لمعسالة البغاء ، إنّما لا تقدم عليها الحرائر ابداً .

لذلك فإن السيدة مندا<sup>(1)</sup> التي تُسيدها الآن بعد إسلامها ، وهي التي لاكت كيد سيدنا حميزة في غزرة أحد ، لكن لا عليها الآن ؛ لان الإسلام يجبّ ما تبله فما سمعت السيدة هند رسول الله والله ينهي النساء عن الرتبا قبالت أو تزنى حُرة (1) و لأن الزنا انتشبر قبل الإسلام بين البيغايا من الإماء ، حتى كانت لهن رايات يرمعنها على بيرتهن ليُعرفَنُ مها

والمعنى والمعنى والمحصنات بما ينافى الإحصان، والعراد الزنا في أم لم بأثرا بأربعة شهداء فاجلدوهم نمانين جلدة .. (3) إلى النور] وهذا يسمى حد الفذف، أن جرمى حرة بالنوا وتتهمها بها، في هذه الحالة عليك أن تأتى بأربعة شهداء يشهدون على ما رميتها به ، فإن لم تفعل يقام عليك أنت حد القذف تمانين جادة ، ثم لا يتتهى الامر عند الجلد ، إنما لا تقبل منك شهادة بعد ذلك أبدا

﴿ رَلَا نَشْبَلُوا لَهُمْ شُهَادَةً أَبَداً .. ۞ ﴾ [الدر] لماذا ؟ لانه لمم يُعُدُّ الهلاّ مها ؛ لانه فاسق ﴿ وَأُولَنْكُ هُمُّ الْفَاسِقُونَ ۞ ﴾ [الدرر] والفاسق لا شهادة له ، وهكذا جمع الشارع الحكيم عُلَى القاذف حَدُّ الجلّد ، ثم

 <sup>(</sup>۱) عنى : هند بنت عشية بن ربيسه أم معاوية بن أبن سعيان وعن روحة أبن سعيان بن حرب ، وهن التي لاكت كبيد حمزة عم رسبول الله الله في غزوة أحد بعد أن قبته وحشي بتدبير بهيا .

 <sup>(</sup>٣) أورده أبن كشير في فلسنيره (٢٥٤/١) في فلسنير أية ﴿ يسأنها البّي إذا جاءك الْمُؤْمَاتُ
يُأْيِسُكُ عَلَىٰ أَنْ إِذَا يُحْرِقُ بِاللّهُ طَيّنًا ولا يَشْرِقُ ولا يُزْين . ﴿ ﴿ } [المعتمن] وغيه أنها قالت
يا رسرل أله وهل نزمي أمرأة مرة ؟ قال م لا واقد ما ترتى المرة ،

#### ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇒ a a a a a a a a a a a a a <

أسقط اعتباره من المنجتمع بنستوط شنهادته ، ثم وصف بعد ذلك بالفسق ، فهر في مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة

هذا كله ليحزجم كل من تسعول له نفسه الضوض في أعداض المدود وانهام النساء الطاهرات ولذلك عبد عن القذف بالرمي ولانه غائباً ما يكون عن عجلة وعدم بيئة ، فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يمغظ مجتمع الإيدان من أن تشيع فيه الفاحشة ، أو مجرد يكرها والحديث عنها

ثم يتُرل الحق سبحانه ٠

### ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَأْبُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ الله

المُثلَف العلماء في معني الاستثناء هنا - أهو استثناء من الفِسْق ؟ أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟

ذكرنا أن مشروعية التربة منّة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - الأنه لو لم تشرع التوبة كان مننُ يقع في معلمية مرة ، ولا تُقبل منه توبة يتجرأ على المعصبة ويكثر منها ، ولم لا ؟ فلا دافع له للإقلاع .

إذن . حين يشرع الله التوبة إنها يحمى المجتمع من الفاقدين الذين باعوا أتنفسهم ، وقنقدوا الأمن في النجاة . فمشروعية التوبة كرّم ، وقبولها كرم آخر ، لذلك يقول المق سيحانه : ﴿ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُوبُوا .. ﴿ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ . لِيُوبُوا .. ﴿ النوبة التوبوا فيقبل منهم .

رقوله تعالى ﴿ وَأَصَلَحُوا .. ۞ ﴾ [النرز] تبل على أن من وقعت منه سيئة عليه أن يتبعلها بحسنة ، وقد ورد في الصديث الشريف ·

#### 

« وأتبع السيخة الحسنة تمعها .... (\*) لذلك تجد الذين اسرفرا على انفسهم في ناهية ما ، حينما يكبرون ويُعبُون الشية تراهم شفرفين يحبُّ الخبير وعمل الطاعات ، يريدون أن يُكفُروا بها ما سبق من السبيئات ، على خلاف من حافظ على يقسمه ، وتأي بها عن المعاصى ، فتراه بارداً من داهيتها يفعل الفير على قَدْر طافته .

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُحكّر عباده يا عبادى احدّروا من أخذ منى شيئا خلسة أو ترك لى حكما ، أو تجرأ على بمعصية سينعب فيما بعد ، ويلاقى الأمرين ' لأن السيئة ستظل وراءه تطارده وتُجهده لأغفرها له ، وسيحتاج لكثير من العسمتات وأمعال الحمير ليجبر بها تقصيره في حقّ ويه .

ثم يقول الحن سبحانه (۲) :

(۱) أخرجه أهما في مستده ( ۱۵۲/۵ -۱۵۸ ) والترمذي في سنته ( ۱۹۸۷ ) والبارمي مي سنته ( ۲۲۲/۲ ) من حليث أبي در رضيي الله عنه قال قال ﷺ ، التي الله حيثما كنت ، وأتبع السيان الحسنة تعميا ، وخالق الناس بكلي حسن » واللفظ الترمذي

<sup>(\*)</sup> سبب خول الآية على بين عباس قبال الما ترات فوالدين يرموه المحمدات ثم لم يأتوا أبرها شهداء فاجلدوهم ثمامين جلاة (\*) والنور] تأل سحد بن عبادة وهو سيد الانصار أمكنا أنزلت يا وسهول الله ؟ شبال ﴿ الله الله التسميدوا يا معشر الانسار (الى ما يشول سيدكم ؟ قالوا يا رسول الله إنه رجل غيور ، واقد ما تزوج امرأة قط إلا بكر) ، وما طاق امرأة قط قاجشراً رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد وقل يا رسول الله إنى لاعلم أنها حق وإنها من عبد الله ، ولكن قد تمجيد أن أو وجهت تكاع فيد تفخذها الله إنى لاعلم أنها حق وإنها من عبد الله ، ولكن قد تمجيد أن أو وجهت تكاع فيد تفخذها بجل م يكن لي أن أهيجه ولا أهركه حتى أنى يارمه شيدا ، قولط إنى لا أنى يهم حتى أضبح جليف من أرضه عشيها نوجد عبد يقضي حلجته ، قما نبشرة إلا يسيراً حتى جاء ملال بن أسية من أرضه عشيها نوجد عبد أمند رجيلاً فرأى بعينه ومسمع بادته فلم يهيجهه حتى أصبح وغنا على وبسول الله يُقلق أمند وبيطل شهادته في المسلمين فقال هلال وبط أن يشرب وسول الله يقل وبيطل شهادته في المسلمين فقال هلال وبط أن يشرب رسول الله أن أن أمنيم أنهم شهداء لا يجمل الله لي المورة أنه أن المورة أنه الله وبيمون أزراجهم وأم يكن أهم شهداء ومحرجاً . فياتال قد كانت أرجو ذاك من ربي وذكر باني المهيمة ، شيال قد كان أرجو ذاك من ربي وذكر باني المهيمة ، أن المربه الواحدي في أسباب قاذول ( عن ١٨٠ ، ١٨٠)

#### ويوك الدوائد

# ﴿ وَالْمَنِينَ بَرَمُونَ أَنْوَجَهُمُ وَلَرَيْكُنَ لَهُمْ شَهُ الْإِلْا أَنفُهُمْ مَسُهِلَدَةُ مِسَهِلَدَةً مَسَهُلَدَةً مَسُهُلَدُ اللّهُ وَالْمَنْ مِنَ الطّهُ يَدِينَ فَي اللّهُ مِنْ الطّهُ يَدِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الْكُونِينَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بعد أن تكلم أنحق - تبارك وتعالى - عن الذين يرمون المحصمات ، وينّن حكم القذف ، أراد أنْ يُبِين حكم الرمى إنْ كان من الزوج لزوجيته ؟ لان الأسر هذا مختلف ، وربعا يكون بينهما أولاد منه أو من غيره ، فعليه أن يكون مُؤدباً بأدب الشرع - ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذنب لهم

لذلك شرع الحق - سيمانه وتعالى - في هذه الحالة حكماً خاصاً بها هو العلامنة ، وقد سُمُيت هذه الآية آية اللعان .

ويُرُوَى أن هلال بن أمية ذهب إلى رسبول الله ﷺ وقبال له -يا رسبول الله إنى رأيتُ فسلاناً على بطن زوجتى ، فإنْ تبركتُه لأتى باربعة شهداء لقضى حلجته والصرف ، وإنْ قتلتُه فقد اعتدبتُ عليه ''

إذن ملحلٌ هذا النفز ؟

رينيسفى أن نعلم أن الله تعالى لا ينزل التشريع والمكم بداية ، إنما يترك مى الكون من أنضية المحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم ، بحيث بنزل المكم فيحمادف المعلجة إليه ، كما يتقولون موقع الماء من ذى الغلّة المسادى ، يعنى : حدين ينزل المكم يكون له موضع فيتلففه الناس ، ويشمعرون أنه نزل من أجلهم بعد أن كانوا

<sup>(</sup>۱) نقط الصديث عند الإمام أحمد في مستده ( ۲۲۸،۱ ) من حديث ابن عباس رفي اط عبهما أن هلال بن أمية موهو أحد الثلاثة الذين تبد عليهم ـ جاء من أرغبه عبشاء فوجه عند أهله رجلاً عرأى بعيتيه رسمع باذنيه فلم يهييهه حتى أحميع مقبا على رسول الذي الله فقال ـ يا رسول الله ، إنى جثت أهلى عبشاء فرجنت عندها رجيلاً فرأيت بعيتى وسلمدن باذبى ، المديث .

#### ملكك الدولا

#### 

يستشرفون لحكم في مسألة لم يأت فيها حكم .

وقد شرع أنه تعالى حكم الملاعنة أو النعان خاصة ، لهذه النعالة التي يلاحظ فيها الزوج شيئًا على أهله ، وقد يضع يده عليه ، لكن لا يستطيع أنْ يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقوم وحده بهذه الشهادة ، ويكررها أربع مرات بدل الشهداء الأربع .

يتول أشهد الله أننى صادق فيما رميتُ به امرأتى ، يقولها أربع مرأت ، وفي الضامسة يقول ، ولعنة الله عليُّ إنْ كنتُ كاذباً ، وهكذا ينتهى دور الزوج في الملاعنة .

# ﴿ وَيَدَرُوا عَنَهَا الْعَلَابَ أَن تَصْهَدَ أَرْيَعَ مُهَا الْعَلَابِ إِللهِ إِنَّهُ لَا يَعْ اللهِ إِلَّهُ إِلَهُ إِنَّهُ لَكِينَ اللهِ عَلَيْهَا إِن لَي وَاللَّهُ إِن اللَّهِ عَلَيْهَا إِن لَي مَنَ الْحَدْدِينَ فَي اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِينِ فَي اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِينِ فَي اللَّهِ عَلَيْهَا إِن

( يُدُرا ) أى يدفع العناب عن الروجة أن تشهد هى الأخرى أربع شهادات بالله ، تقول أشهد الله أنه كاذب فيما رماني به ، وفي الخامسة تقول عضب الله على إن كان هو من الصادقين فإن لمنتعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ، وإن ملقت فقد تمادلا ، ولم يُعد كل منهما صالصاً للأخر ، وعندها يُقرُق الشورع بينهما تقريقاً نهائياً لا عودة بعده ، ولا تحل له أبدا " .

<sup>(</sup>۱) وقد وردت الرواية بأن أمرأة فلال بن أسية بالدى رماها بالرقا مع شرياه بن مسلساه شهدت أربع شبهادات أنها لم تقبل ، فلما كنانت الشهادة القامسة سبكت سكتة حتى ظبوا أدها ستحترف ثم قالت الا أغضح قرمى سبائر اليوم معضب على القرل غيفران رسول الله الله بيتهما وقال ، المغررا ، فإن جاءت به جهدا حمض المسائين فهو لشوبك بن سبساء ، وإن جاءت به أبيض سبحاً قصير فصيتين فهو فهلال بن أمية ، دجاءت به جنعها حمض السبائين أي تجاهل به جنعها حمض السبائين أي تحقق وثبت كتب المبرأة وثبت حديق هلال ، فيقال الله ، اولا ما بزل طيبما من كتب أه الكان بن ولها شأن ، ذكره ابن كثير في تفسيره ( ۲۱۸/۲ ) .

### @\\r\\\**@@#@@#@@#@@#**

هذا التحديع فحضل من الله ؛ لأنه أنهى هذه المسحالة على خدير ما تنتهى عليه ؛ لذلك يتول سيحانه بعدها :

### ﴿ وَلَوْلَافَضْ لَا اللهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنْ اللهُ نَوَالُهُ صَالِحَهُمْ ﴿ فَاللهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ.

أى ، ولا هذا تُغُضيهم ولتفاقمت بينكم العداوة ، لكن عصمكم فضل الله في هذا التشريع للحكيم المناسب لهذه المالة

والقدف جريمة بشعة في حقّ المهتمع كله ، تشيع فيه الفاحشة وتتقطع الأواحسر ، هذا إنْ كان للمحمنات البحيدات ، وهو اعظم إنْ كان للرجة ، لكن ما بالله إنْ وقع مثل هذا القول على أم ليست أما لواحد ، إنما هي أم لجميع المؤمنيين ، هي أم المؤمنين السيدة عائشة سرضي الله عنها وأرضاها \_ فكانت مناسبة أن يذكر السياق ما كان من قنّف السيدة عائشة ، والذي سُمّى بحادثة الإفك ، لماذا ؟

لأن الله تعالى يبريد أن يُعطينا الأسوة في النبوة نفسها ، ويريد أنْ يُسلّى عائشة صححية النسب المبريق وأم المؤمنين ، وقد قبل فيها ما قبل الذلك مستقل السيدة عائشة أسوة لكل شريفة تُرْمَى في عرضها ، ويجاول أعداؤها تشويه مدورتها ، تقول لها الا عليك ، مقد قالوا مثل منا في عائشة .

### وتقسره آيات الإنك دليلاً على صديق رسول الله على \_ ني البلاغ

<sup>(</sup>۱) تكررت ﴿ رَاوِلاَ فَعَلَ قَلْهِ صَبِيكُمْ وَرَحِينَهُ .. ۞ ﴿ الْفَوْرِ ] تَرْبِعُ مَوَاتِ فَيْ عَدْهُ السورة قال أَيْنِ بِحِينَ ذَكْرَيَا الْأَلْمَارِينَ فَي ﴿ فَتَحَ الْرَحَمَنَ بَكُلْفُ مَا يَلْتُمِنَ فِي الْلَرَانَ ﴾ عن ١٨٠ . كرره لاختلاف الأجنوبة فيه ، إذ جواب الأول مصفوف تنديره القاني قوله ﴿ لَمَحْلُونَ عَلَيْهِ مَا الْعَلَيْمِ فَيْ عَلَابُ عَظْمٌ ۞ ﴾ [الدور]. وجواب الثانث مصفوف تقديره : فميل لكم الدناب وجواب الرابع ﴿ مَ وَكُنْ مِعَكُم مَنْ أَحَدُ أَبَدُهُ ۞ ﴾ [الدور]

### 

عن ربه ، فذكر أنهم يرمون المحصنات ، ويرمون زوجاتهم ، والأفظع من ذلك أنْ يرموا زوجة النبي وأم المؤمنين ، فيقول سبحانه :

### عَلَيْ إِنَّ الَّذِينَ جَامُو بِالْإِفْكِ عُصْبِهُ قِن كُرِّ لاَ عَسَبُرُهُ ثَرَّ الْكُمْ بِلْ هُوَ خَيْرُ لَكُوْ لِكُولِ الْمِي مِينَهُم مَّا الْكَتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّكَ كَيْرُ لَكُولِ كُولَ أَمْرِي مِنْهُم مَّا الْكَتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّكَ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَقُرْعَلَا الْمُعَلِّمُ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمٌ اللهِ عَظِيمً

الإقك : لدينا نسب ثلاث للأحداث نسبة ذهنية ، ونسبة كلامية حين تتكلم ، ونسبة خارجية ، قصين أقول ، محمد مجتهد ، هذه قضية ذهنية ، فإنْ نطقت بها فهى نسبة كلامية ، فهل هناك شخص أسمه محمد ومجتهد ، هذه نسبة خارجية ، فإنْ وانقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية ، فإنْ خالفت فالكلام كذب .

فالصدق أنَّ تَبَائِقَ النسبةُ الكلاميةُ الراقعُ ، والكذب ألاَّ تطابق النسبةُ الكلاميةُ الواقعُ ، والكذب قد يكون غير مُتعمد ، وقد يكون مُتعمداً ، فإنَّ كان مُتعمداً فهو الإفك ، وإن كان غير متعمد كانَّ اخبره شخص أن محمداً مجتهد وهو غير ذلك ، فالخير كلاب ، لكن المخبر ليس كادباً

قالإفك \_ إنن \_ تعمد الكذب ، ويعطى ضد المكم ، كأن تقول مصمد مجتهد ، وأنت تعلم أنه مهمل ' لدلك كأن الإمكُ أفظع أنواع الكذب ؛ لانه يقلب المقائق ويضتلق واقعاً مضاداً لما لم يحدث .

 <sup>(</sup>١) العسبة الجماعة المترابطة [ القاموس القويم ٢/٢٢] قال في [ لسبان العرب - مادة عسب ] و العسبة ، جماعة ما بين المشرة إلى الأربعين و .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تقسيره ( ٢٧٢/٣ ) = الأكثرون طي أن المدرد بدلك إنما هي عبد الله أبن أبن بن سنول قبحه ألله ولعنه وهو الذي تلامم النجن عليه في المدين وقال ذلك جماعة وغير وأحد وقبل العراد به حسان بن ثابت وهي قول غربي -

### 25-11-25

### @1,7113@+@@+@@+@@+@@#@

يقول تنعالى : ﴿ وَالْمُونَّقُوكَةَ أَهُوكَىٰ ﴿ آكَ ﴾ [النجم] رهى التُرَى التى جعل الله عاليها سائلها ، وكذلك الإنك يُعيَّر الواقع ، ويقلبه رَأْسا على عَقِب .

والعصبة الجماعة التي ترتبط حركتها لتحقيق غاية مـتحدة ، 
رمن ذلك نقول عصابة مغدرات ، عصابة سرقات ، يعنى ، جماعة 
لتفقوا على تنفيذ حَدَد لفاية واحدة ، ومنه قوله تعالى في سورة 
يوسف ﴿وَنَحَنُ عُصِيةٌ .. (13)﴾

وما دام أهلُ الإنك عصبة فلا بُدُ أن لهم غاية واحدة في التشويه والتبشيع ، وكان رئيسهم عبد ألله بن أبي بن سلول ، وهو شبيخ المنافقين ، ومعتور في أن يكون كذلك ، ففي اليرم الذي دخل فيه رسول الله على المدينة كانوا يصنعون لعبد أله بن أبي تاجاً ليُنصبُوه ملكاً على المدينة أن فلما فُوجيء برسون أله واجتماع الناس عليه وأنفضاضهم من حوله بتيت هذه في نفسه .

لذلك قله الشائل ﴿ أَمَن رَجَعَا إِلَى الْمَدَيِّةُ لَيُحَوِّ الأَعَرُّ منها الْأَذَلُ .. ( ) ﴿ [المنافقين] يقصل أنه الأعزُّ ، قلردٌ عليه الصق \_ تبارك وتعالى \_ صدقت ، لكن العزة ستكون لله والرسول والمؤمنين ، وعليه فالخارج منها أنت

وهو أيضاً القائل ﴿ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عَندُ رَسُولِ الله حَمَّىٰ الله عَلَىٰ مَنْ عَندُ رَسُولِ الله حَمَّىٰ الله عَلَىٰ مَنْ عَندُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ الله عَددًا رَسُولِ الله عَلَيْهُ أَنَّهُ عَدْدًا رَسُولِ الله عَلَيْهُ أَنَّهُ عَدْدًا رَسُولُ الله عَلَيْهُ أَنَّهُ عَدْدًا رَسُولُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَندُ أَنَّ مَحْدًا رَسُولُ الله عَلَيْهُ مِن عَندُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَندُ أَنَّ مُعْمِدًا وَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل

<sup>(</sup>۱) ذكره حمين عشام في السحيرة النهوية. ( ۱/ ۱/۵۰ ) د آن توسعه كانوا شد عشوا له السعرز ايشوجوه شم يعتكوه طبهم ، فجماعهم الله تعالى بوسوله الله وهم على ذلك ، فلمما انسوف قومه عنه إلى الإسماليم ضمان ، رواي أن وسول أف الله قد استلبه ملكاً فلمما وأي فومه قد أبرا إلا الإسلام مخل ديه كارها مصوراً على نفاق وضيفن »

### 00+00+00+00+00+C1.1170

ويقولها عالانية ، ومع ذلك يتكرها باعساله وتصارفاته ، ويحدث تشويشاً في اللفكر وفي اداء للعبارة .

وما دام أن الحق سبحانه سمَّى هذه الحادثة في حَقَّ أم المؤمنين عائشة إفكا فلا بُدَّ أنهم تَلْبِو المقائق وقالوا ما يناقض الواقع .

والقصة حدثت في عزوة بني المصطلق ، وكان و إذا اراد غزوة أجرى قرعة بين زوجاته ، مَنْ تخرج منهن سعه ، وهذا ما تقتضيه عبدالته و أنه ، وقسى هذه الغروة أقسرع بينهن فسخسرج السهم العائشة فخرجت معه ، وبعد الفزوة وأثناه الاستعداد للعودة قالت السيدة عائشة . ذهبت لاقضى حاجتي في الجلام ، ثم رجعت إلى هَرُدَجِي النفس عقدًا لي من ( جَزْع ظَفَار )() وهو نوع نفيس .

قلما عادت السيدة عائشة وجدت القوم قد ذهبوا ، ولم تجد فودجها فقالت في نفسها لا بُدُ أنهم سيعتقدونني وسيعودون لكن كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تكُنْ فيه ؟ قالوا ؛ لان النساء كُنَّ فيه عناف أم يثقلن ، وكانت عائشة نحيفة ، لذلك حمل الرجال هودجها دون أن يضعروا أنها ليست بداخله . ثم نامت السيدة عائشة في موضح عودجها تنتظر مَنْ ياتيها ، وكان من عادة القوم أن يتاخر أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه ، علّه يجد شيئًا نسيه القرم أو شخصًا تخلّف عن الركبية

 <sup>(</sup>١) الجَرْح والجرْع - توج من الضور اليمائي ، وهو النبي فيه بينتن وسنواء تُشيّه به الأجين .
 وخادًا - قرية من قرى حميد منسوبة إلى خاضار السد مدينة باليمن [ السان المرب - مادنا جرح ، خان ]

### 

وكان هذا المعطّب هو صدهوان بن المعطل<sup>(۱)</sup> ، هلما رأى شبح إنسان نائم فاقترب منه ، فيإذا هي عائشة رضي الله عنها ، فيأناخ ناقته مجوارها ، وأدار رجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها وعُفّ نفسه ، بدليل أن القرآن سمّى ما قبائره إفْكا يعنى مناقبضاً للواقع ، فصفران لم يفعل إلا تقيض ما قانوا

ولما قدم صنفوان يقود ماقعه بعائشة رآه بعض أهل النفاق فاتهموهما ، وقالوا في حقهما ما لا يليق بام المؤمنين ، وقد ترلّي هذه الحملة رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبيّ ومسمح بن أثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحمنة بنت جحش امرأة طلحة بن عبيد الله وأخت ربب بنت حجش ، فروجوا هذا لاتهام وأداعوه بين الداس .

ثم يقول سبحانه ﴿ لا نَعْسَبُوهُ شَراً لَكُم بِلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . (1) ﴾ [النور] لكن ما الشير في هذا الكلام وفي إذاعته و قالوا . لان القرآن حين تُتُهم عائشة وتنزل براءتها من قرق سبع سموات في قرآن يُتلَى ويُدعند به إلى يوم القيامة ، وحين يُغضن قوم على نسان الترآن ، لا بُدُ أن يعتبر الآخرون ، ويحافوا إنْ فحلوا مخالفة أنْ يفتصح امرهم ؛ لذلك جاء هذا الدوقف درساً عملياً لمجتمع الإيمان

نعم ، أصبحت هذه الصادئة حيراً والأنها نوع من التنابيد لرسول الله ولدعنوته والمناصق وتعالى وتعالى وينزيد رسوله ألمى الاشباء المسرّة ليقطع أمل أعدائه في الانتصار عليه ، ولو بالتدليس وبالمكر ولو بالإسرار والكيد الحلى ، ففي تروة عداء قديش لرسول الله كان

<sup>(</sup>۱) هي صغوان بن المعطل بن رحضة قسامي المكنوسي أبو عمرو جندايي تدبد المندق والمشاهد كلينا ، وعشر فقح دعائق واستنشيد بأرمينية وتيل في سنميساط روي هن النبي وَفِق عدياتِين ترقي عام ۱۱ هـــ ( الاعلام لترركلي ۱/۳ ۲ ) وقال الماكم في مستدركه ( ۱۸/۲ ۲ ) د مات بشخفاط سنة ستين رقيره غناك »

### 

إيمان الناس به يزداد بوماً بعد يوم

وقد التماروا عليه وكادوا له نيالاً نيلة الهنجرة ، فلم يغلموا ، فحاولوا أن يستجروه ، وفعلاً صنعوا له سجراً ، ووضعوه في بثر ذروان في مُشَمَّط ومشاطة ، فاخيره يذلك جبيريل عليه السلام ، فيعث رسول الله ﷺ علياً فجاء به () .

إذن : عجزوا في المواجهة ، وعجروا في التبييت والكيد ، وعجزوا حتى في استخدام الجن والاستعانة به ، وهذا أيضاً عجزوا في تشويه صورة النبوة والنبل من سمعتها ، وكأن الحق سبحانه يقول لاعدائه اقطعوا الأمل فلن تنالوا من مسجعد أبدا ، ومن هذا كانت حادثة الإفك خيراً لجماعة المؤمنين

ومع ذلك ، لم يجرز أحد أن يضبر السيدة عائشة بما يقوله المنافقرن في حقبه ، لكن تعير لها رسول الله يُجِدُّ ، فلم يَحَدُ يداعبها كعادته ، وكان يدخل عليها فيقول ، كيف تيكم ، وقد لاحظت عائشة هذا التعير لكن لا تعرف له سبباً إلى أنْ تصادف أنْ سارت هي وأم مسطح أحد هؤلاء المنفقين ، فعشرتُ نقالت ، تعس مسطح فنهرتها عائشة كيف تدعو على ابنها ، فقالت ، إنك لا تدرين ما بقول ؟ عندها ذهبتُ السيدة عائشة إلى أمها وسائتها عَمًّا يقول الناس فلمبرتها .

<sup>(</sup>۱) حدود منتق طبه الشرجة البشاري مي صحيحة ( ۲۲۱۸ ) ، وكذا مسلم في صحيحة ( ۲۱۸۹ ) كتاب المسلم أن رسول أه ﷺ قال ، والبني رجالان فقعد المدوم، عند رأسي والأشر عند رجلي فقال الذي عند رجلي ، أو اللذي عند رجلي الذي عند رجلي الذي عند رجلي أن أو اللذي عند رجلي الذي عند أسي ما رجع الرجل ؟ قال ، مطبوب قال من طبعه ؟ قال لبيد بن الاحسم قال في أي شيء ؟ قال في مشط ومشاطة قال وجُفّا طلعة ذكر قال ، فأين هو ؟ قال مي بتر ذي نروان » .

### 

لذلك لما نزلت براءة عائشة في القرآن قال لها أبو بكر ، قومي فاشكرى رسول الله ، ققالت ، بل أشكر الله الدي بَرَانَي .

ثم يقول الجق سبحانه وتعالى : ﴿ لِكُلِّ الْمُرِئُ مِنْهُم مَا اكْتَسَبُ مِنَ الإِنْم . . (11) ﴾

عادة ما يستخدم الفعل ( كَسنَبُ ) المجدد في الحيد ، والفعل اكتسب المزيد الدال على الاقتحال في الشر ، لماذا ؟ قالوا • لأن فعل الخير يتحشى وطبيعة النفس ، وينسجم مع دراتها وتكرينها ، فاقدى يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئاً في نفسه ، ولا يعارض ملكة من ملكاته ، أو عادة من العادات .

وهده اللحظها حستى في الحيراسات ، ألا الري القطة إن وضعت لها قطعة لحم تجلس بجوارك وتأكلها ، وإنْ اخذتُها منك خُطْفاً تفرّ بها هارية وتأكلها بعيداً عنك إذن في ذاتية الإنسان وفي تكوينه وحتى في الحيران ما يُعرف به الخير والشر ، والصواب والخطأ

وانت إذا نظرت إلى ابنتك أن زرجتك تكون طبيعياً مطمئناً " لأن ملكات مفسك معك موافقة لك لا تعارضك في هذا الفعل ، فإن حاولت المغفر إلى ما لا يحل لك تعتلس المغارة وتسرقها ، وتحاول سعرها حتى لا يلحظها أحد ، وقد ترتبك ويتغير لونك ، لماذا ؟ لأنك تفعل شيئا غير طبيعي ، لا حَق لك فيه ، فتعارضك ملكات نفسك ، ودرات تكوينك . فالأمر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائياً ، أما الخطأ والشر هيحتاج إلى قادماً ، لذلك عبر عن المكر والتجهيد والكيد ما اكتسب ) الدال على الافتعال ،

<sup>(</sup>١) قصة حادثة الإقلاد وردت بطرابها في مدميح البماري ( جمعيث ٢٠٠٠ ) وكلا دسام في محمده ( ٢٢٧٠ ) ، واحدد في مسنده ( ٦ / ٥٩ ، ٦٠ ) من مديث عائقيه رضي الله منا

تولَّى كبر الشيء : يعنى قام به وله حَظَّ واقد قيه ، أو نقول : هو غمالع فيه ، والمقصود هنا عبد الله بن أبيّ الذي قاد هذه الحملة ، وتولَّى القيام بها وترويجها ﴿ لَهُ عَلَابٌ عَظِيمٌ (آ) ﴾ [انور] أي · يناسب هذه الجريمة .

# ﴿ لَوْلاَ إِذْ سِيمَعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمُ الْفُسِيمِمُ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْفُلْسِمِمُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يُوجُهنا الحق - تبارك وتدالى - إلى ما ينبخى أن يكون عي مثل هذه الفننة من ثقة المؤمنين بانفسهم وبإيمانهم ، وأن يظنوا بانفسهم خيراً وينأوا بانفسهم عن مثل هذه الانهمات التي لا تليق بمحتمع المؤمنين ، نكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق به أن يرفضه ، لأن الله تعالى ما كان ليدلس على رسوله ومستفرته من خلّقه ، فليجعل زوجته محل شك واتهام فلضلاً عن رَمْيها بهذه الجريمة البشعة .

و لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ الْمُزْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِالفُسهِمْ خَيْرًا وقالُوا هَسْدًا إِثْلَكُ مُّ سِينٌ ١٤ ﴾ [النور] كان من المنتظر قبيل أن تنزل المناعة في القرآن أن تأتى من نقوس المؤمنين انقسهم ، عيردون هذا الكلام

و ( لولا ) أناة للحضُّ والحثُّ ، وقال - ﴿ الْمُوْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ .. ⑤﴾ [النر] لأنه جال في هذه الفتنة رجال رئساء ، والقرآن لا يحثهم على خلنُّ الخير برسول الله أو بزوجته ، وإنما خلن الخير بانفسهم

### O+00+00+00+00+00+00+0

هم : لأن هذه المسالة لا تليق بالسؤمتين ، فما بالك بــزوجة نبى الله ررسوله 幾 :

﴿ وَقَالُوا .. ﴿ وَهَ ﴾ [قنور] اى . قبل أن ينزل القرآن بيراءتها ﴿ هَسَانًا إِلَّكُ مُبِينٌ ﴿ إِللَّهِ } [الدر] يعنى : كذب متعمد واضح ببّن لانه في حق مَنْ ؟ في حق أم المؤمنين ألتي طبّرها الله واختارها زوجة لرسوله ﷺ ،

ثم يقرل المق سيحانه ٠

# ﴿ لَوْلَا جَمَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبِعَهُ مُنْهَدَاءً فَإِذْ لَمْ مِالْمُوا بِالشُّهُدَاءِ وَالْمُ الْمُدَاءِ وَالْمُ الْمُدَاءِ فَإِذْ لَمْ مَا الْمُدَاءِ فَا فَرَادِ اللَّهُ هُذَا لَا مُعَالِكُ مِنْ اللَّهُ هُمُ الْكُنْدِ بُونَ اللَّهِ مُمَا الْكُنْدِ بُونَ اللَّهِ مُمَا الْكُنْدِ بُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّ

وسلبق أنْ ذكارت الآبات حُكُم القلف ، وأن على مَنْ يومى المستحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى باربعة شلهاء ليثبت صنق ما قال ، فإنْ لم يأت بهم فهل كانب عند الله ، ويجب أنْ يُقام عُليه حُدُّ القَرْف.

ثم يقرل تعالى :

# ﴿ وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْتُكُرُ وَنَ مَنْهُ فِي الدُّنيا وَالْأَيْدَ وَلَا فَرَادُ وَلَا فَرَادُ وَالْمَا وَالْآخِرَةِ لَا مُناكُرُ فِي مَا أَفَضْمُ تُعْرِفِيهِ عَنَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ ١٠٠٠ الْفَاحِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

﴿ أَفْضُتُمْ .. (1) ﴾ [النور] أن تندفع إلى الشيء أندفاعاً تقدهد فيه السرعة ، ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمنا أقل مما يتعسرُ له ، كالمسافة تمهيها في دقيقتين ، فتسرع لتقطعها في دقيقة واحدة ، فكانهم أسرعوا في هذا الكلام لما سمعوه ، كما يتولون خبُّ فيها ورضع

### 00+00+00+00+00+00+0

لكن ، لماذا تفضّل الله عليهم ورخسهم ، فلم يمسّهم العذاب ، ولم يُجازهم على افتراثهم على أم المرّمنين ؟

قالوا . الآن الحق - تبارك وتعالى - اراد من هذه المسالة العبرة والعظة ، وجعلها للمؤمنين وسيلة إيضاح ، فليس المراد أن يُنزل الله بهم العداب ، إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درساً في حفظ أعراض المؤمنين .

### ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَأَلْسِنَتِكُرُّ وَتَقُولُونَ وِأَفْواهِكُومَ الْتُسَلَّكُمُ بِيمِولُمُ وَتَجَسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۞ ﴿

انظر إلى بلاغة الأداء القرآني في التعبير عن السرعة في إفضاء هذا الكلام وإذاعته دون وعلى ودون تفكير ، فعطوم أن تلتّي الأخبار يكون بالأذن لا بالألسخة ، لكن من سمرعة تناقل هذا الكلام فكأنهم يتلقونه بالمسنتهم ، كأن مرحلة السماع بالأذن قد الفيت ، فبمجرد أن سمعوا قالوا .

### ﴿ وَ نَقُولُونَ بِأَقْرَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلْمٌ ٢٠٠٠ ﴾

﴿ بِأَفْرَاهِكُمْ .. ( ) ﴿ النور] يعنى . مجرد كلام تتناقبه الافواد ، دون أنْ يُدفَقوا فيه : لذلك قال بعدها ﴿ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ .. ( ) ﴾ [النور] وهذا الكلام ليس هيئا كسا تقانون ، إنما هو عَظْيم عند الله الانه تناول عرض مؤمن ، والعؤمن حُرْمته ، فما بالك إنْ كان ذلك في حَقَّ رسول ألله ؟

ثم يقول الحق سيحانه ،

### 91.11430+00+00+00+00+00+0

# وَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ مِهَالَا اللهُ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مِّالِكُونُ لَنَا أَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا الخبر ، أنْ تقولوا لا يجورُ لنا ولا يليقُ بنا أن نتناقلُ مثل هذا الكلام وكلمة ﴿ سُحَامَكُ .. ( 3 ﴾ [النبر] تقال عند النصبُّب من حدوث شيء . والمعنى : سحصن الله مُنزَّمه وتُحلِه وتُعلِه أن يسحح بمسئل هذا الكذب الشنيع في حقَّ رسوله وَيُعلِه من خالم لا يصح أن نتكلم به وأو حتى بالنفى ، فإنْ كان الكلام بالإثبات جريعة فالكلام بالنفى فيه مُعلنة أن هذا قد يحدث.

كسا في قلت : الورع ضلان ، أن الشيخ ضلان لا يشرب الضمر ، فكانه رغم النفى جمعلته مظنة ذلك ، صلا يصبح أن ينسب إليه السرء ولو بالنفى ، قذتك ذَمَّ في حقّه لا مدح

كنك التصدت بهذه الشهمة لا يليق بام المؤمنين ، ولو حتى بالتقي ، ومعنى ﴿ بُهُنَاتُ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [النور] كذُب يبهت سامعه ، ويُدهشه لقظاعته ، وشنامته أن ننمن نانف أن نقول هذا الكلام ، ولو كنا مُنكرين له .

# وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْكَالُونَ مُن مُن مُن اللَّهُ عَلِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُعَامِعُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَامِعُ مِنْ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مِنْ مُعَلِّمُ مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مَا مُعَامِعُ مِنْ مُعْمِعُ مُعَامِعُ مِنْ مُعَمِعُ مُعَامِعُ مِنْ مُعَمِعُ مُعْمُعُمُ مُعُمُ مُعُمِعُ مُعَامِعُ مُعِمَا مُعَمِّعُ مُعْمُ مُعْمُوا مُعْمُعُمُ مُ

الوعظ ، أن تأتى نقعة الأشهاء فتعظ بها كالرجل حينما يشعر بنهايته يماول أنْ يعظَ أولاده ويُوصيهم ، لكن لا يُوصيهم بكُلُ أمور المياة ، إنما بالأمور الهامة التي تمثل القمة في أمور الحياة ورعظ

### 

الحق – تبارك وتحالى – لعباده من لُطفه قصالي ورحمته ۽ يعظكم ، لانه عريز عليه انْ يؤاخذكم بذنوبكم

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُعِبُّونَ أَن نَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَجِبُّونَ أَن نَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَلَمُ مَا مَنُواْ لَمْ مَعَلَالُمُ مَا اللهُ يَعَلَمُ اللهُ يَعَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ يُحِبُونَ .. ﴿ ﴿ إِلْمُورَا الْحَبِ عَمَلِ اللَّهِ ، والكلام عَمَلَ السائي ، وترجِمة عَمَلِية لما في القلب ، فالمعنى . الذين يحبون هذا ولو لم يتكلَّموا به ' لأن لهذه المسألة مراحل تبدأ بالحب وهو عمل القلب ، ثم المحدث ، ثم السماع دون إنكار

ولفظاعة هذه الجبريعة دكر المعل سبجانه المبهملة الأولى منها ، وهى مجرد عمل القلب الذي لم يتحول إلى نزرع وعمل وكلام إذن . المسالة خطيرة .

والبعض يقان أن إشاعة القاهشة فضيعة للمتهم وحده ، نعم هي المتهم ، لكن المصيبة المتهم ، لكن المصيبة (١) الماهشة الفيدة الفاه القيدة والفراهش الاصور القيدة المنكرة [ القاموس القريم ٢٠٢١٢)

### @1.17\<del>3</del>@+@@+@@+@@+@@+@

انها ستكون أسوة سيئة في المجتمع .

وهذا ترجيه من المق - سبحانه وتعالى - إلى تضية عامة وتاعدة يجب أن تُراعى ، وهى : حين تسمع خبراً يخدش الحياء أو يثناول الأعراض أو يخدش حكماً من أحكام ألا ، فإياك أن تشيعه في الناس ؛ لأن الإشاعة إيجاد أُسُوة سلوكية عند السامع لمن يديد أن يفس ، فيقول في نفسه فلان فعل كذا ، وقلان فعل كذا ، ويتجرا هو أيضا على مسئل هذا الفعل ، لذلك توعد ألله تعسللي مَنْ يشهيع الفاحشة وينشرها ويذبعها بين الناس ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ فِي المَدْيَا وَالاَحْرَةِ . . (1) ﴾

والحق . تبارك رتمالى . لم يعلم احداً من المعصلية وعمل المسيئة الكن الأسوء من السليئة إشاعتها بين الناس ، رقد تكرن الإشاعة في حق رجل ملعترم مُهاب في مجتمعه مسلمرح الكلمة وله مكانة ، فإنَّ سمعت في حقّه ما لا يليق فلريما زهّدك ما سمعت في هذا الشخص ، وزهّدك في حسناته وإبجابياته فكأنك حرمت المجتمع من حسنات هذا الرجل .

وهذه المسلكة من التعليل الذي يستر الله به غَيْب الخَلْق عن الخَلْق ، إدّن : سَنْر غيب الماس عن الناس نعمة كبيرة تُثري المير في المجتمع وتُنصيه ، ويجعلك تتعامل مع الأخرين ، وتنتفع بهم على ملأتهم ، وحدق الشاعر الذي تال

فَخُدُ بِعِلْمِي وِلاَ تَرِكُنُ إِلَيَ عَمَلِي ﴿ وَأَجَّنِ النَّمَارُ وَخَلُّ الْعُودَ لَلْنَادِ ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلُوْلَا فَضَمْ لُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَّهُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَلَكُونَا وَلَكُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ وَلَكُ رَحِيمٌ ﴿ ﴾

### والمنافظ المتنافقة

### @@+@@+@@+@@+@@+@!.YTT@

انظر كم قبضل من الله تصالى تقبضًا به على عبده في هذه الحادثة ، فيفي كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه : ﴿ وَلَوْلا فَسَعُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ .. ۞ ﴾ [النود] وهذا دليل على ان ما حدث كان للمؤمنين نعمة وخير ، وإنْ ظنوه غير ذلك .

لكن أين جواب لولا ١٠٠ الجواب يُضهُم من السحياق وتقديره · الْصُحِدُم ولَهلكتم ، وحصل لكم كنا وكنا ولك أنْ تُقدَّره كما تشاء . وما منع عنكم هذا كله إلا فضل الله ورحمته .

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا العضل : ﴿ قُلْ الْعَضَلُ اللهُ وَبِرَحْمَتُهُ فَيَغُرْحُوا هُو حَبُرُ مَمّا يَجْمَعُونَ ( ﴿ ﴿ ) ﴿ [يوس] الْمُصَلِّ اللهِ وَبِرَحْمَتُهُ فَيَغُرْحُوا هُو حَبُرُ مَمّا يَجْمَعُونَ ( ﴿ ﴾ [يوس] فَالْحَق \_ مسبحانَهُ وتعلى \_ شرع منهجا ويجب مَنْ يصمل به ، لكن فرحة العبد لا نتم بمجرد العمل ، وإنما بفضل الله ورحمته في تقبّل غرحة العمل ، إذن : ففضل الله هو القاسم المستنزك في كل تقصير من الخلق في منهج الخالق عز وجل .

وبعد هذه الحادثة كان لا بدُّ أنْ يقول تعظى :

<sup>(</sup>۱) ركا طهر وهنيج فهر زكي وهي زكية [ اظاموس القويم ۲۸۷/۱] قال الفرطبي في تقسيره (۲۰۵۲/۱) و أي ما اهتدي ولا أسلم ولا عرف رشناً و على قراءة ( زكي ) أما على قراءة ( زكر ) ، و أي أن تزكيت لكم وتطهيره وهنايته (مما عن بلفتنه لا بأيمالكم .

### ولين الدين

### **□1.117**□□0+□0+□0+□0+□0+□

كأن الشيطان له خطوات متعددة ليست خطرة واحدة ، وقد أثبت الله عداوته ليني آدم ، وهي عداوة مُسبّبة ليست كلاماً نظرياً ، إنما هو عدر براقعة ثابتة ، حيث امتنع عن السنجود لآدم ، وعنصي أمر الله له ، بل وأبدى ما في نفسه وقال . ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَنّهُ حَلَقْتُنِي مِن نَارٍ وَحَلَقْتُهُ مِن طَينٍ إِلَا عَلَيْهُ مِن الله عَلَيْ وَالدى الله مِن طينٍ إِلَا الله مِن طينٍ إِلا والدى الله مِن طينٍ إِلا والدى الله من طينٍ إِلا الله والدى الله من طينٍ إِلا الله والدى والدى الله والدى والله والدى الله والدى الله والدى الله والدى الله والدى الله والدى والدى الله والدى الله والدى الله والدى الله والدى الله والدى والدى الله و

وقال ﴿ ﴿ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَفْتُ طَينًا ۞ ﴾ [الإسراء] وهكذا علَّل امتناعه بأنه خير ، وكان عداوته لأدم عدارة حسد لمركزه ومكانته عند ربه .

والحق مستدارك وتعالى مستدارنا بعداوة الشيطان من حلال امتناعه عن السنجود ، إنما يتحذرنا منه ، ويُنبِّهنا إلى خطره ويُربِّى فينا المناعة من الشيطان الأن عداوته لنا عداوة مركزة ، ليست عداوة يمارسها مكذا كيمما اتفق ، إنما هي عداوة لها منهج ولها خطة .

فاول هذه الخطة أنه عدرف كيف يقسم ، فدخل على الإنسان من باب عزة الله عن خلقه ، فقال ﴿ فَبِعزَّتِكَ لأُغْرِينَهُمْ أَجُمْعِينَ ( الله ) إس]

قلو آرادنا ربنا \_ عن وجل \_ مؤمنين ما كن الشيطان علينا سبيل ، إنما تركنا سبمانه للاغتيار ، فدخس علينا الشيطان من هذا لباب الذلك قبال بعدها - ﴿ إِلاَّ عِبَادَكُ مِنْهُمُ الْمُخْلُعِينَ ۞ ﴾ [المجر] نمَن اتصف بهذه الصفة فليس للشيطان إليه سبيل

إذن مسالة العدارة هذه ليست بين المق سيسحانه وبين الشيطان ، إنما بين الشيطان وبنى آدم ،

فقوله تعالى ، ﴿ يَسْأَيُهَا اللَّهِنُ آمَنُوا . . (™) ﴾ [الله: يا من أمنتم بإله كأنه يقول تثبُهوا إلى شرف إيمانكم به ، وابتعدوا عما يُحَسَعب هذا الإيمان ، أو يفُتُ في عَضْد المؤمنين بأي وسبيلة ، وتأكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة .

﴿ لا تَتَبِعُوا خُطُواتِ النَّسْعُلُانِ .. (\*\*) ﴿ [البرد] قَانُ وسوس لك من جهة ، فَتَأْبَيْتَ عليه ورَجِد عندك صلابة في هذه النامية وجُهك إلى نامية أخرى ، وذين لك من باب آخر ، وهكذا يظل بك عدوك إلى أن يُوسِعك ، فهو يعلم أن لكل إنسسان تقطة ضَمَعْف في تكوينه ، عيظل يحاوره إلى أنْ يعس إلى هذه النقطة .

والشيطان هو المتمرد العاصى من الجن ، فالجن مقابل الإنس ، فمنهم الطائع والعاصى ، والعاصى منهم هو الشيطان ، وعلى قستهم المائع والعاصى ، والعاصى منهم هو الشيطان ، وعلى قستهم إبليس الدلك يقول تعالى في سورة الكهف : ﴿ إِلاَّ إِبْرِسَ كَانَا مِنَ الْجَنِّ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهُ ، . ﴿ وَهُ . . . ﴿ وَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْجَنِّ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُلَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل

وسبق أن ذكرنا أنك تستطيع أن تُقرِّق بين الصعصبية من قبل النفس والمعصبية من قبل الشيطان ، فالنفس تُلح عليك في معمسية بعينها لا تتعدّاها إلى غيرها أما الشيطان فإنه يريدك عاصبيا على أي وجه من الرجوه ، فإن امتنعت عليه في معصبية جُرَّك إلى معصبية أخرى أيا كانت .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَمَن يَتَبِعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكُو . (1) ﴾ [لارر] ولك أنْ تَسال : أين جواب ( مَن ) الشرطية منا ؟ قالوا حُنف الجواب لانه يُقهم من السياق ، ودل عليه بذكر عليه ودل عليه بذكر عليه والمستب له ، وتستطيع أن تُقدّر البجواب . مَنْ يتبع حطوات الشيطان يُدفّه ربه عذاب السعير الأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر ، فَمَن يتبع خطوته ، فليس له إلا العداب ، فقام المسبّب مقام جواب الشرط

والكلام ليس كلام بشر ، إنما هو كلام ربًّ العالمين ، وأسلوب القرآن أسلوب رأق بحلتاج إلى فكر وأع بالتقط المعانى ، وليس مجرد كلام وحشو

### ⇒1.170**>>>+>>>**

آلاً ترى بلاغة الإيجاز في قبوله تعالى من سورة النمل ﴿ وَأَنْهُمْ لِلَّهُمْ فَاطْرُ مَاذًا يَرْجَعُونَ (١٤٤) ﴾ [النمل] يُكتابي هنداً فَأَلْقُهُ إِلَيْهِمْ لُمُ تُولُ عَنْهُمْ فَاطْرُ مَاذًا يَرْجَعُونَ (١٤٤) ﴾ [النمل] ثم يقول تعالى بعدها . ﴿ قَالَتُ يَسَأَيُّهَا الْمَالَا إِنِي أَلْقِيَ إِلَى كِعَابُ كَرِيمٌ (٢٤) ﴾ كَرِيمٌ (٢٤) ﴾

وتأمل ما بين هنين الحدثين من أحداث حُدِفت للعلم بها ، فرعي القارىء ونباهته لا تمتاج أن نقول له فذهب الهدهد . وو إلخ فهذه أحداث يُرتَّبِها العقل تلقائياً .

وقد أوضح الشيطانُ نفسه هذه الخطرات وأعلنها ، وبين طرقه في الإغراء ، الم يقل : ﴿ لأَفْعُدُنْ لَهُمْ صَرَاطُكَ الْمُسْتَقْبِمُ ١٠ ﴾ [الاعراب] فلا حاجمة للشيطان بأصحاب المسراط المعلوج الأنهم أنباعه ، فالشيطان لا يذهب إلى المحمارة مشالاً ، إنما يذهب إلى المسجد لينفسد على المصلين عملاتهم ، لذلك البعض ينزعج من الوساوس التي تندّبه في صلاته ، وهي في الحقيقة ظاهرة صحية في الإيمان ، ولولا أنك في طاعة وعبادة ما وسوس لك .

لكن مصبيئنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الخيط ، فنسير نحن حلّه ( نكُرٌ في الصيط كراً ) ولو أبنا ساعة ما وسنوس لما الشيطان استعدّنا بالله من الشيطان الرجيم ، كما أمرنا ربنا تبارك رتعالي فورمًا يترَعَلُك من الشيطان زرّعٌ فَاسْتعدّ بالله .. (٢٠) ﴾ [الامراد]

إذن إياك أنْ تقبل منه طرف الفيد ، لأنك لم قَبِلَته فلن تقدر عليه بعد ذلك .

ومن خطوات الشيطان ايضاً قوله . ﴿ ثُمَّ لَانْيَنَهُم مِنْ بَيْنَ أَيْدَيهِم وَمِنَ خَلْهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ . . ( ) ﴾

### 

إن الشيطان في إغواء الإنسان منهج وخُطّة مرسومة ، فهو ياتي الإنسان من جهاته الأربع : من أمامه ، ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله حكن لم يذكر شيئا عن أعلى وأسفل : لأن الأوس تشير إلى خُلُّ العبودية عين ترفع يديك إلى أعلى بالدعاء ، وحين تضع جبهتك على الأرض في سحودك ؛ لذلك لا يأتبك عدوك من هاتين الناحيتين .

ثم يتول تعالى . ﴿ وَآلُولًا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَيْ مِنكُم مِّنُ أَحِدِ أَبِدًا وَلَذَكُنُ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ . ﴿ ۞ ﴾ [النور]

قلنا إن قد خسل الجزاء يتناوبه أحدان جزاء بالعدل حين تاخلا ما تستحقه ، وجزاء بالفضل حيما بعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ لذلك ينسفى أن نقول فى الدعاء اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ، ومالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب ، فإنْ عاملنا ربنا \_ عز وجل \_ بالعدل لضعنا جميعا

لكن ، في أي شيء ظهر هذا الفيضل ؟ ظهر فيضل الله على هذه الأمة في أنه تعالى لم يُعلَّبها بالاستثمال ، كما احد الامم السابقة ، وظهر فيضل الله على هذه الآمة في أنه تصالى أعطاها المناعة قبل أن تتعلَّم في الله على المناعة على أن نقع في تتعلَّم الله على أن نقع في تتعلَّم الله على أن نقع في المعصية ، وقبل أن تفاجئنا الأحداث ، فقال سبحانه - ﴿ فَلَكَ يَنادَمُ إِنْ هَنَالًا عَدُولًا لَكُولُ الله وَإِلَّ المُعلَّم المُعلَّم الله على درامة المعصلية . وقبل أن تقاجئنا الأحداث ، فقال سبحانه - ﴿ فَلَكَ يَنَادُمُ إِنْ هَنَالًا عَدُولًا لَكُولُ الْإِنْسَانُ في درامة المعاصلي .

لأن التنبيه للخطر قبل وقبرعه يُربِّي المناعة من النفس ، فلم يتركنا ربنا - عز رجل - في غفلة إلى أنْ نقعُ من السعسية ، كسم تُحصنُ نحن أنفسنا ضد الأمراض لناخذ المناعة اللازمة لمفاومتها .

### @\.<del>\\\\</del>@@+@@+@@+@@+@@+@

وقبوله تبعبالى ﴿ مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدُ أَيْدًا بِدَ ( الدر] ( زكَى ) تطهر وتنقى وصفّى ﴿ وَلَنكِنُ اللّهَ يَزَكِي مَن يَشَاءُ وَاللّهُ مَمِيعً عَلَيْمٍ ( اللّهِ ) [النور] وقال مصبح عَلَيْمٍ ( ) ﴾ [النور] لانه تعالى سبق ان قال : ﴿ إِن الدّينَ يَحبُونَ أَنْ تَشْبِعُ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُوا .. ( ) ﴾ النور] ذلك في خنتام حادثة الإنك التي مَزّتُ المجتمع الإسلامي في النور] ذلك في خنتام حادثة الإنك التي مَزّتُ المجتمع الإسلامي في قمته ، في مستت رسول الله الله وصاحبه الصديدة وروجته أم المؤمنين عائشة وجماعة من الصحابة

لذلك قال تعالى ( وَاللَّهُ سَمِيعٌ ) لما قيل ( عَلَيمٌ ) [النور ٢١ ] بما تُكُذُه القلوب من حُبٌّ لإشاعة الفاحشة .

ثم يقول المق سيحانه'' ·

﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَضِلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَن بُوْتُوا أَوْلِي الْفُرْفَى وَالْمَسَدِكِينَ وَالْمُهَاجِدِينَ فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلَيْمَفُوا وَلَيْمَهُ مُحَوَّاً الْانْجُبُونَ أَن يَغَفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ

### وَٱللَّهُ عَفُورٌ لَتَّحِيمٌ ١

تورط في حدثة الإفك جماعة من أفاضل المسحابة معن طُبِع على الخير ، لكنه أنس بمنا قبل وانساق خلف مَن روَجوا لهذه الإشناعة ،

<sup>(</sup>١) سبب شرول الآية ، قال الترطيق في تنسيج، ( ٤٧١٢/٦ ) - المشهور من الروايت أن هذه الآيات تربت في قبصة أبى يكر بن أبي قبصافة ومسطح بن أشاتة ، وبلك أنه كان لبن بنت خاته ركان من المباجرين البدريين المساكين وكان أبو يكر ينفق عليه ، فلما كان أمر الإفك رقال مسطح في عائشة لبنة أبي بكر من قال صف أبر يكر ألا ينتق عليه ولا ينفسه سافعة أبناً ،

<sup>(</sup>٣) باتل معتاه يطف وقائت الراة مسلم يقصر [ القرطبي ٦/١٧٤٣]

### @@+@@+@@+@@+@@+G\-\\\\\

وكان من هؤلاء مسطح بن أثاثة ابن غالة ابى بكر قصديق ، وكان أبو بكر ينفق عليه ويرعاه لفقره ، فلنة قال في هائشة ما قال وخاش في حقها أنسم أبو بكر ألاً ينفق عليه ، وقد كان يعيش وأهله في سُعة أبى بكر وفضله ؛ لأن هذه الفتنة جعلت بعض أهل الضير يضن به .

وهذا نموذج لمن يتكر الجمعيل ولا يُتنّر صنائع المحروف ، وهذا الفعل يُزهّد الناس في الخير ، ويصرفهم عن عمل الصعروف ، والله تعالى يريد أنّ يُصحّح لنا هذه المسالة ، فهذه نظرة لا تتفق وطعيعة الإيمان : لأن الذي يعصى الله فيك لا تكافئه إلا بانْ تطبع الله فيه .

وحين تترك من أساء إليك لعقاب الله وتعلَّى عنه انت ، فإنما تركث للعقاب الاقرى ؛ لأنك إنَّ عاقبته عاقبته يقدرتك وطاقتك ، وإنْ تركث عقابه لله عاقبه بقدر طاقته تعالى وقدرته .

إذن العافى أنسى قلباً من المنتقم ، وسيق أنْ مثلنا لذلك بالاخ حين يعتدى على أخيه الأصغير ، فيأتى الأب فيجد صبغيره حيهانا مظارماً ، فياخذه في حضنه ، ويحاول إرضاءه وتعريضه عنا لحته من ظم أخيه ، كذلك الحال في هذه المسالة ولله المثل الاعلى

ومن هنا يجب غليك أن تُسلَّرُ بمَنَّ جعل الله في جاميك ، وتُحسن إليه ، لا أنَّ تَردُ له الإساءة معظها .

إذن نزلت هذه الآية في مسطح بن أثاثة حين أقسم أبو يكر ألاً ينفق عليه وعلى أفله ، وأنْ يعنع عنه عطاءه وبرّه ، نزلت لتحسيح للمدين هذه النظرة وتُوجّه انتباهه إلى جانب الخير الباقي عند الله لا عند الناس .

### @1.1143@+@@+@@+@@+@@+@

فقال تمالى : ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُولُوا الْمُصْلِ مِنكُمُ والسُّعَةِ . . ◘ ﴾ [الدر]

وَيَأْتُلِ . (17) ﴾ [النبر] النتلى منثل اعتبلى تصاما ، ومنها تألى يعنى طف وأقسم ، يوجه الحق تبارك وتصالى ـ الصّديق ابا بكر ، ويذكر لفظ ﴿ أُولُوا . (27) ﴾ [البور] الذلل على الجماعة لتعظيمه لما له من نصّل ومنزلة في الإسلام ، ففي كل ناحية له فضل الذلك أعطاه وصفين مثل منا أعطى للنبي ﷺ ، فقال للصّديق . ﴿ وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَلُوا للصّديق . ﴿ وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَلُوا للنبي ﷺ ، فقال للنبي ﴿ وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَالَ للنبي ﴾ ﴿ وَلَيْعَلُوا وَلَيْعَالُوا للنبي ﴾ ﴿ وَلَيْعَالُوا اللّهُ وَلَيْعَالُوا للنبي ﴾ ﴿ وَلَيْعَالُوا اللّهُ وَلَيْعَالُوا للنبي ﴾ ﴿ وَلَيْعَالُوا اللّهُ وَلَيْعَالُوا للنبي ﴾ [الدائة]

كذلك ، ألا ترى قصدنيق ثاني اثنين في القار ، وثاني اثنين في المرر كشيرة ، فهو ثاني اثنين في الهجرة ، وثاني اثنين في قبول دعوة الإسلام الأولى ، لذلك صدق سيدنا رسول الله الله عن قال عن الصديق ، كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان ، يعني نقل التسابق في الخبر ، فسيقته إلى النبوة فاتبعني ، ولو سبنني إليها لاتبعته »(")

ولما كان لأبي بكر أفضال كثيرة في زوايا متعددة لم يضاطبه بصبيعة المفرد، إنما بصبيعة الجمع تكريماً وتعظيماً .

آلاً ترى الصديق مع ما عُرِف عنه من الحسم ورقة القلب لما انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى رحدثت مسالة الردّة بقف ويقول ، والله لو منعوني عقال بعير كانرا يؤدّونها لرسول الله لجادتهم

 <sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الحدرى قال قال رسيرل الله ﷺ • إن أمن الناس على في صحيحة وعاله
ابر يكر ، وأن كنت متخذا حليلاً غير ربن لاتفنت أب بكر ، ولكن أغرق الإسلام ومودته ،
لا يبقين في المحمجد باب إلا سُدُّ ، إلا باب أبى بكر ، أخرجه البخارى في صحيحه
( ٢٩٥٤)

### 

بالسيف ، بن لم أجد إلا الثر »<sup>(۱)</sup> .

هذا موقف الصديق رقيق القلب ، لين الجانب ، صاحب الرصمة والحنان ، لدى تقلول عنه ابنته و إنه رجل بكاء (1) و يعنى كشير البكاء في حين يصارضه في امر المصرب عمر مع ما عُرف عنه من الشدة والقسوة على الكفار . لكن هذا التناقص في موقف كل منهما يقوم دبياً على أن الإسلام ليس طبعاً غالباً على المسلم إنما موقف يعود المسلم إليه فمرتف الردة هو الذي جعل من المسترلية وقعل كما شجاعاً قسلي القلب ، ولو أن عمر في مكانه من المسترلية وقعل كما همل المسترلية وقعل كما عمل المسترلية وقعل كما عمل المسترلية وقعل كما

فكان الإسسلام لا يريد أن يطبع المسسلم على طبع حسم يظل عليه ، إنما الموقف هو الذي يطبعك إيسانيا ، وهذا ما ذكرتاه في قرله تعالى ﴿ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالذِينَ مَحَهُ أَسْبَاءً عَلَى الْكُمَّارِ رَحماهُ بَيْهُم .. (3) ﴾

فألحسلم ليس مخطوراً لا على الشدة وحدها ، ولا على الرحمة وحدها ، إدما عليه أنْ يتمعرّف في كل موقف بما يناسبه على ضوه ما شرع الله

ققدوله تعالى ﴿ وَأُولُوا الْفَضَلِ مِنكُمْ وَالسَّعَة . . (٣٠٠) ﴾ [الدر] يقول للصنديق الت رجل فاضل صدّيق وعدك سعة غلا تعطى ولا تُؤثر

<sup>(</sup>۱) حدیث ماتفق علیه آخارجه قباحاری فی صدمیحه (۲۸۵ ۲۲۸۰)، وکا مسلم فی حسمیحه (۲۰ ) کنتی الإیمان مین فرق بین حسمیحه (۲۰ ) کنتی الإیمان مین جدیث آبی هربیة بنفظ و واقد لاماتیان می فرق بین المحالات والرکات، فإی الزکات حق المال، واقد او متعونی میتالاً کانوا یؤدرده إلی رسول اشد الله الله فاتهم علی منعه :

 <sup>(</sup>٣) تُحْرِجِه البِماري في مسميمه ( ٤٧٦ ) كتاب الصالاة عن عاششة رضي الله عبها البها قائد
 ه وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا بعلك عيتيه إذا قرأ القرآن ،

### 

على نفسك من ضبق ، ولا يليق بالفاهل أن يقطع صلته ورحمه لمثل هذا الخطأ الذي وقع قيه مسطّح ، خاصـة أنه أخذ جزاءه كما شرح الله ، وعُرفَبُ بحدُّ القذف ثمانين جلّدة ، وليس لك أن تعاقبه بعد ذلك .

ومن سلماها الإسلام أن مَنْ وقع في حَلَّ وعُوقَب به لا يجلون الأعد أنَّ يُعيِّره بِدَنيه ؛ لأنه تاب وأناب وطهَره ألله منه بالحدَّ ، وأنتهت المسالة ، وليس لأحد أن يبحل بين العبد وربه ،

فكان المق - تبارك وتعالى - يقول الرجع إلى فخلك يا أبا يكر ، وعُدْ أنت إلى سحنك ، وكُنْ موسول المروءة ، ولا تقطع رحمك ، يريد - سبحانه وتعالى - أنْ يُصفّى ما في النفوس من آثار عذه الفتتة التي زلزلت المجتمع المؤمن في المدينة

ولا يليق بذى الفضل والسُّحة أنَّ يعامل الناس بالمهل ، فحمحيح ان مسَّمع كان يستحق هذه القطيعة وهذا المرسان ، إنما هذا المجراء لا يليق بالصَّنِيق صاحب الفضل والسَّمة .

ولو اجريت إحصاء العرمنين بإله وللكافرين في الكون ، ستعلم أن المؤمنين تله والكافرين كثرة ، فهل قال ألله تعانى الجنود خيره في الكون ، اعطواً مَنْ آمن ، واتركوا مَنْ كفر ؟ وكمأن الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مَثَلًا في ذاته عبر وجل ، فكما أنه يعطى مَنْ كفر به ويرزقه ، بيل ربما كان احسن حالاً محرق أمن ، فأنت كذلك لا تمتع عطاءك عمر أساء إليك .

لذلك يقول سبحانه في آية أخرى :

﴿ وَلا تَنْفَعُلُوا اللَّهُ عُرَاضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَفُّو وَتُعَسِّعُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ( ؟؟؟ ﴾

### المنتقالة بتؤلت

### @@#@@#@@#@@#@@#@!\\*\Y\

المَانَ كنت باراً باحد وبدر منه شهيء غلا تعلق باث انك لا تبرّه ، فسقد تهدأ تورتك عليه ، وتريد أنْ تبرّه ، وتتحدجج بحلنك ، إذن : لا تجعلوا الله عُرضة لحلف يعنعكم من الععروف .

ثم يقول سبحانه ﴿ أَن يُؤتُوا أُولِي الْقُرِيْنِ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سُبِيلِ اللهِ .. (1) ﴾ [التر] صحيح أن مسلطح من دُوى قُرَّبِي أيي بكر ومن المساكين لكن يعديه الله بيشاطُ آمر ، ظم يضرجه ما قال من وصف المهاجر ، ولم يخرجه ذنبه من هذا الشرف العظيم .

قمن فقبل الله تعالى على عياده أن السيئة لا تُحيط الحسنة ، إنما الحسنة به إنما الحسنة بعد السيئة تحيطها ، كما قال عز وجل : ﴿إِنَّ الْحَسَاتِ يُلْعَبُنَ السَّيِّنَاتِ .. (111) ﴾

قرغم ما وقع فيه مسلّطج ، فقد أبقاه الله في العَبِّب على أبي بكر ، وتحدين قلبه ، وأبقاه في المهلجرين .

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا .. (١٣) ﴾ [النرر] العفو الصقوبة على الفنوا ولْيُصْفُحُوا .. (١٣) ﴾ [النرر] العفو المن عليه بعضوك الفنوا الكن قلد تعلق عن المنتب ثم تُرتبه الناك يحثنا ربنا حتبارك وتُذكّره دائماً أنه لا يستحق منك هذا العفو النلك يحثنا ربنا حتبارك وتعالى حالى الصفح بعد العفو اللحصفح الدّرك المن وعدم ذكر الراة حساحيها حتى تصبح العقوبة عنده أهرن من عفوك عنه

ذلك لأن الحق سيحابه حينما يُشيرُع للبشير ما يُبطُم العالاقت بينهم يراعي جميع مَلكات النفس ، لا يقتصد على العلكات العالية فحسب ، إنما لكل العلكات التي تنتظم الخَلْق جميعاً ، وليأخذ كل منّا على قَدُر إيمانه واعتثاله لأمر ربه

وَهِي ذَلِكَ يَقُولُ سَيِحَانَهِ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِيُوا بَمِثْلُ مَا عُوقِيْتُم بِهِ وَلَكِنَ صَبَرَتُمْ فَهُو خَبْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٣٦) ﴾

### 91.11130+00+00+00+00+0

ولو تأملنا حقيقة المثلية في رد الإساءة اوجدناها مدعبة في تقديرها ، فإنْ ضربك شخص ضربة ، أعندك القدرة التي ترد بها هذه الضربة بمثلها تصاماً بنفس الطريقة ، وبنفس القوة ، وبنفس القوة ، وبنفس الألم بحيث لا تكون أنت مُعتدياً ؟ إنك لو تأملت منه المثلية لفضّلُت العقو بدل الدغول في مناهات أحرى ،

وسبق أن ذكرنا قصة المحرابي الذي اشترط على المدين إنْ تأخر في المسداد أن يقطع رطلاً من لصمه ، ولما تأخر الرجل في السداد خاصمه عند القاضي ، وأشهره بما كنان بينهما من شعرط ، وكان القاضي ذكيا فقال المحرابي عند السكين واقطع رطلاً من لحمه ، لكن إنْ زاد الضدناء منك ، وإنْ نقص اختذناه منك ، فتحراجع العجرابي لانه لا يستطيع تقدير هنه العسالة .

قإن الصرفنا عن المصافية بالمثل رَسِعُنَا العقبو ، وأنتهت المسألة على خير ما يكون ، - -

وقى مرتبة اخرى بقول سبحانه . ﴿ وَالْكَاظَمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٤٠ ﴾ [ال حدان]

فالحق - تبارك وتعللي - يجعل لنا مراتب في رَدُّ السيشة ، فالعقاب بالمثل مرتبة ، وكَظُم الغيظ مرتبة ، والعقو مرتبة ، والعقم مرتبة . وأعلى ذلك كله مرتبة الإحسان إلى مُنْ اساء إليك ﴿ وَاللّٰهُ مُحسنين (آتَ) ﴾

مُ يَهِمَلُ المَقَ سَيَصَاتُهُ مِنْ نَفَسَمُهُ أَسُوهُ لَعَبَادَهُ فَيَقُولُ ، ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغَفِّرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ( ◘ ﴾ [الترر] فكما تمب أن يغفر أن لك دنيك ، فلماذا لا تفلفر أنت لمَنْ أساء إليك ؟ وكان ربنا \_ عز وجل \_ يريد أن يُصنع منا بيننا ، لذلك لما نزلتُ هذه الآية في شنان أبي بكر

### @@#@@#@@#@@#@@#@!\#\#\@

قال العب يا رب ، أعب يا رب ، أخب يا رب<sup>(۱)</sup> ..

ومعنى ﴿ أَلا . ﴿ ثَلَ ﴾ [قنرر] أداة للحضّ وللحثُ على هذا الحلّق الطيب ﴿ وَاللّٰهُ غُفُورٌ رُحِيمُ (ثَلُ ﴾ [قنرز] فمن تخلّق باخبلاق الله تعالى فليكُنْ له غفران ، وليكن لديه رحمة ، ومُنْ مثًا لا يريد أن يتصف ببعض صفات الله ، فيتمنف بأنه خفور ورحيم \*

ثم يقول الحق سيمانه .

# انَّ الَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُتَعَمِّنَدَ الْمُنْفِلَاتِ الْمُزْمِنَاتِ لَمِنُوا الْمُنْفِلَاتِ الْمُزْمِنَاتِ لَمِنُوا فِي اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِلِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْ

تلحظ أن الآيات تحدثت عن هذّ القنف وما كان من حادثة الإقلى ، ثم ذكرت آية العتاب لابى بكر في مسالة الرزق ، ثم عاد السياق إلى القضية الأساسية ، قضية القنف ، قلمانا دخلتُ مسالة الرزق في هنا الموضوع ؛

قالرا ، لأن كل معركة فيها خصوصة قد يكون لها آثار تتطق بالرزق ، والرزق تنكفل إنه به لعاباده ؛ لأنه سعاحاته هو الذي استناهم إلى الوجود ، سراء المؤمن أو الكافر ، وحاين تعطى المحتاج فإنما أنت مناول عن الله ، ويد الله المعدودة باسباب الله

والحق تبارك وتعالى يحترم ملكية الإنسان مع أنه سيحانه وازقه

 <sup>(</sup>۱) ذكر لين كثير في تقصيره ( ۲/۱۷۲) ان آپ يكر الصديق رهبي اطاعته قال ابلي واقد إنّا حجب أن تشفر طنا يا ريت رشم رجع إلى مسلط ما كنان يميناه من النفاقة وقال الإ أنزعها عنه أيداً

 <sup>(</sup>۲) المعصنة التي أعتبتها (وجها والسحسنات العنائف عن النساء [ السان العرب مابدا حصن ]

### 戏训码

### O1.17,30+00+00+00+00+0

ومعطيه ، لكن طالما أعطاه سمار العطام ملكاً له ، فإنَّ حَنَّه على النفقة بعد ذلك باخذها منه تَسرُهما ؛ لذلك يتول سميهانه ، ﴿ مَن فَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حُمِنًا . . (12) ﴾ [البلاد]

قإنَّ أَنْفَقَ السوسر على المعسر جعله الله قَرَّضاً ، وتوتَّى سداده بنفسه اللك لأن الله تعالى لا يرجع في هبته ، فطالما أعطاك الرزق ، فلا يأخذه منك إلا قَرَّضاً ،

لذلك وتول تعالى : ﴿ مَنَ أَنتُمُ هَــُولُاهِ تُدَّعُونَ لِتُنعِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَرَكُمُ مِن يَنْخُلُ وَمَن يَنْخُلُ فَإِنْمَا يَنْحَلُ عَن تُفْسِهِ .. ۞ ﴾ [معد]

وقي موضع آخر يقول عن الأموال: ﴿إِنْ يَسَأَلُكُمُوهَا فَيَحَفَّكُمْ (\*)

تَبْخُوا وَيُخْرِجُ أَشْفَانَكُمْ (\*) ﴾ [معد] لأن الإنسان تعب في جمع العال
وعَرق في سبيله ، وأصبح عنزيزاً عليه ؛ لذلك بيخل به ، فسأخذه أنه
منه قَرْضًا مردوداً بزيادة ، وكان البرزق والعال بهذه الأهمية لأنه أول
مثاط لعنمارة النظيفة في الأرش " لذلك ترك الصديث عن القنضية
الإساسية هنا ، وذكر هذه الآية التي تتعلّق بالرزق .

ومن ذلك أيضا قبوله تسالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الْعَلُواتِ وَأَلْعَلَالَهُ الْعُلُواتِ وَأَلْعَلَالُهُ الْوُسُطُقُ .. (١٣٨٠) ﴾ [البقرة] وقبد ذُكرَتُ وسط مسائل تتعلق بالمِدّة والكفارة ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها ، فسا علاقة الصلاة بهذه العسائل ؟

قالوا الآن النزاعات التي تحدث غالبًا ما تُعَيِّر النفس البهرية وتثير حفيظتها ، فإذا ما قمت للرضوء والصلاة تهدأ نفسك وتطمئن .

<sup>(</sup>۱) أسفاد الح عليه في السؤال أو طالبه بقرة والحدج ، قال تعالى : ﴿إِنْ يُسَأَنَّكُمُوهَا فَيَحْمَكُمُ تُحْفُوا ، ﴿ ﴿ ﴾ [محمد] أي إن يجهدكم يطلبها ويلح طبكم فيطلوا [ القاسوس القويم ١٩٣/١ ]

### 

وتستقبل مسائل الخلاف هذه بشيء من القبول والرشاء.

نعود إلى قبوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُافِلاتِ ...

(\*\*\* ) [النور] المحصنة : لها إطلاقات ثلاث ، فهى المنتزوجة لان الإحصدان : العنظ وكأنها حفظت نفسها بالزواج ، أو هي العليفة ، وأن م تتزوج فهي مُحْصَنَة في ذاتها ، والمحصنة هي أيضا الحرة ؛ لأن عملية البقاء والرنا كانت خاصة بالإماء .

و ﴿ الْغَافِلاتِ .. ( ) إللهم إللهم عاملة ، وهم التي لا تدرى بمثل هذه المسائل ، وليس في بالها شيء عن هذه العملية ، ومن ذلك منا ورد في الحديث الشريف أن رسول الله الله الله الله المريرة عادمة السيدة عائشة ، ما تقولين في عائشة يا مريرة ؟ ، فقالت . تعجن العجين ثم تنام بجانبه فتأتي العواجن فتأكله وهي لا تدرى ( ) . وهذا كتابة عن الغنلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضح نصبح العراهقة ومع كتابة عن الغنلة لأنها ما زالت صغيرة لم تنضح نصبح العراهقة ومع تُفعيج العراهقة ومع العراهة نُفعيج اليقين والإيمان .

وتلمظ هذه الغفلة في البنت الصغيرة حين تقول لها: انتروجين فلانا ؟ تقول لها انا انزوج فلانا ، ذلك لانها لا تدرى معنى العلاقة الزوجية ، إنما حينما تكبر وتفهم مثل هذه الأصور قبْنُ ذكرتُ لها الرواج تستحى وتفزى أن تتحدث فيه ، لانها عرفتُ ما ممنى لزواج .

لذلك لما أمرنا الشرع باستنذان البنت للزراج جعل إنها سكونها ، فإن سكتتُ فهذا إذَّن منها ، ودليل على مهمها لهذه العلاقة ، إنما إنْ

<sup>(</sup>١) تطعة من حديث طويل عن حائبة الإلك أميرجه البحاري في صحيحة ( ٩ ٢٦٩ ـ ٢٧٧ ـ بقدرة أمن حديثة الإلك أميرجه البحاري في صحيحة ( ٩ ٢٦٩ ـ ٢٧٧ ـ بقدرة أمن أبي طالب قبال يقدره أمن أبي طالب قبال يأ رسول الله ، أم يضمين الله عليك ، والتساه سواعة كثير ، وسل الجارية "تصديك" "قدعة رسول الله الله بها بديرة فقبال على بريدة على رأيت فيها شيئاً يربيك ؟ قتال بريرة ، إذ والدي يمثك بالحق ، إذ رأيت منها أمراً أغمصه عليها قط أكثر من أنها جدارية حديثة الدين نتام عن المبين فتاتي الدلين فتأكله :

### والمرافق المترفق

### 9\.\f\p=0+00+00+00+00+0

خالت ، نعم أترْوجه لأنه جميل و . و .. ، قهذا يعنى أنها لم تفهم يعد معنى الزواج .

إذن - الفاقيلة حتى عن مسائل الزراج والمبلاقات الزوجية ، ولا تدرى شيئًا عن مثل هذه الأمور كيف تفكر في الزد ؟

ثم يذكر ربنا \_ تبيارك وتعلل \_ جزاء هذه الجبريعة . ﴿ لُعُوا في النُّهُمُ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ٢٣﴾ ﴾ [الدر]

وإن كانت الفاقة هي التي ليس في بالها مثل هذه الأمور ، ولا تدرى شيئا حتى عن الزواج والعلاقات الزرجية بين الرجل والمرأة ، فيكيف تقول إنها تفكر في هذه الجريمة ؟

واللبن . هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ، وأيضاً الطرد والإبعاد عن حظيرة المسرّمتين ؛ لأن القادف حكمه أنّ يُقام عليه لحدُ ، ثم تسقط شهادته ، ويسقط اعتباره في المجتمع الذي يعيش فيه ، فجمع الله عليه الضرّى في الدنيا بالحدُ وإسقاط الاعتبار ، إلى جانب عذاب الأخرة ، فائلعن في الدنيا لا يعنيه من عذاب الأخرة ،

وقينا إن العيداب إيلام حَيَّ ، وقد يُوصفَ العداب ميرة باليم ، ومرة بمرة باليم ، ومرة بمهين ، ومرة بعظيم (١) ، هذه الأوصاف تدور بين العيداب

(١) - ورد رمنف الدناب بالاليم في ٧٧ موضيعاً في القرآن منها ﴿ وَأَهُم عَدَابُ الْهُمْ بِهَا كَانُوا يَكُنْبُونَ ۞ ﴾ [البقرة] . ﴿ وَفَظَّلَمِنَ أَفَدُ نَهُمُ طَلَّا اللَّهَا ١٤٥﴾ [الإنسان] -

وورد وحسف المثاني بانه مدين في ١٤ سوشها ، منها ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينَ ﴿ ۖ ﴾ البقرة ] ، ﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ عَلَانًا مُهِينًا ﴿ ﴿ ﴾ [الأحزاب] .

وورد وسعف العقاب بالعظيم في ٣٧ موسعا منها ﴿ وَعَلَىٰ أَنْمَاوِهُمْ غِنَاوَةُ وَلَهُمْ عَدَابُ مَثِيمً ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَدُ وَأَعَدُ لَا عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَدُ وَأَعَدُ لَا عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّهُ إِلَّاكُمُ إِلَّاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَدُ وَأَعَدُ لَا عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَدُ وَأَعَدُ لَا عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَعْدُ وَأَعَدُ لَا عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ إِلَيْهُ إِلَيْهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ عَدَابًا عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ إِلَيْهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ وَلَهُوا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُمْ عَدَابًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وبالإضافة ليتا فاد رمث المق سيملته العتاب بارهناف أخرى ، متها

علالي شديد ۲۱ مرة

– عناب الخات - مرقان،

عداب طيط ٤ مرات.

- عذاب القرّي مرتان - عذاب لريب الرة واحدة

- علاني مليع ١ ٥ مراث

- عِدَابِ السعبي ، ﴿ مَرَاتِ وَمَيْرِهَا ،

- عياب غير مردود ا مرة والحدة.

### OO+OO+OO+OO+OO+C(. 471/C)

والمعدّب ، فمن الناس مَنُ لا يؤلمه الجدّد ، لكن يهيته ، فهو في حقه عناب مهين لكرامته الما العداب العظيم فيهو موق ما يتمسوره المتسمور ؛ لأن العداب إيلام من مُعدّب لمعدّب ، والمعدّب في الدتيا يُعدّب بأيدى البشر وعلى قدّر طاقته ، أمّا العداب في الأخرة فيهو بجبروت الله وقهر الله ؛ لذلك يؤصنف بأنه عظيم .

ثم يتول المق سبحاته

# ﴿ يَوْمَ تَنْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِلَتُهُمْ وَأَلِدِيهِمْ وَأَلْدِيهِمْ وَأَلْدِيهِمْ وَأَلْدِيهِمْ وَأَلْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِيمَا كَانُواْنِهُ مَلُونَ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ وَأَرْجُلُهُم بِيمَا كَانُواْنِهُ مَلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَأَرْجُلُهُم بِيمَا كَانُواْنِهُ مَلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَأَرْجُلُهُم بِيمَا كَانُواْنِهُ مَلُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ وَاللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ مُلْوِنَ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

معلم جميعاً أن اللسان هو الذي يتكلم ، فعادًا اضعافت الآية فيوم تُشهدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنتُهُمْ .. (3) ﴾

قائرا ، في الدنيا يتكلم اللسان وينطق ، لكن المتكلم في الحقيقة أنت ' لآن ما تحرك إلا بمرادك له ، فاللسان آلة خاصعة لإرادتك ، إذن ، فهو منجره آلة أما في الأخرة فسوف ينطق اللسان على غير مراد ماحبه ؛ لأن صاحبه ليس له مراد الأن .

ولتقريب هذه المسحالة - ألا ترى كيف يضرس الرجل اللبيب المثكلم ، ريُحسك لساته بعد طلاقته ، بسبب مرص أو حصوه ، فلا يستطيع بعدها الكلام ، وهو ما يزال في سنّفة الدنيا فما الذي حست الا مجرد أن تعطلت عنده آلمة الكلام ، فهكذا الامر في الأخرة تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها ، فتنطق وتتحرك ، لا بإرادتك ، إما بإرادة الله وقدرته .

فالمعنى ﴿ يَرْمُ لَلْهِدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسَفْهُمُ .. ① ﴾ [الدر] أي • شهادة ونطقاً على حراد الله ، لا على مراد أصحابها .

### 

ولم نستبعد نُعلَى اللسان على هذه العسورة ، وقد قبال تعالى . وَإِنْهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ( ) وقد جعل فيك انت أيها الإنسان نموذجا يؤكد مسدق هذه النضية . فَقُلْ لى . ماذا تقعل إنْ أردت أن تقرم الأن من مكان ؟ مبرد إرادة التيام ترى نفسك قد قُعمْت دون أن تفكر في شيء ، ودون أن نستجمع قواك وفكرك وعضالاتك ، إنما تقوم تلقائيا دون أن تدرى حتى كيفية هذا القيام ، وأي عضالات تحركت لأدائه

رك أنَّ تقارن هذه المسركة التلقيائية السَّلسية بحركة المنقار أو الأرناش الكيبيرة - ركبيف أن السيائق أمامية عُدد كنسير من المِسمىيُّ والأشرع ، لكل حركة في الآلة شراح معينة .

وإذا كان لك عدّه السيطرة وهذا التحكم في نفسك وفي أعضائك ، فكيف تستبعد أن يكون تربك ـ عز وجل ـ هذه السيطرة على خُلْقه في الأخرة ؟

إذن . فاللسان محلّ القون ، وهو طُوع إرادتك في الدنيا ، أمّا في الأخرة قلد شلّتُ هذه الإرادة ودخلتُ في قلوله تعالى : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْوَاحِد الْقَهَارِ ۞ ﴾ الْمُلْكُ الْوَاحِد الْقَهَارِ ۞ ﴾

ثم يقول سبحانه ﴿ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (1) ﴾ [النور] وهذه جوارح لم يكُنُ لها نُمُنَى في الدنيا الكنها ستنطق اليوم ويحاول العلماء تقريب هذه المسالة فيقرلون إن الجارحة حين تعمل أي عمل يلتقط لها حمورة تسجل ما عملت ، متُطُقها يوم القيامة أن تظهر هذه الصورة التي التقطت

والأقرب من هذا كله أن نقول : إنها نتطق حقيقة ، كما قال تعالى حكاية عن الجوارح ، ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطُقُنَا اللَّهُ

### ولين القبولة

الَّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَّلَ هُوَّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [مسلت]

ومعنى ﴿ وَالَّذِى أَعَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أن لكل شيء في الكون تُعلَّفًا يناسبه ، كما نطقت النعلة وقالت ﴿ وَيَسْأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ ... ( النفل ) ونطق الهدهد ، فقال ﴿ أَخَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ رَجَنَتُكُ مِن سَيَا بِنَهَا بَنْهَا يَقِينِ ( ) ﴾

والد قبال تعالى عن نُطَق هذه الأشياء • ﴿ وَإِنْ مِن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّعُ بحمده ولَنكِس لاَ تَفْقهُونَ تَسْبِيحُهُمْ .. ﴿ 3 ﴾ [الإسراء]

لكن ، إنْ أراد الله نك أن تفقه تُطُّقهم فلّهك كلما فقّه سليمان عليه قسلام ، حلين فهم عن النملة . ﴿ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قُرْلِهَا . . (33 ﴾ [النمل] كما فَهِم عن الهدهد ، وخاطبه في قضية العقيدة .

وينُ كان النطق عدة يفهم عن طريق الصوت ، فلكل خَلَّق نُطُقه الذي يفهمه جنسه ؛ لذلك نسمع الآن مع تقدم العارم عن لُغة الأسماك ، ولغة النصل .. إلح .

وسيق أنْ قلنا : إن الذين قالوا من معجزات النبى الله أن الحصى سبّح في يده ، نقول عليكم أن تُعدَّلوا هذه العبارة ، قولوا : سمع رسور الله الله تسبيح المصى في يده ، وإلاَّ فالمحسى مُسبّح في يده إلاَّ فالمحسى مُسبّح في يده إلى جهل .

ولو سالتُ هذه الجنوارح : لم شنهنتِ على وأنتِ التي ضعلت ؟ لقالت لك · ضعلنا لاننا كنا على مرادك مقهورين لك ، إنما يوم ننطلٌ عن إرادتك ونضرج عن قهرك ، فلن نقول إلا الحق .

ثم يقرل الحق سبمانه ،

### 01.18130+00+00+00+00+0

## ﴿ يُومَهِلِ يُولِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعَلَّمُ وَنَهُمُ الْحَقُّ وَيَعَلَّمُ وَنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعَلَّمُ وَنَ اللَّهُ مُوالْحَقُّ الْمُبِينُ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ مُوالْحَقُّ الْمُبِينُ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قسرله ﴿ يُومُنِسُهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

فالمعنى يوفيهم الجزاء الذي يستمتونه ﴿ الْحَقُ .. ( ( النور الله ) النور الله الذي لا ظلم فيه ولا تغيير ، فليس الجزاء جُرافاً ، إنما جبزاء بالحق ؛ لانه لم يصدث منهم توبة ، ولا تجديد إيمان الذلك لا بُدُ أَنْ يقع يهم ما حدرناهم منه وأشبرناهم به من المقاب ، وليس هناك إله آخر يُعيَّر هذا المكم أو يؤهره عنهم .

لذلك بعد أنْ قسال تعالى ﴿ تَبَّتْ يَهَا أَبِي لَهَبِ (') وَتَبُ ۞ مَا أَعْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَب ۞ مسيَصَلَىٰ قَارًا ذَاتَ لَهَب ۞ وَاصْرَآتُهُ '' حَمَّالَةُ الْحَعَلَةِ صَالُهُ وَمَا كَسَب ۞ مسيَصَلَىٰ قَارًا ذَاتَ لَهَب ۞ وَاصْرَآتُهُ '' حَمَّالَةُ النَّحَطَب ۞ فِي جِيدِهَا حَبُلٌ مِن مُسَد ۞ ﴾ [المسد]

قال بعدها ﴿ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ العَسْمَدُ ۞ لَمْ يُلِدُ وَلَمْ يُولِدُ ۞ وَلَمْ يُولِدُ ۞ وَلَمْ يُولِدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ۞ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَولِدُ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَكُن لُهُ كُفُوا أَحَدٌ ۞ ﴾

(١) أبر نهب : هو عبد العزى بن عبد العظلب بن عطام ، ترشى ، عم رسول الله عظم من كشد الناس عداوة فامسلسين ، كان خلام علياً علياً - كبر طبه أن يتبع ديناً جاء به ابن السيه ، مكنى أنصاره ، وحرض طبهم وقاتلهم ، كان أحسر الوجه عشرةاً ، فلاب في الجاهلية بابي لهب ، جات بعد وقدة بدر بابام عام ٢ هـ ، [ الأعلام الزركلي ١٢٢٤]

(٢) هي ، أم جديل ، واستمها أروى بنت حرب بن أمية رهى أغت أبي سقيان ، وكانت عيناً أبري سقيان ، وكانت عيناً أبريجها أبن لهب على كفره وجحوده وساده ، فنهذا تكرن بيم القيامة حوناً عليه في عنيه أبن أم مار جهتم المحب فتلقى على زوجها إبرداد على ما هو فيه [ ثاله ابن كثير في على تفسيره ١٤٤/٤] .

### OO+OO+OO+OO+OO+C/.YEYO

يعنى . ليس هناك إله اخس يُعيِّر هذا الكلام ، فسا ثَلْته سيحدث لا محالة

فاش هو الحقّ الثابت ، هذا بالبراهين العقلية وبالواقع ، وقد عرفت الكثير من البراهين العقلية ، أم لواقع فالى الآن لم يظهر من يقول أنا الله ويدّعي هذا الكون لنفسه ، وصاحب الدعوى تثبت له إن لم يقم عليمها معارض وصعنى ﴿ الْمُعِينُ ٤٠٠ ﴾ [النور] الواضح الظاهر الذي تشمل أحقيتُه الوجودُ كله .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَكُنْ يِثَنَّ لِلْمَغِيثِينَ وَالْمَغِيثِينَ وَالْمَغِيثُونَ لِلْمَعِيثُونَ الْمَعْيِثُونَ الْمَعْيِثُونَ الْمَلِيّبِينَ وَالْمَلِيّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ أَوْلَتُهِكَ مُبَرَّهُ وَلَى الْمُلِيّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ وَالْمَلْيِّبِينَ اللّهُ اللّهُ مَعْفِرَةً وَرِنْقُ كَالِمُ اللّهُ مُعْفِرَةً وَرِنْقُ كَالِمُ اللّهُ مُعْفِرَةً وَرِنْقُ كَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُعْفِرَةً وَرِنْقُ كَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قلنا في تفسيس ﴿ الزَّانِي لا يعكِمُ إِلاّ زانِيةُ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لا يَعَكِمُهَا إِلاَّ رَانَ أَوْ مُشْرِكٌ . . (\*\*) ﴾ [فنور] أن الزواج يقوم على النكافق ، حتى لا يستعلى طرف على الآخر ، ومن هذا التكافئ قوله تعالى ﴿ الْحَبِيفَاتُ وَالطّيبَاتُ لِلطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبِينَ وَالطّيبَينَ وَالطّيبَاتُ لِلمُ

### والانوالدون

ثم يقول سيحانه : ﴿ أُولَنَاكُ .. (23 ﴾ [النبر] أي . الذين دارت عليهم حادثة الإنك ، رخاص الناس في حقهم ، وهما عائشة وحسفوان ﴿ مُبَرُّءُونَ مَمّا يَقُولُونَ .. (27 ﴾ [النبر] أي . مما يُقَال عنهم ، بدليل هذا التكافق الذي نكرتُه الآية ، فمن أطيب من رسول الله ﷺ ا وكما ذكرنا . أن أنه تعالى منا كان ليدأس على رسوله ﷺ ويجعل من زوجاته مَنْ تحرم بحرلها الشبهات .

إذن ، فلا بُدّ أن تكون عائشة طيّبة طيبة تكافى وتناسب طيبة رسول أنه : لذلك برّاها أنه مما يتول المنتروّن .

وقوله : ﴿ لَهُم مُغَفَرَةٌ وَرَزُقٌ كَرِيمٌ ١٣ ﴾ [النور] مضفرة نزلتُ من السحاء قبل القيامة ، ورزق كريم ، صحيح أن الررق كله من الله بكرم ، لكن هنا يراد الوزق المعنوى الكرامة وللمنزلة والسمو ، لا الرزق المسى الذي يقيم قوام البدن من أكل وشرب وخلافه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

### 

كلمة بيت \* نفهم منها أنه ما أعد للبيتونة ، حيث يأوى إليه الإنسان آخر النهار ويرتاح فيه من عناء اليوم ، ريسمًى أيضاً الدار ؛ لانها تدور على مكان خاص بك ، لذلك كانوا في الماضي لا يسكنون إلا في بيوت خاصة مستقلة لا ضركة ضيها مثل المحارات الأن ،

<sup>(</sup>۱) أي : على تطلبوا الأنس والاطلة والرطبا ، أو حتى تستشعروا الأنس وتعموه [ القاموسي القريم ٢/٢٠] .

### 

يقولون بيت من بابه ، حيث لا يدخل ولا يخرج عديك أحد ، وكان السكن بهذه الطريقة عمده من الربية ؛ لأنه بيتك الضامل بأملك وحدمم لا يشاركهم فيه أحد .

لكن هناك أمور تقتضى أن يدخل الناس على الناس الذلك تكلم المق – تبارك وتعالى – هنا عن آداب الاستئذان وعن المبادئ والنظم التي تنظم هذه المسالة ؛ لأن ولوج البيرت بضير هذه الأداب ، ودون مراعاة لهذه النظم يُسبَّب أصوراً تدعل إلى الرَّبِية والشك ؛ لذلك في الفلاحين حتى الآن الذا رأوا شقصاً غريباً يدخل عارة (أ) لا علاقة له بها لا يُدُ أن يسأل المذ، دخل هنا المنا

إنن : فشروع الله لا يحرم المجتمع من التلاقي ، إنما يضع لهذا التلاقي حدوداً وآداباً تنفى الرّبيّب والشبهة التي يمكن الله تأتي في مثل عدم المسائل

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آداب الاستئذان ﴿ يُسَالِّهُا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

﴿ حَتَىٰ تَسْتَأْنَسُوا .. ( ( النور عن الأنس والاطمئنان ، فحين تجلس وأهلك في بينك ، وأنهل عليك غيريب لا تعرفه ، إذا لم يُقدُم لك ما تأنس به من الحديث أو الاستنظال لا بُدُّ أن تصدت عنه وَحَشَة ونفور إذن على المستانان أن يحدث عن الصوت عا يأنس به صاحب الدار ، كما نقول يا أهل الله ، أو نظرق الياب ، أو تتحدث مع الولد المسقير ليغير مَنْ بالبيت

ذلك لأن للبيوت حرمتها ، وكل بيت له خصوصياته التي لا يحب

 <sup>(</sup>۱) السارة كل معلّة دنت منزديم ضهم أعل عارة [ شاله ابن منظور في لسان العرب - عادة : حير ]

#### 

صنحب البيت أن يطّلع عليها أحد ، إما كرامة لصناحب البيت ، وإما كرامة المزائر نفسه ، فالاستئذان يجعل الجميم يتعاشى ما يؤذيه .

لذلك قال تعالى بعدها . ﴿ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ . . ۞ ﴾ [الدو]

أى . خير للجميع ، للزائر ولمزور ، فالاستئذان يمنع أن يتجسس أحد على أحد ، يحمنع أن ينظر أحد إلى شبىء يؤذيه ، وهُبُّ أن أبا الزوجة أراد زيارتها ودخل عليها فيجاة فوجدها في شبجار مع زوجها ، فلربما أطلع على أمور لا ترضيه ، فيتفقم الخلاف .

ثم تختم الآية بتوله تعالى . ﴿ لَمَلْكُمْ تَلْكُرُونَ ﴿ آلِهِ إِلِسُوا يَعْنَى الْحَدْرُوا اللهِ الْحَدْرُوا أَن تَعْطُوا هَذَه الآداب ، أو تتهاونوا فيها ، كَمَنْ يقولون ، نحن أهلٌ أو أقصرت لا تكليف بيننا ، لأن أنه تعالى اللذى شصرح لكم هذه الآداب أعلَمُ بما مى نفوسكم ، وأعلم بما يُصلحكم

بل ويتعدى هذا الأدب الإسلامي من الغريب إلى صاحب البيت نفسه ، فقى الحديث الشريف « نهي أن يبطرق المسافر أهله بليل » (`` إنما عليه أن يخبرهم بقدومه حتى لا يفاجئهم وحتى يستعد كل منهما لملاقاة الآخر .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَإِن أَرْ يَعِدُ وَالِيهِمَا آلَعَكَ الْلاَقَدْ حُلُوهِا حَقَّ بُوَّذَ كَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عُلَوهَا حَقَّ بُوَّذَ كَ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسـرل الله الله على منصيمه الديبة قلا بشرق أطله بيلاً ، أشرجه البخاري في منصيمه ( ۲۶۱۵ ) ومسلم في منصيمه ( ۲۰۲۸/۲ ) كتب الإدارة

قرادًا استأذنتَ على بيت ليس فيه أحد ، فلا تدخل ؛ لأنبك جثتَ للمكين لا للمكأن ، إلا إذا كنتَ تريد النضول لتختصبص على الناس وتتجسس عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُزْذُنَ لَكُمْ .. ( الله ﴿ وَالدار ليس فيها أحد ؟

ربما كنان صاحب الدار خارجها ، فلما رآك تستأذن نادي عليك من بعيد : تفضل ، فلا بُدُّ أنَّ يأذن لله صاحب الدار أو مَنْ يتوب عنه في الإذن : لأنه لا يأذن إلا وقد أمِن خُلو الطريق مما يؤذيك ، أو مما يؤذي أهل البيت

ثم يشول مسبحانه : ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا ضَارْجِمُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمُ .. (33) ﴾ [النور]

﴿ وَانْلُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ ﴾ [النور] أي عالم سيحانه بدحائل النفوس ورساوس الحصدور ، فإنْ قال نك صاحب الدار ارجع فوقفت مامام الباب ولم تنصرف ، فإنك تثير حولك الغنون والأوهام ، وربك عن رجل - يريد أنْ يحميك من الظنون ودخائل النفوس

#### ثم يقرل الحق سيمانه :

<sup>(</sup>۱) آخرجه آبر دارد الطيالسي في مستده ( ۱۹۷۸ ) والإمام آهمت في مستده ( ۲۰۰/۱) والترميذي في ستنه ( ۲۰۱۸ ) وقال حديث عبين محديج ، من عديث الحسن بن علي رفعي الله عميما ، وتمامه - د فإن المدق طمانينة ، وإن الكاب ربية ،

#### والمنافظ المتنافظ

#### 

## الْمَسْ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن مَنْ عَلُوا بُيُوتَا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيَامَتَنَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنافِعً الْكُرُّ وَاللَّهُ يُعَلِّدُمَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ اللَّهِ فِي الْمَنْعُ

سأل المستديق أبو بكر رضى الله عنه رسبول الله ي با رسول الله الله بيوت ولا الله نمن قبوم أهل تجارة ، نذهب إلى بالاد ليس لمنا فيها بيوت ولا أمل وتضطر لأن نتزل في أصاكن (عامة كالفنادق) نضع فيها متاعنا وببيت بها ، فنزلت هذه الآية(۱)

و ﴿ جُمَاحٌ .. ۞ ﴾ [البرر] يعنى . إثم أن حبرج ، ومذه خناصة بالأماكن العامنة التي لا يسكنها أحد بعينه ، والمكن العام له قرانين في الدخرل غير النوائين البيوت والأماكن الخاصة ، فنهل تستأثن في دخول الفندق أو المنص التنجاري أو المنسام ... إلخ ، هذه أماكن لا حرجٌ عليك في دخولها دون استئذان .

فععنى ﴿ غُيْرَ سُسُكُونَة .. ( ( السور الدور الدوم محصوصين ﴿ فَيهَا مَاعٌ لَكُمْ .. ( ( الدور ا

لذلك قال بعدما ﴿ رَاللّٰهُ يَمْلُمُ مَّا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۚ ۚ ۚ ﴾ [«ترر] يعنى ﴿ فِي تَجَدِيدِ الاستبتاع ، فيلا تأخذه على إطلاقه فيتُنخل فيه

<sup>(</sup>۱) أخرج لمين أبي حاتم عن مطائل بن حيان قال الما مزات آية الاستثقال في البيوت ، قال أبو بكر ايا رسول الله ، فكيف بتجار قريش الدين يطتقارن ( آي ايتقون ريتردبون ) بين مكة والعدية والنشام ، وليم بيرت مطرمة علي الطريق ، فكيف يستاذنون ريسلمون وليس فيه سكان ٩ فنزلت ﴿ لِأَسْ طَيْكُمْ جُعَاجٌ أَنْ لَلْ طُوا يُروا فَيْرَ مَسْكُرُنَة ، (37)﴾ [النور] أورده السيوطي في أسياب النزول ( ص ١٩٧٧ ـ طبحة عار التسميين للطبع والنفس أورده السيوطي في أسياب النزول ( ص ١٩٧٧ ـ طبحة عار التسميين للطبع والنفس

#### 

الصرام ، وإلا قالبخايا كشيراً ما يرتادون مثل هذه الاساكن ٬ لذلك يُحصُّنك ربك ، ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك .

ثم يقول رب العزة سبحانه :

# ﴿ قُلَ لِلْمُتُومِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَنوهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ مَ اللَّهُ وَالْمُوجِمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴾ وَاللَّهُ أَذَا لَكُ مُنْ اللَّهُ حَيِيرٌ لِيمَا يَصْنَعُونَ ۞ ﴾

تعسدت سبورة النور من أولها عن مسلكة الزنا والنسنف والإحمسان ، وحدرت من اتباع خطوات الشبيطان التي تؤدى إلى هذه المحريمة ، وتعسدت عن التكامل في الزواج ، وإن الزاني للزانية ، والزانية للزاني ، والخبيثرن للخبيثات والطبيون للطبيات .

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة ش في ارضه ، قاش تعالى يريد مجتمعاً تضىء فيه القيم السامية ، مجتمعاً يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشَّمْناء والبغضاء ، فلو أننا طبّقنا منهج الله الذي ارتضاه لنا لارتاح الجميع في خلك

ومسألة غَشَّ البعد التي يأدرنا بها ربنا - عز رجل - في هذه الجراثم الآية من عسمام الأمان الذي يصمينا من الانزلاق في هذه الجراثم البشعة ، ريسد الطريق دونها : لذلك قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِينَ يَغْصُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ .. ۞ ﴾

وقلنا : إن للإنسان وسائل دراكات متعددة ، وكل جهاز إدراك له مناط ، فالأذن تسلم الصلوت ، والأنف يشم الرائلت ، واللسان للكلام ، ولذون المطعومات ، والعيان لرؤية المرتبات ، لكن أفتن شيء يعليب الإنسان من ناهية الجنس في حسنة البصار ، لذلك وضع

### المنافق المترون

#### 

الشارع المكيم العناعة اللازمة في طرفي الرؤية في العين الباصرة وفي الشيء المبصر ، فأمر المؤمنين بغض البصارهم ، وأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة ، وهكذا جعل العناعة في كلا الطرفين .

وحين تتأمل مسالة غُضُ البصر تجدها من حيث الفسمة العقلية تدور حول أربع حالات الأولى أن يقضُ هو يصره ولا تبدى هي زينتها ، فضلً الفتنة مقطرع من المرسل ومن المستقبل ، الثانية أن يغضُ هو بصره وأن تبدى هي زينتها ، الثالثة أن ينظر هو ولا تبدى هي زينتها ، الثالثة أن ينظر هو ولا تبدى هي زينتها ، وليس هناك خطر على المحتمع أو فننة في هذه الحالات الثلاث فإذا توفر جانب انمدم الأخر إنما الخطر في القسمة الرابعة وهي أن ينظر هو ولا يغض بصره ، وأن تتزين هي وتبدي زينتها ، ففي هذه الحالة فقط بكون الخطر

إذن . فالحق - تبارك وتعالى - حرّم حالة واحدة من أربع حالات : دلك لأن المحرّمات هي الأقل داتماً ، وهذا من رحمة الله بدا ، بدليل قبوله تعالى ﴿ فُلْ تُعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرْمُ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ . . (12) ﴾ بدليل قبوله تعالى ﴿ فُلْ تُعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرْمُ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ . . (12) ﴾ [الانعام] فالمحرمات هي السحمدورة لمعدودة ، أما المحللات فهي فوق الجبحد والعَدُ ، فالأصل في الأشياء أنها حالال ، وإذا أراد الحق سبحانه تحريم شيء نَصُ عليه ، فانظر إلى هذه المعاملة الطبية من ربك عز وجن .

وكما أمر الرجل يغض يصره ، كذلك أمرَتُ المرأة بقضُ بصرها ، لأن اللّفَتَة قد تكرن أيضاً للرجل ذي الرسامة و و فإنُ كان حظ المرأة في رجل تتقحمه المبين فلربعا نظرتُ إلى غيره ، فكما بُقال في الرجال يُقال في النساء .

هذا الاستياط وهذه الحدود التي وضمعها الله عز وجل والزمنا بها

#### 

إنما هي لمنع هذه المسريمة البشعة التي بُدِينَتُ بها هذه السورة " لأن النظر أول وسائل الزنا ، وهو البريد لما بعده ، ألا تري شوقي رحمه الشحين تكلم عن مراحس الغَزَل يقول .

### نَطْرَةً فابتسامًا فسكلام فكلام فسرعا فلقاءً

قالامر بقض البصر ليسد منافق فساد الاعراض ، ومَنْع اسباب تلوث النسل علياتي الخليفة الله في الارض طاهرا في مجتمع طاهر نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ، بأن له نسباً وشرقاً ، والآخر لا نسب له

ذلك ليعمئن كل إنسان على أن من بليه في الخلافة من ابناء أو الحفاد إنما جاءوا من طريق شرعي شريف ، فيجتهد كل إنسان في أن يُنشَّىء اطفاله تنشئة فيها شفقة ، فيها حنان ورحمة ، لاته واثق أنه ولده ، ليس مدموساً عليه ، وأغلب الظن أن الذين يُهملون أصفالهم ولا يُراعرن مصالحهم يشكُّرن في تسبهم إليهم .

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّبُر إلا إذا ضمنت له الصيانة الكافية ، لذلا تشرد منه غرائز الجنس ، فيعتدى كل نظر على ما لا يحلّ له ، لأن النظر بريد إلى القلوب ، والقلوب بريد إلى الجنس ، فلا يعف الفرج إلا بعفاف النظر .

وظحظ في قبوله تعالى . ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِدِنِ يَفُضُوا مِن أَبْعَبَارِهِم . . (2) ﴾ [البور] دقة بلاغ الرسول عن ربه \_ عيز وجل \_ وأمانته في نقل العبارة كما أنزلت عليه ، فيفي هذه الآية كان يكفي أن يقبول رسول الله غُضُوا أبصاركم ، لكته الترم بنص ما أنزل عليه ، لأن القرآن لم ينزل للأحكام فيقط ، وإنما القرآن هو كيلام ألل المنزل على رسبوله والذي يُتعبد بتلاوته ، فلا بُدُ أنْ يُبلغه الرسول كما جاءه من ربه .

#### @1.1s120+00+00+00+00+0

لذلك قال في البلاغ عن الله ( قُلْ ) وفي القمل ( يَعَنظُوا ) دلالة على ملحظية ( قل ) ، فالفعل ( يغضوا ) منضارح لم تسبقه أدة جرّم ، ومع ذلك حُدَفت منه الذرن ، ذلك لأنه جعل ( قُلْ ) ملحظية في الأسلوب .

والمعنى . إنْ تقلُ لهم غُضُوا ابصداركم يقضُوا ، فالقعل ... إذن ــ مجزوم في جواب الأمر ( قُلْ ) .

إذن ﴿ أَل .. ① ﴾ [الدر] تقل على أمانة الرسول في البلاغ ، وعلى ان القرآن منا نزل للأحكام فصسب ، إنما هو أيضنا كلام الله المعجز ، لذلك نصافظ عليه وعلى كل لفظة أسيه ، وكان رسول الله الله يقول ، ما أنيتُ لكم بشيء من عندي ، ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لي .

وتوله ﴿ لَلْمُؤْمِنِينَ . ۞ ﴾ [قبر] قما داموا مؤمنين بإله حكيم ، وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يرغمهم عليه أحد ، قالا بُدُ أَنْ بلتزموا بما أمرهم ربهم به وينفذوه بمجرد سماعه ،

والغَدَّ التقصان ، يقال ، فالن يغَضُّ من قَدَّر قالان يعنى ، يتقصه ، فكيف يكون الشقصان في البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ قالوا البصر له مهمة ، وبه تتجلي المراثي ، والعين مجالها حر ترى كل ما أمامها سواء أكان حلالاً لها أن مُحرَّماً عليها .

فنقص البحس يعني : تُحصُره على ما أحل ، وكفّ عما حُرم ، فالتقص نقص في المحرائي وفي حجال البحس ، قبلاً تعطى له المرية المخلقة فينظر إلى كل شيء ، إنما تُوقفه عند أوامار الله فيما يُرى وفيما لا يُرى .

و ﴿مِنْ .. ۞﴾ [النور] في قوله تعالى ﴿مِنْ أَيْسَارِهِمْ .. ۞﴾ [النور] المحمد يرى أنها للتبحيض كما تقول . كُلُّ من مَذَا الطمام يعنى : بعضاً منه ، فالمعنى : يغمنُوا بعض البصر ؛ لأن بُعضه حلال لا أغض عنه بصرى ، ويعضه محرم لا أنظر إليه .

#### OC+OC+OC+OC+OC+O(1.1's)\*\*

أو أن ﴿ مِنْ ﴿ ﴿ ۞ ﴾ [النبد] هنا لتساكيد العسوم في أدنى سراحله ، وسبق أن تكلمنا من ( مِنْ ) بهذا المعنى ، وتحن كلما توغلنا في التفسير لا بُدّ أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقاً ، ونصيل القارىء عليها .

قلنا : فحرق بين قولك ، ما عندى مال ، وتولك ، ما عندى من مال ، ما عندى مال ، يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يُعْتَدُّ به ، لكن ما عندى من مال نفى لجنس العأل منهما قُلُّ ، فيمِنُ تعنى بدايةً ما يقال له مال ،

خالمعنى هذا : ﴿ قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُعَنُوا مِنْ أَبْعِمَارِهِمْ .. ۞ ﴾ [التور] يعنى الناية مَا يُقال له بُصر ، ولو لمحة خَاطَفَة ، ناهيك عن الثامل وإدامة اليمدر .

وتلنا إن الشرع لا يتدخل في الخواطر القلبية والهواجس، إنما يتدخل في الأعمال النزوعية التي يترتب طبها فعل ، قلنا : لو مررت بيستان قرايت به وردة جميلة ، فاعجبت بها وسررت وانبسطت لها أسارير نفسك ، كل هذا مباح لك لا حرج طيك فيه ، فإن تعدى الامر ذلك فعددت إليها بدك لنقطفها ، هنا يتسخل الشرع يقول لك : قف ، فليس هذا من حقك لأنها ليست لك ،

هذه قاعدة عامة في جميع الأعمال لا يستثنى منها إلا النظر وحده ، وكأن ربخا - عز وجل - يستسمحنا فيه ، هذه المسالة من أجلنا ولمسالحنا نحن واراحتنا ، بل قل رصمة بنا وشفقية طينا من عواقب النظر وما يُخلُفه في النفس من عذابات ومواجيد .

قفى نظر الرجل إلى السرأة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق كما شخت ، قإن غزعت إلى ضمة أو قبلة ظنا لك حرام ، لماذا ؟ لأن الأمر هذا مختلف تماماً ، فعلاقة الرجل بالمرأة فها مراحل لا تنفصل إحداها عن الأحرى أبداً .

#### المركز المركز

#### 

فساعة تنظر إلى العراة هذا إدراك ، فيإنّ أعجبتُك والبسطتُ لها اساريرك ، فيهذا وجدان ، لا بُدّ أن يترك في تكويتك تفاعلاً كيماوياً لا يهدا ، إلا بأن تنزع فإنّ طاوعت تفسك في النزوع فيقد اعتديت ، وإنْ كبت في داخلك هذه العشاعر أصابتُك بعُقد نفسية ودعتُك إلى أن تبحث عن وسيلة أخرى للنزوع ؛ لذلك رصمك ربك من بداية الأصر ودعاك إلى منْع الإدراك بغض البصر .

لذلك بعبد أن أصربا سبحان بغض البعدر قال : ﴿ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .. ﴿ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ .. ﴿ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ .. ﴿ وَإِلَا لَا تَعْلَى أَنْ تَقْصَلَ النزوع عن الرحدان ، وإنْ أمكن ثلك في الأمور الأخرى ، فحين نمتعك عن قطف الرردة التي أعجبتك لا يترك هذا المنع في نفسك أثراً ولا رَجْداً ، على خلاف ما يحدث إنْ مُنعتُ عن أمراة أعجبتك ، وهيبك الرجدان إليها .

وحفظ الفروج بكرن بأن تقصيرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا انبله لفير مُحلّل له ، سواء كان من الرجل أو من المرأة ، أن أحفظه وأصونه أن يُرى : لأن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة ،

﴿ قُلْكُ أَرْكُیْ لَهُمْ .. ۞ ﴾ [ظهر] يعنى المهار واسلم وأدّعَی لراحة النفس ' لاته إما أن ينزع فيارتكب محرماً ، ويلج في أعراض الناس ، وإما ألا ينزع فيُكثُر نفسه ويُؤلمها بالمعبر على ما لا تطيق .

ثم يقول سبحانه . ﴿إِنَّ الله خبيرٌ بِمَا يُعَنَّعُونَ ۚ ﴿ إِنَّ الله خبيرٌ بِمَا يُعَنَّعُونَ ۚ ﴿ إِنَّ الله خبيرٌ بِمَا يُعَنَّعُونَ ﴿ الشهوة والغريزة سبحانه خالق هذه النفس البشعرية ، وواضع مسالة الشهوة والغريزة المنسبة التي هي أقدوى الغيرائز ليبريط بهنا بين الرجل والعبراة ، وليحتق بها عملية المسل ويقاء الاستخلاف في الأرض ، ولو لم تربط هذه العلاقة بالشهوة العلّمة لزهد الكثيبرون في الزواج وفي الإنجاب وما يترتب عليه من تبعاد .

#### @@+@@+@@+@@+@@+@/ 14(@

ألاً ترى المراة وما تعانيه من الام ومناعب في مرحلة الحمل ، وانها ترى المراة وما تعانيه من الام ومناعب في مرحلة الحمل ، وانها ترى المسوت هند الولادة ، حتى إنها لتقسيم أنها لا تعود ، لكن بعد أن ترى وليدها وتنسى الامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة أخرى ، إنها الفريزة التي زرعها أنه في النفس البشرية لدوام بقائها .

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز ، خاصة غريزة الجنس ، حيث جعلها الله تعالى أقوى الغرائز ، وربطها بلقة أكثر أثراً من لذة الطعام والشراب والشمّ والسماع .. إلخ فهى لذة تسترعب كل جوارح الإنسان وملكاته ، وما ذلك إلا حرصاً على بقاء النوع ودواماً للخلافة في الأرض .

ثم يتول الحق سيمانه لرسوله ،

### 🙀 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

يَعْشَصْنَ مِنْ أَبْصَلْمِ هِنَّ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا بُدُوبِينَ زِيلَنَهُنَّ إِلَّا مَا طَهُ رَمِنْهُ أَولِيَصْرِ فِي عُمُوبِينَّ عَلَى بُعُوبِينَ وَلَا يُبْلِينَ فِي زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِينِهِ مِنَ أَوْمَا بَآبِهِ مِنَ أَوْمَا بَآبِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُوبِينَ أَوْمَا مَلَكُوبِينَ أَوْمَا مَلَكُوبِينَ أَوْمَا مَلَكُوبِينَ أَوْمَا مَلَكُوبِينَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونَهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونَهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونَهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونَا إِلَيْ الْمِنْ فَي أَوْمَا مَلَكُونَا إِنْ مَا مُلْكُونِهِ مِنْ أَوْمَا مَلَكُونَا إِلَيْ الْمِنْ فَي أَوْمِ اللَّهُ مِنْ أَوْلِي الْإِنْ وَيَوْمِينَا أَوْمَا مَلَكُونَا إِنْ الْمِنْ وَيَوْمِينَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا إِنْ مَا مُلْكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمِينَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمَا مَلْكُونَا إِلَيْ الْمِنْ وَالْمَالُونَ وَالْمَلْلُالُكُونَا إِلَيْ الْمُولِي الْمُلْكِلِي الْمِنْ مُنْ أَوْمَا مَلَكُونَا إِلَيْ الْمِنْ وَلَيْ الْمِنْ وَلَيْ الْمِنْ مُنْ أَوْمَا مَلَكُونَا أَوْمِا مَلْكُونَا أَوْمَا مَلْكُونَا إِلَيْ الْمِنْ وَلِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِا مُلْكُونَا الْمُلْكِونَا أَوْمَا مُلِكُونَا الْمُلْكِلُونَا الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِا مُلْكُونَا الْمُلْمُ الْمُلْكُونِهِ مِنْ أَوْمِا مُلْكُونَا الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِنَا مِلْكُونَا الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِا مُلْكُونِهِ مِنْ أَوْمِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلْكُونَا الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلْكُونَا الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَا أُولِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلِي الْمُؤْلِقِينَا أَوْمِلِي الْمُؤْلِقِينَ أَلْمُ الْمُؤْلِقِينَا أَلْمُؤْلِقُونَا أَوْمِلْكُولِهِ مُلْكُولِي الْمُؤْلِقِينَا مُوالْمُلِقُولِهُ مُنْ أَلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي أَلِي الْمُؤْلِقِينَا أَلْمُولِمِ أَلِي الْمُؤْلِقِي أ

<sup>(</sup>۱) قيمل الزوج والزوجة فهو مصدر سمي به يلقطه قلا يؤثث ، والجمع ، يعول [ التاموس القريم ۲/۱۷]

<sup>(</sup>۲) غير أرأي الإربة أي غير أولى الحاجة والإربة العاجة، والجمع مارب أي حوائج، قال القرطين في تقسيره (۲۰ / ۲۷۷) : و اشتاف الناس في معناه ، فقيل عو الأعمل الذي لا حاجة به إلى النساء وقيل الأبك، وتيل الرجل يتبع القوم فياكل مسهم ويرتفق بهم وهو ضميف لا بتستهى النساء ه ثم قال ه وهذا الاحتلاف كيله متقارب المعنى ، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا عمة بنتيه بها إلى امر النساء »

#### **○** \. \( \alpha\) = \( \alph

## الرِّبَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَرْيَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَلَّهُ وَلَا يَعَنَّمِ إِنَّ بِأَنْجُلِهِ نَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوثُولُا إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيْدَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَاللَّمُ وَالْمُؤْنِ فَيْ اللَّهُ مَن

ذكر هنا المقابل ، فأمر النساء بما أمر به الرجال ، ثم زاد هنا مسألة الزينة ، والزينة ، هي الأمر الرائد عن الحد في الغطرية ، لذلك يقواون للمرأة الجميلة بطبيعتها والتي لا تحتاج إلى أن تتنزين ، غائية أن يعنى عنيت بجمالها عن العنزين فلا تحتاج إلى كحل في عينيها ، ولا أحمر في خديها ، لا تحتاج أن تستر قلبها باسورة ، ولا صدرها بعقد .. إلخ .

فإن كانت السراة دون هذا المستوى استاجت لشيء من الزينة ، لكن العجيب أنهن يُسالغُن في هذه الزينة حتى تصبح كاللافئة النبون على كشك غشير مائل ، فيترى مُسئّات يضعن هذا الالوان وهذه المساحيق ، فيَظْهَرن في مسررة لا تليق ؛ لأنه جمال مُسئّلت وزينة متكلفة يسمونها تطرية ، وفيها قال المتنبى ، وهو يصف جمال المراة البدوية وجمال العضرية

حُمَّن الحِصَّارة مُجِلُوبٌ بِتَمَّرِيةٍ وَفِي البُّارة حُسَنَّ غَير مُجِلُوبُ (") ومن رَحمة الله بالنساء أنَّ قال بعد ﴿ وَلا يُحْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. ( ( ) ﴾ [النور] قبال ﴿ إِلاَ مِنا ظَهِر مِنْهَا .. ( ( ) ﴾ (المور) يعنى الاشبياء

 <sup>(</sup>١) الفائية البهارية المستاه ، ثات روع كلنت أر غير ذات زرج ، سميت غائبة الدها غليت بحسمها عن الزيئة [ المدان العرب - مادة غنى ]

 <sup>(</sup>٢) التقلب سوار المراة والثّلُو من الاسورة ما كان ظماً واحداً، [السان العرب: مادة الله]

 <sup>(</sup>۲) المشارة ، الإقامة من المعتبر والمستسر غلاف طيادية ، وهى العدن والآرى والريف سميت بذلك لأن أطبا حضروا الاممسار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار ، [ لسان العرب ـ مادة حضر ]

#### 

الضرورية ، فالمرأة تعتاج الأن تعشى في الشارع ، فلتظهر عينيها وربما فيها كمل مثلاً ، وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء ، فلا مانع أن تُظهر مثل هذه الزينة الضرورية ،

لكن لا يظهر منها القُرط مشالاً ؛ لأن الضمار يستره ولا (الديكرلتية) أو العقد أو الأسورة أو الدُملُك ولا الخلصال ، فهذه رينة لا ينبغى أن تظهر ، إدن : فالشارع أباح الزينة الطبيعية شريطة أن تكون في حدود ، وأن تقصر على مَنْ جُعلَتْ من أجله .

ونلجظ في قدوله تعالى: ﴿ وَلا يُعْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. (ش) النبر] المصراد تغطية الزينة ، فالمُجارِحة التي تصفها من باب أولَى ، فالزينة تُغطَّى الجارحة ، وقد أمس الله بسنَّر الزينة ، فالجارحة من باب أولَى .

وثوله تعالى . ﴿ وَلَيْضَرِبُنَ بِخُبُرِهِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَ . ( ( ) الدور المقبد الرقبة الخُدر جدم غمار ، وهو غطاء الراس الذي يُسلسل ليستر الرقبة والصدر ، الجيوب جميع جيب ، وهو الفتاحة الطبيا للثوب ويسمونها ( الفية ) والعراد أن يستر الغمارُ فتحة الشرب ومنطقة الصدر ، فلا يظهر منها شيء .

والعجبيب أن النساء تركُنَ هذا الواجب ، بل ومن المفارقات أنهن يلبسنَ القلادة ويُعلَّن بها المصحف الشريف ، إنه تناقض عجيب يدل على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مُنزل هذا المصحف .

وتأمل دقة التحبير القرآئى في قبوله تعالى ﴿ وَلَيَعْمُرِبُنَ .. ( ) ﴾ [البرر] والضبرب هو . الوَقْع بشدة ، فليس المبراد أنَّ بنضع المبراة الطرحة على رأسها وتبتركها هكذا للهواء ، إنما عليها أنَّ تُحكمها على رأسها وصدرها وتربطها بإحكام .

#### والمنافز المدولة

لذلك لما نزلت عدّه الآية قالت السيدة مائشة : رحم الله نساء المهاجرات ، لما نزلت الآية لم يكُنُ عندهم خُمر ، فعمدُن إلى المروط فشقرها وصنعوا منها الخُمُر (١)

إذن راغي الشارع الصكيم ذي المسراة من أعلى ، فسقال و وَلْهِشْرِيْنَ بِحُمْرِهِنْ عَلَىٰ جُيُّوبِهِنْ . . ( الندر الدنى ققال و فَيْنَ مِن جَلابِيهِنْ . . ( ) ( )

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَا يُعْيِنَ زِينَعَهُنَّ إِلاَّ لِمُولِّعِينَ .. ۞ ﴾ [النور] اي ازراجهن الان الزينة جُسطَت من أجلهم ﴿ أَرْ آيائهِنَّ أَرْ آياء بُعُولِتِهِنَّ.. ٣ ﴾ [النور] أبو الزوج ، إلا أنَّ يضاف عنه الفتنة ، فالا تبدى لزوجة زينتها أمامه

ومعنى ﴿ أَوْ نَسَائِهِنَ .. ۞ ﴾ [النور] أي : النساء اللائي يعملُنَ معها في البيت كالوصيفات والخادمات ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَ .. ۞ ﴾ [قنرر] والمراد هنا أيضاً ملك اليمين من النساء دون الرجال

ويشترط في فؤلاء النساء أن يكُنُ مسلمات ، فإنْ كُنُ كافرات كهؤلاء اللائي يستقدمونهن من دول أخرى ، فلا يجوز للعراة أن تُبدى زينتها أمامهن ، وأن تعتبرهن في هذه العسالة كالرجال ، لأنهن غير مسلمات وغير مؤتميات على المسلمة ، وربعا ذهبت فوصفتُ ما رأتُ من سيدتها للرجل الكافر فيتشفل بها .

ومن العلماء مَنْ يرى أن منْك البحين لا يخصنُ المساء فعقط ، إنما الرجال أيضاً ، فللماراة أنْ تُبدَى زينتها أمامهم ، قالوا ، لأن هناك استقبالاً عطفياً وامتناعاً عاطفياً في النفس البشرية ، فالخادم في

 <sup>(</sup>۱) المرجمة البضاري في محصيصة ( ۲۷۵۱ ، ۲۷۵۱ ) من حديث عاششة رمني لشاعتها والمروّط جمع مرّط وهو كماه يؤلزر به وتتلقع به المرأة

#### 

القَصَّر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لأنه لا يتسامى إلى هذه المرتبة ، إلا إذا شجَّنَهُ ، رفتجُنْ له الباب ، وهذه مسألة اخرى .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ النَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِنَّةِ مِنَ الرِّجَالِ .. ( ) ﴾ [الترد] أي التابعين للبيت ، والذين يعيفون على فضلات ، فتكون حياة التابع من حياة منبوعه ، فليس عنده بيت ياويه الذلك ينام في أي مكان ، وليس عنده طعم الذلك يُطعمه الناس وهكذا ، فهو ضائع الا هدف له ولا استقبلالية لحياته ، وترى مثل هؤلاء بأكلون فضلات الموائد ويليسون الفرق وينامون ولو على الارصفة .

مثل ( الأهبل ) أو المسترد الذي ينعطف الناس عليه ، وليس له مطبع في النسباء ، ولا يقلهم هذه المسبالة ، قبلا بُلضاف منه علي النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ٬ ولا يتسامي لأنُ ينظر إلى أهل البيد .

ومعنى : ﴿ غَيْدٍ أُولِي الْإِنَّةِ مِنَ الرِّجَالِ . . (3) ﴾ [النور] يعنى : كأن يكون كبير السَّنُ واهن القوى ، لا قدرة له على هذه المسائل ، أو يكون مجبوباً (أ) ، مقطوع المتاع ، ولا خطرٌ من مثل هؤلاء على النساء .

وقدوله تعملى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَدرُوا عَلَى عَمورَاتِ النِّسَاءِ .. ۞ ﴾

تلحظ هنا أن الطفل مفرد ، لكن رئصف بالجمع ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عُورْاتِ النَّسَاءِ . . (3) ﴾ [انور] لماذا ؟ قالرا . هذه سمَّة من سمات اللغة ، وهي الدقية في التعبير ، حيث تستضدم قلفظ المفرد للدلالة على المثنى وعلى الجمع .

<sup>(</sup>۱) الجب القطع ، والصحبوب الشمس الذي قد استؤمس ذكره وشمياه قبس مقطوع الذكر ، [ نسان فعرب = مادة جبب ] .

### وونواله وولا

#### **○1.1:4>○+○○+○○+○○+○○+○**

كما نقول : هذا قاض عَدْلٌ ، وهذان قاضيان عَدْل ، وهؤلاء قضاة عَدْل ، ولم نقل عدلان وعبول ، فإذا وحد الوصف في الجميع بدون هوى كان الوصف كالشيء الواحد ، فالقاضي لا يحكم بسزاجه وهواه ، إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد وميان واحد . إذن أفالعدل واحد لا يُقال بالتشكيك ، وليس لكل واحد منهم عدل خاص به ، العَدْل واحد

كذلك الحال في ﴿الطَّفْلِ ،، (□)﴾ [الترد] مع أن المراد الأطعال ، لكن قال ( الطفل ) لأن غرائزه مشتركة مع الكل ، وليس له هوى ، فكل الأطفال ـ إذن ـ كانهم طفل ولعد حيث لم يتكون لكل منهم فكره الضاص به ، الجميع يحب اللهو واللعب ، ولا شيء وراء ذلك ، فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوجيد في الفرائز وفي الميول ،

بدليل أنه إذا كَبِر الأطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوُّن لديهم عَرِيٍّ وَقِكْر وَمِيْلُ بِقُولُ القرآنِ عَنْهُم : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمُ .. ( ( ) التور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجنود المترحدُ في مرحلة الطفونة المبكرة .

ومن ذلك ايضا تبرك تعالى . ﴿ هَلُ أَتَالَا حَدِيثُ ضَيف إِبْرَاهِيمُ الْمُكْرَّهِينَ آلاكُ مَدِينَ الشَّعَا الدَارِياتِ في وصلف ضليف وهي مسفره بالجسمع (مكرميانَ ) \* ذلك لأن ضَيَف تدل ايضا على الجمع ، فالنضيف من انضاف على البيت وله حَلِّ والتزامات لا بُدَّ أن يقدمها المضيف ، مما يزيد على صاحة البيت ، والضيف في هذه الالتنزامات واحد سواء كان مفرداً أو جماعة ؛ لذلك ذلُّ بالمقرد على الجمع .

وقوله تعالى · ﴿ اللَّذِينَ لَمْ يَظُهُرُوا عَلَىٰ عُورَاتِ النَّمَاءِ.. ۞ ﴾ [النور] يظهر على كنذا · لها معنيان في اللغة · الأول : بمعنى يعلم كما في

قلوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَـرُوا طَلَيْكُمْ يَرْجُـمُـوكُمْ .. ① ﴾ [الكيف] يعنى إنْ عَلَموا بكم وعرفوا مكانكم .

والثاني : بمعنى يعلى ويغلب ويقهر ، كما في قوله تمالي : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَعْلَهُ رُوهُ ۞ ﴾ [الكهف] أي السد الذي يتاه ذو القرنين ، فالمعنى : ما استطاعوا أنْ يعلوه ويرتفعوا عليه .

وهما ﴿ لَمْ يَطْهَـرُوا عَلَىٰ عَـوْرَاتِ النِّسَاءِ .. (13 ﴾ [النور] يعنى ﴿ يَعْرَفُونَهَا وَيَسْتَبِينُونَهَا ، أو يقدرون عَلَى مَـلُوبِاتَهَا ، فليس لهم عِلْم أو درأية بهذه المسائل .

ثم يقلول سليمانه ﴿ وَلا يُعَلَّرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِلْحَلَمَ مَا يُحَفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ١٠ ﷺ ﴾

الحق .. تبارك وتعالى .. يكشف الاعيب النساء وحبيكهن في جَذَب الانظار ، فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصبوت الذي تحدثه بعشيتها كاتها تقول لك ، يا بجم اسمع ، يا للي ما نتاش شايف اسمع ، وهي الماضي كُن يلبسن الخلفال الذي يُحدث صوتاً أثناء المشي ، والأن يجعلن في أسعل الصداء ما يُحدث منتل هذا الصوت آثدء العشي ، وأول من استخدم هذه العيل الراقصات ليجنبن إليهن الانظار

ومعلوم أن طريقة مَشْي المسرأة تُبدي الكشير من زيئتها التي لا يراها الناس ، وتُسبُّب كثيراً من الفتئة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفي ختام هذه المسائل : ﴿ وَتُوبُوا إِنِّي اللَّهِ جَبِيهُا أَيُّهَا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَّكُمْ نُقُلْحُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَّكُمْ نَقَلْحُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْهِا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَّكُمْ نَقَلْحُونَ اللهِ عَلَيْهِا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْهِا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَيْهُا الْمُؤْمِّونَ لَعَلَيْهِا اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لم يَقُلُ الحق تبارك رتعالى ﴿ يَا مَنْ أَذَنْبِتُم بِهِذُهِ الْذَبْرِبِ التِي سَبِقَ الْمَدِيثُ عَنْهِا ، إنما قال ﴿ جَمِيعًا . . ① ﴾ [قترر] فحثُ الجَميع على

#### والمنافظ المنافظ

#### @1.1/1/200+000+000+00+00+0

التربة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ، ومهما كان المسلم مُتمسكاً ملتربة ؛ ليدل على أن كل ابن آدم خطاء ، ومهما كان المسلم مُتمسكاً ملترماً غلا يأمن أنْ تفوته عفوة هنا أو هناك ، وألله عليها ، الحالق والاعلم بمن خلق ؛ لذلك فتح لهم بأب التوبة وحثهم عليها ، وقال لهم ما عليكم إلا أنْ تتوبوا ، وعلى أنا الباقى

ثم يقرل الحق سيمانه ،

# ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَن مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ مِبَادِكُرُ وَلِمَآبِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقُرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِمِدُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيدٌ ﴿ ﴾

بعد أن تكلم الحق \_ سبحانه وتعالى \_ عن مسألة حفظ الفروج ودعا إلى الحفاظ على طهارة الأنساب ، أراد أنْ يتكلّم عن هؤلاء الرجال أر النساء الذين لم يتيسر لهم أسر الزواج ، ذلك ليحالج الموضوح من شتى نواحيه : لأن المسشرّع لا بُدّ أن يستولى بالتشريع على كُلٌ ثغرات الحياة فلا يعالج جانباً ويترك الأخر .

و ﴿ الأَيَامَىٰ .. ۞ ﴾ [التور] جسمع أيَّم ، والآيَّم من الرجسال مَنْ لا رُوجةَ له ، والآيَّم من السباء مَنْ لا رُوجَ لها

ونلحظ أن الأمر في ﴿ أَنْكُومُوا .. (23 ﴾ [النبر] جاء هكنا بهمزة القطلع ، مع أن الأمر للواحد ( أنكع ) يهمزة الوصل ، ذلك لأن الأمر منا ( أنكموا ) ليس للمقرد الذي سينكع الأيم ، إنما لغيره أن يُنكمه ، والمسراد أمر أولياء الأمور ومَنْ عسدهم رجال ليس لهم زوجاب ، أو نساء ليس لهن أزواج عَسَجُلوا بنواج هؤلاء ، ويستسروا لهم هذه المسألة ، ولا تتشددوا في نفقات الزراج حتى تُعفّوا أبناءكم وبناتكم وإذا لم تعييوهم قلا أقل من عدم التشدد والمغالاة .

#### وليكونوا المستولية

#### 

وفى الصديث الشريف ، إذا جاءكم مَنْ ترضيون دينه وخلقه غزوّجوه ، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، (١)

ومع ذلك في مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التي تعرقل ذواج الشباب الخطرها المغالاة في المهدور وفي النفقات والنظر إلى المظاهر . إلخ ركان الحق - تبارك وتصالى - يقول الأولياء الأمور : يسروا للشباب أمور الالتقاء الصلال ومهدوا لهم سبيل الإعفاف .

وقد أعطاما القران نموذها لما ينبغي أن يكون عليه ولي الأمر ، فقال تعالى عن سيدنا شعيب عليه السلام ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكُمْكُ وَاللَّهُ عَنْ سَيدنا شعيب عليه السلام ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكُمْكُ إِلَّا مُوسَى \_ عليه السلام \_ ميكون أجيراً عنده ، وريما لا يتسامي إلي أن يطلب يد لينته و لذلك عرضها عليه وخطبه لها وشجّمه على الإقبال على زواجها ، قازال عمه عباء التردد ، وهكذا يجب أن يكون أبو الفتاة إنْ وجد لابنته كنفؤا ، فلا يتردد في إعفافها .

ولما سُبُل الحسن ... رضى الله عنيه ... عن مسألة الزواج قال لوالد

<sup>(</sup>۱) أشرجه الترمذى فى سسته ( ۱۰۸۱ ) من عديث أبى عربرة بافظ ، إذا خطب إليكم من ترشرن بيث رخاته فررجود ، إلا تقطود تكن شتنة فى الارض ونساد مريض » واغرجه أبن ملجة فى سننه ( ۱۹۹۷ ) بفظ ، إذا كتاكم ، وقد رجح التربذى أنه مرسل من رواية الليث بن سعد

<sup>(</sup>٢) عديث مقلق عليه ، أخرجه البشاري في محصيصه ( ٥٠٩٠ ) ، وسلم في محصيصه (٢) عديث مقلق عليه . قال القرطبي فيها ذلك عه أبن حجر في فتح الرفساع من حديث أبي عربرة رضي الله عنه . قال القرطبي فيها ذلك عبه أبن حجر في فتح الباري (١٣٦/١ ) ، و معلى الحديث أن هذه الشحمال الأربع مي التي يُرغب في تكاح المرأة لأجلها ، فيور خبر عما في الوجود من ذلك ، لا أنه وقع الأمر يذلك ، بل ظاهره (بحة النكاح لقصد كل من دلك ، لكن قصد البين أوثي ،

الفتاة الذى جاء يستشيره زوجها سَنْ تامنه على دينه ، فإنَّ أحبُّ استك أكرمها ، وإن كرهها لم يظلمها ، وماذا يريد الإنسان في زوج ابنته أكثر من هذا ؟

نالدين والخُلق والقيم السامية من الاساس الذي يُبنى عليه الاضتيار ، أميا المال فهبو شيء تاتري وعَبرَض زائل الذلك يقول تعالى: ﴿إِنْ يَكُرنُوا فُقراء يُغْهِم الله مِن فَصَابِهِ وَاللَّهُ واسِعَ عَلِيمٌ (٣٠ ﴾ [النرر]

فالفقر قد يكون صبباً في عدم الإقبال على البنت ، أو عدم إقبال المن البنت على الزوج ، لكن كيف يقلل الله عنا ونحن نتقيه ونقصد الإعفاف والطهر ؟ لا يعكن أن يضن الله على زوجين التقليا على هذه القيم واجتمعا على هذه الأداب ، ومَنْ يدريك لعل الرزق يأتى للائتين معا ، ويكون اجتماعهما في هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذي يفتح للوجهين معا ؟

وَاللّٰهُ واسعٌ عَلَيمٌ (؟؟) ﴾ [النور] فعطاء الله دائم لا ينقصع ؛ لأن خزائنه لا تنقد ولا تنقص ، والإنسان يُعسك عن الإنفاق ، لأنه يخاف الفقس ، أمّا الحق \_ تبارك وتعالى \_ فيعطى العطاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد .

ثم طول الحق سيحانه

عَمْوْرُ رُحِيدٌ 💣 🦫

#### 

فى حالة إذا لم ننكح الأيامى ، ولدم تُعنهم على الزواج ، ولم يقدروا هم على القيام بنفضاته يصف لهم الحق - سبصانه وتعالى - العلاج المناسب ، وهو الاستعفاف ، وقد طلب الله تعالى من المجتمع الإسلامى سواء - تمثّل فى أولياء الأمور أو فى المجتمع العام - أن ينهض بمسالة الأيامى ، وأن يعينهم على الزواج ، فان لم يتُم المحتمع بدوره ، ولم يكن لهولاء الأيامى قدرة ذاتية على الزواج ، فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله ، مما يدل على أن التشريع بينى احكامه ، ويراعى كل الإحوال ، سواء أطاعوا جميعاً أو عَمَرُا جميعاً .

رقوبه تعالى ﴿ رَبَّ عَنْ أَسْبَابُهُ ، يَجَاهِدُ أَنْ يَكُونَ عَفْيِغاً ، وأول العفاف ويطلبه ويبحث عن أسبابه ، يجاهد أن يكون عقيفاً ، وأول أسباب العفاف أن يغض بصده حين يرى ، فلا يوجد له مُهنيج ومثير ، فإنْ وجد في نفسه فُتوة وقوة فعلبة أن يُلجمها ويُضعفها بالرسائل الشرعية كما قال النبي ﷺ : « يا محشير الشبابُ من استطاع منكم الباءة ـ يعنى نفقات الحياة الزوجية ـ فليتزوج ، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) . (١)

والمسوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويُهدُىء من شراسة الغريزة : ذلك لأنه يأكل ضقط ما يقيم أردّه ، ولا يبحقي في بدنه ما يشير الشهوة ، كما جاء في العديث الشريف : « بحسب ابن آدم القيمات يُقمُنَ صدّبُه ... : ()

 <sup>(</sup>١) الرجاء : هن أن تُضرب الغامسية ان خبرية هديدة تلعب هنهرة النهماح ريبزل سزلة الحصلي وقال ابن منظور في [ اللسان - مادة رجا ] أواد أن العلوم يقطع النكاح كما يقطعة الوجاد .

 <sup>(</sup>۲) حدیث ستاق طبه ، گفرچه الیشاری فی منصبحه ( ۱۳۳۰ ) ، وسطم فی منتصبحه
 (۱٤٠٠ ) من جدیث عبد الله بن مسجود رغبی الله عنه

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أحدد في مستد ( ١٩٧/٤ ) ، والترمذي في ستنه ( ٢٢٨٠ ) من حديث البلامام
 أبن معدى كرب وتعامه ه ما مسلا الدمي وعاه شراً من بطن ، يحسب ابن آدم اكلات يقس
 معليه ، قبل كان لا محالة قتلت لقعامه وللك لشرابه وللك فننسه ،

أو : أن يُعَرِّعُ الشابِ شفسه العمل الدفع المقيد الذي يشاله ويستنفد جَهده وطاقته ، التي إن لم تصرف في القير صرفت في الشر ، وبالعمل يثبت الشاب ذنه ، ويثق بنفسه ، ويكتمب الملال الذي يُشجُعه مع الأيام على الزواج رتصل مسترلياته .

لذلك قبال تعالى . ﴿ وَلَهَ سَتُعَافِهُ .. (\*\*\*) ﴾ [النبر] ولم يقل وليعف ، فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسع إليه ، بأن يعنع المهيج بالنظر ويُهدىء شراسة الفريزة بالصرم ، أو بالعمل فيشغل وقته ويعنود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم في المسباح لعمله تشيطاً ، وهكذا لا يجد فرصة لشيء مما يغضب الله .

ومعنى ٠ ﴿ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ بَكَاحًا .. ۞ ﴾ [الند] اى : بدواتهم قدرة أو بمجتمعهم معونة

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يُعْنَيهُمُ اللّهُ مِن فَعَلَهِ .. [27] ﴾ [النور] يدل على أن الاستعفاف وسيئة من وسائل ألفني أ لأن الاستعفاف إنما نشأ من إرادة التقوى ، وقد قال تصالى في قضية قرآنية . ﴿ وَمَن يَتِّقِ اللّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَوَرَّقُهُ مِنْ حَيَّتُ لا يَحْتَمِبُ ﴿ آ ﴾ [الطلاق] قمن هذا الباب ياتبه غنى الله ،

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ الْمُعَامِكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْدُوا وَٱتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

الكتاب: معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة في ورق ، والمراد هنا المكانية ، وهي أن تكتب عَقْباً بينك وبين العبد العملوك ، تشترط فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حراً ، إنْ أدَّى ما ذكر في عَقَد المكانية .

#### 

﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ .. (٣٣ ﴾ [فنور] يعنى . إنّ كانت حريتهم ستؤدى إلى خبير كان ترفع عنهم ذِلْة العبودية ، وتجعلهم ينشطون في الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم

لذلك جعل المحق - سيصانه وتعالى - هذه المكاتبة مَصَّرفاً من مصارف الزكاة ، فقال تعالى : ﴿ رَفِي الرِّقَابِ .. (١٧٧) ﴾ [كبترة] يعنى المصاليك الذيب تريد أن نفك رقابهم من أُسر العبودية وذُلها بالعنق ، وإنْ كان مال الزكاة يُدفع للعقراء والمساكين .. إلغ ففي الرقاب يدمع المال للسيد ليعتق عبده

كما جعل الإسسلام عثق الرقباب كفارة لينعض الذنوب بين العبيد وبين ربه ٬ ذلك لأن أنه تُعَالى يريد أن يُنهى هذه المسألة

﴿ وَٱتَّوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم . . (٣٣ ﴾

الحق - تبارك وتعالى - هو الرازق ، والمال في الصفيقة مال الله ، ولا لكن إنْ ملكك وطلب منك أن تعطى أخلك الفقيار يجترم ملكيتك ، ولا يعود سبمانه في هبته لك الذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قرنس لا يرده الفقير ، إنما يتولى ربك عز وجن رده ، نيتول . ﴿ من فا ألذي يُقْرِضُ اللهَ فُرْضًا حَسَنًا .. (33) ﴾ [البقرة] ولم يقل سلمانه يقرض فلانا ، وإنما يُقرض الله لانه تعالى هو الخالق ، ومن حق عبده الذي استدعاه للوجود أنْ يرزقه ويتكفل له بقرته .

واحترام العلكية ينجعل الإنسان منطعئناً على آثار عركة عنياته وتمرة جهده ، وأنها ستنجرد عليه ، وإلا فما الداعي للعمل ولنبدل المجهود إن ضناعت تعرته وحُرم منها صاحبها ؛ عندها سنتعملل مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على تُدُر عاجته فحسب ، فلا بقيض عنه شيء للصدقة .

### يرون الدون

#### 

ثم يقول سبحانه . ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنَيَاتُكُمْ عَلَى الْبَعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَمَّنَا لَكُمْ عَلَى الْبَعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَمَّنَا لَكُمْ عَلَى الْبَعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَمَّنَا لَكُمْ عِلَى الْبَعَاءِ إِنْ أَوْدِنَ تَعَمَّوْرُ لَكُولُوا عَرَضَ الْعَيْدِ إِكْرَاهِبِنَ عَقُورٌ لَكُولُهُمْ فَإِنْ اللّهَ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِبِنَ عَقُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِكْرَاهِبِنَ عَقُورًا اللّهِ مِنْ بَعْدَ إِلَيْهِ مِنْ عَقُورًا عَلَى الْبَعْدَ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْ اللّهُ مِنْ بَعْدَ إِلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

" يُقَال للمعلوك : فتى ، وللمعلوكة فتاة ، فقد نهى النبى الله أن يقول الرجل ، عبدى أمتى إنما يقول . فتاى وفتانى ، فهذه التسمية أكرم لهؤلاء وأرفع ، فالفتى من الفُبترة والقوة كانك تقول اهذا قوتى الذى يساعدنى ويعيننى على مسائل الحياة ، فالنبى الله يريد أن يرفع من شأنهم .

ومن هؤلاء جساعة المساليك الذين حكموا محسر في يوم من الأيام، وكانوا من أبناء العلوك والسلاطين والأعيان

والبقاء ظاهرة جاء الإسلام فوجدها متششرة ، فكان الرجل الذي يملك منجموعة من الإماء بنصب لهُنَّ راية ثبل عليهن ، وباتيهن الشماب وينتبض هو الشمل ، ومن هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ، وكان عنده ( مسيكة ، ومعادة ) وفيه ترلت هذه الآية (").

وتاويل الآية لا تُكرهبوا الإماء عبلى السعباء ، وقد كُنَّ ببكين ، ويرفضنَنَ هذا الفيعل ، وكُنَّ يؤذيْنَ ويتعرضنَ للفيمز واللمز ، ويتبجرا

<sup>(</sup>۱) عن آبي هريرة رضى لله عنه عن رسول الله الله أنه قبال ۱۰۰ يقل آحدكم اللمم رباد . وخشيء ريك وليقل سينجي مولاي ولا يقل أحضكم عبندي ، أمتى ، وليقل قتاي وفتاتي وغلامي د أخرجه البشاري في صححيمه ( ۲۰۰۲ ) ، وبسلم في مبحيمه (۲۲٤١) كتاب الالفائد من الأدب

### ميوكا الدولا

#### 

عليهن الناس ، وكان من هؤلاء الإماء بنات دوات أصول طبية شريئة ، لكن ساقتهن الأقدار إلى السُبِّي في الحروب أو خلافه ، في حين أن المرة العقيقة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء

ومعنى ﴿ إِنْ أَرِدْنَ تَعَمَّنَا .. ( النبر ] يتكلم القرآن هذا عن الواقع بحيث إنْ لم يُرِدْنَ تحصنا قلا تُكرهومُنْ ﴿ لَمَينَهُوا عَرَضَ الْعَيَاةُ الدُنْيَا .. ( النبر ] طلبا للقليل عن المال الزائل ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنْ فَإِنَّ اللهَ مَنْ بَعْدُ إِنْهُن فَي حَالَةَ الإكراءِ اللهُ مَنْ بَعْدُ إِنْهُن فَي حَالَةَ الإكراءِ اللهُ مَنْ بَعْدُ أَخْرَاهِمِنْ غَفُورٌ رُحِيمٌ ( الله عن النبو في حالة الإكراء على البغاء يفقدنَ شرط الاختيار ، فالا يتحملن ذنب هذه المحريمة ، عملاً بالحديث النبري الشرفة في وأنسيان عن أمتى : الحاطا والنسيان وما استكرهوا عليه ه ( ) .

لذلك يُطعثن الحق \_ تبارك وتعالى \_ هؤلاء اللاتى يُردُنَ التعصيُّن والعفاف ، لكنَ يكرمهان سيدهن على البقاء ، ويُرغمهن يَأَيُّ وسيئة : اطمئن فلا ننبَ لَكُنُّ في هذه الحالة ، وساوف يُغفر لَكُنُّ والله غفور رحيم

ثم يقرل الحق سيحانه

# ﴿ وَلَقَدُ أَنْزُلْنَا إِلَيْكُرُ ءَ لَيْنَتِ ثُبَيِنَنَتِ وَمَثَلَا مِنْ ٱلَّذِينَ خَلَوّاً مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّذِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

المسعنى الاعسدر لكم الأن الله تعسالي قند انزل إليكم الآيات الواضحة التي تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسر الخليفة

<sup>(</sup>۱) أخبرج منتفاه ابن مناجبة في سنته ( ٢٠٤٥ ) والتنارقطيني في سنته ( ١٧٠/٤ ) والحاكم في المنستدراء ( ١٩٨/٢ ) وصحصه على شرط الشيطين عن ابن عبلن يانظ « إن الله تجاوز عن أبتى الشطأ والتنسيان ومنا استكرموا عيه ، واتبار كشف الشقاء ( ١٣٢/١ ) .

#### @1.1743@#@@#@@#@@#@@#@

شه في الأرض ، وهذه الآيات ما تركت شيئًا من أقلضية الحياة إلا تناولتُه وأنزلتُ الحكم فيه ، وقد نلتمس لكم العذر لو أن في حياتكم مسألة أو قضية ما لم يتناولها التشريع ولم ينظمها .

لذلك يقول سيدنا الإمام على .. رضى الله عنه .. عن القرآن : فيه حكم ما بينكم ، وغير ما قبلكم ، رنبا ما بعدكم ، هو الفَصلُ ليس بالهَزُل ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، رمن ابتغى الهدى في غيره المله الله!"

ولا يزال الزمان يُثبت صدُق هذه المقولة ، وانظر هذا وهذاك لنجد مصحارع الآراء والمحدّاهب والإحدزاب والدول الذي قامت لتناقض الإسلام ، سواء كانت رأسمالية شرسة أو شيوعية شرسة ، إلخ ، كلها انهارت على مَرَائِ ومَسمّع من الجميع .

نعم ، مَنْ تركه من جبار قصمه الله ، ومَن ابتغى الهدى في غيره الضلّه الله ، لأنه خالفك ، وهو أعلم بما يُصلحك ، فلا يليق بك \_ إذن \_ ان تاخذ خَلُق الله لك ثم تتكبر عليه وتضع لنفسك قانونا من عندك انت .

وسبق أنْ قُلْنا: إن الآبات نطلق على ثلاثة إطلاقات: الآبات الكونية التى تلفتك إلى الصانع العبدع عز رجل، وعلى المعجزات التى تاتى لتشبت صبدق الرسول في البلاغ عن الله، وتُعلق على الآبات المحاملة للأحكام وهي آبات القرآن الكريم، وفي القرآن هذا كله.

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن کلیر فی تفسیره ( ۲۸۹/۲ ) .

#### 

أى : جعلنا لكم موعظة وعبرة بالأمم السابقة عليكم ، والتي بلغت شأوها في الحضارة ، ومع ذلك لم تملك مُقرَّمات البقاء ، ولم تصنع لنفسها المناعة التي تصونها فانهارت ، ولم يبق منهم إلا آثار كالتي نراها الآن لقدماء المصريين ، وقد بلغوا من الصضارة منزلة أدهشت العالم المنتقدم الحديث ، فياتون الآن متعجبين : كيف قعل قدماء المصريين هذه الحضارة ؟

وكان أعظم من حضارة الفراعنة صضارة عاد التي قال الله عنها : وَأَلَمْ نَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ۞ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَاد ۞ الّتِي لَمْ يُعْلَقُ مِتْلُهَا فِي الْبِلاد ۞ وَلَمُودَ اللّهِينَ فِي الْبِلاد ۞ وَلَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَاد ۞ اللّهِينَ طُغَوّا فِي الْبِلاد ۞ جَابُوا الْعَبْخُرَ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَاد ۞ اللّهِينَ طُغَوّا فِي الْبِلاد ۞ خَابُوا اللّه مَا الله مَا ال

والمثل كذلك في مسألة الزنا وقَدْف المحصنات العنيفات ، كحادثة الإفك التي سبق الكلام عنها ، وانها كانت مَـنَّلًا وعبرة ، كذلك كانت قصة السيدة مريم مثلًا وقد اتهمها قومها ، وقالوا : ﴿ يَسَأَحْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكُ امْراً مَوْء وَمَا كَانَتُ أَمْكَ بَعَيًا ( ) ﴾

وكذلك كانت قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز ، وكلمها مسائل تتعلق بالشرف ، ولم تُخْلُ من رُسّى العمقيقات المحصدات ، أو العليف الطاهر يوسف بن يعتوب عليهما السلام .

وهذه الآيات مبينات للوجود الأعلى في آيات الكون ، مُبينات لصدق المبلّغ عن الله في المعجزات ، تُبيّنات للأحكام التي تنظم حركة

### المنوكا المتولد

#### 01.1V12010010010010010010

الحياة في آيات القرآن ، ثم أرينإهم عاقبة الأمم السابقة سواء مَنْ أقبل منهم على الله بالطاعة ، أو مَنْ أعرض عنه بالمعصية ، ولا يستفيد من هذه المواعظ والعبر إلا المتنقون الذين يضافون الله وتثمر فيهم الموعظة .

الله نوراكستون والارض مَالُوره كيشكون فيها مِصبَاح المِصبَح في نَهَاجَةُ الزَّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوكُ وُرِي يُوقِدُ مِن شَجَرَوْمُنزَ حَجَةِ رَبَّونَةُ لَا شَرِقِيَةٍ وَلَا غَرِيتَةِ يَكَادُ رَبْنَهَا يُعْنِي وَ وَلَوْلَهُ نَمْسَهُ مَنَادٌ ثُورُ عَلَى ثُورِ عَلَى ثُورِ عَلِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَلُ الِنَّامِي وَاللهُ بِكُلِ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَلُ الِنَّامِي وَاللهُ بِكُلِ فَيْ عَلِيدٌ ﴿ فَا عَلَيْهِ اللهُ الل

قلنا : فيإن الله تمالى أعطانا النور المسى الذي نرى به سرائى الاشياء ، وجعله وسيئة للنور المعنوى ، وقلنا : إن الدنيا حينما تظلم ينير كل منا لتقسه على حسب قدراته وإمكاناته في الإضاءة ، فإذا ما طلعت الشحس وأنار الله الكون أطفا كل منا نوره ؛ لأن تور الله كاف ، فكما أن نور الله كاف في المسميات فنوره أيضا كاف في المعنويات .

فإذا شرع الله حكما معتوياً يُنظّم حركة الحياة ، فإياكم أن تعارضوه بشيء من عندكم ، فكما أطفأتم المحمابيح المحسية أمام مصباحه فأطفئوا محمابيمكم المعتوية كذلك أمام أحكامه تعالى وأوامره ، والامر واضح في الآيات الكونية .

### 遊川遊

#### 

و الله بُورُ السّمَسُواتِ وَالأَرْضِ .. (27) ﴾ [انترر] كما تقول ولا المثل الاعلى : قالان نور البيت ، قالاَية لا تُعرَّف الله لذا ، إنسا تُعرَّفنا أثره تعالى قينا ، قهو سبحانه مُنور السموات والارض ، وهما أوسع شيء تتصوره ، بحيث يكون كل شيء قيهما واضحاً غيرَ عَفيَ .

ثم يضرب انا ربنا - عز وجل - مثلاً ترضيحياً انوره ، فيقول : ومثل نوره كمشكاة فيها صعباح .. (2) ﴾ [التور] أي : مثل تنويره السموات وللأرض ﴿ كَسْكَاة .. (2) ﴾ [النور] وهي الطاقة التي كانوا يجعلونها قديما في الجدار ، رهي فسجرة غير نافذة يضمون فيها المصباح أو السرجة ، فتصبر هذه الفجرة الضوء وتجمعه في ناحية فيصير قويا ، ولا يصنع ظلاً أمام مسار الضوء .

والمصباح: إناء صغير يُوهَمُ فيه زيت أو جاز فيما بعد، وفي وسطه فتبيل بمتصُ من الزيت فيظل مشتصلاً ، فإنْ ظلَّ الفتيل في الهواء ثلاعبَ به ويدُد ضوءه وسبيد دخاناً ؛ لانه يأخذ من الهواء أكثر من حاجة الاحتراق ؛ لذلك جعلوا على الفتيل حاجزاً من الزجاج ليمنع عنه الهواء ، فيأتي الضبوء منه صافياً لا دخانَ فيه ، وكانوا بسمونه ( الهباب ) .

رهكذا تطرر العصباح إلى لمبة وصعد نوره وزادت كفاءته ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً .. (1) ﴾ [النور] لكنها ليست زجاجة عادية ، إنها رُجاجة ﴿ كَأَنَّهَا كُوكُو دُرِّي دُرِّي .. (1) ﴾ [النور] يعنى : كوكب من الدر ، والدر ينير بنفسه .

كذلك زُيْتها ليس زيتًا عاديًا ، إنما زيت زيتونة مباركة.